



المشروعالقومر للنرجمة



تأليف باتريشياكرون ترجمة :آمال محمد الروبى مراجعة :محمد إبراهيم بكر

757

# تجارة مكة وظهور الإسلام

تاليسف: باتريشيا كرون

ترجمة ودراسة: آمال محمد الرويي

مراجعة وتقديم: محمد إبراهيم بكر



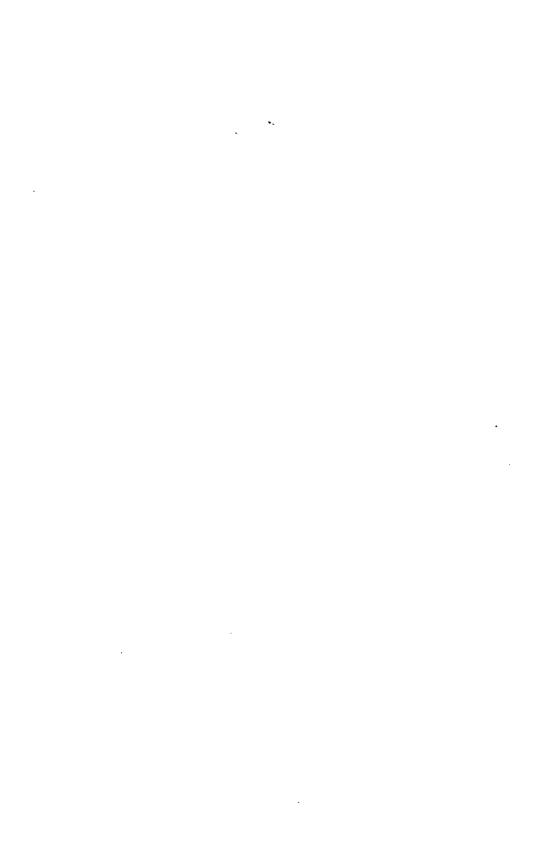

المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ٧٥٧

- تجارة مكة وظهور الإسلام

- باتریشیا کرون

- أمال محمد الروبي

- محمد إبراهيم بكر

- الطبعة الأولى ٢٠٠٥

: ترجمة كتاب Meccan Trade and the Rise of Islam by Patricia Crone Copyright © Patricia Crone 1987

عقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة شارع الجبلاية بالأربرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٩٦١٥٣٧ فاكس ٨٠٨٤٥٧٧

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel.: 7352396 Fax: 7358084.

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

# الفهرس

| 7   | تقديم المراجع                                    |
|-----|--------------------------------------------------|
| 9   | مقدمة اللترجمة                                   |
| -   | المقدمية                                         |
| 33  |                                                  |
|     | الجزء الأول : طيوب العرب                         |
| 37  | الفحمال الأولى: مقدمة                            |
| 51  | القصل الشائي: تجارة الطيوب في العصور القديمة     |
| 109 | الفصل الثالث: تجارة الطيوب المكية                |
|     | الجزء الثاني : بلاد العرب بدون الطيوب            |
| 161 | القصل الرابع: ماذا كان يصدر تجار مكة؟            |
|     | القصل الخامس : أين كان تجار مكة يمارسون نشاطهم ؟ |
| 199 | الفصل السادس: ألم يكن هناك وجود لتجارة مكة ؟     |
| 233 | القصل السام و أن يم مسالة و التالك قو            |
| 261 | الفصل السابع: أين وجدت التجارة المكية ؟          |
| 289 | الفصل الثامن: الكعبة وتجارة مكة                  |
|     | الجزء الثالث : الخاتمة                           |
| 341 | <b>لقصل التاسع :</b> المصادر                     |
| 387 | لقصل العاشر: ظهور الإسلام                        |
| 50, | الملاحق                                          |
| 423 | ١ - القرفة في المصادر القديمة                    |
| 439 | ٢ – قصب الطيب                                    |
|     | $\tau = 0$ at $t = 0$ . If $t = 0$ and $t = 0$   |
| 443 | 7 1177 211 2                                     |
| 447 |                                                  |
| 449 | ٠ – خريطة شبه الجزيرة العربية                    |
| 451 | نائمة المصادر والمراجع                           |

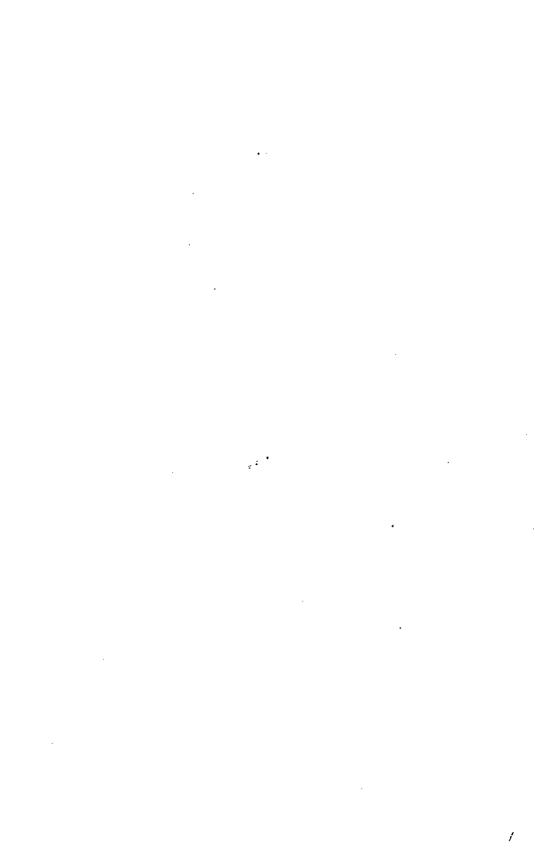

## تقديم المراجع

تضم الدكتورة أمال الروبي بين أيدى قراء العربية والباحثين في التاريخ الإسلامي ترجمة أمينة لكتاب: « تجارة مكة وظهور الإسسالم » Meccan Trade, and the Rise of Islam, Oxfard 1987 ، وكان مبررها لاختياره أنه كان قد انتشر بين الدارسين في جامعات الفرب مقرراً رئيسيًّا في أقسام المتاريخ ، كما أدركت المترجمة بحسِّها - بصفتها أستاذة في التاريخ القديم - أنه احتوى آراء مهمة في صميم تاريخ مكة المكرمة تحتاج منها إلى التعليق والتغنيد ؛ لكونها بدَّت بعيدة تمامًّا عن الوقائع التاريخية والأثرية الموثقة والمستقرة ، علاوة على ازدرائها ببعض مفاهيم الإسلام . لذا قامت الأستاذة الدكتورة آمال الروبي بدأب وإصرار بالتعليق الوافي وبشكل موضوعي مستعينة بأنوات البحث العلمي الحديث المتعارف عليها ، والرد على كل ما حاولت المؤلفة باتريشيا كرون إثارته من غبار حول بعض الركائز المستقرة في التاريخ الإسلامي ، وتصدت المترجمة بعلمها الفزير بأسلوب علمي خالص ، مدافعة عن تاريخ الإسلام ضد ما ورد في هذا الكتاب من محاولات التشكيك في موقع مكة المكرمة الجغرافي ، وفيما ادعته من أن ظهور الدعوة الإسلامية كان في شمال الحجاز وليس في مكة كما هو معروف ، وتقليلها من دور مكة وقريش في التجارة العالمية قبل الإسلام؛ لكي يتسنى لها بالتالي أن تشكك في أساس الدعوة الإسلامية وانطلاقها من مكة ، بالإضافة إلى ادعائها بأن قريشًا ترتبط بشمال الحجاز وليس بمكة كما هو مؤكد تاريخيا ، ونفيها اتجاه الحجيج إلى مكة والبيت الحرام قبل الإسلام .

وأثبتت دكتورة آمال الروبي بمنهجها الواضح عقم محاولات المؤلفة وبُعُدُها عن جادة الصواب ، ثم شرعت لاحقًا في إعداد الرد على ادعاءات الكتاب ضد الإسلام بإصرارها المعهود لتؤدى ضريبة العلم لخدمة الإسلام ، تقبل الله منها .

محمد إبراهيم بكر

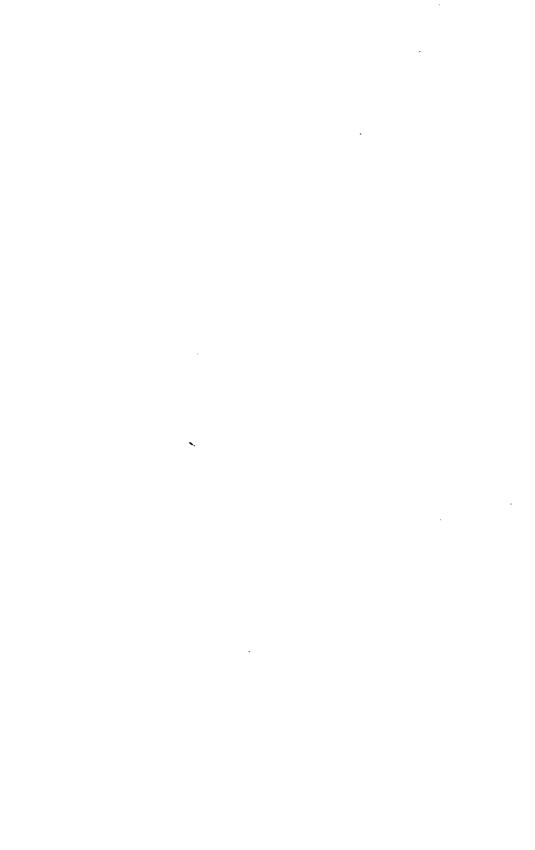

#### مقدمة المترجمة

فى البداية أود الإشارة إلى أن عنوان الكتاب أثار انتباهى، لأنه يدور حول مجال تخصصى، وفى إطار المحاضرات التى ألقيها على طالبات قسم التاريخ فى جامعة الملك عبد العزيز بجدة (المملكة العربية السعودية). واللافت للنظر أنه عندما تناولت الكتاب، وبدأت صفحاته تتوالى أمامى هالنى ما قرأته بين السطور ، واضحًا أحيانًا، وأحيانًا أخرى مختفيا وراء قناع زائف من البحث التاريخي العلمى، لا تخفى أغراضه على الباحث المدقق. لذلك ارتأيت القيام بترجمته والتعليق عليه ، خاصة أن الهدف منه ليس الإساءة إلى العرب والتهكم عليهم فحسب ، بل الإساءة إلى النبى الخاتم ( والعقيدة الإسلامية، والتشكيك في مصادر التاريخ الإسلامي، حتى لا يقع من يطلع عليه في الفخ الذي نُصب له تحت عباءة البحث التاريخي. هذا على الرغم من أن الكتاب صدر عن جامعة أكسفورد Oxford University البريطانية العريقة وانتشر بين جامعاتها، ويكاد يكون كتابًا رئيسًا في أيدى طلبة أقسام التاريخ في الغرب ،

ولدت باتريشيا كرون صاحبة هذا الكتاب في الدانمارك، وفيها حصلت على تعليمها الأساسي، ثم انتقلت إلى بريطانيا، وأكملت دراستها الجامعية والعليا في جامعة لندن التي حصلت منها على درجة الدكتوراه عام ١٩٧٤ من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية School of Oriental and African Studies London University التي عملت فيها حتى عام١٩٧٧، ثم انتقلت العمل في جامعة كمبردج Cambridge University البريطانية التي قامت بالتدريس فيها حتى عام ١٩٩٧ ثم في أواخر العام نفسه انتقلت للعمل في معهد الدراسات العليا Institute for Advanced Studies التابع لجامعة برنستون Princeton الأمريكية الشهيرة (١).

أما بالنسبة لمؤلفاتها فهى سنة يضاف إليها الكتاب الذى بين أيدينا (تجارة مكة وظهور الإسلام)، وهي عضوة في مجلس إدارة خمس دوريات تاريخية، واشتركت مع أخر في إصدار سلسلة دراسات النظم الاجتماعية(٢).

فى هذا الكتاب تطرح الباحثة أسئلة لا تخلو من الذكاء، ولكنها تجيب عليها بأجوية مُضللة، حيث عمدت فى كثير من الأحيان إلى التنسيق المنطقى والموثق لإثبات عكس ما هو ثابت. والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أى قضية غير منطقية ليبتلعها القارئ هو أن تبدأ العملية بافتراض، له من الخارج شكل منطقى ومقنع ، وجوهره فى الحقيقة باطل!! ثم من هذا الافتراض الباطل تنطلق الباحثة إلى مجموعة من النتائج لتجعل القضية التى تقدمها منطقية، مقبولة، والذكاء هو سرعة تعرير الافتراض الباطل بمهارة وخفة بحيث لا ينتبه القارئ إلى الباطل فى الافتراض. هنا يتم بسهولة استدراجه إلى باقى النتائج. هذه هى عادة يتبعها بعض الباحثين فى الدراسات التاريخية عندما يصرون سلفا على فكرة، ثم يبحثون لها عن أدلة تصاغ فى سياق يبدو مقنعاً .

يدور بحث كرون في هذا الكتاب حول عدة محاور أساسية جاءت على النحو التالي :

أُولاً: رفض ما هو ثابت جغرافيا وتاريخيا والادعاء بأن مكة لا تقع في مكانها المعروف والمستقر، بل تحركها من مكانها على الخريطة، رافضة كل ما قدمه الكتاب الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عنها في العصور القديمة (٢).

ثَانيًا: التشكيك في رسالة النبي (عِنَّهُ) والادعاء بأن دعوته ظهرت في شمال الحجاز (٤) وليس في مكة المكرمة؛ لكي يتسنى لها ليس فقط هدم تجارة مكة العالمية، بل لتنفذ بذكاء إلى محاولة هدم أساس من أسس الدعوة الإسلامية، وهي انطلاقها في بدايتها من مكة. وبالرغم من أنها في بحثها الذي يبلغ مع ملاحقه ٢٩٩ صفحة من القطع المتوسط تحاول أن تضبط مشاعرها الخاصة، فإنها فلتت من بين يديها في بعض المواقف (٥)، وترتيبًا على ما تقدم فقد ادعت أن قريشًا ترتبط بشمال الحجاز وليس بمكة كما هو معروف ومؤكد (١).

ثالثًا: التشكيك في المصادر الإسلامية ، وإغفائها المتعمد ذكر المصادر الأساسية التي تناقض أراءها حتى لا تهدم فكرتها وتقوضها من الأساس. كما قامت بطرح نتائج لا تذكر لنا المصادر التي اعتمدت فيها عليها ، واتهمت المستشرقين الذين خالفوا أراءها مثل لامينز Lammens ومونتوجمري وات M.Watt وغيرهما بأنهم وثقوا بالمصادر الإسلامية وأخذوها على علاتها(٧).

رابعًا: نفى اتجاه الحجيج إلى مكة وبيتها الحرام قبل الإسلام، والادعاء بأنهم كانوا يتجهون للأسواق الثلاثة القريبة منها وهى: عكاظ، وذو المجاز، ومجنة . بالإضافة إلى شرح مناسك الحج الجاهلي والإسلامي، وفي كليهما تغفل البداية والمنتهى: أي الطواف والتلبية ، وتقوم بعملية انتقاء وتنسيق بين المصادر لتعزز رأيها ، ولا تلقى بالأ إلى المصادر العديدة التي تهدم رأيها والتي ذكرناها في البند السابق، مستثمرة في ذلك جهل القارئ الغربي بمناسك الحج الإسلامي.

خامسًا: رفض الاعتراف بدور قريش في تجارة الشرق العالمية، والإصرار على تهميش دورها وحصره في النطاق المحلى، هذا على الرغم من أنها اقتربت مرات عديدة من الاعتراف بتجارة قريش العالمية، ولكنها أحجمت عن ذلك في كل مرة بعبارات غامضة دون تفسير لهذا الإحجام. ورفضها التام لتفسير المفسرين لسورة الإيلاف التي وردت في القرآن الكريم والتي يؤكد بها المولى سبحانه وتعالى – وهو عز من قائل ولية تجارة قريش قبل الإسلام، ناهيك عن الأخطاء التي وردت في الإشارة إلى الآيات القرآنية(٨).

سائساً: استخدام أسلوب السخرية والتهكم كوسيلة لإقناع القارئ حيث وصفت العرب "بالبرابرة" (١٠)، والمسلمين بأنهم "وكر لصوص (١٠)، وهذان الوصفان ربما ساعدا كرون على التنفيس عن مشاعرها التى حاولت إخفاءها، كما أنهما يظهران مدى تأثير عواطفها الشخصية في إفساد تحليلها التاريخي (١١).

ولقد لجأت الباحثة في تناول هذه المحاور سالفة الذكر إلى استخدام كل ألوان الضغط النفسي على القارئ عن طريق: الشد والجذب، والمراوغة، والتحايل ؛ لتختلط عليه

المعانى ، وتتبعثر أمامه الحقائق ؛ حتى يسلس تطويعه الموافقة على أراثها التي تغير فيها من الثوابت. ثم قامت بتغطية كل هذه المغالطات بمظلة من البحث التاريخي العلمي دون أن تكشف – إلا في مرات قليلة – عن الهدف الذي تسعى جاهدة في الوصول إليه .

إن هذه المغالطات التي قدمتها الباحثة في كتابها جزء من كل، ويتضمن التعليق عليها المزيد منها . وربما يتساءل البعض: إذا كان كتابها يضم هذا الكم الهائل من الأخطاء والمغالطات فلماذا بذلت الجُهد والوقت في ترجمته ؟! والإجابة على هذا السؤال المنطقي تنحصر في أمرين :

أولاً: إن الكتاب لا يخلو من فائدة ، تكمن في اهتمام كرون بكثير من التفاصيل الخاصة بتجارة الشرق ومفرداتها ، حيث إنها تملك جيدًا أدوات بحثها، ومن ثم تمكنت من الغوص في تلك المصادر، ولقد قمنا بتنبيه القارئ في التعليق إلى الشراك التي نصبتها له.

ثانيًا: القيام بالرد على الكاتبة، تمهيدًا لنشر التعليق عليها باللغة الإنجليزية بحول الله، وعرضه في نافذة خاصة على شبكة الإنترنت. وكذلك تقديم أنموذج للقارئ العربى لبعض الأبحاث التاريخية المغرضة التي تجذب أولئك الذين يقعون في دائرة الانبهار بالفكر الغربي، بل الانزلاق والوقوع في شراكه، ومن ثم يتحولون دون وعي بوقًا لهذه الأراء . فليس ثمة خطأ في أن يقرأ المؤرخون والمثقفون وأن ينهلوا من المدارس التاريخية المختلفة، بل إنه أمر لابد منه ، ولكن شريطة أن يعينهم ذلك على البحث التاريخي العميق والمتأني في مصادرنا التاريخية ؛ حتى يتمكنوا من رسم صورة واضحة المعالم المضينا، دقيقة، وعميقة، وموثقة في عالم اليوم الذي يهدف فيه بعض المغرضين في الفرب إلى طمس هويتنا الإسلامية العربية تحت مظلة العولمة والذوبان في بوتقة المضارة المادية الجارفة، ناهيك عن عملية الاستنزاف العقلي والتحديث المظهري .

ومن ثم ينبغى أن نفتح عيوننا جيداً ؛ لنرى ما يقوم به الذين يحاولون العبث بتاريخنا، وحتى لا تفقدنا الأضواء المبهرة حول اسم مؤرخ، أو مؤسسة، أو جامعة ،

القدرة على الرؤية. إن مسئوليتنا - نحن المؤرخين - أن نحافظ على تاريخنا، وأن نقوم بتنقيته من الشوائب العالقة به ؛ لأنه يمثل مع لغتنا أهم ً ركائز هُويتنا. لقد اشتدت علينا العواصف، وتكاثفت السحب، وبدأت الأعاصير والأنواء تهب علينا من كل جانب.

إن علينا – نحن المؤرخين – أن نحاول قدر استطاعتنا أن لا نحصر أبحاثنا في الرد عليهم في النطاق المحلي، بل من الضروري أن نعمل على ترجمتها ونشرها، وإذا تعذر ذلك على المستوى الشخصى، فلتكن لدينا هيئة متخصصة لترجمة الأبحاث التاريخية الرصينة إلى اللغات العالمية ونشرها في جميع وسائل النشر المعروفة مهما تطلّب ذلك من جهد ومال؛ حتى يدرك الغرب أننا نحن العرب نملك زخما حضاريا وإنسانيا عريضاً، وأننا شعب يقرأ ويحلل ويمكنه الرد على المغاطات بالحجة والبرهان بحوار راق وفكر سوى أن أجراس الإنذار تدق بشدة، ولكننا للأسف لا ننتبه إليها غالبا ونستهين بها أحيانا .

كما أود أن أنبه قارئ الكتاب في لغته الإنجليزية إلى عدة ملاحظات يمكن حصرها فيما يلى:

أُولاً: بالرغم من أن كرون تجيد اللغة العربية فإنها عند قيامها بنقل الكلمات العربية إلى الحروف اللاتينية تنقلها بطريقة متقطعة بحيث تدخل حروف كلمة مع حروف كلمة أخرى مما يُحدث تغييرًا في المعنى.

ثانيًا: الخلط بين حرفى b و h بحيث يحدث تغيير كبير في المبنى والمعنى خصوصًا لمن لا يعرف اللغة العربية بدرجة جيدة .

ثالثًا: تعدد الأخطاء في الإشارة إلى السور والآيات القرآنية بدرجة وأضحة وملحوظة (\*).

<sup>(\*)</sup> راجع على سبيل المثال: ص٢٩٦ حـاشية (١٦) ، (١٧) . وص٢٤٢ حاشية ٢٥٠ و ص٢٦٣ حاشية ٢٧ . ومن ٦٦٤ حاشية ٢١ . ومن ٢٧٣ حاشية ٧٣ . ومن ٢٢٢ حاشية رقم (٢١) . ومن ٢٢٩ الحاشية المذكورة أدناه ، حاشية رقم ٦٠ .

رابعًا: التشكيك في المصادر الإسلامية وتقزيمها والإشبارة الدائمة إليها باصطلاح أداب أو أدب أو مصادر الأدب الثانوي .

خامسًا: محاولتها التشكيك في تاريخ معركة بدر الكبرى التي وقعت أحداثها في شهر رمضان في العام الثاني للهجرة بخلط الحقائق بين معارك بدر الثلاث، في محاولة منها لإحكام قبضتها على عقل القارئ بحيث يصبح مرهونا بإشارتها والتي تتلخص في تكذيب المصادر الإسلامية جميعها عن تاريخ معركة بدر، ولكن الله سبحانه وفقنا في كشف هذا التزييف.

وأود أن أشير لقارئ الترجمة العربية إلى أننى حرصت على الالتزام الدقيق بالنص الأصلى، وقمت بوضع تعليقاتي أسفل المتن. أما حواشي الكتاب الأصلى فقد أوردتها في ختام كل فصل. كذلك يلاحظ القارئ أن الملاحق الثلاثة (الخاصة بالقرفة في المصادر القديمة، وقصب الطيب والصبار) قد قمت بترجمتها بنفس الطريقة التي وردت بها في المتن الأصلى.

ولعل من المقيد أن أقدم للقارئ أنموذجا لمحور واحد من المحاور الرئيسية التى سبق ذكرها. أما بقية المحاور فقد قمت بالتعليق المفصلً عليها في جميع ادعاءاتها.

ففى مسألة الحج فى مكة قبل الإسلام تنفى الباحثة قيام الحج فى مكة المكرمة قبل الإسلام، وبرى أنه كان يتم إلى الأسواق الثلاثة القريبة منها وهى عكاظ: ونو المجاز ومجنّة، ثم تقوم بشرح مناسك الحج، ولكنها تغفل منها البداية والمنتهى: أى الطواف والتلبية، وتقوم بعملية تنسيق بين المصادر التعزز رأيها، ولا تلقى بالا إلى المصادر العديدة التى تؤكد على عكس ما رأت وفى هذا تقول: « إن الحجاج كانوا يقومون بعد زيارة عكاظ وذى المجاز ومجنّة بزيارة عرفة ومنى، ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة مكة أيضنًا؟ لقد رفض فيلهوزن Wellhausen هذا الرأى على أساس أن مناسك حج المسلمين ما زالت تؤدى أغلب مراحلها خارج مكة ، وهذه الفكرة من الصعب إنكارها. حقيقة إن الحج ببدأ من مكة ، ولكن هن عرفة ثم تنتهى فى مكة،

أما نهايته الحقيقية فهى فى منى التى يتم تقديم الأضاحى فيها، وفيها يقوم الرجال بحلق شعورهم ولحاهم أى ينهون فيها حالة الإحرام »(١٢).

ثم تواصل كرون مناقشة هذه القضية المحورية بقولها: « إن الهياكل الخمسة خارج مكة كانت تكون مجموعة طبيعية (١٢) ، ولكن مكة هي المدينة التي يقيم فيها السكان بصفة دائمة، والتي يوجد فيها البيت الحرام المزود بالحراس. وكان بيتها المقدس يقف على قدم المساواة مع عبادة هُبل في الطائف، والعُزَّى في محبَّنَة والتي لم تكن مجرد هياكل مقدسة في الصحراء. والحج عبارة عن أداء شعائر تقام في الأماكن والأوقات التي يضع فيه كل فرد سلاحه في الأشهر الحرم التي لم يكن الحجيج يخضع فيها لسيطرة أي فرد، مما يعني أن الهيكل المقدس الذي يقع تحت سيطرة قبيلة معينة، كان لا يدخل في إطار هذه التركيبة.. فالرواية (الإسلامية) كانت حريصة على فصل كل من عرفة ومني عن باقي المقدسات الصحراوية، وبدلا من ذلك ألحقتها بمكة.. وإذا كانت كل من عرفة ومني تعد محطات لمكة قبل الإسلام، فإن الرواية – الإسلامية – لم تكن في حاجة ماسة لحلقة ربط مصطنعة من هذا النوع هادا).

ثم تدعى بعد ذلك أنها لم تستطع العثور على أى دليل خاص بالحج إلى مكة قبل الإسلام! وتختم مناقشتها الموضوع بالموافقة على رأى فيلهوزن بأن مكة لم تكن موضعًا اللحج قبل الإسلام، ويترتب على ذلك في رأيها أنها لم تكن سوقًا اللحج (١٠٠). أما مواسم الحج فهي الأوقات التي كانوا يقيمون فيها أسواقهم أى التي يتاجرون فيها، ... لقد كانت أسواق الحج هي أسواق مكة ، بينما لم تكن مكة نفسها سوقًا، فعكاظ ونو المجاز ومجنّة كانت هي أسواق قريش والعرب (٢٠١).

ويمكن تفنيد هذه الأراء والرد عليها على النحو التالى:

أولاً: إنها تخطئ خطأ جسيمًا بادعائها أن الحج الإسلامي ينتهي بالتحلل من الإحرام وذبح الهدي في منى ؛ لأن اكتمال شعائره لا تتأتى إلا إذا كانت مكة هي البداية والمنتهى، أي الطواف بالبيت في البداية وفي النهاية. إضافة إلى التلبية، مما يوحى بأنها تستغل وتستثمر عدم معرفة القارئ الأجنبي بتفاصيل شعائر الحج الإسلامي - الذي يمثل أحد أركان العقيدة الإسلامية - لبُثُ ادعاءاتها.

ثانيًا: إن المصادر الإسلامية التى تشير إلى ارتباط الصح المجاهلي بمكة كثيرة، فهي على سبيل المثال لا الحصر على النحو التالى: ذكر الكلبي " أن العرب بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كانوا يعظمون الكعبة ومكة ، ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام "(١٠) ، ويشير الأزرقي عند حديثه عن حفر بئر زمزم أن عبد المطلب "حفر زمزم فعفت على آبار مكة كلها، وكان منها مشربُ الحاج "(١٠) ثم يضيف الأزرقي مؤكدا على أن الحاج الجاهلي كان يقصد مكة قائلاً : وكانت الحلة تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة في أول حجة يحجها عراة "(١٠) ، ثم يعود فيقول أما السقاية فلم تزل بيد عبد مناف، فكان يسقى الماء من بئر كرم أدم وبئر خُم على الإبل في المُزاد والقرب، ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة فيرده "واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه "واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضيالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها، من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة، والوقوف على عرفة والمزدلفة ، وهدى البدُن ، وبالإملال بالحج والعمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه (١٢) ، ويقدم لنا ابن هشام سويد ابن الصامت الذي أسلم ، وكان هو الآخر قادما إلى مكة حاجا ومعتمراً (٢٢).

أما النص الذي نقلته عن الثعالبي والذي تذكر فيه عنه "أن قريشا كانت لا تتاجر إلا مع من ورد عليها (مكاتا) في المواسم وبذي المجاز وسوق عكاظ وفي الأشهر الحرم (٢٢٠)، وهو النص الذي نقلته كرون إلى الحروف اللاتينية على النحو التالى:

"Kanat Guraysh la tutajiru illa ma'a man Warada alayha Makkata Fi-I- mawasim Wa-bi-Dhi L-Majaz Wa- Suq Ukaz Wa- Fi- ashhur al- hurum".

فهى تذكر أن المواسم تعنى الأشهر الحرم ولا خلاف معها فى هذا، ثم تذكر بعد ذلك: " وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الصرم إلى ذى المجاز وعكاظ، أما حرف الواو "Wa" الأول والأخير فهو لا يعنى واو العطف (and) ولكنه يعنى "وتلك هى" "That is"، فهى بعد أن تقصر المواسم على الأسواق وتغفل مكة منها تعود وتقول أن ترجمة الفقرة

السابقة ينبغى أن تكون على النحو التالى:" اعتادت قريش أن تتاجر فقط مع أولئك النين يحضرون إلى مكة فى موسم الحج، وتلك هى الممثلة فى ذى المجاز وسوق عكاظ فى الأشهر الحرم" (٢٠٠). فهى هنا رغما عنها اعترفت بقيام حج فى مكة، ولكنها مرت على هذا الاعتراف سريعًا، ولم تتوقف عنده لمناقشته على الرغم من إجراء التعديل فى حروف العطف وإضافة كلمة "والممثلة" لتغيير ما يفهم صراحة من النص، ولكن حتى هذا التعديل – الذى لا يجوز – جاء لغير ما ارتأت. وفوق كل ما تقدم فإن كلمة «مكاتا» لهجد فيه كلمة "مكة" لا وجود لها فى النص العربى الذى يوجد فيه كلمة "مكة" بدلا من "مكاتا" مما يؤكد إصرارها على تخريب النص.

أما النص الصريح والكامل الذي رجعنا إليه في التعالبي (٢٠) فهو لا يحتاج إلى ما قامت به من تعديل فهو على النحو التالى: "كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد عليها (مكة) في المواسم وبذي المجاز وسوق عكاظ وفي (٢٦) الأشهر الحرم لا تبرح دارها ، ولا تجاوز حرمها، للتحمس في دينهم ، والحبُ لحرمهم، والإلف لبيتهم، ولقيامهم لجميع من دخل مكة بما يصلحهم .

إن النص واضح وصريح حيث يذكر فيه الثعالبي أن قريشًا كانت تتاجر مع من ورد على مكة من العرب الذين يأتون في المواسم في أسواق ذي المجاز وعكاظ في خلال فترة الأشهر الحرم، وخلال هذه الفترة كانت قريش لا تغادر مكة للتحمس في دينهم وتقديس حرمهم، حيث كانوا يقدمون لجميع من دخل مكة كل الخدمات التي كانوا في حاجة إليها من رفادة وسقاية . والنص ليس في حاجة إلى تغيير في المعنى ، وهو ما قامت به بالفعل مخالفة بذلك أسس البحث التاريخي العلمي ومنهجه، كما أنها أوردت جزءًا من النص فقط دون بقيته، وفوق كل ما تقدم ربط الله سبحانه وتعالى بين الحج ومكة في سورة التوية ، وقال وهو عز من قائل : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِد الْحَرَام كُمَنْ آمَنَ باللّه وَالْمَوْم الآخر ﴾(٢٧).

وهكذا نرى أن الحج ارتبط بمكة ، وكانت الإجازة به تتوارثها بعض الأسر فيها، نعرف منها من بنى مُرَّ، الغوث بن مُرَّ وأولاده من بعده، وخلفهم شخص أخر يدعى

صفوان وأبناؤه من بعده (٢٩). أما الإفاضة من مزدلفة فكانت في عدوان التي توارثوها كابراً عن كابراً عن كابراً عن ويذكر ابن حبيب أن العرب كانوا "يحجون البيت ويعتمرون، ويطوفون بالبيت أسبوعا، ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة .. وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يُشرك في تلبيته (٢٠٠). ثم يضيف إلى ذلك قائلا : وكانت العرب تقف بعرفات . ويُدفعون منها والشمس حية ، فيأتون مزدلفة . وكانت قريش لا تخرج من مُزدلفة ولا تقف بعرفات. يقولون : لا نعظم من الحل ما نعظم من الحرم . فبني قصى (بن كلاب) المشعر فكان يسرج عليه ليهتدى به أهل عرفات إذا أتوا مزدلفة ... وكانوا يهدون الهدايا ويرمون الجمار (٢٠٠)، وبعد أن يقضى الحجيج أتوا مزدلفة ، ينتقلون مع شروق الشمس ليذهبوا إلى منى التي تقع على بعد كوالي ثلاثة أميال من مكة ويظل ألحاج مقيما فيها ثلاث ليال من اليوم المناسك من اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ، ويقوم فيها برمى الجمار، ويإتمام باقي المناسك من الرجم والتضحية وقص الشعر ثم يدخلون مكة بعد ذلك القيام بطواف الإفاضة .

وقد نظم قصى بن كلاب الرفادة وفرض أموالاً على قريش تخرجها كل عام يدفعها الفرد فيهم كلُّ على قدر طاقته، وخصص دخلها لإطعام الحجيج في منى (٢٧). كما ارتبطت السدانة والسقاية بالحرم والحجيج الذى كان يفد لتأدية شعائر الحج (٢٢)، الذى تبدأ أولى مناسكه وأخرها بالطواف حول الكعبة (٢٤).

ثالثًا: أما الحُبة الثالثة التي استندت إليها كرون والتي استخدمتها لنفي قيام حج في مكة قبل الإسلام وأن المقصود به هو مواسم العرب في عكاظ وذي المجاز ومجنّة فهي أن الرسول (عليه الله عليه على أن الرسول (عليه الله عليه الله عليه هذا الحديث ذريعة لتأكيد تشكيكها (٢٠)، والسبب البديهي لما قام به صلوات الله عليه وسلامه يرجع لمحاولته الخروج من دائرة اضطهاد قريش له ، وحتى يتمكن من توسيع نطاق نشر دعوته بين أكبر عدد ممكن من القبائل العربية التي تتقاطر على المواسم، والتي تعد بمثابة تجمع عام لقبائل الجزيرة العربية بعاداتهم وثقافاتهم ؛ لأنه ليس بالضرورة ولا المفترض أن كلَّ من كان يأتي إلى المواسم تاجرا كان يحضر إلى

مكة لتأدية شعائر المع فيها. لذلك فضَّل الرسولُ (عَيَّا ) الذهاب إليهم في مضاربهم لنشر دعوته بينهم (٢٦).

رابعًا: إن أحد الأسانيد التى تستند إليها كرون فى ادعائها بعدم قيام حج بمكة أن الحجيج كان يتجه إلى الأسواق الثلاثة المذكورة سابقا وهم فى حالة إحرام، ويعزز هذا القول بأننا وجدنا قريشًا على هذه الحالة فى عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التى كان (برًاض) السبب فى إشعالها(٢٧)، وقد أكد ابن حبيب - مقولة: "قريش لم تذهب إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة "(٢٨).

ونحن لا نجد أية غرابة في ملابس الإحرام التي كانت تضعها قريش عند زيارتها للمواسم التي تقع على مقربة منها، ويرجع ذلك إلى تعظيمها للأشهر الحرم فقد كانت قريش وألعرب "يعظمون أن يأتوا شيئًا من المحارم أو يعتدي بعضهم على بعض في الأشهر الحُرم وفي الحرم"(٢٩)، الذي شرفت قريش بخدمته والوقوف عليه ، وفي الوقت نفسه كانت قريش تتأهب لتأدية الحج الذي احتفظوا مع العرب بمناسكه منذ أن رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت، على الرغم من الشعائر الوثنية التي أدخلوها على ديانة إبراهيم عليه السلام. وبعد أن ابتدعت قريش الحُمس، أضافت إليه أمورًا تؤكد فيها تمسكها بحرمة البيت وتعظيم الحجيج وقالوا:" لا ينبغي لأمل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم، إذا جاءوا حجاجًا أَو عُمَّارًا، ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أوَّل طوافهم إلا في ثياب الحُمس ، فإذا لم يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت عراة، فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة، ولم يجد ثياب الحُمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحلِّ القاها إذا فرغ من طوافه، ثم لم ينتفع، ولم يمسَّ سنَّها هو ولا أحد غيره أبدًا .. فكانت العرب تسمى تلك الثباب اللُّقي. فحملوا: العرب على ذلك ، فدانت به العرب، ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها، وطافوا بالبيت عراة، أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلُّها إلا درعا مُفرجًا عليها ثم تطوف به"<sup>(٤٠)</sup>.

خامسًا: تذكر كرون أن البيت الحرام يقف على قدم المساواة مع هيكل اللات في الطائف، والعُزَّى في نخلة ، وترى أنها لم تكن مجرد هياكل مقدسة (٤١). وهي هنا لا تذكر لنا المصادر التي اعتمدت عليها في تقرير هذه المساواة ، ونحن لا ننكر أنه كان اسكان الجزيرة العربية في العصر الجاهلي هياكل مقدسة أخرى يقصدها الحجيج، وكان أشهرها "بيت الأقدصر" (٢٦) في مشارق الشام لقبائل قضياعة ، ولخم ، وجذام ، وعاملة ، وبيت و ذي الخلصة (٤٣) بقيالة بين مكة والطائف ؛ لنوس، وجِثْعم، وبجيلة، و بيت رئام" بصنعاء لحمير وأهل اليمن(٤٤) و"بيت رضى" لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم (١٤٥)، وكانت "العزى" بنخلة لقريش (٤٦)، وكانت "اللات" لثقيف بالطائف (٢٤)، و"مناة" للأوس والخزرج(٤٨)، وكان "الفلس" لطبئ وما يليها بجبلُيْ طبيعٌ : أجا وسلمي(٤٩) ، وكان "ذو الكعبات" لبكر وتغلب بني وائل(مه). إلا إنه لم يجتمع لبيت من هذه البيوت ما اجتمع ابيت مكة من مكانة في نفوس العرب جميعًا، ويذكر ابن الكلبي أنه عندما قام رجل من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب يدعو قومه قائلا: "هلم نبنى بيتا - بأرض من بلادهم بقال لها الحوراء - نضاهي به الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيرا من العرب . عظموا ذلك وأبوا عليه (١٥)، فقد توارث العرب أخبار الكعبة منذ رفع قواعدها(٢٥) ، وظلت دائمًا مثابة للناس جميعًا وأمنا، لا يمنع أحد من التعبد فيها على اعتبار أنها بيت الله. لقد قامت قدسية البيت حول الكعبة ذاتها بغض النظر عن الأوثان التي نصيت بين جنباتها، ولم يطلق العرب على أي من الأصنام لقب "رب البيت" وكانوا إذا قالوا "رب البيت" فهم يقصدون ربا فوق كل الأرباب، بينما كانت بيوت الأصنام الأخرى قد خُصص كل منها للصنم القائم فيه. ومن هنا كانت سيادة كعبة مكة التي رأى فيها العرب أنها بيت الله الخالق المبدع، وكانت عبادة الأصنام تقربهم إلى الله زلفي(٥٠).

أقرت قريش حرمة مكة ، وحفظت لها مجالا حولها ، كما أقرت لأهل الحرم حقوق المواطنة، وسمت المتمتعين بهذه الحقوق الحُمس ، وقالوا "نحن بنو إبراهيم وأهل حرمه وولاة البيت وقطان مكة وسكانها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا،

<sup>(\*)</sup> راجع الماشية الأولى المذكورة في ص٢١٨ من الترجمة .

ولا تعرف له العرب ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل (الأرض التي تقع خلف الحرم) ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها ، وهم يعرفون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها ، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نضرج من الحرمة، ولا نعظم غيرها كما نعظمها. نحن الحمس، والحمس من أهل الحرم، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم". وهكذا توسيحت قريش في ضم العرب إليها من القبائل المحيطة بأن أدخلت أصهارها في الحمس، وبهذا تبع زوج القرشية قومها (أف). ومما لاشك فيه أن هذه السياسة الذكية التي اتبعتها قريش جعلت الحرم المكي محاطًا بقبائل الحمس، وجعلوه منطقة سلام أشار إليها القرآن الكريم في سورة العنكبوت (الآية ١٧) بقوله تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنّا حَرَمًا آمنًا ويُتَخطّفُ النّاسُ مِنْ حَولِهِمْ ﴾. ولا شك في أن هذه السياسة قدمت التجارة فرصة ذهبية للازدهار (١٠).

وإذا كان الحرم المكي يتساوى في نظر كرون مع بيتى هُبل في الطائف والعُزَّى في نظة، فلماذا وجه أبرهة الحبشى حملته من اليمن لتدمير الكعبة مُقسما "ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه ( $^{(0)}$ )، ليتوجه حج العرب إلى كنيسة القليس التي بناها في نجران بدلا من مكة ( $^{(7)}$ ). ويذكر ابن الأثير والأزرقي أن قريشا أنشأت نظام الحماسة بعد محاولة أبرهة الفاشلة حتى تتمكن من تنظيم الدفاع عن الحرم المكي، والاستفادة من الشهرة التي اكتسبتها بين العرب بعد فشل تلك الحملة ( $^{(7)}$ ). وهكذا جعلت الحماسة من الحرم نواة لالتفاف عدد كبير من القبائل خلف القيادة القرشية، فاجتمع التجار في مكة وحولها آمنين ، بل لقد تطوع للدفاع عن حرمها بعض العرب مثلما فعل صلصل بن أوس التميمي ( $^{(8)}$ ) ، وزهير بن جناب الكلبي حين قام بتحطيم البيت الذي شيدته غطفان بديلا لها عن الحرم المكي ( $^{(8)}$ ).

 <sup>(\*)</sup> لزيد من التقصيلات عن التحمس راجع الدراسة الجيدة التي قدمتها الدكتورة عواطف أديب سلامة:
 قريش قبـل الإسلام ، دورهـا السياسي والاقتصادي والديني ، الريـاض ١٤١٤هـ/١٩٩٤م، ص٢٠٩ وما يليها والمسادر المذكورة فيها . (المترجمة)

سائسًا: وإذا كان الحجاج لا يدخلون مكة لتأدية الحج فلماذا تكبدت قريش أموالا طائلة لإطعام الحجيج وسقايتهم ؟! فعندما ألت السدانة والسقاية والرفادة إلى أبى طالب ابن عبد المطلب استدان من أخيه العباس بن عبد المطلب عشرة ألاف درهم ليتمكن من تغطية نفقات السقاية والرفادة ، وأنفق المبلغ خلال موسم واحد ، ولما حل الموسم التالى طلب من أخيه العباس أربعة عشر ألف درهم، فاشترط عليه سداد المبلغين معا في العام التالى وإلا تنازل له عن السقاية والرفادة. ولما لم يتمكن أبو طالب من تسديد ما عليه في الموسم الثالث تنازل لأخيه العباس عنهما (١٠٠). وكان العباس رجلاً ترياً ذا أموال كثيرة ، وكان يملك كَرْمًا بالطائف وكان يقوم بنبذ الزبيب في المساء ليسقى الحجاج . ويذكر الأزرقي (١٦) أنه كان يُقرض أهل الطائف أموالا ليتمكن من الحصول على أكبر قدر من الزبيب لهذا الهدف. ويذكر ابن الأثير أن العباس رضى الله عنه تولى المحافظة على آداب الجلوس في البيت الحرام ، واحترام حرمة الحرم المقدس ، ونصب له مقطرة لتأديب المخطئ والجاهل منهم و١٦٠).

سابعً : وحتى تضيف كرون مزيدًا من الشكوك لبعثرة فكر القارئ، بدأت تتجه اتجاها أخر وقدمت نصا ذكره نونوسوس Nonnosus في كتاب له مفقود ولكن ورد ذكره لدى فوتيوس Photius في مؤلفه Photius (<sup>17</sup>). يقول النص : "أن غالبية العرب وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء هم ووراء جبال طاورن Tauren كان لديهم مكان مقدس لعبود لا أعرفه، وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل عام. ويخصوص هذه التجمعات يستمر اجتماعهم الأول لمدة شهر حتى منتصف الربيع. أما الاجتماع الثاني فكانت مدته شهرين...» في أثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون في سلام كامل كما يقول نونوسوس مع بعضهم البعض ومع كل الشعوب التي تعيش في بلادهم . ويقولون إنه حتى الحيوانات بعضهم البعض ومع كل الشعوب التي تعيش في بلادهم . ويقولون إنه حتى الحيوانات المتوحشة تعيش في سلام مع البشر، أكثر من هذا مع بعضهم البعض، وترجح كرون أن المقصود بجبال طاورن هي جبال طيئ Tayyi ، وهي ترى أن هذا المعبد كان يقع شمالا وتُنوع إلى أنه قد سبق لإبيفانيوس Epiphanius أن لاحظ وجود شهر حجة البيت البيت الجياد على وجود مركز يقع في الشمال. وهذا يعني في رأيها وجود عديد من مراكز الحج الكبيرة في بلاد العرب قبل الشمال. وهذا يعني في رأيها وجود عديد من مراكز الحج الكبيرة في بلاد العرب قبل

الإسلام، ثم تواصل قولها "بأنه في حالة ما إذا أفترضنا عدم مضاهاة حرم نونوسوس بأسواق الحجيج ، فإننا ينبغي أن نسلم بأن هذا الهيكل الذي كانت له أهمية كبرى في بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك وراءه أثراً على الرغم مما تذكره الرواية، أما إذا اخترنا عدم مطابقته مع الهيكل الأول للإسلام ، فسوف يصبح مثل هذا الصمت أمراً مريباً : حيث إن مزاحمة حرم Haram له مثل تلك الأهمية لابد من أن يثير الشك فيه ".

بتحليل ظاهر النص فإن صاحبه يذكر أن هذا المعبد يزوره العرب والفينيقيون ومن وراء جبل طاورن، وترجع كرون أن جبل طاورن هو جبل طبئ، ولما كانت طبئ تقع في منطقة نجد، فهذا يعني أن الحجاز من بين المناطق التي تقع خلف هذه الجبال، ويعزز هذا الافتراض أن مدة زيارة هذا المعبد تبلغ ثلاثة أشهر منفصلة (الحج شهران هما ذو القعدة وذو الحجة، والعمرة في شهر رجب). إضافة لما تقدم فما هو البيت الذي كانت تؤمه الشعوب المختلفة في المنطقة، وتُحْرم فيه خلال مدة زيارته، وتعيش فيه في سلام غير البيت الحرام في مكة ؟ ولعل في إشارة إبيفانيوس لشهر حجة البيت ما يرجح الافتراض بأن المقصود بهذه الإشارة هو البيت الحرام في مكة والذي تُخصص الحج إليه أيام معلومة من شهر ذي الحجة. إن جميع المصادر الإسلامية لم تذكر من قريب أو بعيد بيتًا آخر حاز ما لبيت مكة من مكانة في نفوس العرب جميعًا ، في حين إن تلك المصادر نفسها قد ذكرت جميع الأصنام المحلية التي عبدها العرب، والبيوت التي خصصت لبعضها كما سبق توضيحه، وهذا يعنى استبعاد شبهة إخفاء المصادر الإسلامية لبيت آخر كان موجودًا في المنطقة وكان ينافس أو يقف على قدم المساواة مع بيت مكة. ويؤكد هذا القول أن أيًّا من المصادر الكلاسيكية (غير نونوسوس) لم يذكر لنا وجود مثل هذا البيت الذي تضعه كرون في الشمال، وهي بوضعها له على هذا النحو تناقض تفسيرها لجبل طاورن الذي تضاهيه بجبل طيئ الذي يقع في هضبة نجد.

لقد أوحت كرون للقارئ بشبهة وجود معبد فى شمال الجزيرة العربية كان يحج إليه العرب مرتين كل عام فى أشهر حرم وذلك حتى يتفق مع القضية الرئيسية التى تدور حولها من قريب حينا ومن بعيد فى أكثر الأحيان والتى حركت فيها مكان مكة من موقعها على الخريطة الجغرافية ، رافضة أراء المؤرخين الكلاسيكيين الذين أشاروا

إليها منذ القرن الثانى ق.م. والادعاء بأن قريشا عاشت فى منطقة (بلقا) من شمال الحجاز وأن الحج لم يكن إلى مكة ولكن إلى ذلك البيت الذى وضعته فى الشعال من الجزيرة، وهى من الأمور التى رفضناها وقمنا بتوضيحها تفصيلا عند الحديث عنها (٦٤) .

نخرج من هذا العرض بأن مكة وبيتها المقدس كانت كعبةً للعرب، فيها نُصبت أصنامهم ، ولم يناظرها بيت أخر في طول الجزيرة وعرضها، حتى القليس التي بناها أبرهة في اليمن لجذب أنظار الحجيج إليها بدلاً من مكة. وازدادت حماسة العرب لبيتهم مع تعاظم نفوذ قريش بعد فشل حملته على مكة من جهة ولتعاظم نفوذها التجاري وتزايد مكاسبهم فيها من جهة أخرى . إلى مكة كان يتجه حج العرب ويبدأ منها وينتهى إليها، أما المواسم فهي الأسواق التجارية التي كانوا يجتمعون فيها في عكاظ وذي المجاز ومجنَّة القريبة من مكة، والتي كانوا فيها يتاجرون. وليس في الربط بين التجارة والتدين والحج لمكة ما يُعاب على العرب أو يعابون به، نحقد ارتبطت مواسم الألعاب الأولمبية في بلاد الإغريق منذ دورتها الأولى عام ٧٧٧ق.م. بالمزارات الدينية الكبيرة لديهم وفي مقدمتها معبد الإله زيوس Zeus في بلدة أوليمبيا Olympia في إقليم إيليس Elis غرب شبه جزيرة البلوپونيز Peloponnesus (شبه جزيرة المورة) ، ومعبد الإله أبوللون Apotlon ونبوءته في ديلفي Delphe ، والنورة الإثمية في بلدة إثموس Apotlon - أي البرزج - بجوار مدينة كورنثه Corinthus في وسط بلاد اليونان، وكانت لتكريم الإله بوسيدون Poseidon إله البحر الذي ارتبطت به مدينة كورنثه ارتباطًا وثيقًا، وكانت من أنشط النويلات الإغريقية في عالم التجارة البحرية في حوض البحر المتوسط. وأخيرًا الدورة النيمية نسبة إلى بلدة نيميا Nemea بإقليه أرجوليس Argolis في جنوب بلاد اليونان ، وكانت تعقد تكريما للإله زيوس النيمي، في أثناء انعقاد هذه الدورات التي كانت تجرى مرة كل عام في أحد المراكز الأربعة بالتوالي مع الأخرى كان هناك اتفاق ضمنى أو هدنة مؤقتة (مقدسة) ekeeheiria بين كل مدن - دول - بلاد الإغريق، تتوقف فيها كل الأعمال العدوانية ، فيسود السلام، وينتقل الإغريق إلى هذه المزارات المقدسة ليس فقط لزيارتها ولعقد المباريات الرياضية ، بل لعرض إنتاجهم الفكرى والصناعي. ففي دلفي قرأ هيرودوت - أبو التاريخ - كتابه: "الحروب الفارسية"، وحمل إليهم فيدياس Pheidias أجمل الأعمال التي قام بنحتها ،

بمعنى آخر كانت أسواق عكاظ وذى المجاز ومجنّة تثبه هذه الأسواق من حيث ارتباطها بمكان مقدس، وتجميعها لسكان المنطقة ، وحُرمة الأوقات التي خصصت لزيارتها ، ولكن لم يدّع أحد ما ادعته كرون في الفصل بين زيارة المعابد الإغريقية وبين الأسواق التي كانت تعقد فيها ومن حولها .

وفى الختام أتقدم بعميق الشكر اسعادة الأستاذ الدكتور: محمد إبراهيم بكر أستاذ التاريخ القديم والعميد الأسبق لكلية الأداب جامعة الزقازيق بمصر، والرئيس الأسبق لهيئة الآثار المصرية؛ لتفضله بمراجعة دقيقة لترجمة الكتاب، وإلى سعادة الأستاذ الدكتور: محمد أحمد حلة، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر، المعار حاليًا لكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة الذي أفادني بملاحظاته القيمة عند مراجعة الكتاب، وإلى سعادة الأستاذة الدكتورة: فايزة إسماعيل أكبر أستاذة التاريخ الإسلامي المشارك بجامعة الملك عبد العزيز التي استفدت من مناقشتها في كثير من الجوانب التي تضمنها الكتاب عند مراجعتها له، إضافة إلى المصادر التي أمدتني بها من مكتبتها الخاصة ، وإلى الأستاذة : جيهان شاه بهاى المحاضرة في التاريخ العربي القديم بقسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز التي أمدتني بكم هائل من المصادر التي لديها فكانت لي خير عون .

أما الزميلة العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة: موضى بنت منصور بن عبد العزيز أستاذ مشارك التاريخ الحديث بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز فيقف تشجيعها ودعمها المتواصل وراء هذا العمل المضنى الذى استغرق منى أكثر من ثلاث سنوات، وإلى كل من قدم لى فكرة ، أو أمدنى بمصدر من الزميلات بقسم التاريخ أتقدم بشكرى وعرفاني بالجميل .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

آمال الروبي وقفة عيد الأضحى المبارك في ٩ من ذي الحجة ١٤٢٥هـ الموافق ٢٠٠٥من يناير و٢٠٠٥م

### الحواشى

Hagarism, The making of the Islamic world, with M.cook slaves on Horses . راجع (١)

- The Evolution of the Islamic Policy.
- Gods Caliph, Religious Authority in the first centuries of Islam.
- Roman, Provincial, and Islamic law.
- Meccan Trade and the rise of Islam .
- Pre-Industrial Societies .

The International History Review, Arabica, Islamic law, society, studies in Human (Y) society.

واشتركت مع (J.A.Hall) حتى عام ١٩٩٢م في إصيدار سلسلية دراسيات في النظم الاجتماعيية Exploration in Social structure .

(٢) راجع ص ٢٧ وما يليها من الترجمة = 134ff. = (٤) راجع ص ٢٧ وما يليها من الترجمة = (٤) راجع ص ٢١٩ من الترجمة تراجم عن الترجمة تراجم أيضًا ص ٢١٤ من الترجمة = (٥) راجع ص ٢١٩ من الترجمة = (٣) راجع ص ٢١٩ من الترجمة = (٣) راجع ص ٢١٩ من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧٧ وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧ وما يليها وما يليها من الترجمة = (٣) راجع ص ٢٧ وما يليها وما يلي

Lammens (H), la Macaque a la veille de l'hegire, (reprinted form Melanges de I, (V) universite de Saint Juseph, vol. 9, Beirut 1929 f, Watt (W.M), Muhamed at Mecca, Oxford, 1953.

(٨) راجم على سبيل المثال ص٢٩٢، ٣٦٧، ٣٧١ من الترجمة. (٩) راجم ص١٣٧ من الترجمة Crone, op. cit., p.82 (١٠) مس٢٧٧ وما يليها من الترجمة Crone, op. cit., p.165 (١١) راجع أيضنًا من ١٦٥ Crone, op. cit., p.91 وراجم أيضاً ص ٢٠٧ الحاشية المذكورة أبناه = Crone, op. cit., p.117 وراجع أيضًا الحاشية رقم ٨٥ المذكورة ص ٣٣٠ من الترجمة = Crone, op. cit., p.187 (۱۲) مره۲۹ وما يليها من الترجمة Crone, op. cit., p.174 (١٣) تقصد : عكاظ ونو المجاز ومجَّنة وعرفة ومني . (١٤) ص١٩٥ وما بليها من الترجية Crone, op. cit., p.174

(۱۵) ص۲۹۷ رما يليها من الترجمة = ما ۲۹۷ رما يليها من الترجمة على الترجمة على

(۱٦) مر ۲۹۸–۲۹۱ من الترجمة = Crone, op. cit., p.178

- (۱۷) ابن الكلبى ، (فشام بن محمد بن السائب الكلبى ت٤٠٠هـ)، تحقيق د، محمد عبد القادر أحمد ، وأحمد محمد عبيد ، القافرة ، بدون تاريخ، الأصنام، ص٢٢، راجع ابن حبيب : المنمق في أخبار قريش، طبعة دهلي ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤، ص٤٤١ "نحن قوم من أهل دينكم ونحج حرمكم وبيتكم".
- (۱۸) الأزرقي، (أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد)، أخبار مكة وما جاء فيها من آثار، تحقيق رشدى صالم ملحس، ج١، طبعة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م مكة المكرمة، ج١، ص١١٣ .
  - (١٩) المرجم نفسه والجزء ، ص ١٨٠– ١٨١ .
- (٧٠) ومن النصوص الأخرى التي ذكرها الأزرقي ما يأتي : لما أراد تبع الثالث هذم البيت.. وكان سبب خروجه وسيره إليه أن قوما من هذيل من بني لميان جاءوه فقالوا : إن بمكة بيتا يعظمه العرب جميعاً، وتنحر عنده وتحجه وتعتمره جا، ص١٣٧، ويقول إن عمرو بن لحي تصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديدا، وهي التي كانت للأزد وغسان، يحجونها ويعظمونها فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند مناة ، وكانوا يهللون لها ، ومن أهل لهما لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما نهيك مجاور الربع ومطعم الطير " ج١، ص١٢٥، ص١٢٠، وعن سقاية الحجاج قال تعالى: في سورة التوية ١٠ : ﴿ أَجَمَلْتُم سَفَايةُ الْحَاجُ وَعِمَارةُ الْمَسْجِدِ الْحَرام كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَومُ الآخِرِ ﴾ ، وراجع أيضا : ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٥، بيروت ١٢٩٩هـ ١٩٧٩م، ص١٢٠٠ .
- (١٧) ابن هشام (ت. من ٢١٣ ٢١٨ هـ) ، السيرة النبوية ، حققها : مصطفى السقا، وإبراهيم الإبيارى ، وعبد الحقيظ شلبى، القسم الأول يضم الجزأين الأول والثانى، بيروت بدون تاريخ، ج١، ص٧٧ ٧٨ كانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك أ فيوحدون الله بالتلبية، ثم يُدخلون معه أصنامهم، ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم :﴿ وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثَرُهُم بِالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ أى ما يوحدونني لمرقة حقًى إلا جعلوا معى شريكا من خلقى ، راجع المصدر السابق نفسه، ص٧٨٠ . وعن الحج إلى مكة يقول ياقوت الحموى : ` حج إليها ملوك حمير وكندة وغسان ولخم، فيدينون الحُمس من قريش ويرون تعظيمهم والاقتداء باثارهم مفروضا وشرفا عندهم عظيماً ، ياقوت الحموى ، جه، ص٨٢٠ .
- (٢٢) أبن هشام، السيرة، ج١، ص٢٤؛ يذكر ابن الأثير، ت٦٠٠هـ، الكامل في التاريخ، ج٢، بيروت الطبعة الثانية ك٦٨هـ/١٩٦٩م، ص٦٦؛ أن سويد بن الصاحت جاء مكة حاجا ومعتمراً ، وإذا كان النص صحيحا فمعنى هذا أن سويد سيظل مقيما بمكة حتى شهر رجب لأن العرب في الجاهلية كانت لا تحل الجمع بين الحج والعمرة، وإن كنت أميل نظرا لطول المدة إلى أن النص الذي نكره ابن هشام هو الاقرب إلى المنطق ، وراجع أيضاً ما ذكره الأزرقي ، المرجع السابق، ص١٠٠، عن دخول قصى بن كلاب مكة لأول مرة بعد عودته من الشمال فأقام قصى حتى دخل الشهر الحرام وخرج في حاج قضاعة حتى قدم مكة فلما فرغ من الحج أقام بها.

(٢٥) الثقالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثقالبي النيسابوري ٥٠٠–٤٢٩هـ) ، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، ١٣٨٤–١٩٦٥، ص١١٥، وهي النسخة نفسها التي اعتمدت عليها كرون .

- (٢٦) اعتمد ناشر كتاب الثعالبي على ثلاث مخطوطات لنشر الكتاب، ورد في واحدة منها فقط حرف الجر "في"، بينون "واو" العطف ، بينما وردت الأخيرة في النسختين الأخريين ، وأفضل الاعتماد على ما ورد في النسختين لأنها تؤدي المعنى الذي قصده الثعالبي من عدم مبارحة قريش لمكة أثناء الحج وأنهم كانوا لا يعظمون شيئا من الحل.
  - (٢٧) سورة التوبة ، الآية : ١٩ .
- (۲۸) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، الجزء الثاني، ص١٧ حيث روى عن عفيف الكندى أنه قال: "وقدمت مكة أيام الحج في أولى مراحل الدعوة".
- (٢٩) ابن هشام ، المرجع السابق، ج١، ص١٢١؛ ابن الأثير، ج٢، ص١٦–١٢؛ ياقوت الحموى، معجم البلدان ، ج٥، ص١٨٦–١٨٨؛ الطبرى، (٢٢٤–٢٨٠) تاريخ الأمم والملوك، ح٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، لبنان، بدون تاريخ، ص٢٥٧ .
  - (٣٠) ابن حبيب، المحبر، ت٥ ٢٤هـ، تحقيق ايلزه ليختن شنيتر، بيروت، بدون تاريخ، ص٢١١ .
- (٣١) ويذكر ابن حبيب، في المحبر التلبية التي كانت تلبى بها كل قبيلة عربية أصنامها في أثناء الطواف بالبيت الحرام، راجع ص١١٦-٣١٩؛ الأزرقي، مكة ، ص١٧٦-. ١٧٩
- (٣٢) ابن الكلبى (هشام بن محمد بن السائب الكلبى)، الأصنام ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد ، وأحمد محمد عبيد، القاهرة بدون تاريخ، ص٣٢، ابن حبيب، المحبر، ص٣١٩، وعن قبائل الحل التي تقع خلف المحرم راجع: ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق، دهلى الهند ١٣٨هـ ١٩٦٤م، ص٣٤٩: الطبرى ، تاريخ ، ج٢، ص ٢٦٠.
- (٢٣) يبدو أن الرفادة لم تكن جديدة على مكة في عهد قصى إذ يذكر الإخباريون أن عمرو بن لحي زعيم خزاعة كان يطعم الحاج ويقيم الموائد في أيام الحج، وقالوا إنه ربما نبح أيام الحج عشرة آلاف بدنة، وكسا عشرة آلاف حلة في كل سنة، بطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السريق. راجع ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، الجزء الثاني، ص١٠٨، وراجع أيضًا الأزرقي، مكة، ص١٠٠، وتذكر الروايات أن عمرو بن لحى هو الذي أدخل عبادة الأصنام في مكة وما حولها. راجع ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٢٦٠ ـ ٢٦٨ .
  - (٣٤) ابن هشام ، السيرة ، ج١، ص ٢٠٢ .
- (۳۵) راجع من ۲۹۳ ( Tone, op. Cit., p. 177, n. 39.
- (٣٦) انقسم العرب إزاء حرمة الأسواق الثلاثة إلى ثلاث فئات: الأولى استحلت المظالم قيها في الأشهر الحرم، فارتكبوا كل أنواع المنكر من قتل وسلب وبغي ، ولم يحفظوا حرمة الأشهر الحرم، وسموا المُحلين ، وهم قبائل أسد وطبئ وبكر بن عبد مناة وقوم من بني عامر بن صعصعة ومن خثعم وقضاعة ، إضافة إلى الصعاليك ومن قامت قبائلهم بنفيهم والتبرق منهم، والفئة الثانية: هي التي حافظت على حرمة الأشهر الحرم والقائمين على البيت الحرام مكانتهم فكفوا عن ارتكاب المعاصى ونصبوا أنفسهم لنصرة المظلوم . والفئة الثالثة : هي التي أحلت قتال المُحلين وشرعه لهم صلصل بن أوس من بني عمرو بن تميم. وكانت فيهم قبائل من طبئ ومن بني أسد. راجع ألمرزوقي، أبي على المرزوقي الأصفهاني ، الأزمنة والأمكنة، ج٢، القاهرة بدون تاريخ، ص٣٦٠ . عن مقابلة عمرو بن عبسة الرسول صلى الله عليه وسلم بعكاظ وإسلامه هناك راجع : ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص٣٨ . وعن مقابلته للقبائل في المواسم ، راجع نفس المصدر والجنء ، ص٣٥، وأيضنا الطبري، التاريخ، ج٢، ص٣٨ . عن مقابلته لقبائل في المرابخ وبني حنيفة، وكلب، وبني عامر بن صعصعة، والأوس والخزرج ، راجع ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢، ص ٣٤٠ من راجع ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج٢،

```
ص ٢٨، ٦٥ . راجع : الأفغاني (سعيد)، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، القاهرة١٩٩٣، الطبعة
                                                                      الثانية ، ص٨٠-٨١ .
Crone, op. cit., p. 173.
                                                               (٣٧) ص٢٩٣ من الترجمة وما يليها
                                                               (۲۸) ابن حبیب ، المنمق ، ص۱۹٦ .
                                                            (٣٩) ابن هشام ، السيرة، ج١ ، ١٩٢ .
(٤٠) ابن هشام ، ج١، ص٢٠٢، راجع أيضا : الأزرقي، مكة ، ج١، ص١٨٠-١٨٢ ، وراجع أيضا ص ٤٨٢ ،
                                                        ٤٨٢ ، الحاشية رقم ٢٩ من الترجمة .
                                                               (٤١) ص ٢٩٥ من الترجمة وما يليها
Crone, op. cit., p. 173.
                                                        (٤٢) ابن الكلبي ، الأمينام ، ص٥٣ – ٦٠ .
                           (٤٢) المصدر نفسه : الأمننام، ص٤٩-٠٥، ابن حبيب، المحير، ص٢١٢، ٢١٧.
                                     (٤٤) ابن الكلبي : الأصنام ، ص٢٧- ٨٨، ابن كثير ، ج٢، ١٩٢ .
            (٤٥) ابن الكلبي: الأصنام ، ص٥٥-٤٦، باقوت الصوى، معجم البلدان، ج٥، ص٢٠٤ - ٢٠٥ .
     (٤٦) ابن الكلبي : الأصنام، ص٣٣ ، ٣٤، ٢٨، ٢٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٥؛ ابن كثير ، ج٢ ، ص١٩٢٠ .
(٤٧) ابن الكلبي : الأمنام ، ٣١، ٣٢، ٢٤، ٢٨، ٤٢، ٤١، ٤٧؛ ياقوت الحموى، معجم البلدان ، ج٥ ، ص٤؛
                                                                ابن حبيب ، المحبر، ص, ٣١٥
(٤٨) ابن الكلبي : الأصنام، ص٢٨، ٣٠، ٣١، ٣١، ٢٤، ٤٢، ٤٧، ٤٧؛ ياقبوت ، معجم البلدان ، جه ،
                                                                                 ص٥٥٠٠.
                                     (٤٩) ابن حبيب ، للحبر، ص٢١٦؛ ابن الكلبي، الأصنام ، ص٧٠ .
(٥٠) ابن كثير، ج٢، ص١٩٧؛ وعن التلبية التي كان يلبي بها العرب في أثناء زيارتهم لهذه الأصنام ، راجع:
                                                            ابن حبيب، المحبر، ص٣١١-٣١٩ .
                                                              (٥١) ابن الكلبي ، الأصنام ، ص٥٥ .
            (٥٢) وقام تبان أسعد أبو كرب بتعمير البيت الحرام وكسوة الكعبة ، ابن هشام ، ج١ ، ص٢٠٠ .
(٥٣) ظهر جليا من الشعر العربي، أن العرب عرفوا الله (سبحانه وتعالى) فعندما كان أوس بن حجر يقسم
                                                                          باللات كان يقول :
                              وباللبه إن اللبه منهن أكبر
                                                               وباللات والعزي ومن دان بدينها
                                                    ياقوت المعوى، معجم البلدان ، جه، صره .
                                                                  وقال درهم بن زيد الأرسى:
                               ے الذی بُون بیته سُسرفُ
                                                             إنى ورب العُزِّي السعيدة واللـــ
                                                   الأمننام ،ابن الكلبي ، ص٣٦ ، هامش (٢) .
              ويقول خداش بن زهير العامري لعثعث بن وحشى الخثعمي في عهد كان بينهما فغدر به :
```

وقال الشاعر أيضنًا عند حفر أحد الآبار بمكة قبل الإسلام : سقى اللبه أمنواها عرفتُ مكانها جرابا وملكوما وبِدَّر والغمرا

وذكرته باللسه بينسي وبينسسه

ابن الكلبي ، الأصنام ، ص٠٥ .

وما بيننا من مدة او تذكرا

جراب وملكوم ويتر والقمر : أسماء لأبار قديمة بمكة . ابن هشام ، ج١ ، ص١٤٨ .

وقال زيد بن عمرو عندما ترك عبادة اللات والعزى وغيرهما من الأصنام التي ترك عبادتها قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم :

> أربا واحدا أم ألف رب عزلتُ اللات والعزَّى جميعًا فلا عُزَّى أدين بها ولا ابنتيها فشقوى الله ربكم اصفطوها ترى الأبرار دارهم جنان وشزى في الحياة وإن يموتوا

أبين إذا تقسسمت الأمسورُ كذلك يفعل الجلد المسجورُ ولا صنعًى بني عسسرو أزورُ مبتى منا تصفظوها لا تبوروا وللكفيار صامية سنفيسرُ يُلاقوا ما تضيق به الصدورُ

ياقون الحموى ، معجم البلدان ، الجزء الخامس ، صره ؛ ابن حبيب ، المنمق، ص٣١٥ حيث يقول : "وكانت هذه الأصنام كلها في بلاد العرب تُعبد مع الله عز وجل" .

يقول تعالى في سدورة يونس (١٨) : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنَفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُّلَاءِ شُفَعَاوُنَا عِبَدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنْبِتُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَواتِ وَلا فِي الأَرْضِ مُبُحَانَهُ وَتَعَافَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

ويقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر آية (٣) : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهُ زُلْقَى ﴾ الله زُلْقَى ﴾

وعن الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قبل البعثة النبوية، راجع: ابن حبيب، المنمق ، ص١٧٥ - ١٧١ .

- (٥٤) ابن هشام ، ج١، ص٢١٩، ابن حبيب المنمق، ص١٤٦-١٤٦؛ ياقوت الحموى، ج٥، ص ١٨٤ .
- (٥٥) ابن هشام، المعدر السابق، الجزء نفسه، ص٤٢ ، الأزرقي، مكة، ص١٣٧، الطبرى ، التاريخ، ج٢، ص١٢٧ وما يليها .
- (٥٦) كانت الحبشة تدين بالمسيحية على الذهب الأرثوذكسى، وكانت كنيستها (حتى رحيل آخر أباطرتها الإمبراطور هيلاسيلاسى) تابعة لكنيسة الإسكندرية في مصدر. أما اسم القليس فهو مشتق من الامبطلاح الإغريقي Ecclessia ويعنى مجلس العامة (أو مجلس الشعب في أثينا منذ القرن الخامس، ق.م).
  - (٧٥) ابن الأثير ، ج١، ص١٥٥-٢٥٤، الأزرقي ، المعدر السابق، ص ١٤٩ ،
    - (٨٩) راجع الحاشية رقم ١٥ أعلاه .
- (٩٥) ابن الكلبى، جمهرة النسب، تحقيق ناجى حسن بيروت، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م ، ص ٤٧٦ : بنّى ظالم بن أسعد بن ربيعة بيتا ببلاد غطفان سماه بُسا، فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة فبنى عليه فسماه الصفا والمروة، وكانت تعبده غطفان ومن يليها ، فأغار زهير بن جناب في الجاهلية على بلاد غطفان ، فهدم البيت وما حوله .
  - (٦٠) ابن الأثير ، الكامل ، ج٢، ص١٤ .

- (١١) الأزرقي ، أخبار مكة ، ج١، ص ١١٤ .
- (٦٢) ابن الأثير، أسد الغابة ، ج٢، ص ١٠٩-١٠٠ .
- (١٣) راجع ص٢١٩ ، والعاشية رقم ١٢٧ ص٢٣٤-٥٣٥ من الترجمة. ولم أتمكن من العصبول على النص الأصلى ، لذا اعتدت على ما ذكرته كرون عنه .
- The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1957, arts: Olympic Games, p. 621, Del- (12) phi games p.261, Isthmia, p.461, Nemean Games, p. 601.
- راجع أيضًا : عبد الطيف أحمد على ، التاريخ اليوناني ، العصد الهلادي ، ج١، القاهرة ١٩٧٣، ص ١١٧ - ١٢٠ .



#### المقدمة

يرجع السبب في وجود هذا الكتاب إلى حاجة الدارسين للتاريخ الإسلامي المبكر إلى معرفة قدر من المعلومات عن تجارة مكة ، على الرغم من أنه موضوع غير شيق . اذلك أتقدم بشكرى لدارسي الموضوعات الإسلامية في جامعة أكسفورد Oxford شيق . اذلك أتقدم بشكرى لدارسي الموضوعات الإسلامية في جامعة أكسفورد الذي وضع (البريطانية) الذين دفعوني إلى الخوض في هذا الموضوع ، وللتصدى الذي وضع الأستاذ فيه . إن هذا التحدى لا يزال واضحاً في فقرات هذا الكتاب ، ويمكنني القول إنه بدونه لما استطعت كتابته . إضافة إلى ذلك فإنني أتقدم بشكرى لكل من أدريان بروكيت Adrian Brockett ، ومايكل كوك Michael Cook وجيرالد هاوتنج Fritz Zimmermann ، وفريتز تسيمرمان Fritz Zimmermann القراءتهم وتعليقاتهم على المسودات خلال مراحل اكتمال العمل . كذلك فإنني مدينة بالشكر وتعليقاتهم على المسودات خلال مراحل اكتمال العمل . كذلك فإنني مدينة بالشكر الأستاذ بينز Baines النباتات الملكية في كيو Wes لأرائه الخاصة بمشاكل النباتات ، وللأستاذ موروني M.G. Morony لرد فعله على النسخة الأولية المكتوبة على الآلة الكاتبة والتي كانت بمثابة تحذير لي لعدم شيوع بعض النقاط الجوهرية التي يتضمنها هذا المؤلف .

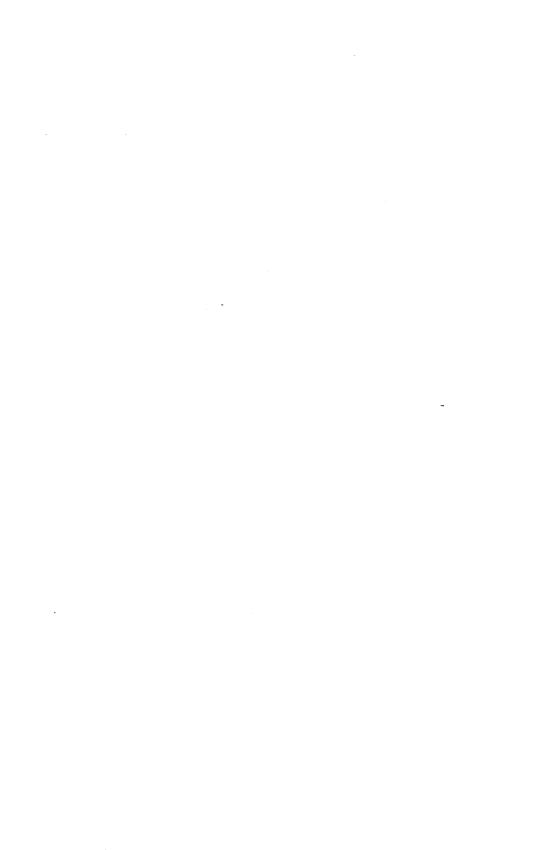

الجنزء الأول طيوب العرب

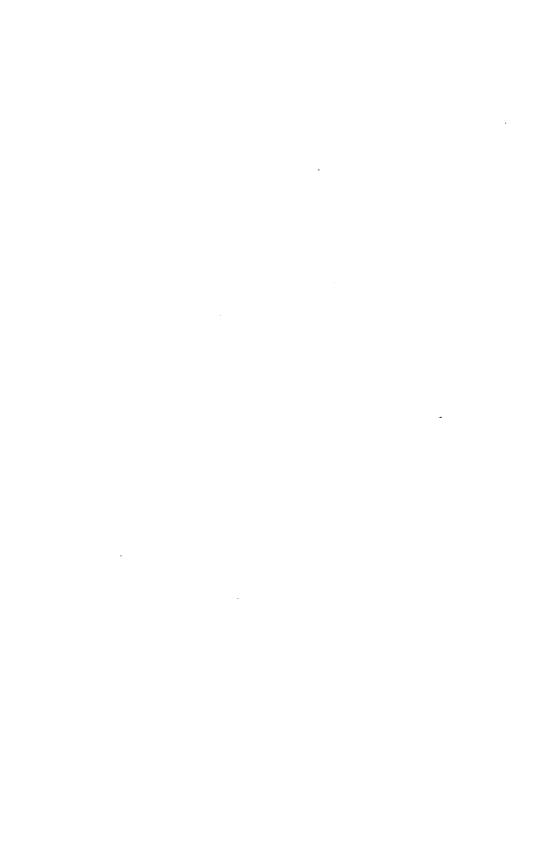

## الفصل الأول

#### مقدمة

يعرف الطلبة دائمًا في السنة الأولى من دراستهم أن مكة [المكرمة] كانت في عهد الرسول [عند] (\*) مركزا لإمبراطورية تجارية مزدهرة ، وظهرت هذه الفكرة وأهميتها في كل المصادر الدينية الخاصة بظهور الإسلام . واشتهرت تجارة مكة واكتسبت أهميتها العالمية ليس بين الطلبة الذين يدرسون التاريخ في السنة الأولى من مراحل التعليم الجامعي فقط ، بل بين المتخصصين في الدراسات الإسلامية الذين أكبوها بفيض من التوثيق، ومن ثم ركزت دراسة مونتوجمري وات (Watt) في ترجمته لحياة محمد [عند] على أثر الثروة التجارية على الوضع الاجتماعي والأدبي لمكة ، محمد [عند] على أثر الثروة التجارية على الوضع الاجتماعي والأدبي لمكة ، وخصص أكثر من صفحة في مجاديه ليناقش الروافد التي استمدت منها التجارة وخصص أكثر من صفحة في مجاديه ليناقش الروافد التي استمدت منها التجارة والذي ينبغي الإجابة عنه يدور حول ما هي معلوماتنا عن تجارة مكة ؟ أما العمل الذي والذي ينبغي الإجابة عنه يدور حول ما هي معلوماتنا عن تجارة مكة ؟ أما العمل الذي قدمه لامينز (Lammens) ، فلا يوثق به كثيرا حيث يرتبط ذكر اسمه دائمًا في المصادر الأدبية الثانوية (\*\*) بكثير من الحذر والاعتراض عليه ، والذي يبدو أن وات (Watt) قبل بنتائج دراسته (\*\*). أما الدراسة الحديثة التي قدمها كيستر (Kister) فقد تناول فيها بنتائج دراسته (\*\*).

<sup>(\*)</sup> لم تذكر مؤلفة الكتاب صبلاة الله عز وجل وسلامه على سيد الخلق أجمعين لذاك أضفتها بين قوسين معقوفين . ( المترجمة ) .

<sup>(\*\*)</sup> تتمثل مصادر دراسة التاريخ القديم في :

أولاً: المسادر الأدبية : Literary Sources ، وتشمل مؤلفات المؤرخين والخطباء والشعراء وفقهاء القانون والمجموعات القانونية ، ومؤلفات الجغرافيين وكتاب الموسوعات .

بعض جوانب التساؤل وعززها بكثير من الوثائق<sup>(۲)</sup>، ويبدو أنه قام بدراسته لكى يؤكد الصورة التى رسمها لامينز (Lammens) لها، بمعنى أنه ليس هناك فارق فى الدراسة التى قام بها وات (Watt) والتى اعتمد فيها على ما قدمه لامينز (Kister) ، وتلك التى قدمها شعبان (Shaban) واعتمد فيها على كيستر (Kister) والثالثة التى قدمها دونر (Donner) واعتمد فيها على الاثنين معًا<sup>(٤)</sup>. وعلى أى حال فإن كلا من لامينز وكيستر لم يذكر مصادره نظرًا للنقص الكبير فى الهوامش لدى الأول ، أما الثانى فمصادره غير مؤكدة بخصوص طبيعة هذه التجارة. ولذا يتضع لنا أن تجارة مكة لم يكن لها وجود أو أنها تمثل مشكلة .

إن تجارة مكة التقليدية تلفت النظر إلى سؤال محدد هو: ما تك البضائع التى مكنت أهل مكة من الاستحواذ على مكانة تجارية بمثل هذا القدر من الاتساع ؟ إن ازدهار تلك الإمبراطورية التجارية غير المتوقع أمر ليس من السهل توضيحه ومما لا شك فيه أنه كانت توجد هناك مراكز تجارية في شبه الجزيرة العربية ازدهرت في مناطق لا يمكن مقارنتها بأراضى مكة الجرداء، ومنها عدن على سبيل المثال ، التي كانت تستمد أهميتها من البحر. وقد لاحظ المقدسي أن مكة كانت مدينة داخلية (٥) على الرغم من أن لها ميناء صغيرًا هو ميناء الشُعيبة (١). وقد تحدث القرآن بإسهاب عن معجزة ركوب البحر (٩))، كذاك تتفق جميع المصادر على قيام أهل مكة بالتجارة مع

ثانيًا: المصادر غير الأدبية: Non - literary Sources or documentary Soeurces ، وتشمل مختلف المصادر كالآثار والنقوش والمسكوكات وأوراق البردي وغير ذلك من المواد التي يمكن التدوين عليها. (المترجمة) .

<sup>(\*)</sup> من أقوى الأدلة التي تشير إلى خوض العرب غمار البحر ومعرفتهم الملاحة قبل الإسلام القرآن الكريم. فالقرآن أنزات أياته على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة ، وحفل بعبارات كثيرة عن الملاحة والبحر والسفن ، ولو لم يكن أهل مكة والمدينة ملمين بكل هذه العبارات ومعانيها ، لما كان مقبولا منطقيا أن يخاطبهم القرآن الكريم بها ومعا ورد فيها الآتي :

<sup>(</sup>أ) البحر : ﴿ وَإِذِ فَرَقْنَا بِكُمُّ البَّحْرَ فَأَنجَينَاكُم وَأَغَرَقْنَا عَالَ فِرْعَونَ وَأَنتُم تَنظُرُونَ ﴾ (البقرة :٠٠) .

<sup>﴿</sup> وَيَعْلَمُ مَا فِي البِّرِّ وَالبِّحْرِ ﴾ (الأنعام : ٥٩).

<sup>﴿</sup> قَلْ لِّنْ كَانَّ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رُبِيٌّ ﴾ (الكهف:١٠٩) .

<sup>﴿</sup> وَمَا يُستُّوى البِّحْرَانِ ﴾ (فاطر ١٣٠).

<sup>﴿</sup> حَتَّى أَبِلُغُ مُجَّمَعُ البِّحَرَينِ ﴾ (الكهف: ٦٠). =

إثيوبيا ، ولدينا إشارة وحيدة إلى أنهم أقاموا علاقات بحرية تجارية مع الروم<sup>(^)</sup> ، وحيث إن تجار مكة لم تكن لحديهم أخشاب<sup>(١)</sup> وسفن (<sup>(١)</sup> ، لم يتمكنوا من الاستفادة من موانيهم عندما حاصرهم محمد [عراقي ](\*)(١١). ولم تستقطب الشعيبة

```
= ﴿ مَرَجُ البِّحْرَينِ بِلْتَقْيَانِ ﴾ (الرحمن: ١٩).
                                                                         ﴿ وَإِذَا البِحَارُ سُجُرَت ﴾ (التكوير ٦٠ ) .
                                                          ﴿ وَٱلَّبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بُعِدِهِ سَبِعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (لقمان :٢٧) .
                                        (ب) ركوب البحر : ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ (الكهف :٧١) .
                                                                      ﴿ فَإِذَا رَكَبُواْ فَي الْفُلُّكِ ﴾ (العَنكبُوت :٦٥) .
                                                 ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفَّلْكَ وَالأَنعَامِ مَا تَرُكَّبُونَ ﴾ (الزخرف: ١٢) .
                                              ﴿ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسُمُ اللَّهِ مُجِرَاهِا وَمُرَّسَاهَا ﴾ (هود : ٤١) .
                                          ﴿ أَمَّا ۚ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَّاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَّحْرِ ﴾ (الكهف:٧٩) .
                                                                    ﴿ يُأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴾ [الكهف: ٧٩] .
                                                            ﴿ فَأَنْجَينَاهُ وَأَمَنْحَابَ السَّفِيئَةِ ﴾ (العنكبوت :١٥) ،
                                                             ﴿ وَالفُّلُّكَ الَّتِي تُجْرِي فِي البِّحْرَ ﴾ (البقرة: ١٦٤) .
                                                            ﴿ فَأَنَّجَينَاَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فَي الفُّلُّكَ ﴾ (الأعراف: ٦٤).
                                                                      ﴿ وَتَرْبِي الْفَلَّكُ مُواخِرَ فِيهِ ﴾ (النَّجل : ١٤) .
                                                               ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفَّلُكَ تُحَمَّلُونَ ﴾ (للومنون :٢٢) .
                                               ﴿ وَسَخُّرُ لَكُمُ ۗ الْفُلْكَ لِتَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (إبراهيم: ٣٧).
   (ج) اليم : ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنهُم فَأَغْرَقْنَاهُم فِي الَّهِمَ بِيَّاتُهُم كَثَّبُواْ بِأَيْتِنَا وَكَانُواْ عَنهَا عَافِلِينَ ﴾ (الاعراف :١٣٦) .
                                                      ﴿ أَنْ اقْنَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْنَفِيهِ فَى ٱلْيَمُ ﴾ ( طُه : ٣٩) . ﴿
﴿ فَلْيُلْقِبُ الْبِيمُ بِالسَّاحِلِ ﴾ (طَه :٣٩).
                                                                    ﴿ فَغَشْبِيهُمْ مَنْ الْيُمَّ مَا غَشْبِيُّهُم ﴾ (طه ٧٨٠) .
                                                                    ﴿ ثُمُّ لَنْنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسَفًا ﴾ (طه : ٩٧) .
                                                            ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيهِ فَٱلقِيهِ فَي اليِّمُّ ﴾ (القصص :٧) .
                                                                      ﴿ فَنُبُنْنَاهُمْ فَيَ الْيَمْ ۗ ﴾ (ٱلذاريات : ٤٠) .
يتضح من بعض الآيات الكريمة التي سلفت الإشارة إليها أن المخاطبين يلمون بالإبحار ، وتدل وفرة
الإشارة إلى البحر والسفن على أن هذه الأمور كانت مالوقة لدى أبناء مكة والمدينة . وفي بعضها الأخر
        ما يشير إلى انغماس المخاطبين في مهنة البحر واللاحة أو في السفر بحراً على الأقل . (المترجمة)
(*) انخرط العرب في الملاحة بين جنوب الجزيرة العربية والهند والصين ، ويرى البعض أن أول عهد العرب
بزيارة جاوة في أقصى شرق المحيط الهندي ليس معروفًا، وأن العرب عرفوا جزر التوابل قبل الميلاد. وكانت
هناك مستعمرة عربية على الشاطئ الغربي لسومطرة عند بداية التقويم المسيحي، والعرب تجارة نشطة في :
الظفل، والذهب، والفضة والقصدير بين سيلان والعرب. كما تاجر العرب على نطاق يمتد من سومطرة
ومدغشقر منذ القرن الثالث ق.م . وينقل عن بليني Pliny أن التجار العرب استقروا في سيلان في القرن
```

الأول الميلادي. الأمر الذي يعنى معرفة العرب الرياح الموسمية ، وأن دخول الإغريق في المنطقة منذ أواخر القون المرابع قام. لم يقض على سيطرة العرب على المحيط الهندي. وأن رحلة نيارخوس Nearchos =

 قائد الإسكندر الأكبر للإيسار من نهر الهندوس إلى الخليج عام ٢٢٦/٢٢٥ ق.م. فشلت في إقامة اتصال مباشر بين الغرب والشرق . كما يعتقد البعض أن أسطول بطالة مصر لم يبحر وراء المياه العربية، وأنهم كانوا يشترون البضائم الهندية من أسواق اليمن تجنبا لمخاطر الإبحار في أعالي البحار الشرقية: لقد سبق أزدعمان الإسكندر في المحيط الهندي، وأجمع كل من هيبالوس البحار ، صاحب كتاب (الطواف المجهول الهوية في القرن الثاني ق.م.) وأجاثارخيديس Agatharchides رئيس مكتبة الإسكندرية وكاتب رحلة لامبولوس Lambulus على أن العرب كانوا تجار المحيط الهندي وبحارته . وينسب إلى الكاتب بليني (ت٧٨م) قوله إن العرب كانوا كثرا في سياحل مالابيار في الهند ، وأنهم كانوا من الكثرة في سيلان ما جعلهم أسياد الساحل . واتصلوا عبر هذه الجزيرة بكل من ماليزيا والصين وبالبحارة الهنود الذين كانوا يبحرون شرقا. وخلف رحّالان صينيان في أوائل القرنين الخامس والسابم الميلاديين روايات لرحلاتهما تؤكد على أن العرب كانوا تجارا ويحارة قبل أن يأتي المؤرخون الأوائل على ذكرهم . كما يؤكد ذلك أن البحارة العرب ظلوا بعد الإسلام يستخدمون الصوارى والأشرعة والسفن التي كانوا يستخدمونها قبل الإسلام بل قبل الميلاد . ولذا فإن وصولهم إلى أقصى الشرق بعد الإسلام بالوسائل ذاتها يدل على أنهم كانوا قادرين على الوصول بهذه السفن إلى تلك البحار قبل الإسلام. فقد سبق لأجاثار خيديس أن أخبرنا أن كلا من الجرهانيين والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائم الآسيوية والأوروبية الفاخرة في سنوريا البطلمية بين عامي ٢٠١ق ١٩٨ق.م ، كمنا نشط العرب في الوصنول إلى أفريقينا ، فكانوا ا يتجهون من البحر الأحمر إلى شاطئ الحبشة ويصلون إلى سُفالة (في موزمبيق الآن) ومرافئ جنوب أفريقيا ، وكانت زنجبار ومدغشقر من متاجرهم ، ووصف المسمودي هذه المناطق في مروج الذهب. أما السفن والبحارة فكان كثير منهم من سيراف ، وانتمى البحارة إلى أزدعمان ، وكانت محطاتهم التي يقصوبونها في زيلع وعيذاب وسواكن وزنجبار وبربرة، وكانوا يعوبون منها بالذهب والعنبر والبضائع الأفريقية المختلفة .

وظهرت معرفة العرب للبحار في الشعر العربي الجاهلي ومنه ما يذكره طرفة بن العبد الذي عاش في أواخر القرن السادس:

خلايا سفين بالنواصف من دُد يُجوزُ بها المالاعُ طُورًا وَيُهُتُدِي

يَشُقُ حُبَابَ الماءِ حَيْزِومُها بها . كما قسمَ التربَ المَفَايُل باليدَ

كَأَنُّ حُسُرجَ المَالِكِيَّة عُسِرةً

عُدُوليةً أو من سفين ابن يامن

والعدولية هي سنفينة من مرفة عدوليس أو أدوليس بالمبشة ، أما ابن يامن البحار العربي فيبدو أنه كان يمتلك مجموعة من السفن ، وقول الشاعر : عدولية أو من سفن ابن يامن يوهي بأنه كان يخمن أن السفينة حبشية أو عربية ، وقد ذكر امرؤ القيس ابن يامن في إحدى قصائده مما يدل على شهرته ، إن قول مثل هذا الشعر يتعذر على شاعر لم يخض البحر بنفسه .

> ولعمرو بن كلثوم شعر في البحر يدل على نشاط بحرى عربى سابق للإسلام إذ يقول : مُسلانا السِّرُ حتى ضماق عُشًا وظهرُ البحر نُصلاُه سَفينا

وعن هذا الموضوع ومواعيد الإبحار إلى البحار الشرقية ، وسرعة الإبحار ومسافتها راجع : سحاب (فيكتور) ، إيلاف قريش، بيروت ١٩٦٧، ص٢٦٦-٢٨٢؛ وتعليق المترجمة ، ص٨٦٠ ص١٣٦ .

وعن قيام السبئيين بصناعة الطوافات والقوارب الجلدية واستخدامها للانتقال من 'إثيوبيا إلى العربية' كما يذكر كل من أجاثارخيديس وأرتيميدوروس . راجع ص١١-٢٢ من الترجمة . ( المترجمة )

أو البحر اهتمامًا كبيرًا في رواياتهم ، لهذا السبب انحصرت قوافل تجارتهم في السير عبر المناطق الأكثر أمنا والقريبة قدر الإمكان من المشترين لبضائعهم من مكة ، مثل ديدان المعينية ، وتدمر الرومانية ، وحائل (مدينة ابن الرشيد). ويرى البعض أن مكة استفادت عوضًا عن ذلك من كونها تقع في مفترق الطرق التجارية في بلاد العرب (٢٠١)، ولكن هذا أو بمعنى آخر بما يسمى بتجارة الطيوب من جنوب العربية حتى سوريا (٢٠١). ولكن هذا التفسير الذي يقدمه بوليه (Bulliet) تفسير خاطئ تماما ؛ لأن مكة تقع في مكان بعيد عن حافة شبه الجزيرة العربية ، ويمكن وصف موقعها طبقًا لأكثر الخرائط ابتعادًا عن الشرقي والغربي (١٤)، ولكن كونها متساوية الأبعاد من الجنوب حتى سوريا يعد سببًا غير كاف ليجعل منها محطة في طريق الطيوب؛ لأن القوافل (١٠) التي تسافر عبر هذا الطريق تتوقف خمسًا وستين مرة في خلال رحلتها ، ولم تكن مرغمة على التوقف في الطريق تتوقف خمسًا وستين مرة في خلال رحلتها ، ولم تكن مرغمة على التوقف في مكة بسبب توسط موقعها ، وإضافة إلى ما تقدم ففي رحلة تستغرق حوالي شهرين فإن فكرة الاسترخاء في منتصف الطريق تعد فكرة غير صائبة (١٠٠٠). أما السبب فيت مثل في أن المناطق القاحلة الجرداء لا تُتَخذ مكانا لمحطات تجارية ،

<sup>(\*)</sup> استخدمت القوافل العربية الإبل في نقل بضائعها منذ زمن طويل، وقد عثر على كثير من الأدلة المادية التي تؤكد وجود الإبل في الجزيرة العربية قبل الألف الثاني ق.م. وتتمثل ثلك الأدلة في العثور على عظام الإبل في دولة الإمارات بمناطق عديدة منها ، ورسوم في جزيرة أم الفار إضافة إلى وجود رسوم للإبل في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية من الفترة نفسها. مسغر الخثعمي، "الأثر السياسي والحضاري لدرب البخور في عصور ما قبل الإسلام"، سلسلة مداولات اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون ، مسقط، أبريل ا٢٠٠١، ص٣٠ ، و٣٧ . وراجع تعليق المترجمة ص٣٧ . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> إذا كانت كرون تعترف بأن مكة تتوسط طريق الطيوب، وأن القوافل التجارية كانت تتوقف في خمس وستين محطة خلال رحلتها، فالحرجع أن توقفها في مكة كان أمرا منطقيا لما تتمتع به من أمن وأمان خصوصًا بعد تنظيم قريش لأمورها . وإذا كانت قريش تستطيع تدبير التموين لقوافلها التي تراوحت حجم القافلة منها بين (١٠٠٠) و (٢٥٠٠) جمل ، ويحمل كل جمل حمولة تبلغ حوالي مائتي كيلو جرام وأكثر، فقد كان يمكنها تدبير التموين للقوافل المارة بها من المناطق القريبة منها مثل الطائف، خصوصا بعد أن ملأت شهرتها سماء الجزيرة العربية بعد فشل حملة أبرهة على البيت الحرام وبعد عقد هاشم وإخوته ، قبل ذلك ، الإيلاف والعهود مع بيزنطة والقبائل العربية . راجع تعليق المترجمة ص٨٥ . وعن محطات القوافل راجع مسفر الخثعمي ، المرجع السابق، ص٣٥، ٨٥ والفرائط المذكورة لديه . (المترجمة)

خصوصًا أن القافلة كان يمكن أن تجد لها منطقة خضراء على مسافة قريبة منها مثل الطائف فلماذا إذن تتوقف في مكة ولا تتوقف في الطائف؟! حقيقة لقد كانت مكة تحتل مكانة كبيرة ولِها قداستها ، ولكن الطائف أيضًا كان يمكنها أن تقدم التموين اللازم. لتلك القوافل . ثالثًا: إن مكة لم تقع على طريق الطيوب إطلاقًا ، فالذهاب من جنوب العربية إلى سوريا عبر مكة بعد ابتعادًا عن الخط الطبيعي لها، وقد أوضح كل من موالر (Muller) وجروم (Groom) أن طريق البخور كان يبعد عن مكة بمسافة تبلغ حوالي ألف ميل<sup>(۱۱</sup>). ويرى أخرون أن مكة لم تكن بعيدة وأراضيها جرداء فقط ، بل إنها كانت بعيدة أيضاً عن الدروب المطروقة . ويرجم بوليه (Bulliet) السبب الرئيسي في كون مكة قد أصبحت مركزًا تجاريا إلى كونها استطاعت ونجحت بطريقة أو بأخرى في أن تضم التجارة تحت سيطرتها<sup>(١٧)</sup> . وفي الواقم إنه من الصعب علينا البحث والتفكير. في أسباب أخرى . ولكن ما هي تلك التجارة ؟ وما هو المجتمع الذي كان قادرًا في العربية على أن ينقل التجارة عبر هذه المسافة الطويلة في أراض غير آمنة ثم يتمكن بعد ذلك من أن يحقق ربحا كبيرًا يعطى الفرصة لمدينة أن تنمو في مكان موحش خال من المصادر الطبيعية؟ إن القمح كان يشحن بالسفن وينقل من الإسكندرية لروما عبر مسافة تبلغ ١٢٥٠ ميلاً في عصير الإمبراطور ديقلديانوس(\*) بسعر أقل من نقله براً ا لمسافة تبلغ خمسين ميالاً(١٨). وتبلغ المسافة بين نجران وغزة ١٢٥٠ ميلاً دون العروج على مكة (١٩). وعندما أخبر الرسول [ ﷺ ] أهل مكة بزيارته لبيت المقدس (٢٠) ليبلاً كذبوه وقالوا إن الرحلة إلى سوريا تستغرق منهم شهرًا في الذهاب وشهرًا في العودة . ولنا أن نتساءل عن أنواع البضائم التي قام أهل مكة بالتجارة فيها ؟ لابد من أنها كانت نادرة ، تثير الطمع فيها ، وبطبيعة الحال خفيفة الحمل ، وغالبة الثمن .

ونقرأ في المصادر كثيرًا عن تجارة مكة دون أن نتساءل عن معرفة سر ما كان أهل مكة يتاجرون فيه ، بل إن معظم المصادر الإسلامية تصفهم بأنهم كانوا يتاجرون في الطيوب والتوابل وبعض البضائع الأجنبية . وفي أواخر القرن السادس استطاعوا أن يسيطروا على كل التجارة من اليمن إلى سوريا، وهو ذلك الطريق المهم الذي كان

<sup>(\*)</sup> تولى الإمبراطور ديقلديانوس حكم الإمبراطورية الرومانية من سنة ٢٨٤ إلى سنة ٥٠٣م . (المترجمة)

يحصلُ الغرب بواسطته على كل من بضائع الهند الفاخرة وطيوب العربية الجنوبية .
ويخبرنا وات (Watt) بأن مكة كانت تعد نقطة لعبور التجارة بين الهند وأفريقيا والبحر المتوسط ويوافقه دونر (Donner) على رأيه في دراسته الحديثة بخصوص هذا الموضوع ، كما أن المصادر الثانوية تقدم لنا الرؤية نفسها (٢٢) ، فالبخور والتوابل والعبيد والحرير وما إلى ذلك قد يناسب قائمة البضائع ، أما كيستر (Kister) فهو يرى أن تجارة مكة كانت على قدر كبير من التواضع، حيث اعتمدت تجارتها الدولية على الجلود والملابس التي قام أهل مكة بصناعتها وكانت رخيصة الثمن ، بمعنى أن كيستر لا يشير إلى الطيوب أو التوابل، ويتردد القول نفسه في كتابات سبرنجر (Sprenger) الذي يصنف تصدير الجلود في مكة على أنها كانت رخيصة (٢٢) ، من الواضح أن الني يصنف تصدير الجلود في مكة على أنها كانت رخيصة (٢٢) ، من الواضح أن البضائع الفاخرة الثمينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك هل تمكن أهل مكة من إنشاء تلك الإمبراطورية التجارية ذات الأبعاد العالمية على أساس تجارة الجلود والملابس ؟ ويبدو أن الإجابة هي بالنفي على كل من السؤالين معًا . من هنا فإن تجارة مكة تعد مشكلة .

لماذا إذن ساد الاعتقاد بين المسلمين بأن تجارة مكة كانت تتمثل في الطيوب والتوابل ومثل هذه الأشياء ؟ يبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى شهرة الجزيرة العربية وقدمها الراسخة في هذه البضائع في ذهن كل مثقف. كذلك نحن نتساءل عن ماهية البضائع الأخرى التي كانت متوافرة في العربية والتي يقوم أهل مكة باستيرادها ؟ كانت تجارة التوابل العربية لها شهرتها في العالم القديم ، ولذلك جاء كل ذكر لها عبارة عن شريط نمطي مسجلاً لهذه الصورة (Stereotype) ، ويمكن أن نلخص ذلك الشريط المسجل على النحو التالي :

نمت تجارة عرب الجنوب أولاً في الطيوب في الألف الثالث قبل الميلاد ، ثم بعد ذلك في البضائع الأجنبية، ولهذا فإن أقدم الصلات التجارية والثقافية بين البحر المتوسط وبين المناطق الواقعة حول المحيط الهندي ترجع إلى طريق الطيوب البرى (٤٢٠). ثم أخذت هذه الصلات تطرد في نموها منذ القرن التاسع ق.م ، عندما قامت ملكة سبأ بزيارة سليمان (عليه السلام)، وعندما أخذ العرب يسيطرون على الطريق البحرى إلى الهند (٥٠٠). ثم قاموا بمد مصر بالتوابل الهندية والمصنوعات والأحجار الكريمة حول هذا

التاريخ (٢٦). وحدث الشيء نفسه بالنسبة للعراق ، أما بخصوص سياسة الأشوريين تجاه العربية فقد تركزت حول تأمين طريق تجارة الطيوب (٢٧). ويرى البعض أن التجارة بين بابل والهند قد وقعت في يد العسرب منذ غنزو الفسرس الأخمينيين Achaemenid من قمييز ٥٥٩ إلى ٣٣١ ق.م للعراق (٢٨). منذ ذلك التاريخ أصبح في إمكانهم أن يقدموا لزبائنهم كل بضائع الهند والشرق الأقصى وأفريقيا الاستوائية من بلاد الحبشة حتى مدغشقر (٢٦). إنهم قوم عجيبون إذا كانوا يبحرون إلى أفريقيا والهند ، ولكنهم ما إن يصلوا إلى شواطئهم حتى ينقلوا باعتهم بالقوافل ، فسفنهم رغم ملاستها للأسفار الطويلة، كانت بدائية فلا تحتمل الإبحار في البحر الأحمر، وكذلك على ما يبدو في الخليج الفارسي (٢٠) وهكذا تمكنوا من إقصاء الهنود خارج دائرة البحر الأحمر حتى لا يقوموا بمنافستهم في احتكار هذه التجارة (٥٠).

ومع هذا فإن معلوماتنا لا تزال قاصدة عن تلك التجارة المبكرة (٢١). وعلى ذلك فإننا يمكن أن نقول إن ما ذكره كل من بليني (Pliny) (ت٧٩م) وصاحب كتاب الطواف (Periplus) (حوالي عام ٥٥م) (\*\*\* كان انعكاساً طبيعيا لتجارة الطيوب في سبأ القديمة منذ تسعة قرون سابقة (٢٢). ويمكن أن يقال ضمناً إن تجارة العرب استمرت كذلك بعد هذا التاريخ بحوالي خمسة قرون. إن العرب الجنوبيين واصلوا الاتصال التجاري المباشر بين الهند والعالم اليوناني الروماني ؛ ولذلك فعندما اضمحلت الأوضاع في بلاد العرب الجنوبية تسلم أهل مكة المهمة لكي يلبوا طلب الرومان الهائل من البضائع

<sup>(\*)</sup> إن هذا التهكم يبدو ذكيا، لولا أننا لم نعثر في أي مصدر على من ادعى يومًا أن قريشا كانت تبحر في سفنها إلى الهند أو أفريقيا . فإذا كان القرشيون مثلا يستأجرون سفنا يقودها بحارة من الأزد الذين احترفوا الملاحة ولم يحترفوا قيادة قوافل الصحراء، فلن يكون هناك ثمة سبب للتهكم ، لأن إحضار البضائع التجارية إلى حيث يتسلمها تجار احترفوا تسيير القوافل ولم يخوضوا البحر يصبح أمرًا منطقيا إلى أبعد الحدود . راجم تعليق المترجمة ص٣٧ . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> كتاب الطواف حول البحر الأحمر مؤلفه مجهول، ويوضع له تواريخ مختلفة تتارجح بين القرن الثانى ق.م. والقرن الأول الميلادى وأفضل تاريخ القرن الثانى ق.م الذي يمثل فترة نشاط بطالة مصر في البحر الأحمر ، ومما يعزز هذا الرأى ما ذكرته بعض المصادر من أن الملك بطلميوس الثامن (يورجتيس الثاني الثاني Eudoxus of Cyzicus ليقود بعثة كشفية: مما تعد دليلا على استفادة البطالمة من الرياح الموسمية في السفر . راجع : Recherches Sur L'activite des Mediterranees aux Confins de L'Afrique, Rome وراجع الماشية رقم (١٠١) ، ص ٩٩ من الترجمة : (المترجمة)

الفاخرة (<sup>۲۳)</sup>. لقد استخدم أهل مكة الطريق البرى حيث كان تحت سيطرتهم طريق الطيوب القديم ، كما تمكنوا من فرض سيطرتهم على بقية أنحاء العربية (<sup>۲۲)</sup>. وقاموا باستيراد البضائع نفسها والمتمثلة في اللبان العربي والعاج من شرق أفريقيا ، والذهب، والتوابل الهندية والحرير الصيني والبضائع الأخرى المماثلة (<sup>۲۵)</sup>. وهذا يعني أن هذه التجارة الضخمة ظلت مزدهرة حتى وضع فتح العرب لبلدان الشرق الأوسط حدا لها بعد أن عاشت فترة تتراوح ما بين ۱۵۰۰ و ۲۲۵۰ عاماً .

إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بطبيعة الحال ، ولذلك سوف أكرس جهدى لكى أثبت فى هذه الدراسة خطأ هذا الرأى ؛ لأن تجارة عرب الجنوب فى الطيوب والتوابل لم تكن قديمة فى تاريخها كما يرى البعض، إضافة إلى أن هذه البضائع لم تكن تستخدم فى رحلتها إلى الشمال القوافل البرية دائماً . والدليل على ذلك أن آخر ذكر الطرق البرية يؤرخ بالقرن الأول (أوائل القرن الثانى الميلادى كما يرى البعض) وهو التاريخ الذى تبدأ عنده التجارة البحرية . بمعنى أنه لم يكن هناك وجود لتجارة الطيوب أو لنقلها ، يمكن أن يرثها أهل مكة . وينطبق القول نفسه على تجارة التوابل وبضائع الترف الأخرى . ونختم هذا الرد بالقول إن الرواية العربية أغفلت هؤلاء التجار الذين كان أهل مكة يقومون بتسليم البضائع لهم ، والمفترض أن الإغريق هم الذين كانوا يقومون بهذا الدور ، والمعروف أن الإغريق لم يسمعوا نهائيا عن أهل مكة ، وإذا سلمنا بما تذكره الرواية الإسلامية بأنه كانت هناك تجارة لأهل مكة ، فإن التجارة التي وصفها لدى لامينز ووات ومن سار فى ركابهم إلا شبها ضئيلاً (\*).

<sup>(\*)</sup> تذكر كرون أن التجارة البحرية تؤرخ بالقرن الأول أو أوائل القرن الثاني الميلادي ، ولكنها لم تذكر متى تعثرت هذه التجارة ، لقد أصيبت التجارة البحرية بالشلل منذ النصف الثاني من القرن السادس بسبب الصراع بين فارس وبيزنطة ، الذي نتج عنه قيام فارس بقطع إمدادات التجارة الشرقية وخصوصا في الحرير عن بيزنطة من الجانب الشرقي ، ثم من اليسن بعد أن طُرد الحكم الحبشي الموالي لبيزنطة بمساعدة الفرس . هنا جاء دور قريش في نقل التجارة الشرقية برا حتى الشمال لتصل إلى الإمبراطورية البيزنطية . وتنفي كرون إشارة المصادر الإغريقية إلى العرب وهي بهذا لا تذكر صراحة أنها المصادر البيزنطية لأنه لم يكن هناك وجود لإغريق في المنطقة في ذلك الوقت ، وقد أشارت المصادر البيزنطية إلى التجار العرب (راجع : ص٤٠٤، ص٨٠٤ من الترجمة)، كما زار تجار بيزنطيون مكة وتاجروا فيها قبل الإسلام. (راجع ص٤١٤، ص٨٤٤ من الترجمة) . (المترجمة)

## الحواشسي

- W.M. Watt, Muhammed at Mecca, p.3.
- Eammens, la Mecque a la veille de L'hegire. id, la rapublique merchande de la (۲) mecque vers L'an 600 de notre ere, cf. also id., La cite arabe de Taif a la ville de mecque vers L'an 600 de notre ere, cf. also id., La cite arabe de Taif a la ville de للمحتود ومن للمحتود الله من المحتود الذي المحتود الذي المحتود الذي جاء ذكره ، وأكد لامينز على قناعته بتفاصيل العمليات المالية في مكة ، أما الخاتمة التي ذكر فيها أن هذه العمليات تحمل قدرا كبيرا من التشابك فهو أمر مقبول . (Watt, Muhammad at Mecca, p.3)

(١)

- M.J. Kister, "Mecca and Tamim (Aspects of their relations"; راجع على وجنه التنصديد (٣) . and ld., "Some Reports Concerning Mecca from Jahiliyya to Islam"
- (٤) M.A Shaban, Islamic History, A New Interpretation, pp.2ff; (٤) إن ما قدم هنا يعتمد على عمل F.M. Donner, "Meccas Food Supplies and ((٢)): Kister كيستر Kister المذكور في الحاشية رقم (٢): Muhammads, boycott, ويحال القارئ إلى عمل كل من لامينز وكيستر والحاشية ص٢ه وما يليها.
- (ه) محمد بن أحمد المقدسى، وصف بلاد المسلمين، ص٥٨عدن، ص٥٩، (\*) (عن المدن الساحلية بصفة عامة). وكان لشبوة Shabwa أهمية تناظر أهمية مكة قبل الإسلام، وهي تقع في الداخل في منطقة قاحلة ، ولها مركز للعبادة، علاوة على كونها مركز للتجارة (cf. El2,S.v. Hadramawt Beeston) وكان حظ حكام شبوة جيدا حيث تمكنوا من السيطرة على مناطق إنتاج البخور Frankincense في بلاد العرب وكان لهم حق اختيار المكان الذي يتم فيه تجميع البخور (وسوف أعود لهذه القضية فيما بعد) ، وهو شيء لم يكن له نظير في المنطقة أو أثناء سيطرة مكة .
- (٦) وليس جَـرَهُ dar ، كمــا ذكـر تُوتَّـر Donner في: (Donner ، وجارً Meccas food supplies", p.254). وجارً الشمانية، وظلت الشمينة ميناء للدينة، وظلت الشمينة ميناء جدة حتى حل ميناء جدة مكانها الحالي في عهد الخلافة العثمانية، وذلك S.V.V. Djar, Djudda; cf. also G.R. Hawting," The Origin of Jedda and the)

  Problem of al-Shu' ayba."
- (\*) ذكرت كرون اسم كتاب القدسى باللغة اللاتينية على النحو التالى : Descriptio imperili moslemici ، وإن كانت لم أتمكن من معرفة اسعه في المصدر العربي الأصلى ، لذا قمت بترجمته على النمو السابق ، وإن كانت الترجمة الحرفية عن اللاتينية في توصف الإمبراطورية الإسلامية ، وحيث إن اصطلاح الإمبراطورية لم يكن مستخدمًا من قبل المسلمين في ذلك الحين ؛ فقد أثرت الترجمة السابقة وفي التي سوف أشير إليها عندما يرد ذكره في الحواشي . (المترجمة)

- (٧) أربعون مرة طبقا لما ذكره فرينكل -S.Fraenkel, Die aramaischen Fremdwoerter im Arabis فرينكل على أن محمدًا لله في مرة طبقا لما وقد أوضح بارثهولد Barthold أنه أمر غير عادى ، فلا يوجد أي دليل على أن محمدًا [صلى الله عليه وسلم] سافر بحرا، أو أنه حتى اقترب من البحر ، على الرغم من أن هذه الأوصاف واضحة W.W.Barthold, Der Koran und das Meer .
- (٨) أحمد ابن حنبل، الحائل al-Haial ، ج١، ص ٢٤٤٠، رقم ١٠٤٠ (وكان كيستر Kister هو أول من لاحظ القصة التي أوردها سليمان بن أحمد الطبراني والتي ذكر فيها أن الصحابة اعتادوا العمل في التجارة البحرية مع سوريا، وكان كيستر هو أول من سجل هذه الملاحظة أيضًا).
- (٩) عندما قامت قريش ببناء الكعبة قبل فترة قصيرة من الهجرة، حصلوا على الخشب الذي استخدم في سقفها من سفينة يونانية (١٠) كانت قد تحطمت في الشعيبة (محمد بن عبد الله الأزرقي ، أخبار مكة ص٠٤٠ (وما يليها . محمد بن سعد، الطبقات الكبري، ج١، ص٠٤٠ . ياقوت بن عبد الله ، كتاب معجم البلدان، ج٢، ص١٠٠ مادة شعيبة . أحمد بن على بن حجر المسقلاني ، كتاب الإصابة في تمييز المسحابة، ج١، ص١٤٠ ، رقم ١٨٠ ، مادة باقوم) . أما المصادر التي ورد فيها أن السفينة كانت جانحة في الصحابة، ج١، ص١٤٠ ، رقم ١٨٠ ، مادة باقوم) . أما المصادر التي ورد فيها أن السفينة كانت جانحة في جدة فهي : (عبد الملك بن هشام عن كتاب محمد بن إلى محمد بن إسحاق ، ص١٢٧ . محمد بن جرير الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، مجلد١، ص١١٥٠). وتوسعت مصادر أخرى في الحديث عنها بقولها إن هذه السفينة كانت تحمل مواد بناء أخرى مثل الخشب والرخام والحديد لإعادة بناء إحدى كنائس الحبشة التي كان الفرس قد دمروها (إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، ج٢ مص١٠٠ . رواية المغازى عن سعد بن يحيي الأموى وأيضًا على بن الحسين المسعودى، كتاب مروج الذهبج٤، ص٢١١ وما يليها) . واجم كذلك : . Gaudefroy- Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, pp.33f.
- (۱۰) انتقل المهاجرون إلى الحبشة كما هو واضع في سفن تابعة لتجار أجانب، وحاولت قريش أن تتعقيهم ، ولكنها توقفت عن ذلك عندما وصلت الشاطئ. راجع الطبرى، تاريخ ، مجاد(۱)، ص١١٨١ وما يليها؛ ابن سعد ، الطبقات، ج١، ص٢٠٤ .
- (۱۱) ونُصحت قريش عندما أغلق الطريق البرى 'بتجنب الساحل واتفاذ طريق العراق' ، محمد بن عمر الواقدى ، كتاب المفازى ، ج١، ص١٩٧، وقد وردت هذه الملاحظة عدة مرات ، ويبدو أن لامينز هو الذي قدمها لأول مرة (Lammens, Mecque, p.381) .
- is Mecque, p.118, "Republique," pp. 26,51) شرجتع هنده الفكارة أسناسنا إلى لامينز (١٢) Matt, Muhammed at Mecca, p.3; Shaban, Islamic history, أرات يرددها منذ ذلك التاريخ (١٥; M. Rodinson, Mohammed, p.39; P.K. Hitti, Capital Cities of Arab Islam, p.7; الله Shahid (Kawar) The Arabs in the Peace Treaty of A.D.561, p.192.
- (١٣) وترجع هذه الفكرة أيضًا إلى لامينز في f Republique, p.51. وهي إحدى المناطق المهمة على هذا الطريق: Mecque," p.118"، ولذلك فمن المحتمل أنها كانت بمثابة محطة . قبل لويس Amecque," p.118" الطريق: The Arabs in History, p.34 كما قبلها فيليب حتَّى بتأييد كبير .The Arabs in History, p.34
- (\*) أى : سفينة بيزنطية ، ويلاحظ أن كرون كثيراً ما تطلق اسم اليونانيين على البيزنطيين وهو استخدام غير مسحيح على الرغم من استخدام البيزنطيين اللغة اليونانية لغة رسمية لهم منذ أواخر القرن الرابع الميلادى ، وذلك حتى لا يتم الخلط بينهم وبين الشعب الإغريقي (اليوناني) عند القارئ ، راجع على سبيل المثال الحاشية رقم ١٦٨ ، ص ١٠٣ من الترجمة . (المترجمة)

(١٤) R.W. Bulliet, The Camel and the Wheel, p.105 and n. 40 استخدم لامينز عبارة البلاذرى عن الحديبية لتأييد هذا الرأى فقد منح هذا الاتفاق الأمان للرجال المسافرين من المدينة إلى مكة في كل من الحديبية لتأييد هذا الرأى فقد منح هذا الاتفاق الأمان للرجال المسافرين من المدينة إلى المدينة من الحج والعمرة ، أو في طريقهم إلى الطائف أو إلى اليمن، وبالمثل إلى المسافرين من مكة إلى المدينة في طريقهم إلى سوريا والشرق (أحمد بن يحيى البلاذري، كتاب فتوح البلدان، ص٢٠؛ لنفس المؤلف، كتاب الأشراف، ج١، ص، ٢٥١ أما باقي تصوص هذه المعاهدة فهي تفتقر إلى مثل هذه المادة . (انظر مادة الحديبية Liz, S.V. al Hudaybiya ويرجح هذا القول أن الأفراد الذين يذهبون لليمن يجب أن يتم ذلك عن طريق مكة، كما تصور أنهم يذهبون من المدينة وليس من مكة عند ذهابهم إلى سوريا والعراق (أورد لامينز معلومات كثيرة عن المدينة فيما لو أنها يمكن أن تنطبق على مكة بالمثل ).

Bulliet, Camel and the Wheel, p.105.

W.W. Muller, Weihrauch, Col. 723; N. Groom, Frankincense and Myrrh, p. 193 . (١٦) ما زال طريق البخور يمر In W.C. Brice, ed., An Historical Atlas of Islam, pp. 14f., 19 من خلال مكة .

Bulliet, Camel and the wheel, p.105.

(۱۷)

(١٥)

- ، A.H.M. Jones, The econamic life of "the towns of the Roman Empire", p.164; (۱۸) . N. Steensgaard, Cracks, and Caravans and Companies, p.40 قان ذلك بما ورد لدي
- (١٩) انظر قائمة جيروم المفيدة عن المسافات التي تقطمها الرحلة بالأميال والأيام -Groom, Frankin . cense, p.213
  - (۲۰) ابن هشام، السيرة، ص٢٦٤ .
- Watt, Muhammed at Mecca, p.3; Similarly, id., Muhammed, Prophet and State- (\*1) man, p.l; id "Kuraysh" in El2.
- H.A.E. Gibb, Islam, انظر على سبيل الشال, Donner, "Meccas food Supplies," p.250, (۲۲) pp. 17,26; B.Aswad, "Social and Ecological Aspects in the Origin of the Islamic State", p.246; Hitti, Capital Cities, p.7; Shahid, "Arabs in the peace Treaty", pp. 190 ff.; cf id, "Two Quranic Suras: al-Fil and Quraysh, p.436 الذي للتكاشر المناس المناس
- Kister, "Mecca and Tamim", p.116; A.Sprenger, Das Leben und die Lehre des (YT) Mahammed, III, 94f.
- C. Rathjens, \*Die alten Welthandelstrassen und die Offenbarungsreligionen, (YE) pp.115, 122.
- H.Von Wissmann, Die Mauer der Sabaerhauptstadt Maryab, p.l; R. le Baron (۲۰) Bowen, "Ancient Trade Routes in South Arabia, p.35. ومناك وجهة نظر تطابق هذا Bowen, "Ancient Trade Routes in South Arabia, p.35. الرأى في: G.L. Harding, Archaeology in The Aden Protectorates, p.5. وليس من الواضع ما إذا كانت الطيوب التي القتها ملكة سبأ تحت أقدام سليمان المذكورة عند -Rathjens, Wel السالور عند المسالور التي الفتها عربية وهندية . ومما هـو مؤكـد أن موالر Muller

- لم بورط نفسه في هذا الرأى ، على الرغم من أنه قبله دليلاً على وجود تجارة الطيوب العربية -Weih) (rauch, Col. 745)
- (٢٦) . W.H. Schoff, tr., The Periplus of the Erythrean Sea, p.3 (المصادر والصفحة ترجع إلى Schaffs (المصادر والصفحة ترجع إلى
- T.W. Rosmarin, "Aribi und Arabien in den babylonisch- assyrischen Quellen", (۲۷) pp.2,7,22; A.van den Branden, Histoire de Thamoud, p.6.
- J. Rennedy "The Early Commerce of Babylon With India", P.271. (YA)
  Rathjens, Welthandelstrassen, p. 122. (Y4)
- ويرجد B. Doe, Southern Arabia, p. 150; Rathjens, "Welt- handelstrassen," p.115, (٢٠) ويرجد في كليهما مصادر عن البحر الأحمر فقط Kennedy, "Early Commerce", pp.248f. وقد أكد كنيدى أنهم لم يكن لديهم القدرة على الإبحار في الغليج الفارسي ، ولكن دوي Doe يرى أن سفن الجرهائيين البدائية كانت كافية للإبحار في الغليج الفارسي (Southern Arabia, p.50)، ويرى شوف Schoff أن سكان جنوب العربية كانت لديهم القدرة الكافية للإبحار في البحر الأحمر ، ارجم إلى شوف (Schoff, Periplus, p.3)
- Schoff, Periplus, pp.88f.; E.H. Warmington, The Commerce between the Roman (71) Empire and India, pp.11,13. cf. below, ch.2 n. 105.
- Schoff, Periplus, p.6; H.Hasan, A History of Persian Navigation, p.48; Donner, (TT) "Mecca's food Supplies", p.250.
- Watt, Muhammad at Mecca, p.3; Shahid, Two Quranic Suras, p.436 (۴٤) R.Paret, "Les Villes de Syrie du Sud et les Route Comerciales d' Arabie a la بارية fin du VI, siecle", pp.441 f.; R. Simon, "Hums et ilaf, ou Commerce sans guerre," على الرغم من أن العمل الذي قدمة سيمون عبارة عن محاولة جديدة لتبديل الحقائق.
- (70) سنذكر الوثائق التفصيلية في الفصل الثالث؛ وقارن المثال الذي قدمه دوى Doe في -Southern Ara (67) سنذكر الوثائق التفصيلية في الفصل الثالث؛ وقارن المثال الذي قدم ويونر في -Mecca's food sup (62) القرن السادس والخامس ق.م) ويونر في -plies", pp.250,254 فيما يخص الإشارة إلى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلادي).

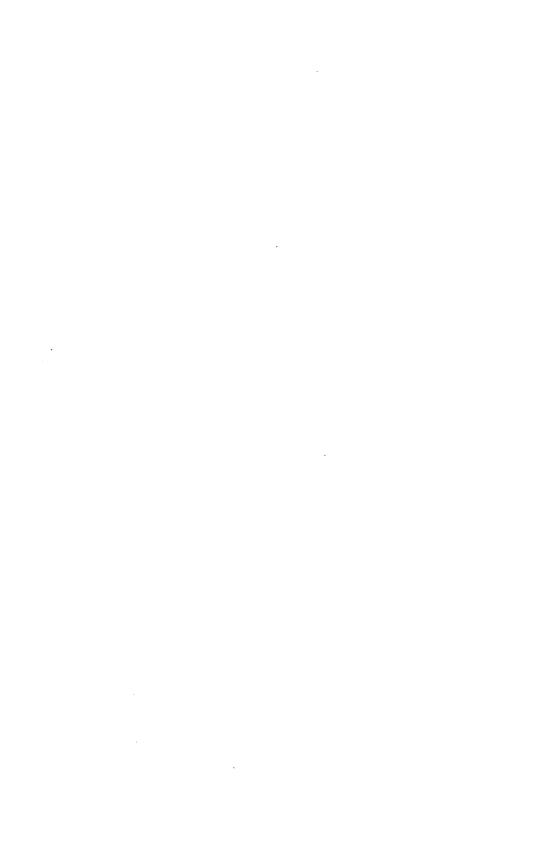

### الفصل الثانى

# جّارة الطيوب في العصور القديمة

إن الهدف من هذا الفصل هو تصحيح الأخطاء الشائعة عن تجارة الطيوب في العصر القديم ، والتي كان لها أكبر الأثر على تجارة مكة. إن السبب في قيامها يرجع أولاً إلى انهيار تجارة الطيوب في بلاد العرب ومن جهة أخرى للتدخل الأجنبي فيها ، وكل من هذين السببين يرتبطان ارتباطاً وثيقًا بموضوع هذا الكتاب . إن القارئ الذي لا يهتم بهذا الموضوع عليه أن يعرج مباشرة على الجزءين الثاني والثالث من الكتاب ، ويمكنه الرجوع إلى هذا الفصل عند الإشارة إلى النواحي المرتبطة بموضوعه في هوامش الجزءين الثاني والثالث .

### تجارة الطيوب The incense trade

كان اصطلاح "الطيوب العربية" في العصر القديم أشمل من معناه في العصر الحديث ، حيث كان يعني المواد التي تنبعث منها عند حرقها رائحة زكية : كالعطور والمراهم والمواد المعطرة ذات المذاق المستساغ التي تستخدم في الطعام والشراب والمواد التي تجدد الشباب وتطيل العمر نظرًا لأهميتها الطبية والسحرية ، وكان من بينها أيضًا المواد المضادة السموم (۱). ونتيجة لتعدد استخدامات الطيوب المكية أطلق عليها رودنسون (Rodinson) الطيوب (incense) ، أما مارجوليوث (Margoliouth) ووات عليها ديقصدان بهذا الاصطلاح بضائع الترف الهندية التي يبدو أنها كانت تعنى عندهم التوابل (۱). وسوف أستخدم اصطلاح الطيوب (incense) بدون تحديد لأنواعها الثلاثة إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك ، وسأبدأ بتناول طيوب بلاد العرب .

يعد اللبان الذكر (Frankincense) والمر (Myrrh) النوعين الأساسيين في البخور العربي الأساسيين في البخور العربي (\*). والنوع الأول يسمى في اللغة اليونانية ليمبانوس (Limbanos) وليمبانوتوس (Limbanotos) وفي اللاتينية إيبوس (lbus) وفي العربية أبان ، وهو عبارة عن أبانة حمضية ، أو بتحديد أكثر أبانة حمضية زيتية يمكن استحلابها ومنها أنواع متعددة ، فالنوع الذي ينتمي إلى العائلة النباتية التي تسمى بورسيركاي -Burserac (cae) يتم جنيه عن طريق عمل شقوق في اللحاء (أ)، وتعد كل من بلاد العرب وسوقطرة وشرق أفريقيا والهند هي الموطن الأصلى لهذا النوع . وهناك نوعان فقط من وشرق أفريقيا والهند هي الموطن الأصلي لهذا النوع . وهناك نوعان فقط من وهي تلك المادة التي كانت لها أهمية كبيرة في العالم القديم . وهذان النوعان هما: وهي تلك المادة التي كانت لها أهمية كبيرة في العالم القديم . وهذان النوعان هما: وموطنها الأصلى العربية الجنوبية وشرق أفريقيا . ولقد طمع كل من المصريين واليهود والإغريق والرومان والفرس في هذا النوع بل لقد طمع فيه الهنود والصينيون أيضاً. وكان يتم حرق اللبان في المعابد تمجيداً للزلهة ، وفي الطقوس الجنائزية وفي المنازل الضاعت ، كما كان يسمتخدم في الأغراض الطبية (بالمعني الصديث الكلمة)، واستخدم قليل منه في تركيب العطور .

أما المر (Myrrh) ويسمى في اللغة اليونانية ميريا (Myrrba) وسميرنال (Smyrnale)، وفي اللغة اللاتينية ميربا (Myrrba)، وفي اللغة العربية المُر (Murr)، فهو عبارة عن لُبان صمغى زيتى يمكن استحلابه، ومنه عدة أنواع، فَمنهُ المسمى كوميفورا (Commiphora)، والمسمى بلسام ودندرون (Balsamodendron) وهو ينتَمى إلى العائلة النباتية نفسها التى

<sup>(\*)</sup> راجع المقالة المهمة الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد ، "البخور عصب تجارة البحر الأحمر في العصور القديمة" ، في منجلة كلية الأداب ، جنام عنة الملك عبد العزيز ، المجلد الثاني ، ١٩٨٢/١٤٠٢م ص ١٤٠-١٠٤ . ونورة عبد الله العلى ، "الوضع الاقتصنادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث قنم وحتى الثالث الميلادي" ، رسالة ماجستير منشورة ، وهي من أهم الدراسات العربية التي كتبت حديثًا في هذا الموضوع، الرياض ١٤١٤هـ/١٩٩٢م ، ص ٢٦٠-٢٢٧ . وسنوف أشير إلى اللبان الذكر بالبخور، أما المر فسنوف أستخدم الاصطلاح نفسه عند الإشارة إليه. (المترجمة)

ينتمى إليها اللبان الذكر. وشجرة المر الشائعة هى تلك التى تسمى كوميفورا ، ووجدت منه أنواع أخرى فى بلاد العرب كان السكان يعدونها أكثر انتشارًا من أشجار اللبان الذكر (Frankincense) ، التى وجدت بكثره فى الصومال. ووجدت أنواع أخرى منه فى الهند تنتج منها مادة الصمغ النباتى (Bdellium) وسوف أعود للحديث عنها فيما بعد.

ويدور الآن السؤال التالى: متى بدأت بلاد العرب تنتج البخور والمر؟ إن الإجابة المختصرة على هذا السؤال والتى يتداولها الكتَّاب حديثًا والتى يمكن قبولها مع شىء من التغير<sup>(٦)</sup> إن تاريخها لا يرجع إلى أقدم من القرن السابع ق.م والتى يمكن تلخيص أسبابها فى الآتى:

أولاً: قام المصريون القدماء على ما يبدو باستيراد المر واللبان من بلاد بونت على المجانب الأفريقي والعربي من البصر الأصمر $(^{\vee})$ ، حيث إنه من غير المعقول أن يبصر المصريون القدماء إلى منطقة أبعد من باب المندب تاركين خلفهم منطقة ظفار وهي المصدر الرئيسي لإنتاج المر في العربية $(^{\wedge})$ . وحيث أن بلاد بونت كانت تشتهر بإنتاج العاج والأبنوس والزراف والأكواخ المقامة من سيقان النباتات الجافة (grass huts)، لذلك فنحن نرجح أن المصريين القدماء قاموا بالحصول على احتياجاتهم من المواد العطرية من شرق أفريقيا . أما وجهة النظر العربية فإنها تستبعد الأدلة المصرية .

ولا توجد إشارات لدينا بعد ذلك حتى نصل لعصر ملكة سبأ التى قدمت لسليمان [عليه السلام] أنواعا من الطيوب لم تُحدد أنواعها ، وكان ذلك حوالى عام ٩٠٠ ق. م على أي حال فإن ما ورد ذكره بخصوص هذه الملكة لا يدل على نشأة تجارة الطيوب العربية ؛ لأنها أغلب الظن كانت حاكمة على الشمال(1) . لقد كان السبئيون هم أول من نكر من عرب الشمال في المصادر الأشورية ، وكذلك في العهد القديم والمصادر الكلاسيكية . والتفسير المتعارف عليه لذلك ، إن هؤلاء السبئيين كانوا يمثلون مستعمرة تجارية أصلها من الجنوب، وذلك أولاً في ضوء ظهورهم كشعب محارب في المصادر الأشورية وكمغيرين على قطيع يعقوب[عليه السلام] كما ورد في العهد القديم(١٠).

ثانيًا: أثبتت المصادر الأشورية وجود ملكات على القبائل العربية في الشمال (۱۱). بينما لم يثبت وجود ملكات على قبائل الجنوب في أي وقت من الأوقات . وعلى الرغم من ذلك ، فلا يوجد دليل على وجود النظام الملكي في جميع أنجاء العربية الجنوبية قبل ٩٠٠ سنة ق.م .

ثالثًا: إن عدم تحديد نوع الطيوب التي قدمتها ملكة سبأ لسليمان [عليه السلام] يدفعنا إلى القول بأن هذا النوع من الطيوب كان ينمو في كل من شمال العربية وجنوبها ، وذلك لنمو أنواع متعددة من البخور والمواد العطرية في شمال بلاد العرب وفلسطين وأماكن أخرى ، وهذا يعني أنها كانت محصولا محليا وليس مستوردًا من العربية الجنوبية (\*)، مثل تلك التي حملها إسماعيلي الجيليد إلى مصر . إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد في مصادر العهد القديم ما يشير إلى أن هؤلاء القوم الذين كانت تتقدمهم ملكة سبأ كانوا من مناطق بعيدة (١٢). وهذا يعني أن مصادر العهد القديم لا تقودنا

(\*) إن الأدلة التي قدمها المؤرخون لتعزيز الرأى القائل بأن ملكة سبأ كانت ملكة على مستوطنة (أفضل استخدام هذا الاصطلاح بدلا من اصطلاح مستعمرة الذي استخدمته كرون، لأن المستعمرة بمعناها الحديث لم تكن معروفة في تلك الفترة التي نتحدث عنها ) سبنية أسستها سبأ الجنوب في الشمال يقبله الآن كثير من الباحثين منهم كرون ، ولعلنا نضيف إلى تعزيز هذا الرأى عاملا جديدا والمثل في أن المسافة بين مملكة سبأ ومملكة سليمان (عليه السلام) في فلسطين كانت على ما يبدو قريبة إلى الحد الذي تمكن فيها طائر الهُدهُد من القيام برحلته إليها كما أشار القرآن الكريم في محكم آياته (سورة النمل الآية ٢٢، ٢٢) يضاف إلى ما تقدم أن قرم ملكة سبأ عبدوا الشمس بينما عبد عرب الجنوب الإله المُقه (القمر) ، والمعروف أن الشعوب الوثنية كانت تعبد إما شيئًا ينتفع به مثل الشمس في البلاد الزراعية مثل مصر والقمر في البلاد الصحراوية الذي يهتدون به في رحلاتهم التجارية مثل جنوب بلاد العرب ، أن شيء يخشون منه مثل الأفاعي والثعابين والتماسيح والرعد والبرق والأمطار لذلك قاموا بتقديم القرابين لها دفعًا لشرورها وقبول هذا الرأى يعني الأتي :

أولاً: قامت سبأ الجنوب بتأسيس مستوطنات تجارية لهم على طول الطريق بين جنوب بلاد العرب وفلسطين منذ القرن العاشر ق.م . لنقل بضائعهم الرئيسة والممثلة في البخور إضافة إلى ما كان يمكن نقله من بضائم الهند وأفريقيا التي يحتاجها سوق الشمال .

ثانيًا: لما كَانت هدية ملكة سباً مقدمة من ملكة إلى ملك فلابد من أن تكون من أفخر أنواع الطيوب التي تعرفها ويتأجر فيها قومها أي من طيوب الجنوب .

ثالثًا: إن المصادر التاريخية الخاصة بطيوب الجنوب تقودنا إلى القرن العاشر وليس إلى القرن السابع ق.م. كما تذكر كرون. (المترجمة) إلى أبعد من القرن السابع ق.م ، وهو التاريخ الذي يقبل به أغلب دارسي العهد القديم كبداية لاستخدام اليهود اللبان ويقية أنواع الطيوب الأخرى في طقوسهم الدينية (۱۳).

كذلك يرد ذكر الطيوب في المصادر الأشورية بين البضائم التي كان يقدمها حكام العرب، ضريبة لملوك أشور في القرنين الثامن والسابع ق.م<sup>(١٤)</sup>، وظهر في تلك المصادر على أنه أحد منتجات شمال بلاد العرب، لأن اللبان لم يكن من بين محاصيل بلاد ما بين النهرين حتى عدة قرون تالية (\*)، عندما ذكر أن المر (Murr) هو نبات محلى وليس نباتًا مستوريًا(١٠٥). وهذا يعني أن المصادر الأشورية لا تدل على وجود تلك التجارة قبل القرن السابع ق.م. وهذا يقودنا إلى النظر في المصادر الأثرية الأخرى ، وهي قليلة بوجه عام ، ولا تقدم لنا بداية لها تكون أسبق زمنيا من تلك التي سبقت الإشارة إليها. فالأختام الطينية العربية التي عثر عليها في بيثل (Bethel)(\*\*) بالتحديد لا تدل بالتأكيد على وجود هذه التجارة في القرن التاسع ق.م. أولا: لوجود من يرى أن هـذه الأختام وصلت إلى بيثل في العصر المديث(١٦)، وحتى إذا لم تكن هذه هي القضية فإن الخاتم نفسه غير مؤرخ(١٧). كذلك فإن قطع الخزف التي ترجع إلى العربية الجنوبية والتي عُثر عليها في العقبة تؤرخ بالقرن السادس(١٨)، وبالمثل فإن الحامل ذا القوائم الثلاثة، الذي يبدو أنه عثر عليه في العراق ، يؤرخ في فترة زمنية بين القرنين السادس والرابع ق.م.(١٩) وينطبق الشيء نفسه على البقايا الأخرى التي عثر عليها والتي يرجع ارتباطها بالتجارة بين بلاد العرب الجنوبية وبين بلاد ما بين النهرين . وباختصار فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد في مصادرنا الأثرية الكثيرة ما يعزز وجود تجارة للبخور في المنطقة الشاسعة بين بلاد العرب الجنوبية وبين منطقة الهلال الخصيب .

<sup>(</sup>ه) كما أن اللبان لم يكن من محاصيل شمال الجزيرة العربية ، وأنه قد وصل إلى عرب الشمال عن طريق قوافل الجنوب. وهذا يعني أن المصادر الآشورية تشير إليه منذ القرن الثامن ق.م. وليس القرن السابع ق.م. كما تذكر كرون. (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> تقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات من بيت المقدس . اتصالات شخصية مع الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر . (المترجعة)

وعلى أية حال يبدو أن التجارة بدأت مع القرن السابع ق.م ، وهذا يتضع بعض الشيء من مصادر العهد القديم ، وجزئيا من حقيقة كون أن كلاً من اللبان والمر كانا يعرفان باسميهما الساميين في المناطق البعيدة مثل بلاد الإغريق ، حوالي القرن السادس ق.م ، وورد ذكرهما في أشعار سافو (Sappho) (٢٠). كذلك تعزز المصادر الأثرية وجودهما في القرن السادس ق.م (٩)، هذا الوجود الذي ما لبث أن تزايد بعد ذلك (٢٠). وعليه يمكننا أن نقول إن تلك التجارة بدأت تدخل عصراً مزدهراً على الرغم من أنها لم تكن قديمة قدم الحضارة ذاتها .

يأتى بعد ذلك السؤال عن ما هى الطريقة التى كان يتم بها نقل الطيوب ؟ إن الموافقة على الرأى القائل بأنه كان يتم نقل هذه التجارة فى فترتها المبكرة عن طريق البر أمر مشكوك فيه ، فإذا تركنا جانبًا الإشارة الواضحة إلى رحلات المصريين البحرية لبلاد بونت ، فإنه لا يوجد ما يثبت استخدام الطريق البرى فى المناقشات الجادة التى دارت حول الموضوع (٢٢). أما القول بأن تجارة الطيوب العربية ظلت تنقل جميعها أو أغلبها عن طريق البر (٢٢) منذ بدايتها وحتى نهايتها فهو الأمر الذى سنقوم بإثبات عكسه .

<sup>(\*)</sup> كان المؤرخ الإغريقي هيروبوت (ولد قبل الصروب الفارسية بقليل ٤٩٠- ٤١ كنه. وعاش حتى بداية حروب البيلوبونيز ٢٦١-٤٠٤ق.م.) هو أول من تحدث عن الطيوب العربية في كتابه تاريخ الحروب الفارسية حيث قال: وبلاد ألعرب في نهاية المعمورة من الجنوب، وفيها وحدها يوجد اللبان والمر والدارسين واللادن. ويكابد العرب عناء كبيراً في جنى هذه المحاصيل ما عدا المر . فهم يقومون عند جنى اللبان بحرق نوع من الصمغ تحت أشجاره ... ليطربوا أسرابا كثيرة من الحيات الطائرة المختلفة الانواع التي تحرس الاشجار .. وتنبت القرفة في بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيش، ينزعج العرب من صياحها وأصواتها المرعبة ، ولكنهم لا يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجنى القرفة ". Herodotus, The Histories, trans. By Aubrey de Seli Court, the Penguin Classies. 1963 p. 220 ولما كان مؤلف هيروبوت هو أول الكتب التاريخية التي وصلتنا من العصور القديمة . 1963 p. 220 تضم مثل هذا القدر من المعلومات عن طيرب بلاد العرب ، فهذا يدفعنا إلى الافتراض بان هذه المعلومات كانت معروفة قبل هيروبوت بمدة ليست بالقصيرة في دائرة العالم الإغريقي وبالتالي في حوض البحر المتوسط. وعن مصادر هيروبوت من الكتابات المعاصرة له والمتوافرة من الفترة السابقة عليه راجع : المتوسط. وعن مصادر هيروبوت من الكتابات المعاصرة له والمتوافرة من الفترة السابقة عليه راجع : The Oxford Classical Dictionary, s.v. Herodotus

إننا لم نسمع شيئًا عن الطريق البري حتى العصر الهللينيستي، حيث أخبرنا المؤرخ هيرونيموس الكاردي<sup>(\*)</sup> (Hieronymus of Cardia) (في الفترة ٢٢٣–٢٧٢ق.م.) والذي وردت كتاباته لدى ديودوروس الصقلى (Diodorus Siculus) بأن عددًا كبيرًا من الأنياط اعتاد أن يحمل اللبان والمُر وأغلى أنواع التوابل إلى البحر المتوسط، وكانوا يقومون بجلبها من القوافل التي تأتى من المنطقة التي يسمونها ببلاد العربية السعيدة. وهنا نستطيع أن نقول بالرغم من أن النص لم يذكر تاريخًا محددًا فإن البضائع كانت تصل برا إلى الأنباط (٢٤). وقدم لنا إيراتوسينيس (\*\*) (Erathothenes) (٢٧٥–١٩٤ق.م.) تفصيلاً أكثر عنها ورد عند الجغرافي إسترابون ، فذكر أن اللبان والمر والطيوب العربية الأخرى ، التي كانت ترد من حضرموت وقتبان ، كان يتم تبادلها مع التجار الذين كانت تستغرق رحلتهم سبعين يـومًا من عيلانة (Ailana) (أيلة – Ayla) إلى معين (Minaia)<sup>(٢٥)</sup> حيث يحملها الجابيون (Gabaioi) وكل من يريد من التجار الموجودين، إلى حضرموت في أربعين بومًا (٢٦). كذلك أشار أرتيميدوروس (Artemidoros) حوالي عام ١٠٠ق.م. إلى الطريق البري، الذي ورد ذكره لدي إسترابون عند حديثه عن حياة الدعة والكسل التي يعيشها السبئيون (الجنوبيون) حيث قال: "إن هؤلاء القوم الذين يعيشون على مقرية من بعضهم البعض يصل إليهم بطريقة متواصلة أحمال الطيوب ليقوموا يتوصيلها إلى جيرانهم في المناطق البعيدة مثل سوريا وبلاد ما بين النهرين" ، وخلال قيامهم بهذا العمل كانوا يتأثرون بسبب استنشاقهم الروائح العطرية لدرجة أنهم يضطرون لاستنشاق مواد أخرى مختلفة لكي يظلوا مستيقظين<sup>(٢٧)</sup>. وقدم جويا (Juba)

<sup>(\*)</sup> ببدأ العصر الهالينيستى منذ خروج الإسكندر الأكبر بعملة من بلاد الإغريق إلى الشرق عام ٣٣٤ق.م. وحتى سقوط مصر في يد الرومان عام ٣٠ق.م . وفي هذا العصر امتزجت الثقافات الشرقية بالثقافة الهلينينة (الإغريقية) لذلك سمى العصر بهذا الاصطلاح. لاحظ هنا أن باتريشيا كرون قفزت قرنا ونصف قرن من الزمان من عصر هيروبوت (القرن الخامس ق.م.) إلى عصر هيرونيموس الكاردي ٣٧٠-٣٦٥ ق.م. لتجعل بداية تجارة العرب المعروفة مع شواطئ البحر المتوسط في أواخر عهد الإسكندر الأكبر. (المترجمة) (\*\*)كان إيراتوسينيس عالما رياضيا وفلكيا وإخباريا وتمكن من أن يقيس المحيط القطبي للكرة الأرضية كان ترتيبه الخامس في رئاسة مكتبة الإسكندرية وتولاها في الفترة من ٣٠٠ - ١٩٥ ق.م. وعن هذه المكتبة راجع: السيد السيد النشاري تاريخ الكتبات في مصر القديمة ، الإسكندرية ، ٢٠٠٠ م ١٩٠٠ . ما ١٩٠٠ م

(٥٠ ق.م. - ١٩م) تفصيلات أكبر اقتبسها بليني (Pliny) ، ووفقًا لما ذكره كان يتم إرسال كل اللبان إلى سوبوتا (Sobota)، وهي شبوة (Shabwa) عاصمة حضرموت" التي جعل منها ملكها محطة الشحن الرئيسية التي تشحن منها الجمال والتي تتجه منها بعد ذلك إلى الطريق الع*لوي(\*). ومن شب*وة تتجه إلى جيبانيتي (Gebbanitae)، وعاصمتها ثومنا (Thomna) ويُعرف موقعها في النصوص الأثرية باسم تمن (Tmn) وهي عاصمة قتبان(٢٨)، ومنها تتجه القوافل إلى غزة ، وقد قسمت الرحلة إلى خمس وستين مرحلة، زودت كل منها بمحطات للجمال(\*\*). ويتم دفع الضرائب عنها لملوك حضرموت في شبوة، ولملوك قتبان في ثومنا (Thomna) بعد استقطاع ما لرجال الدين، والسكرتاريين ، والحراس والخدم من تلك الضرائب، وبلغت نفقات حمولة الجمل الواحد ٦٨٨ دينارًا قبل أن يتم دفع الضرائب عنها للرومان(٢٩١). ثم عاد بليني وأشار مرة أخرى إلى الطريق البرى عند حديثه عن المدن الداخلية التي يقوم العرب الجنوبيون بإحضار طيوبهم منها لتصديرها ، كما يعرف أن اللبان يصدر عن طريق الأراضي المعينية "من خلال ممر واحد ضيق" (٢٠٠)، ويخبرنا صاحب كتاب الطواف أيضًا بأن جميع إنتاج البلاد (حضرموت) من اللبان والمركان يصل إلى ذلك المكان (شبوة) بواسطة الجمال ليتم تخزينه لتصديره أغلب الظن بطريق البر<sup>(٣١)</sup>. وهذه هي جميم المعلومات التي تقدمها لنا الأدلة الأدبية فيما يتعلق بالطريق البري .

<sup>(\*)</sup> يذكر الكتاب الكلاسيكيون أن اللبان كان يجمع في معبد الشمس في شبوة ، ويحرسه الجنود العرب وبعد جمع المحسول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها وسعرها ، ويتجول التجار بينها ويضعون على اللوحة السعر الذي يريدون الشراء به ، راجع : النعيم، نورا ، المرجع السابق ، حس ٢٣٧ ، والمصادر المذكورة في هامش (١). (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> استئنس العرب الجمل في بداية الألف الأول ق.م. ، واعتمدوا عليه كثيرًا في طعامهم وشرب ألبانه، واستخدموا الجد والوير مسكنًا وملسنًا وأغطية، واستفادوا من فضائته فاستخدموا الروث وقودا للطهو . وهو وسيلة مواصلاتهم عبر الصحاري لتحمله للوعورة والجفاف وقدرته على السير فوق الرمال الرخوة . ويحمل الجمل على ظهره حمولة تتراوح وزنها بين ٢٥٠ إلى ٢٠٠ كيلو جراما أو أكثر ، ويمكنه قطع مسافة ٢٠ميلا في اليوم الواحد . ودخل الجمل في معاملات كثيرة في حياة العربي . ولذيد من التفصيلات راجع : سلامة ، عواطف أديب، قريش قبل الإسلام ، دورها السياسي والاقتصادي والديني ، رسالة ماجستير منشورة ، الرياض ١٤١٤ – ١٩٠٤ هي ٢٣٩ – ٢٤٠ . (المترجمة)

إن هذه المعلومات تستحق النظر فيها لعاملين . أولاً : لأنها تتحدث عن البضائع العربية وأساسا اللبان الحضرمي، فلا التوابل الهندية أو الحرير الصينى ، أو عاج شرق أفريقيا كانت تحملها القوافل لسوريا [ إلا إذا أراد المرء أن يستخدم اصطلاح (طيوب) دون تحديد كما فعل هيرونيموس (Hieronymus) ](\*) . ثانيًا : إنه لم يرد ذكر للطريق البرى بعد بليني وصاحب كتاب الطواف (Periplus) (وهذا يعتمد على الرأى الذي يراه القارئ بالنسبة لتاريخ كتاب الطواف). وباختصار فالطريق البرى كان محدودا سواء من حيث البضائع التي تحمل عليه أو بالنسبة للفترة الزمنية التي استخدم فيها .

وفى الجزء التالى سوف نثبت عدم نقل بضائع أجنبية على الطريق البرى . أما بخصوص البضائع ألتى نقلها العرب فيحددها إيراتوسينيس (Eratosthenes) بأنها تلك التي تأتي من حضرموت وقتبان، ويؤيد جوبا (Juba) القول نفسه ، أما صاحب كتاب الطواف فيذكر لنا حضرموت فقط، وربما يرجع السبب في ذلك إلى قيام حضرموت حينذاك بالاستيلاء على أراضي جيرانها في قتبان (٢٢) . وبالرغم من ذلك

<sup>(\*)</sup> تشير إحدى الوثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث ق.م. إلى أن وكلاء أبوالونيوس وزير مالية بطلميوس الثانى فيلاديلفوس (٢٨٦- ٢٤٦ ق.م) قد قاموا باستيراذ الزعفران وجلد النمر من فلسطين فكيف وصلت الثانى فيلاديلفوس (٢٨٦ - ٢٤٦ ق.م) قد قاموا باستيراذ الزعفران وجلد النمر من فلسطين فكيف وصلت المدني البخساعة التي إلى هناك أغلب الخلن أنها قد وصلت إما على يد المعربي، وكانوا الجرهائيين (أمل الجرهاء) الذين كانوا يحملون بضاعة الشرق الواردة لهم عبر المطيح العربي، وكانوا ينقلوها برا إلى فلسطين مع بضائع العربية الأخرى وأهمها البخور والزعفران وعطر الورد والعبيد . بضائع العرب وأفريقيا ونقلوها برأ ويحراً ومن ظك البضائع المر والبخور والزعفران وعطر الورد والعبيد . راجع : P. Cairo Zenon papyri, Catalogue general des antiquites egyptiennes des راجع : Muse du Caire, ed. C.C. Edger, Coiro, Vol. IV, no. 59536; vol. I, no. 59009; Vol. . 1V, no. 59678;Vol. 1V, no. 59011; Papiri greci e latini = PSI, vol. 1V, no. 628 وعندما كانت جوف سوريا (سوريا الخالية Coele Syria) جزءاً من الإمبراطورية المصرية في أوائل العصر البطلمي (٢٠٦ - ٣٠قم) كان هناك موظفاً بطلمياً يسمى "المشرف علي إدارة البضور" . راجع العصر البطلمي أجنبية منذ قرون قبل الميلاد، سواء على الطريق العرضي في شمال شبه الجزيرة بين الشرق تنقل عليه بضائع أجنبية منذ قرون قبل الميلاد، سواء على الطريق العرضي في شمال شبه الجزيرة بين الشرق والغرب إلى سوريا، أو الطريق الرأسي الذي يقطع شبه الجزيرة من شمالها إلى جنوبها في الطرف الغربي والذي كان يحمل معه إلى جانب البضائع العربية البضائع الشرقية وبضائع أفريقيا . (المترجمة)

فقد ورد ذكر السبئيين (ومن يليهم جنوبًا) ادى أرتيميدوروس (Pliny) عند حديثه فقط عن رجال القوافل الكسالي ، وفي قائمة بليني (Pliny) عن المدن الداخلية التي كانت الطيوب تصدر منها . وقد ذكر كل من هيرونيموس (Hieronymus) وإيراتوسينيس (Eratosthenes) أن هذه البضائع تضم اللبان والمر وبعض الطيوب، أما كل من بليني وصاحب كتاب الطواف فلم يذكرا سوى المر فقط ، كذلك أكد انا كل منهما أن الطريق عبر شبوة كان قد سيطر عليه تماما ملوك حضرموت. مما يؤكد أن الطريق البري كان دائمًا مرتبطًا بحضرموت (سواء بمفردها أو بعد ضم قتبان إليها) وليس بسبئ، وهو الرأى الذي يجد قبولاً واسعًا ؛ لأن حضرموت هي المصدر الرئيس لإنتاج اللبان ، أو بمعنى آخر كانت مصدرا لأجود أنواعه في ظفار (٢٢) . من أجل ذلك كان ملوك حضرموت لديهم حرية اختيار الطريق الذي تسلكه القوافل ، لذا يبدو أن البان الحضرمي (وحده) كان يُحمل شمالاً بالقوافل في عصر بليني وعصر صاحب كتاب الطواف لسبب واضع وهو أن ملوك حضرموت قرروا ذلك (١٤٠٠).

لماذا فضلً سكان حضرموت استخدام الطريق البرى ؟ رأينا فيما سبق أن عرب الجنوب كانوا قادرين على الإبحار في البحر الأحمر في القرن الثاني ق.م ، ولكنه نتيجة لرغبة ملوك حضرموت في تحصيل الضرائب قرروا إرسال جميع إنتاج محصول اللبان من سواحل قنأ (ميناء حضرموت)، وتابع السلاطين من حكام المنطقة فيما بعد إرسال جميع إنتاج المر من سواحل ظفار (٥٠٠). يبدو أن الطريق البحري كان مملوءً بالمخاطر، وفي الوقت نفسه لم يكن الطريق البري من جنوب العربية إلى سوريا سهلا إن رحلة القوافل في العربية كانت أكثر مشقة حتى بالنسبة للأزمنة التالية كما يعرفها كل حاج. بيد أن وجود القراصنة في البحر الأحمر وإزعاجهم المناطق المجاورة لا ينبغي كل حاج. بيد أن وجود القراصنة في البحر الأحمر وإزعاجهم المناطق المجاورة لا ينبغي أن يغيب عن بالنا (٢٠٠). لقد استغرق الرحلة البرية المسافة نفسها ما بين ١٦٠ إلى ٧٠ يومًا، أو طبقًا لترجمة أخرى ما بين ١٢٠ إلى ١٣٠ يومًا، من شبوة إلى سوريا (٢٨٠). وقد كان قلب كل تاجر يخفق بشدة ، لإنفاقه مبلغ ١٨٨ دينارا على حمولة كل جمل في الرحلة ، وهذا يعني أن الطريق البرى استمر لصالح الملوك أكثر من كونه لصالح المحالة المتخرى المعالى المتالع التجار.

وإذا كان حكام حضرموت قد تمكنوا من إرغام التجار على استخدام الطريق البرى فيبدو أن ذلك يرجع لتحالفهم مع القبائل الداخلية من جهة ومن جهة أخرى لحرصهم على عدم مرور بضائعهم في أراض يسيطر عليها منافسوهم من السبئين .

استطاع منافسوهم السبئيون أن يتوصلوا في القرن الثاني ق.م إلى اكتشاف مصدر منافس لإنتاج اللبان . ويذكر لنا أجاثار غيديس (Agatharchides) عام ١٧٠ق.م) أن السبئيين تمكنوا من صناعة طوافات وقوارب جلدية لحمل بضائعهم (٢٩)، ولكنه لا يذكر لنا شيئًا عن نقطة انطلاقهم أو نقطة وصولهم، ثم جاء أرتيميدوروس (Artemidoros) ولا يذكر لنا شيئًا عن نقطة انطلاقهم أو نقطة وصولهم من إثيوبيا إلى العربية ، واصطلاح إثيوبيا يعنى في العصر الحديث شرق أفريقيا بصفة عامة ، وفي هذه المنطقة عثر على اللبان والمر بكميات كبيرة ، كما سبق أن اكتشف قدماء المصريين ذلك ، كما كان أرتيميدوروس (Artemidoros) يعرف أن السبئيين كانوا يتاجرون في الطيوب المحلية والمستوردة من إثيوبيا (٤٠٠). ولم يأت القرن الأول الميلادي إلا وقد أصبح اللبان الأفريقي والمستوردة من إثيوبيا (٤٠٠). ولم يأت القرن الأول الميلادي إلا وقد أصبح اللبان الأفريقي وفي القرن السادس غدا اللبان الأفريقي النوع الوحيد الذي وجد التاجر كوزماس (Cosmas) أنه جدير بالذكر ، ولا يزال هذا النوع هو المسيطر على الأسواق حتى الآن (٢٤٠). ويمكننا أن نقول إن هذا الاكتشاف السبئي قد قرر بطريقة عنيفة مصير احتكار بضاعة التجار الحضارمة .

وبطبيعة الحال لم يُسلم سكان سبأ بضائعهم لسكان حضرموت ليقوموا بتصديرها عن طريق شبوة (٢٤) . ونتساط الآن هل قام سكان سبأ بتصديرها برا إلى جميع الأسواق ؟ إن قوافل الكسالى التى يذكرها أرتيميدوروس (Artemidorus) ترجح هذا القول بالتأكيد . ويعزز ذلك ما ذكره بلينى فى قائمته عن المدن الداخلية التى كان ينقل اللبان إليها (٤٤) وعلى هذا فإن ما ذكره أجاثار خيديس (Agatharchides) عن اختراع السبئيين للطوافات وقوارب الجلد كان لا يعنى أكثر مما كان يقصده ويعنيه أرتيميدوروس بهذا الخصوص ، أى لاستخدامه فى الانتقال بين العربية

واشويسا (<sup>(1)</sup> . ويذكر لنا أجاثار خيديس (Agatharchides) أنه لم يكن في استطاعة المعينيِّين وأهل جرهاء (الجرهائيين)(\*) والآخرين أن يقوموا بتفريغ بضائعهم في الجزيرة المواجهة للأنباط. هذا هو المعنى الظاهري لحديثه (٤٦) ويبدو أنه كان يريد القول بأن الموزعين السبئيين هم الذين حددوا دورهم وحصروه في عبور البحر الأحمر، وقام الموزعون في الشمال بمهنة النقل البحري منذ القرن الثاني ق.م<sup>(٤٧)</sup> ، أي لم يأت القرن الأول ق.م إلا وقد أصبح النقل البحرى يمثل قاعدة النقل الأساسية ، لذلك يخبرنا إسترابون بأنه كان يتم تفريغ الطيوب العربية في ميناء ليوكي كومي (Leuke Kame) ، الذي كان يعد ميناء للأنباط وسوقًا لهم ، حيث تخرج قوافل الجمال من البتراء (Petra) واليها بنمان كامل وسهولة . وفي ذلك التاريخ نفسه أصبح ميناء ميوس هرموس (Myus Hormus) على الجانب المصرى من البحر الأحمر يمثل طريقا آخر النقل البحرى ، ومن هذين الميناءين فقط كان يتم نقل البضائع براً إلى الإسكندرية ورينوكولورا (Rhinocolura) أو إلى أي مكان آخر(٤٨). لقد كان إسترابون الذي رافق القائد الروماني أيليوس جاللوس (Aelius Gallus) في حملته إلى اليمن يعرف الطريق البرى من المصادر الأدبية المتوفرة في عصره ، وبالرغم من ذلك فلم يكن متأكداً من وجوده في عصره ، ومع القرن الأول أخذ التجار الإغريق والرومان يجمعون طيوبهم في ميناء موزا (Muza) اليمني ، الذي يذكر بليني أن كثيرا من التجار المتخصصين في الطيوب - وليس أولئك

<sup>(\*)</sup> على الغم من شهرة الجرهاء في التجارة الداخلية والخارجية فإن الحفائر الأثرية لم تستطع تحديد موقعها. ويبدو مما قدمه الكتاب الكلاسيكيون عنها قبل بوليبيوس وإسترابون ويليني وبطلميوس أنها كانت مدينة ساحلية . وينكر هؤلاء أن شعبها كان لهم أكثر من مدينة تابعة لهم فذكر بوليبيوس واحدة ، ونكر بليني اثنتين ، وأشار بطلميوس إلى ثلاث من بينها الجرهاء . ويرى البعض أن ثاج هي الجرهاء . إن أقدم الإشارات عنهم تذكرهم كشعب تجارى اقترن اسمهم بالمعينيين والحضارمة والأنباط ، وتاجروا بحريا مع بلاد الرافدين منذ عصور قديمة . واقترن اسمهم بأهم مركز تجارى لديهم وهو الجرهاء ، وربما كان لهم ميناء تابع لهم . وقد عاشوا في شرق الجزيرة العربية وسيطروا على عدة مدن من بينها ميناء بحرى ، ويبدو أنهم أسسوا لهم عدة مستوطنات تجارية على طول الطريق التجارى الذي سلكوه مع تجارة الجنوب مخترقين وسط الجزيرة مما يرجح أن الجرهاء لم تكن مدينة ساحلية فقط ، لأن الأمر لو كان كذلك لاستخدم شعبها الطرق البحرية في تجارتهم مع جنوب الجزيرة لدرايتهم بالملاحة منذ الألف الثالث راجع : النعيم ، نورا عبد الله العلى ، الوضع الاقتصادى في الجزيرة في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادى ، الرياض ١٤٤٢ = ١٩٩٢ ص ٢٢٨ وما بينها . (المرجمة)

المتجهين في طريقهم إلى الهند – كانوا يقومون بزيارته (٢٩). وإذا اتفقنا على التاريخ المتواتر لكتاب الطواف، فإنهم كانوا قد أتوا إلى هذا الميناء لاستيراد اللبان والمرمباشرة من الساحل الأفريقي (٠٠). وباختصار ، يمكننا أن نقول إنه منذ القرن الأول الميلادي أصبحت تجارة البخور اليمنية تجارة بحرية ، وهو الأمر الذي سوف يكشف السبب في تحول الأنباط إلى ميدان القرصنة لارتباطها بهذه الحقيقة (١٠).

ومن الصعوبة الاعتقاد بأن الطريق البرى قد قاوم المنافسة البحرية لمدة طويلة ، بل من المرجع أيضًا أن تجارة بخور حضرموت قد تحولت هي الأخرى إلى ميدان النقل البحري مع القرن الأول الميلادي ، على الرغم من أننا لا نستطيع أن نؤكد ذلك. إن سلسلة المعلومات التي قدمها بليني والتي اعتمد فيها على ما ذكره جويا (Juba) ، والأخير الذي اعتمد على المصادر الأدبية في عصره تقودنا هذه المعلومات جميعها إلى القرن الأول(٢٥). أما عن الإشبارة إلى الطريق البري التي وردت في كتاب الطواف فيمكننا أن نقول إنه قد استمدها من معلومات قديمة من كتاب لإرشاد التجار. فليس من المقبول أن نقبل ما ذكره لنا من أن جميع إنتاج اللبان كان يتم إرساله إلى شبوة ، ليتم تصديره بعد ذلك من ميناء قنا، وهو ميناء حضرموت، إلا إذا كان هذا المحصول مخصصًا لإرساله فقط لعُمان والهند<sup>(٥٢)</sup>، وعلى أية حال فليس لهذا الموضوع أهمية في هذا المكان، أما الشيء الذي يعنينا حقيقة ، فهو عدم وجود إشارات عن الطريق البري في المسادر الكلاسيكية بعد جوبا (Juba) الذي وردت كتاباته عند بليني ، ثم صاحب كتاب الطواف الذي يرى البعض أنه يرجع لعام ٥٠م، أو إلى أوائل القرن الثاني الميلادي، ويرجعه بعض الباحثين إلى أوائل القرن الثالث الملادي. وعلى أنة حال فمع نهاية القرن الثالث الميلادي فإن ملوك حضرموت، الذين كانوا يرغمون التجار على استخدام الطريق البرى فقدوا استقلالهم لصالح سبأ(اه)(\*).

هكذا استمر الطريق البحرى ، ولا توجد لدينا أية إشارة تدل على توقفه بعد ذلك ، بل لقد قام الإمبراطور تراجان (٩٨-١١٧م) بحفر قناة تربط بين النيل والبحر الأحمر

<sup>(\*)</sup> راجع التعليق المذكور في ص٧٦ من الترجمة.(المترجمة)

عند كليزما (Clysma) (القلزم Culzum) ، (السويس حاليًا) كما قام بتمهيد الطريق بين أيلة (Aela) أيلا (Ayla) والبتراء (Petra) وبُصرى (Bostra) ودمشق (Ayla) والبوكى ولا شك في أن هذين الميناءين قد قللا من أهمية ميناءي برنيس (Berenice) والبوكي كومي (٥٠). وأصبح ميناءي القلزم وأيلة مركزين السفن في البصر الأحمر كما تذكر المصادر الإسلامية (٢٠). وحل ميناء عدن محل ميناء موزا (Muza) في اليمن ، أما بلاد العرب السعيدة فقد قام قيصر بتخريبها طبقًا لعبارة مثيرة للجدل ذكرها صاحب كتاب الطواف (٩)، ولكنها ما لبثت أن استعادت أهميتها في القرن الرابع الميلادي (٧٠). وفي أواخر العصر الإمبراطوري حدثت بعض التغيرات في نهاية الطريق دون تغيير في وسيلة الانتقال ذاتها . والواقع أننا لا نعرف السبب الذي دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد باستمرارية استخدام الطريق البرى بعد القرن الرابع (٨٥)، أو في اعتقاد المسلمين باستمرار وجود هذا الطريق أو إحيائه حتى تم لكة إحراز السيطرة على التجارة ، هذا على الرغم من أن الرواية الإسلامية تذكر أن تجارة البخور قبل الإسلام ولدت تجارة بحرية (١٠).

نشأت تجارة الطيوب التي تذكرها المصادر الإسلامية، بأنها ولدت تجارة بحريةً - في أول الأسر - خبارج دائرة العالم الروماني ، وكانت فارس على رأس قائمة المستوردين البان الأفريقي كما يقول كوزماس (Cosmas) من القرن السادس ، كذلك استوردت الصين اللبان العربي والأفريقي ، بصفة غير مباشرة عن طريق الهند أولاً ، ثم بطريقة مباشرة بعد ذلك وحتى نهاية القرن الثالث عشر. أما الهند فلا تزال تستورد هذا المحصول حتى يومنا هذا (٢٠٠). ويبدو من هذه الصورة أن الطيوب العربية فقدت أهميتها في العالم اليوناني الروماني ، وهي تلك الشهرة التي كانت تتمتع بها في عصر بليني .

ويسود الآن الرأى القائل بأن السوق الرومانية لتجارة الطيوب فشلت فى التعايش مع المسيحية (<sup>۱۱)</sup>، ورغم ذلك فإن انتشار المسيحية لم يكن كافيا لتفسير الانهيار الذى أصاب هذه التجارة . فقد اعتقد المسيحيون فى البداية أن حرق البخور يعد عملاً من

<sup>(\*)</sup> عن حملة أغسطس الثانية على العربية راجع ص٨٠ وص ٨١ من الترجمة والتطبق المذكور في الحاشية . (المترجمة)

أعمال الوثنية ولكنهم أخذوا بعد ذلك يستخدمون البخور لأغراض مختلفة ، بل أصبح حرق البخور منذ القرن الخامس أو السادس يعــد جزءًا من الطقـوس الدينية<sup>(٢٢)</sup>. وهو التاريخ الذي يمكن أن يتخذ بداية لازدهار تجارة مكة(\*) ، ولكن الأمر ليس على هذا النحو ؛ وتفسير ذلك أن المسيحيين وعوامل أخرى كثيرة لم ينتج عنها تغير في نمط الحياة في العالم اليوناني الروماني ، فالمعروف أن الطيوب في العالم القديم تداخلت وامتزجت بحياة كل من الأفراد والآلهة ، ورفض للسيحيون ذلك النمط من الحياة ، حقيقة لقد ارتبط اسم السيد المسيح [عليه السلام] بالطيب، ولكنه لم يكن بحاجة إليه، لكي يقدر له الحياة . وبلغ ما يتم حرقه في الاحتفال بأعياد الإله بُعْل بـ ١٠٠٠ تالنت(٦٣) ، وأحرق في جنازة الإمبراطور جستنيان كمية من البخور تعادل إنتاج محصول اللبان العربي لعام كامل ، كما سبق ورأينا الكم الهائل الذي قام الإمبراطور نيرون بحرقه في جنازة زوجته بوبايا (Poppaea) (٢٤). وأسدل الستار الأن على إسراف أرستقراطية المجتمع اليوناني الروماني ومن سار على نهجهم ووضع حدًّا له (\*\*). وانتهى الآن ذلك العصر الذي كان البخور يعد فيه مادة الترف اليومي كالنبيذ والسجائر في العصر الحديث (٦٠). وفي العصور الوسطى اقتصر استخدام البخور في كل من الإمبراطورية الرومانية والغرب على الاحتفالات الجنائزية ، ومختلف أنـواع الطقوس الدينية(٢٦)؛ لذلك لم نعد نعرف تاجرا مثل كوزماس (Cosmas) الذي عاش في القرن السادس، والذي وجد أنه من المناسب أن يذكر لنا استيراد بيزنطة لهذا المحصول(١٧)، ومما لا شك فيه أن هناك بعض الأصناف التي تم استيرادها لتغطية الاحتياجات

<sup>(\*)</sup> راجع ص ١١٠ والحواشي المذكورة أدناه ، (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> تعتقد كرون بكساد سوق اللبان بعد أن أصبحت المسيحية دين الإمبراطورية البيزنطية الرسمى، ثم تناقض هذا القول بقولها إن المسيحيين عادوا واستخدموا البخور مرة ثانية حتى أصبح جزءا من المراسم الدينية المسيحية، وهذا يعنى استخدامه في ألوف الكنائس في طول الإمبراطورية البيزنطية وعرضها، إضافة إلى إغفالها استخدامه في الأغراض الطبية الذي لم يتأثر قطعاً بأى تحول دينى ، إلى جانب استخدامه في الزينة، ويوحى قولها بأنه تم حرق إنتاج سنة كاملة في جنازة الإمبراطور جستنيان كما لو أن البخور العربي كان في حاجة إلى موت إمبراطور بيزنطي لضمان تصريفه ، إن هذه الحقيقة تدل على شدة الإقبال على البخور العربي وليس دليلا على العكس، أي إن البخور العربي كان مؤهلا للزدياد في عصر ازدهار التجارة القرشية وليس العكس كما تدعى كرون ، (المترجمة)

السابقة إضافة إلى استخداماتها في الأغراض الطبية(١٨). كما عُدد اللبان (مع المُر) في كتاب الوالي (Book of the Eparch)<sup>(٦٩)</sup> هي القرن العاشر، ولكن يبدو أن الكمية التي كانت تستورد منه لم تكن كبيرة، ويبدو في المرحلة التي نحن بصددها أن الهزء الأكبر من الكمية أو الكمية كلها كانت تأتى من شرق أفريقيا (٧٠) وبيدو أن كوزماس (Cosmas) لم يكن يعرف أن بالاد العرب الجنوبية تنتج هذا المحصول ؛ لأنه قصر المحصول على شرق أفريقيا فقط. أما معامسره زاخارياس روتر (Zacharias Rhoter) فقد اعتقد بدوره أن هذا المحصول يستورد من إثيوبيا (٧٢). أما شهرة تلك البلاد التي رسخت في أذهان المؤلفين الكلاسيكيين منذ عصر هيروبوت حتى عصر اوقا (Euca) على أنها أراضى الطيوب والتوابل فلم يعد لها ذكر عند غالبية رجال الكنيسة السورية ، من أمثال فيلوستورجيوس (Philostorgious) وبروكوبيوس (Procopius)، إلا عند المديث عن سياسة القبائل والبعثات التبشيرية وشهداء المسيحية (٧٢). وفي القرن السادس اعتقد كوريبوس (Corippus) أن البخور سبئي، أما يعقوب الساروجي (Jacob of Sarug) (فقرة ٧٠٨) فوجد من المناسب أن يقارن إيمان المسيحيين من أهل اليمن برائحة الطيوب والبخور التي "يأتي عَبَقُها من بلانكم إلينا". ووصف يعقوب الإديسي (Jacob of Edessa فقرة ٧٠٨) سبئا بأتها بلاد المُر واللبان ، والطيوب التي اشتهرت بها بلاد العرب في العصور القديمة(٧٢). واختفت الآن شهرة بخور العرب ولم يأت لها ذكر إلا فيما ندر، أما أولئك الذين كانوا يؤمنون بالثقافة الكلاسيكية فقد استخدموا المحاصيل العربية في الطقوس السحرية، وهو شيء يتنافي تماما مع رائحتها الذكية. ولاحظ أحد البهود الربانيين المعاصرين في القرن الثالث أن " أولاد إسماعيل [عليه السلام] يحملون الجلود والقار فقط" ، وأثار دهشته ذكر قوم إسماعيل والطيوب في سفر التكوين (٢٥-٣٠)؛ لذلك كان من قبيل المصادفة أنه قد تم إنقاذ يوسف [عليه السلام] على يد جماعة من الأفراد ، كانوا يحملون أجولة تنبعث منها رائحة ذكية(٧٤). فلم يعد اللبان العربي والمنتجات الأخرى المرتبطة به سلعًا مطلوبة في العالم اليوناني الروماني قبل فترة طويلة من ازدهار تجارة مكة.

وعلى هذا يمكننا أن نلخص ما سبق في الآتى: أصبحت تجارة اليمن تنقل جميعها بحرًا منذ القرن الأول الميلادي ، ويبدو أن طيوب حضرموت لحقت بها على

الطريق نفسه بعد فترة زمنية قصيرة ، ثم بدأ انهيار سوق هذه التجارة في المالم اليوناني الروماني منذ القرن الثالث الميلادي ، ذلك الانهيار الذي لم يتراجع أبدًا ، وعندما بدأ نجم تجارة مكة في الظهور لم يكن هناك طريق برى لترثه قريش ، كما لم تكن هناك سوق رومانية ليستفيدوا منها(\*).

### تجارة المرور

يدور الحديث هذا عن دور العرب في تجارة المرور، أذا سوف تتناولها منذ بداية نشأتها، وتطرح الآن السؤال التالى: هل كان يوجد العرب حقيقة صلات بحرية بالهند قبل أن تبدأ الهند صلاتها بالعالم العربي (وبالاد ما بين النهرين)؟ والإجابة على ذلك السؤال تكون بالنفى ؛ لعدم وجود ما يثبت ذلك ، كما سنرى بعد قليل .

من المثير الدهشة خلو المصادر من أية إشارات لصلات بين الهند والعالم الغربى حتى القرن الأول الميلادى . فبينما وحد البحر بين شعوب عالم البحر المتوسط، نجد أن البحر كان عاملا الفصل بين شعوب الهند والشرق الأقصى في ذلك العصسر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن سواحله كانت جرداء، غير مأهولة بالسكان، ومن الصعب الوصول إليها بسبب الشعب الرجانية والصخور والسلاسل الجبلية ، هذا إلى جانب افتقارها الموانئ الطبيعية ، ونقص مواردها في الأخشاب بوجه عام . وعلى الرغم من وجود الجزر المتناثرة ، فإن شواطئها لم تكن من النوع الذي يشجع على الملاحة ، فالإحساس بالتنقل الهادئ المتدرج الذي كانت تعطيه موانئ البحر المتوسط السكان وتشعرهم بأنهم يتنقلون مثل الضفادع حول بحيرة لم يكن له وجود في الشواطئ الآسيوية (٥٠) . كان البحر الهندى واسعا وعريضا (كما قال جنود بلاد ما بين النهرين السفير الصيني عام ٩٧م) ، ولهذا السبب كان على المسافرين على هذا

<sup>(\*)</sup> لم تذكر لنا كرون ماذا فعل العرب بمحصول البخور الذي كانت تنتجه بلادهم بعد انهيار تجارته المالية التي تِدعيها؟ تُرى هل ألقوه في البحر أم اجتثوا أشجاره، أم أنهم استهلكوا إنتاجه الضخم محليا ؟! (الترجمة)

الطريق أن يحملوا مؤونة غذائية تكفيهم لمدة ثلاث سنوات . وهناك شيء في هذا البحر يولد لدى الإنسان الإحساس بالوحشة، بل فقد كثير منهم حياتهم فيه (٢٦). لذلك فإن وجود الصلات هنا يعتمد على الرغبة في عبور المحيط من وسطه، وهي الطريقة التي كان يمكن بها اختصار مدة تبلغ شهرين أو أقل من مدة الرحلة، ويبدو أن الرحلة كانت تستغرق زمنًا أقل (في القرن الأول) عندما تكون الرياح مواتية ؛ أي إنه كان من المكن أختراق ذلك البحر بغضل الجهود البشرية والكشفية المتأنية ؛ أي إن اقتحام هذا البحر كان في حاجة إلى تجارب ومحاولات أكثر من تلك التي احتاجها البحر المتوسط. ويمكننا أن نلخص تلك المحاولات على النحو التالى :بدأت أولى الصلات بين بلاد ما بين النهرين والهند هاربًا (Harappa) منذ الألف الثالث ق.م ؛ وذلك في ضبوء قيام أهل بابل بالملاحة في الخليج الفارسي في ذلك الوقت، لهذا لا شك لدينا في قيام صلات بحرية فيما بينهما(\*)، وحتى في عدم وجود هذه الصلة ، أو عدم استمرارها، فإن الشواهد عليها ما تلبث أن تتوالى(٧٧)، وظهرت قدرة سكان الخليج الفارسي على الإبحار في المياه الإقليمية عندما كانوا يعدون عدتهم لإعلان المصحان ضد سنداري (٥٠٥-١٨١ق.م) ، وردُّ سنحاريب على ذلك بإحضار بحارة من البحر المتوسط لبناء وتشغيل السفن التي يحتاجها للقضاء على هذه الثورة ، مما يدل على توافر بعض الخبرة البحرية لسكان بلاد ما بين النهرين(٧٨). ويقتصر بعض الباحثين (أو يفترضون) قيام صلات بصرية بين بلاد ما بين النهرين والهند في العصر البابلي الجديد ( $^{(\Lambda^{-})}$  وعلى الرغم من بدء النشاط البحري في تلك الفترة ( $^{(\Lambda^{-})}$ ، فإن الأدلة التي قدموها عن الصيلات البحرية مم الهند سواء الأثرية(٨١) منها أو اللغوبة (٨٢)، وجميع الأدلة الأخرى تعد غير حقيقية (٨٢). طبقًا لما ذكره كل من أخبمندس (Achaemenides) والإسكندر منذ عاد ملاحق البحر المتوسط مرة أخرى للعمل في المياه الشرقية ، وعندئذ بدأت الأمور تعود للنوران مرة أخرى، حيث أرسل كل من الملك دارا

<sup>(\*)</sup> تذكر النقوش السومرية والأكادية علاقات تجارية بين بلاد الراقدين وبين ديلمون (البحرين) وماجان وملوخا عبر الخليج العربي وجزر فيلكا وثاروت . راجع : النعيم، نورا، مرجع سابق، ص٢٤٦ . (المترجمة)

والإسكندر والإغريق لكشف بلاد الهند، واستخدم الإسكندر الفينيقيين لتطوير الملاحة في الخليج الفارسي ، كما أرسل أسطولا للخليج الفارسي للطواف حول بلاد العرب ، وهي الرحلة التي قدر لها الفشل ، بينما نجح الأسطول الذي أرسله الملك دارا من مصر في الوصول إلى الخليج الفارسي (١٨٠). وذكر المؤرخ هيروبوت أن الملك دارا تمكن من هزيمة الهنود ومن ثم أخذ يستخدم هذا البحر بانتظام بعد ذلك. وهناك رواية مبكرة يرويها جاتاكا (Jataka) وتؤرخ بحوالي القرن الرابع يشير فيها إلى قيام بعض التجار بالإبحار من بافيرو (Baveru) التي يبدو أنها بابل لبيع طيور الطاووس، كذلك توجد إشارة أخرى توضع إبحار بعض السفن والاتجاه مباشرة من الهند إلى مضيق هرمز المنارة أخرى توضع العصر الهلينيستي (١٤/٥٠). وهكذا بدأت الإشارات نتوالي لتشير إلى الصلات المنظمة بين الهند والموانئ الواقعة على الخليج الفارسي منذ القرن الأول الميلادي (٢٨٠).

وإذا كان من المتفق عليه أن المقصود ببلاد بونت (Punt) عند قدماء المصريين أنها لا تقع أبعد من الساحل الصومالي المواجه لبلاد العرب(\*\*)، فإننا يمكن أن نضيف

<sup>(\*)</sup> كانت توجد العرب جالية في الهند عند وصول الإسكندر الأكبر لها، إضافة إلى أن وصول القلفل إلى مصر منذ عصر رمسيس الثاني ، يؤكد على معرفة العرب لهذا المحصول الهندي وقيامهم بنقله إلى مصر منذ ذلك التاريخ البعيد . ولا شك في أن البحر كان هو الوسيلة التي استخدمت في نقل هذا المحصول الشرقي: إما عن طريق الخليج الفارسي أو عن طريق عمانا ثم بلاد العرب السعيدة (البمن الآن) لتأخذ طريقها البري أو البحري أو البحري إلى الشمال ومنها إلى مصر. أو من بلاد العرب السعيدة حيث تقوم بنقلها السفن المصرية التي كانت تعرف طريقها في البحر الأحمر منذ رحلات بونت وأسطول الملكة حتشبسوت، وقد أكد أجاثار خيديس أن كلا من أهل جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائع الأسيوية والأوروبية الفاخرة في سوريا البطامية راجع العاشية التالية أدناه . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> المقصود ببلاد بونت هي الصومال فقط ودليلنا على ذلك يتمثل في :

أولاً؛ ورد رسم لحيوان الزراف وهو يرعى في بيئته الطبيعية ضمن الرسوم المصرية التي تمثل البيئة الطبيعية \_ لبونت وهو حيوان أفريقي ولم يكن له وجود في آسيا في أي عصر .

ثانيًا: ورد نص هيروغليفي في اوحة دفني جاء فيه أن الامطار التي تسقط على جبال بونت أدت إلى حدوث فيضان النيل. وبديهي أن هذا الفيضان لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت بونت التي سقطت عليها الأمطار تقع في منطقة أفريقية لا يفصلها عن النيل فاصل بحرى كما هو الحال بالنسبة للبحر الأحمر. راجع: عبد المنعم عبد الحليم سيد ، مجلة كلية الأداب ، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد الثاني ، ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م، ص١٥٧، عبد العزيز صالح ، الشرق الأدني القديم ، القاهرة ١٩٨٧م، ص١٢٧ . (المترجمة)

إليها ذلك الجانب المواجه له من بلاد العرب(٨٧). ويبدو أن سليمان [عليه السلام] الذي استخدم الفينيقيين لتحقيق طموحاته البحرية قد عثر على الذهب الذي كان برجوه في عسير (Asir) ، أما ذلك الرأى الذي يقول بأن أساطيله وصلت إلى بلاد الهند فهو رأى غير منقنع<sup>(٨٩)</sup>. ويرجع إلى أن أول الشواهد التي تدل على تجاوز السفن لباب المندب ترجع للقرن السابع ق.م، عندما قام الملك المصرى نيكاو (Neko) بإرسال أسطول فينيقى للإبحار حول أفريقيا، والذي يبدو أنه قد قدر له أن يتم رحلته على الرغم من أن هيرودوت لم يصدق ذلك<sup>(٩٠)</sup>. وقد أبدى دارا فيما بعد اهتماما كبيرًا بالطريق بين البحر الأحمر والخليج الفارسي وما يليه (٩١). أما البطالة فركزوا جل اهتمامهم بالجانب الأفريقي من البحر الأحمر لولعهم الشديد بالفيلة لاستخدامها في القتال ، أما بخصوص الإغريق فلا توجد لدينا أية إشارة تدل على إبحارهم للهند، أو أن الهنود أبحروا إلى مصر ، ولم يبدأ اهتمام البطالمة في مصر بالهند إلا حوالي ١٢٠ق.م<sup>(٩٢)</sup>، وهو التاريخ الذي بدأ يتجه فيه الإغريق إلى الهند(٩٣). حيث بدأوا يستفيدون حينذاك فصاعدًا من الرياح الموسمية لعبور عرض البحر ، وهو الكشف الذي ينسب إلى شخص يدعى هيبالوس (Hippalus) (٩٤٠). وسواء كان يوجد عدد قليل من قطّع من العملة البطلمية في الهند أو لا يوجد ، فإن كالاً من النقود والمسادر الأدبية قد بدأت تشير إلى أهمية النشاط البحرى التجارى بين الهند والعالم اليوناني الروماني منذ القرن الأول المبلادي(٥٠).

نعود مرة أخرى لكى نتساءل عن الأدلة التى تشير إلى قيام علاقات بين الهند وبلاد العرب قبل ذلك التاريخ . إن المصادر الهندية لا تقول شيئا بخصوص هذا الموضوع (٢٦). وبخصوص إمكانية وصول العرب بحرا إلى الهند ، والادعاء بقيام السبئيين بتأسيس مستعمرات لهم هناك قبل العصر الهللينيستى أو في أثنائه ، طبقًا لتفسير خاطئ ورد لدى أجاثار خيديس (Agatharchides) (٩٧)، فقد كان من المكن الإبحار للهند باستخدام المراكب المصنوعة من الجلد والطوافات، وهو النوع الوحيد من وسائل النقل البحرى الذي امتلكه العرب في العصر الهلينيستي (٩٨)، ولكن من الصعوبة قيام علاقات تجارية منتظمة بهذه الوسيلة من النقل، إضافة إلى أن أول ذكر جاء عن

إنجار الغرب للهند ورد في كتاب الطواف الذي يرجع تاريخه للقرن الأول الميلادي على ما يبدو(\*)(\*^). أما يخصوص إمكانية وصول الهنود بحرا إلى بلاد العرب فتشير المصادر الإسلامية إلى أن هنودا من سوقطرة كانوا موجودين في المنطقة عندما وصل الإغريق إليها في عصر الإسكندر. أما الإغريق فلم يصلوا في الواقم إلى سوقطرة حتى القبرن الأول ق.م(١٠٠٠) . ثم بدأ الهنود يظهرون بوضوح منذ ذلك التباريخ في سوقطرة ، ولكننا لا نعرف شبيئا عن مدة بقائهم فيها ، كذلك فإن اسم عجزيرة السنسكريتي لا يقدم مفتاحا لتاريخ وصولهم(١٠١) إليها. إن أول الإشارات عن العلاقات التجارية بين الهند وبلاد العرب ترد إلينا في كتابات أجاثار خيديس (Agatharchides) الذي يذكر أن كلا من "أهل جرهاء والسبئيين كانوا بمثابة مستودع لكل البضائع الأسيوية والأوروبية الفاخرة في سوريا البطلمية " وكان ذلك في الفترة بين عامي ٢٠١ و ١٩٨ق.م ، بضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كتاب الطواف (Periplus) من أن ميناء سبأ في بلاد العرب السعيدة كان يعمل ميناءً لليضائع التي ترد من الهند ومصر، وذلك قبل بداية الصلات البحرية بين هذين البلدين التي يرجع أقدم تاريخ لها لعام ١٢٠ق.م وأحدث تاريخ القرن الأول الميلادي(١٠٠١). وهكذا يتضم لنا من خلال العرض السابق أن العرب لعبوا دوراً في التجارة الشرقية في فترة مبكرة من القرن الثالث ق.م ، ولكن لا يوجد أى دليل مباشر يؤكد على قيامهم بهذا الدور قبل ذلك التاريخ .

ومهما كان الأمر فيوجد لدينا دليلٌ غير مباشر ولكنه على جانب كبير من الأهمية ، (إضافة إلى أدلة أخرى قليلة الأهمية)(١٠٢). ومن المعروف أن العرب كانوا يتاجرون قبل العصر الهللينيستى بفترة طويلة في محصول القرفة (Cinnamon) ، والقرفة البرية (Cassia) وهي أدنى في قيمتها من النوع الأول ، وكانت هذه المنتجات تعرف على أنها من محاصيل الهند بصفة عامة أو ربما من الشرق الأقصى، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل على وجود صلات بين العرب وبلاد الهند وربما الشرق الأقصى أيضا . هذا يدل على الوحيدة التي يمكن قبولها بخصوص بداية اتصال العرب بالهند

<sup>(\*)</sup> راجع ص ٤٤ من الترجمة والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة)

بصفة عامة (\*)(١٠٤). أما وجه الاعتراض على هذا الافتراض فيعتمد على أن أحدًا من الكتاب الكلاسيكيين لم يذكر لنا أن هذه المحاصيل كانت تعد من محصولات الهند أو الشرق الأقصى. لقد أجمعت الأراء في أول الأمر على أن هذه المحاصيل كانت تأتى من بلاد العرب ثم بعد ذلك من شرق أفريقيا . ومن أجل ذلك السبب ادعت المصادر الأدبية الثانوية أن العرب قاموا بإخفاء المصادر الأصلية التي يحصلون على التوابل منها وغلفوها بظلال من السرية ، لذلك لا يوجد ما يشير إلى صلاتهم بها(١٠٠٥). ولكنني غير مقتنعة بتلك الأسباب التي ذكروها والتي أوردتها مفصلة في الملحق الأول للكتاب والتي يمكن تلخيصها على النحو التالى :

أولاً: ساد الاعتقاد بين الإغريق بأنه يتم الحصول على القرفة والقرفة البرية من شرق أفريقيا وذلك حتى القرن السادس الميلادي، بمعنى أن هذا الاعتقاد ظل سائدًا فترة طويلة حتى بعد أن توقف العرب كوسطاء في هذه التجارة.

ثانيًا: يبدى أن المصريين القدماء قد وقعوا أيضًا في هذا الخطأ، بأن هذه المحاصيل كانت المحاصيل كانت من منتجات شرق أفريقيا، وهذا يعنى أن هذه المحاصيل كانت موجودة قبل أن يقوم العرب بدور الوسيط في هذه التجارة.

قَالِمًا: إن الوصف القديم لهذه النباتات يمكن أن ينطبق على نباتات لا تنتمى إلى عائلة القرفة (Cinnamomum) العلمية ولكنها تنتمى إلى المنطقة نفسها التي تشير إليها المصادر.

رابعًا: لقد أثبت الكُتَاب المسلمون وجود خلاف بين محصول قرفة شرق أفريقيا، وذلك المستورد من الصين. وبمعنى آخر، فإن القرفة والقرفة البرية، اللتين عرفهما القدماء كانتا من محصولات بلاد العرب(\*\*) وشرق أفريقيا، وهما في ذلك يماثلان

<sup>(\*)</sup> وعن وصول بضائع الهند مثل الفلفل الأسود إلى مصدر واستخدامها في تحنيط جثمان الملك رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر ق.م، راجع ص٦٩ و ص١٣٢ من الترجمة والتعليق عليها ، (المترجمة) (\*\*) راجع الماشية الذكوره ص٥٦ ، (المترجمة) صفحات الترجمة .

كلا من اللبان والمر اللذين سبق ذكرهما في المصادر القديمة ، وهما محصولان لا يعرفان بهذه الأسماء اليوم . وينطبق القول نفسه على جوزة الطيب (Calamus) وهو المحصول الذي تم تصنيفه خطأ على أنه أحد التوابل الشرقية التي ترتبط بصلات العرب مع الهند (بالرغم من عدم ذكر الأدلة على ذلك) . ويمكن الرجوع إلى المصادر المتعلقة بجوزة الطيب في الملحق رقم (٢) . وعلى ذلك فإذا تمت الموافقة على النتائج التي وصلنا إليها (وهي بالفعل سبق أن قبلها البعض) فإننا في هذه الحالة في غير حاجة لكي ينسب للعرب فضل إقامة صلات تجارية مع الهند قبل القرن الثالث ق.م ، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه ظهور الشواهد المباشرة على هذه الصلات .

هنا يجب علينا أن نتساءل: هل استخدم العرب دائما الطريق البرى انقل البضائع الشرقية من جنوب العربية إلى كل من مصر وسوريا ؟ في حالة موافقتنا على أن كلا من القرفة والقرفة البرية كانتا من المحاصيل المحلية على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك(\*) ، فالمصادر الكلاسيكية التي تشير إلى الطريق البرى تذكر فقط نقل الطيوب العربية حيث إنها أسقطت جميعها ذكر التوابل الأجنبية . أما فيما يخص تجارة العبور فهناك دليلان ولكنهما أسقطا أيضًا ذكر الطريق البرى ؛ وأذا يذكر لنا أجاثار غيوس أن أحدًا لا يفوق السبئيين وأهل جرهاء في ثرائهم ، فهم يعدون بمثابة مستودع لجميع أنواع السلع الآسيوية والأوروبية الفاخرة ، التي كانت سببا في حصول بطالمة سوريا على ثروة الذهب التي أقام الفينيقيون أسواقًا لها ، وقد أدى كل ذلك إلى ثرائهم الفاحش، ولكنه لم يذكر لنا شيئا عن وسيلة النقل(١٠٠١) . ثم قدم صاحب كتاب الطواف تفصيلا أكثر فيما يتعلق بالسبئيين حيث ذكر لنا أن ميناء سبأ في العربية السعيدة (ميناء عدن) كانت تسمى بالسعيدة لأنه خلال الفترة المبكرة من تاريخ المدينة لم تكن السفن باستطاعتها أن تواصل رحلتها إلى الموانئ عبر هذا المحيط، لذلك كانت كل السفن المحملة بالبضائع تأتي إلى هذا الكان من كلا البلدين ، وأصبحت مثل ميناء الإسكندرية الذي يستقبل البضائع من داخل وخارج مصر (١٠٠١). ونستخلص من ميناء الإسكندرية الذي يستقبل البضائع من داخل وخارج مصر (١٠٠١). ونستخلص من

<sup>(\*)</sup> راجع الحاشية المذكورة في ص٦٥ حيث يذكر هيرودوت أن عرب الجنوب تنمو القرفة لديهم . (المترجمة)

القراءة العادلة لهذا النص أن بحارة الهند ومصر كانوا يتجهون لعدن ، مع أنه كانت هناك علاقات بحرية مباشرة بين مصر والهند في ذلك الوقت<sup>(ه)</sup>. ويتفق هذا مع ملاحظة إسترابون بأن عدد السفن اليوبائية والرومانية ، التي كانت لديها القدرة على تجاوز باب المندب، لم يزد على عنشرين سنفينة ، على عكس الحال الأن حيث يمكن لكل الأساطيل أن تبحر إلى الهند(١٠٠٨). وإذا قمنا بعقد مقارنة بين النصين السابقين ، نجدها هنا بخصوص الإبحار إلى جنوب بلاد العرب ثم إلى الهند، وليس بين الطريق البحري والطريق البري ، وحيث إنه قد وُضع تاريخ لكتابة كتاب الطواف(\*\*) ، فنحن لا نستطيع أن نقطع بأنه كان يتم نقل تجارة جنوب بلاد العرب منذ فترة مبكرة عن طريق البحر كما يشير النص الذي ذكره أجاثارخيديس، ولكننا يمكن أن نفترض أنها إذا لم تكن تنقل جميعها بحرا في البداية فمن الواضح أنها أصبحت كذلك الآن. وما تقدم يقودنا للمديث عن أهل جرهاء (Gerrheans) الذين شاركوا في هذه التجارة. وطبقًا لما ذكره أجاثارخيديس ، فأغلب الظن أنهم لم يلعبوا دورًا مباشرًا في التجارة الهندية على عكس السبئيين؛ لأن السفن التي كانت تبحر من الهند في طريقها إلى الخليج الفارسي في العصر الهللينيستي كانت ترسو في ميناء هرمز (Hormuz) وليس في جرها التي لم تكن ميناءً بمعنى الكلمة، فعندما استطاع أهل جرهاء شراء حريتهم من أنطيوخوس عام ٢٠٥ق.م ، تكونت جزيتهم من المُر واللبان والفضة ولم يكن من بينها توابل شرقية أو بضائع أجنبية أخرى<sup>(١٠٩</sup>). كذلك فإن إبحارهم منفردين إلى الهند ليس أمرًا مقبولاً خصوصًا لأنه لم يكن يوجد لديهم سوى طوافات النقل البحرى (\*\*\*)(١١٠) ،

<sup>(\*)</sup> يذكر صباحب كتاب الطواف أن السفن الرومانية كانت تحتاج إلى موافقة السلطات العربية التجارة والدخول في بعض موانيها في جنوب البحر الأحمر مثل ميناء موزا Muza ، وكانت السفن الرومانية تضطر إلى تقديم الهدايا الثمينة مقابل السماح لها بالملاحة والتجارة في هذه المناطق :,The Periplus ، مسفر الخثعمي ، المرجع السابق، ص٩١٠-٩٣ حاشية رقم ١١٢ . (المترجمة) (\*\*) راجم الحاشية المذكورة ص٤٤ (المترجمة) .

<sup>(\*\*\*)</sup> أَثْبِتَتَ الدراساتِ المُديئةُ أَن الطُوافَاتُ الجلدية كان يمكن صنعها بأحجام كبيرة تمكنها من حمل كمية من البضائع. كما كان لديها القدرة على الإبحار إلى مسافة طويلة وما يزال هذا النوع مستخدمًا حتى الآن في أغراض الغوص والصيد . كذلك لا يُستبعد استيراد العرب للأخشاب الصالحة لصناعة =

ومن المحتمل أنهم كانوا يقومون بشراء توابلهم من هرمز التي يتم فيها تفريغ البضائع الهندية ليتم نقلها بعد ذلك ، أو في خاراكس (Charax) على رأس الخليج حيث كانت تشحن مرة أخرى، أو إلى سيلوقيا (Selucia) على نهر دجلة والتي تتجه إليها الطرق البرية والبحرية القادمة من الهند . وهذه البضائع لم يكن يتم توزيعها فقط في بلاد ما بين النهرين، ولكنها كانت تصل أيضاً (طبقاً لما ذكره أجاثار خيديس لو كان صحيحاً) إلى سوريا، عن طريق عبور الصحراء السورية، مستخدمين الطريق البرى نفسه الذي ازدهرت عليه تدمر بعد ذلك . كذلك يبدو أنهم اشتروا الطيوب (ومن بينها الطيوب الهندية؟) من بلاد المعرب الجنوبية لكي يقوموا ببيعها في سوريا ، حيث يعدهم أجاثار خيديس من بين الذين لا يقومون بإنزال طيوبهم في الجزيرة المواجهة للشاطئ النبطي (۱۱۱۱)، أو بمعنى آخر أنهم كانوا ينقلون بضاعتهم فقط بطريق البر من الخليج الفارسي إلى الشاطئ النبطى ، وليس على طول الطريق من جنوب بلاد العرب إلى سوريا.

إذن ، مَنْ ذلك الذي كان في استطاعته استخدام الطريق البرى الذي يبدأ من جنوب بلاد العرب لنقل البضائع الشرقية قبل أن تبدأ الصلات البحرية المباشرة بين الهند والغرب؟ طبقًا المعلومات التي لدينا لم يستطع أحد القيام بهذا العمل ، أو بمعنى أخر لم يستطع أحد أن يقوم بهذا الدور لفترة طويلة(١١٢).

إذن ما هو التطور التالى ؟ لقد قام سكان بلاد ما بين النهرين والإغريق والرومان ، منذ القرن الأول بالإبصار مباشرة إلى الهند ثم بعد ذلك إلى سيالان ، وتؤكد المصادر من تداول العملة هذا الاتصال الذي استمر منذ القرنيين الأول والثاني الميلاديين ،

السنن من شرق أفريقيا القريبة منهم والتي يرتبطون معها بصلات تجارية ، أو يقومون بشراء سفن صنعت خصيصا من أجلهم حيث مكنتهم ثروتهم الاقتصادية من الحصول عليها . أو ريما فعلوا كما فعل العمانيون حيث كانوا يذهبون إلى الجزر التي تنتج جوز الهند ومعهم أدوات النجارة ويقومون بقطع الاشجار وتجفيفها وتصنيع السفن، ثم يجمعون فيها النارجيل ليعودوا بها إلى بلادهم . ويبدو أن العرب عرفوا نظام هبوب الرياح الموسمية ، مما ساعدهم على استخدام البحر للوصول إلى الهند، ولكنهم أخفوا هذه المعرفة عن الإغربيق والرومان . راجع : النعيم، نبورا ، مرجع سابق، ص١٤٧ وما يليها . (المترجمة)

وبدأ في التدهور في القرن الثالث ، ثم قدر له الانتعاش لبعض الوقت في القرن الرابع، واختفى بعد ذلك (۱۲۲)، وهناك بعض الإشارات في المصادر الأدبية تشير لوجود تجار إغريق في القرن الرابع وربما أيضنًا في القرن الخامس (۱۲۲)، كذلك لم يكن كوزماس (Cosmas) هو التاجر اليوناني الوحيد الذي قام بزيارة سيلان في القرن السادس الميلادي (۱۲۵). وعلى الرغم من هذا ، فقد غدت الشواهد عليها نادرة (۱۰) . وأصبحت إثيوبيا منذ القرن السادس الميلادي تسيطر على الجزء الأكبر من تجارة الشرق مع بيزنطة، وكثيرًا ما حدث خلط في المصادر بين الهند وإثيوبيا (۱۲۱) وآخر إشارة عن عودة سفينة من الهند قبل الفتح العربي تؤرخ بعام ۷۰م، ولكننا لا نعرف إذا كانت هذه السفينة قد عادت من الهند (أو إثيوبيا؟)(۱۲۰). والآن ما هي المعلومات التي يمكن أن نستفيد بها مما سبق ؟

## إن تفسير ما تقدم ينحصر في ثلاثة جوانب:

أولاً: فقد العرب بورهم في التجارة الشرقية لصالح الإغريق<sup>(\*\*)</sup> وبالتالي للإثيوبيين . وبطبيعة الحال لم يتوقف اهتمام العرب بهذه التجارة تماما فقد نشطت تدمر في الصحراء السورية، وقامت بنقل البضائع الفاخرة من الخليج الفارسي إلى سوريا، كما أن المصادر الإسلامية تذكر وجود هذا الطريق<sup>(۱۱۸)</sup>. وواصلت السفن

<sup>(\*)</sup> إذا كانت المسادر الكلاسيكية تخلو من الإشارة إلى استخدام الطريق البرى منذ القرن الثالث الميلادى فليس من المعقول أن هذا الطريق لم يعد مستخدما بأى صورة من الصور ، بل إن المنطق يدفعنا إلى ترجيح القول بأن جزءا من التجارة العربية وتجارة المرور ظل يستخدم هذا الطريق حتى بعد أن فقدت حضرموت استقلالها لصالح سبأ في القرن الثالث الميلادى. ويعزز هذا الرأى أن محصول البخور العربي الذي كان ينقل إلى فارس والهند والصين لابد من أن يكون استخدم في جزء من طريقه الطريق البرى قبل أن ينقل عبر الخليج الفارسي أو على يد أزدعمان إلى الهند . اقد ظل الطريق البرى مستخدما على الرغم من منافسة الطريق البحرى له خلال القرنين الرابع والخامس . ولا شك في أن جزءا من تجارة المرور عندما كانت تصل إلى ميناء عدن استخدمت الطريق البرى عبر غرب شبه الجزيرة العربية . وقد أحسنت كرون في ملاحظاتها من انكفاء تجارة بيزنطة مباشرة مع الهند ، ولكنها أخفقت في إدراك النتيجة الطبيعية لهذا الانكفاء، وهو أن التجار العرب تولوا عبر مكة في القرن السادس نقل حصة كبيرة من التجارة الدولية وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضع . (المترجمة)

الإغريقية زيارة عدد من الموانئ العربية في جنوب العربية للصبيانة والتموين، إضافة إلى ذلك ، كان يوجد عدد من العرب في الإسكندرية وبالمثل في الهند في القرن الأول الميلادي ، وبعد ذلك ، في سيلان(١١١١). ومن المحتمل - وهذا مجرد افتراض بحت -أن عرب الجنوب شاركوا الإثيوبيين في القرن السادس في نقل البضائع الشرقية من سيلان إلى عدن، عندما أصبح غير مألوف قيام الإغريق بأنفسهم برحلة الذهاب والعودة للشرق(\*). وعلى أي حال لم يستطع عرب الجنوب استعادة مجد أهل الجرهاء والسبئيين في ميدان تبادل البضائع بين الهند وعالم البحر المتوسط في العصر الهللينيستي ، كما لم يستطيعوا استعادة هذا الدور حتى بعد استيلائهم على الشرق الأوسط. ومن الصعوبة بمكان الاعتقاد بأن جنوب بلاد العرب لم يعان من جراء هذه التغيرات<sup>(١٢٠)</sup>. وبصرف النظر عن فقدانها للسيطرة ، فقد تمكنت الموانئ الأفريقية على البحر الأحمر من انتزاع ما تبقى من أدوار في ميدان التجارة ، ومن المحتمل أيضنًا أن تجارًا من الإغريق الذين كانوا يبحرون للهند كانوا يتوقفون في ميناء أو مينئين على الجانب الأفريقي للبحر الأحمر، ولكنه كان ممكنًا أن يبحروا مباشرة من القرن الأفريقي إلى الهند يون المرورعلي جنوب بلاد العرب(١٢١) إضافة إلى ما تقدم فقد كان كل من المُر واللبان (Frankincense) الأفريقي قد حل محل الأصناف العربية منذ مدة طويلة ، وحدث الشيء نفسه بالنسبة للقرفة والقرفة البرية (Cassia) الأفريقية(١٢٢)، إن دور العرب الجنوبيين في تناول البضائع ما بين بيزنطة والشرق مشكوك فيه، أما دور الإثبوبيين فإنه موثق ، وأصبح ميناء أبوليس (Audlis) أكثر شهرة بالتأكيد لدى التجار الإغريق(١٢٢).

إن هذه الظروف جميعها يمكنها أن تفسر لنا كيف كانت جنوب بلاد العرب في طور السقوط تحت سيطرة الإثيوبيين أولاً في القرن الرابع، وثانيًا عام ٢٥٥م (طبقًا التواريخ المتواترة) (١٢٤). ولكن لا ينبغي أن يغيب عن البال أن انهيار تجارة جنوب العربية كان قد بدأ قبل الغزو الإثيوبي لها بفترة طويلة. وحقيقة فقدان سكان

<sup>(\*)</sup> راجع الحاشية المذكورة ص٧٦ التي سبقت . (المترجمة)

جنوب العربية لاستقلالهم السياسى لا يعنى أنه كان هناك ثمة دور تجارى ليرثه المكيون مثلما صورتهم المصادر الإسلامية في موضوع تجارة الطيوب أو على أنهم قد ورثوا شيئًا ، على الرغم من أن هذا الشيء لم يكن موجودًا منظ فترة طويلة . لذلك قالمء يتعجب من القول بأن مكة استطاعت أن تحقق شيئًا يشبه الاحتكار التجارة بين المحيط الهندى وشرق أفريقيا من جهة ، وبين البحر المتوسط من جهة أخرى "(١٧٥) ويقف المرء حائرًا ، كيف يمكن لقبيلة صغيرة ، تقطن في مدينة صغيرة ، في الصحراء أن تُقصى الإثيوبيين عن البحر ، بل وتنتزع التجارة من إثيوبيا نفسها ومن العالم البيزنطى ؟ إن الإثيوبيين الذين قام ازدهارهم على التجارة الشرقية والافريقية مع بيزنطة سوف تصيبهم دهشة كبيرة من جراء مثل هذا الادعاء .

ثانيًا: أما النتيجة الثانية التي تهمنا في هذا المجال ، فهي أنه إذا لم يكن الطريق البرى مستخدما في نقل البضائم الشرقية حتى العصر الهللينيستي فهو بالتالي ان يستخدم الأن . لقد أخبرنا كوزماس (Cosmas) أن البضائع الشرقية كان يتم إرسالها عادة من سيلان إلى عدن وأدوليس، إلكي يتم نقلها إلى الشمال(١٢٦). ومن غير المقبول أن نفترض أنه كان يتم ومدول البضائع لأبوليس عن طريق القوافل، والأمر نفسه بالنسبة لعدن ؛ لأن الرحلة عبر الصحراء تحتاج إلى ضعفين أو ثلاثة أو ربما أربعة أضعاف الوقت الذي تستغرقه بين سيلان إلى العربية نفسها . إن لامينز (Lammens) هو الذي أوحى بفكرة أن الطريق البرى أصبح فجأة له أهمية في التجارة بين الهند والغرب في القرون السابقة على ظهور الإسلام ؛ وذلك في رأيه بسبب توقف الطريق بين الخليج الفارسي وسوريا لقيام الحروب بين بيزنطة وفارس ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لكراهية الشعوب وخوفهم من ركوب البحر في العصر القديم، وذلك لخوفهم كما قال من "الطرق السائلة"(١٢٧). وإذا كان الأمر كذلك فما هو إذن الطريق الذي كان متاحًا ، لقد تكرر هذا الرأى كثيرًا في المصادر الثانوية ، مع بعض البدائل بالنسبة للخوف من الطرق السائلة ، وهذاك رأى يكاد يكون متفقًا عليه أن طريق البحر الأحمر "لا يبدو أنه استخدم كثيرًا (١٢٨)؛ لأنه ظل بعيدًا عن سيطرة بيزنطة(١٢٩)، أو بسبب الأوضاع المضطرية في مصس أيضاء لذلك لم تقدم طريقًا بديلاً للبصر الأحمر(١٢٠).

أو ربما لأسباب أخرى "أيس من السهولة توثيقها" (١٢١) ، كما ذكر أحد الباحثين . ولكن ما المقصود بأن البحر الأحمر لم يعد يستخدم بكثرة ؟ لقد كانت الملاحة فيه على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لبيزنطة ؛ للإبقاء على يوابة الضرائب في إيوتاب إلا عند الإشارة إلى أحداث عام ٢٧٤م، عندما قام أحد المغامرين العرب بحصارها من البر(٢٢١). وقد تمكن البيزنطيون من استردادها قبل عام ٥٠٠ مما أعطى الفرصة للتجار الرومان للعودة لسكنى الجزيرة وتسلُّم بضائم الهند (أو إثيوبيا؟) ، وإحضار الضريبة التي قررها الإمبراطور (٢٢١) ، وذكر لنا بروكوبيوس مجال تجارة السفن في مدينة أدوليس في إثيوبيا، وهي المدينة التي قال كرزماس عن مجال تجارة السفن في مدينة أدوليس في إثيوبيا، وهي المدينة التي قال كرزماس عن مكانها : "إننا نعمل في ميدان التجارة ، فنحن نتاجر من الإسكندية حتى أيلة (Aela)" (٢٢١). وكان هناك تجار بيزنطيون في عصر ذي نواس (٢٠١٠) ، كما وجد تجار يمنيون في أيلة عند الفتح الإسلامي لها ، ومنح يمنيون وسكان محليون أيضًا حرية السفر بالبر أو بالبحر (٢٦٠١). وجاء ذكر لعودة سفن يونانية من الهند (أو إثيوبيا) الأيلة حوالي عام ٧٠٥م (١٣٢١)، كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية في البحر كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية في البحر كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية في البحر كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية في البحر كذلك أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيوبية في البحر

والأمر نو الأهمية هو أنه لا يوجد أي دليل يشير لنقل بضائع هندية على طول الطريق البرى في العصر الهللينيستى ، كذلك لا يوجد دليل على نقل بضائع هندية على طول هذا الطريق في القرون السابقة على ظهور الإسلام . إن السبب الوحيد الذي دفع البعض إلى القول باستمرار استعمال الطريق البرى في تجارة العبور هو أننا نحتاج

<sup>(</sup>a) ذكر كوزماس أن البضائع الشرقية كانت تصل إلى عدن وأبوليس ليتم نقلها إلى الشمال . وإذا كانت الإشارات متوافرة على استخدام الطريق البحرى في القرنين الخامس والسادس ، فإنها في الوقت نفسه لا تدل على أن الطريق البحرى كان هو الطريق الوحيد . وإذا كان سكان أدوليس يعملون في التجارة أمن الإسكندرية حتى أيلة ، فليس معنى هذا أن التجار العرب ثم يشاركوهم الميدان في حمل التجارة الشرقية والمحلية إلى الشمال عبر الطريق البرى الذي تمرسوا فيه قرون طويلة ، وشجعهم على استخدامه اشتعال الحروب بين فارس وبيزنطة وتأثر الطريق البحرى بها . (المترجمة)

إلى تفسير لازدهار مكة التجارى " لأن كثيرًا من التجارة كان ما يزال يمر عبر طريق الشاطئ العربي كما لاحظ وات (Watt)، إذا ما حكمنا معتمدين على استمرار ازدهار مكة (١٣٩٠). أما في حالة عدم وجود تجارة عربية جنوبية هندية ، فهو يعنى عدم وجود طريق التوابل لكي يرثه المكيون .

أما الأمر الثالث الذي يهمنا فيتمثل في أن قيام علاقات بحرية مباشرة بين الهند والعالم العربي قد عرض بلاد العرب للأطماع الاستعمارية ، وأصبحت بلاد العرب الأن محاطة بدائرة من الطرق التي ستدفع بالإمبراطوريات إن أجلاً أو عاجلاً لمحاولة فرض سيطرتها المباشرة عليها . لم يقم الفرس (البارثيون) أو الرومان المتنافسان بهذه المحاولة . إن الشائعات التي انتشرت عن ثروة جنوب بلاد العرب هي التي دفعت الإمبراطور أغسطس لإرسال حملة أيليوس جاللوس للعربية الجنوبية، وليس كونها طريقًا يصل إلى الهند (\*(١٤٠٠). بمعنى أن إمبراطوريات القرنين الأول والثاني المفككة قد

(\*) إننا في هذه الحادثة نرى كرون تمر عليها مروراً سريعًا ولم توضع لنا أن أغسطس قيصر لم يكن أقل طموعًا إلى السيطرة على الطرق التجارية الشرقية من غيره من خلفائه، ولذا لم يكن أقل شكرى من ثراء التجار العرب. ولكن بدلاً من أن ينتظر التاجر الرومائي أو اليونائي أن تأتيه البضائع الثمينة في أسواق مصر أو الشام محملة على سفن حربية أو على ظهور قوافل الجمال وهي بأسعار عالية ، كان أغسطس يرى أن يرتاد الرومان بأنفسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندى حتى سواحل أفريقيا أو جنوب الجزيرة العربية أو الهند أو ما وراءها ليشتروا من موانئها وأسواقها ما يرينون بسعر رخيص ، فيستفيدوا وتستفيد حكوماتهم ويخسر التجار العرب. وأكد إسترابون أن الإمبراطور كان يرى هذا كله حين قرر إرسال حملة اليمن، وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبشية على مملكة سبا فيما بعد إرسال حملة اليمن، وقد برهنت حملة الرومان التي واكبتها حملة حبشية على مملكة سبا فيما بعد أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تمامًا ، بل لاقي الرومان الحر والجوع والمرض مما أهلك أن الرومان الم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم تمامًا ، بل لاقي الرومان الحر والجوع والمرض مما أهلك أكثرهم وأجبر الباقين على العودة لأراضيهم .

تبدات سياسة روما أو تكيفت ، دون أن يتغير الطموح إلى بلوغ المحيط الهندى ، قلم يعد أغسطس يفكر في غزو الجزيرة العربية غزوًا بريًا مباشرًا ، بل عمل على تقوية أسطوله في البحر الأهمر وتحسين علاقاته بسادة القبائل العربية المحافظة على مصالح روما الاقتصادية وقدرتها على بلوغ المحيط الهندى . ووجه أنظاره إلى سواحل أفريقيا وحكومة العبشة، وأخذت روما تضغط على مملكة سبا، وهو أسلوب استعيد مرات فيما بعد، في القرن السادس على وجه القصوص، في العصر البيزنطي . ويروى صاحب الطواف أن أن الومان عقبوا معاهدة تحالف كذلك مع ملك ظفار الحميرى . ويعتقد مع ذلك أن روما لم تخرج صفر الدين تمامًا من مغامرة أيليوس جاللوس، بل استولت على ميناء ليوكى كومى Leuke kome (حوارء) =

أعطت الفرصة لكل من الساسانيين والبيزنطيين لكى يصبحا قوى عظمى ، لذلك استقطب الشرق الأدنى السياسات إليه ، وتداخل التنافس التجارى مع التنافس السياسي والأيديولوجي وشمل كل المنطقة الممتدة من الصحراء السورية وحتى سيلان، لقد اختفت مدن القوافل في الصحراء السورية إلى الأبد، وسقطت تدمر بعد الثورة التي شهدتها عام ٢٧٣م، وسقطت هاترا (Hatra) قبل عام ٣٠٣(١٤١). أما الدول التي حلت مكانها مثل غسان (Ghassan) والحيرة (Hira) فقد وضع تصميمها السياسي لكي يتلاءم مع النزاعات الصدودية أكثر من كونها قد صممت نتلعب دوراً سياسيا.

على الشاطئ الشمالي للحجاز ، حيث كان الوظفون يجبون المكوس ، وكانت التجارة الآتية إلى الميناء تنقل من هناك برا في القوافل إلى البتراء ، لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد . وكانت المهمة السياسية الأرلى في الجزيرة العربية هي تنظيم حلفاء لروما والحبشة لمقاومة مملكة سبأ التي كانت تسعى إلى إبقاء التجارة البرية في يدها ويد حلفائها . ولم يكن الحميريون وحدهم مناسبين لهذه المهمة الملائمة لمسالح روما، بل كانت قبيلة "نجران" (لعلها نجران) ثائرة على ملك السبئيين بتحريض من الحبشة . كذلك ثارت على الملك السبئي مدينة "ظرين" (ظربان؟) التي حظيت هي أيضاً بتأييد الأحباش، واشتبه جواد على استناداً إلى هذه الحوادث ، اشتباها قويا باحتمال اتفاق روما مع الحبشة لدعم العصيان داخل مملكة سبأ ، بعدما فشلت حملة أيليوس جاللوس، فيما كانت سياسة سبأ تقتضى السيطرة على الطرق وتحرش القبائل إلى بلاد الشام ما أمكنها ذلك ، فأسست مواضع لحراسة القوافل من قطاع الطرق وتحرش القبائل وله من القبائل التي أسكنتها سبأ في هذا الموقع من أجل حماية القبائل المتجهة إلى الشام .

أرسل أغسطس بعد ذلك حملة عسكرية ثانية يقودها جايوس قيصر في السنة الأولى الميلاد ويستدل من نصوص لبليني على أن هذه الحملة بلغت ما سماه "بالخليج العربي" وهو على الأرجح خليج العقبة ، ولم يتوغل جايوس داخل الجزيرة العربية ، بل قاتل قبائل عربية داخل مملكة الأنباط. ويستبعد باورسوك ولم يتوغل جايوس داخل الجزيرة العربية ، بل قاتل قبائل عربية داخل مملكة الأنباط. ويستبعد باورسوك الصملة قابلت قبائل عربية كانت تندغع نحو الشمال إلى داخل الأراضي النبطية ، ويؤيد جراف هذا التفسير لحملة جايوس، ويضيف أن القبائل الصفوية في حوران وجنوب سوريا قطعت المواصلات الرومانية ، وأدت غزوات بدوية أخرى في فلسطين إلى تدمير بعض القرى، فدفع ذلك بروما إلى شن الحملة. وأشار جراف إلى أن روما تعمدت في أواخر القرن الأول ق م أن تنقل مرور طريق تجارة التوابل والبخور الشرقية من مرفأ ليوكي كومي إلى ميناء الإسكندرية ، ويبدو أن هذه الغزوات القبلية على أراضي والبخار الشرقية من مرفأ ليوكي كومي إلى ميناء الإسكندرية ، ويبدو أن هذه الغزوات القبلية على أراضي التجارة من أراضيها إلى طريق آخر، فقامت بتلك الفارات تعويضًا عن خسارتها وانتقامًا من الرومان وطفائهم الأنباط معا . راجع سحاب،المرجع السابق والمراجع المذكورة لديه ، أمال الروبى : مصر في عصر الرومان، ص٧٥-١٦ ، (المترجمة)

وفى الوقت نفسه حلت الإرسائيات التبشيرية محل البضائع التى كانت ترسل على الطريق إلى الهند . واستطاع مسافر رومانى تم أسره وهو فى الطريق إلى الهند أن يحول أهل إثيوبيا إلى المسيحية فى القرن الرابع (٢٤١). وقام تاجر يمنى آخر كان يتردد بين القسطنطنية والحيرة بنشر المسيحية بين أهل اليمن فى القرن الخامس الميلادى (٢٤١). وفى المدينة [المنورة] تمت استمالة تاجر سورى لاعتناق المسيحية قبل الإسلام (٤٤١). وقام تاجر فارسى بنشر المذهب النسطورى على طول الطريق بين بلاد العرب والهند وسيلان وما يليها (١٤٥). وسيدور النقاش حتى فى سيلان بين التجار البيزنطيين والفرس حول فضل حكامهم الذين رسموا الشارات الإمبراط ورية على العملة (٢٤١) في هذا المجال ، وهى العملة التى لم تكن تعنى بالنسبة التجار الأوائل أكثر من كونها نقودا . ويرى أجاثارخيديس أنه "لولا موقع بلاد العرب البعيد ... لحاولت القوى الأجنبية أن تضع يدها عليها وتفوز بتلك الجائزة (٧٤٠). ولكن بعد أن فقد العرب ثرواتهم الخيالية فى القرن الثالث، وأصبحت المسافة لبلادهم أقل بعداً ، بدأت تظهر بالتدريج الأهمية الإستراتيجية لشواطئهم ، الأمر الذى أصبح من غير المكن معه تركها دون تدخل .

لقد جاءت أكبر المحاولات السيطرة على بلاد العرب من قبل الساسانيين وتمكن أردشير (٢٢١-٢٤١م) من السيطرة على منطقة الخليج قبل أن يرث العرش ، وقام بإنشاء عدة مدن على جانبيه ، وحُول قبيلة الأزد (Azd) في عمان إلى العمل في البحر . واستطاع سابور (Shapur) الأول (٢٤١-٢٧٦م) أن يضم عُمان رسميا لفارس (١٤١٠). ثم قام سابور الثاني (٢٠٩-٢٧٩م) بشن حملة تأديبية على بلاد العرب وصل فيها إلى البحرين وهجر (Hajar) واليمامة (Yamama) على مقربة من يثرب (yathrib) ثم واصل سيره لأعالى الصحراء السورية (١٤١٠). وقام الساسانيون في تاريخ غير محدد بعبور نجد ، أغلب الظن للسيطرة على القبائل هناك وفيها اكتشفوا الفضة ، واتبعوا ذلك بإنشاء مستعمرة [مستوطنة] أقاموا فيها بعض المنشآت التي يمكن أن يكون قد تخلف بإنشاء مستعمرة [مستوطنة] أقاموا فيها بعض المنشآت التي يمكن أن يكون قد تخلف فيها بعض البقايا الأثرية (١٠٥٠). وبعد ذلك أحاطت المسيحية بالخليج الفارسي من دجلة فيها بعض المنقئة إلى عُمان ، بل كانت هناك كنيسة نسطورية في سوقطرة (Socotra) (٢٥٠١).

وأصبح من الواضح وجود بعض المعابد الزرادشتية هناك<sup>(١٥٢)</sup>. وأنشأ الهنود مستعمرة لهم في جنوب العراق كانت كبيرة الحجم<sup>(١٥٢)</sup>، وتبع ذلك قيامهم بالقرصنة في الخليج الفارسي<sup>(١٥٥)</sup> .

اعتمد البيزنطيون أساساً في الرد على النشاط الفارسي في المنطقة على الإثيوبيين الذين قاموا بغزو جنوب بلاد العرب في أوائل القرن الرابع – كما سبق القول – حتى يتمكنوا من السيطرة على جانبي المضيق<sup>(٢٥١)</sup>. ثم شجعهم الإمبراطور جستنيان على القيام بشراء الحرير من أجله، وفي الوقت نفسه شجع الحميريين على شن الحرب ضد الفرس<sup>(٢٥٠)</sup>. ومما لاشك فيه أنه عندما قام الإثيوبيون بغزو جنوب بلاد العرب للمرة الثانية عام ٢٥٥م. كان ذلك بتأييد من بيزنطة (٢٥٠). وجاء رد الفرس على ذلك بغزو اليمن بعد تردد (٢٥٠)، حيث عثروا هناك أيضاً على الفضة ، ثم تبع ذلك قيامهم بتأسيس مستعمرة ، ومن الواضح أنهم قاموا بفتح الطريق البرى لنقل الفضة من جنوب ووسط بلاد العرب إلى العراق (٢٠٠).

وفي عام ٧٥٠م ، غدا لدى الساسانيين مستعمرات عسكرية في البحرين وعُمان واليمن (١٦٢)، إضافة إلى مستعمرات تجارية في كل من اليمن ونجد (١٦٢). كذلك تمكنوا من إحكام قبضتهم على جميع الموانئ العربية المهمة مثل عدن وصُحار (Suhar) وضبا من إحكام قبضتهم على جميع الموانئ العربية المهمة مثل عدن وصُحار (Suhar) وضبا (كانه)، باستثناء ميناء شحر (Shihr) الذي حل محل ميناء قنا في حضرموت، وقد ذكرت المصادر عن ميناء ضبا عُمان أن التجار كانوا يفدون إليه من "السند، والهند، والصين ، والغرب (١٦٤). وتختزن الأشعار العربية في ذاكرتها بعض أخبار تجارة الخليج (١٦٥). وقام الفرس بحماية مستعمراتهم عن طريق شبكة من موظفي الموك وأتباع آخرين ، وامتد سلطانهم من الحيرة في وسط وشرق بلاد العرب حتى اليمن (١٦٠١). وكانوا يقومون بخدمة طريق الفضة ، وهو ذلك الطريق الذي كان على قدر كبير من الأهمية لجميع من هم خارج بلاد العرب في ذلك الوقت (١٦٠٠). وعلى الرغم من أن نفوذ الفرس لم يكن له إلا وجود قصير في الحجاز (١٨٠١)، فقد حاولوا فيما يبدو أن نفوذ الفرس لم يكن له إلا وجود قصير في الحجاز الدينة ، ويبدو أن كلا من يثرب

وتهامة (ومن ضمنها مكة) كان لها حاكم فارسى في بعض المراحل<sup>(۱۹۹)</sup>. بل إن بعض الأراء تفترض ظهور بعض المذاهب الفارسية (الزندقة) في مكة نتيجة لذلك<sup>(۱۷۰)</sup>، وأن بعض القرابين التذكارية التي عثرت قريش عليها في زمزم<sup>(ه)</sup> كان قد أقامها ملوك الفرس (۱۷۱). ويبدو أن الفرس فشلوا فقط في إشعار حضرموت بوجودهم هناك.

(\*) لعلنا نسال الكاتبة كرون : لماذا يضع الغرس قرابين في زمزم ، أي في الحرم المكي ، إذا لم يكن له قدسيته؟ (المترجمة)

(\*\*) إن افتقار مكة لمسادر الزراعة والرعى كان صافرًا قويا على عملها في ميدان التجارة، بينما كانت للطائف والمدينة ظريف مناخية أفضل هيئت لها مصادر آخرى الهيش غير التجارة ، ويسبب جدب مكة «واد غير ذي زرع» لم تكن مطمعا لأي حكم أجنبي فيها ، إضافة إلى صدهوية الوصول إليها ، ولم يحكمها علك، وقد تفاخر أهلها بأن مدينتهم كانت لقاحا "لا تدين لدين ملوك ولم يؤد أهلها إتاوة ولا ملكها ملك قط من سائر البلدان . تحج إليها ملوك حمير وكندة وغسان فيدينون الحمس من قريش ويرون تعظيمهم والاقتداء باثارهم مفروضًا وشرفًا عندهم عظيمًا "كما كانت مكة محجة منذ عصر لا تعيه الذاكرة وقبل أن يرفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت؛ فقد قال إبراهيم عليه السلام عندما ترك إسماعيل طفلاً رضيها مع أمه السيدة هاجر داعيًا المولى سبحانه وتعالى ﴿ رَبّا إِنّي أَسكنتُ من ذُربّتي بواد غير ذي زَرْع عند بينك ألم حرم ربّا ليضيموا الصلاة فاجعل أفندة من الثامي تهوي إليهم وارزقهم من الشرات نَعلهم يُن التامية عند الله عودتها إلى مكة، الشرات نَعلهم يُنه فيه أن ارتباطها بالحرم ومواسم الحج أدى إلى ازدهار تجارتها خاصة بعد قيام قصى بتنظيم إدارة مكة وتوطيد الأمن فيها ورعاية الحجاج القادمين لتدية مناسكهم فيها ، لذلك ذاع صيتها بين بتنظيم إدارة مكة وتوطيد الأمن فيها ورعاية الحجاج القادمين لتدية مناسكهم فيها ، لذلك ذاع صيتها بين خطوط نقلها إلى الجانب الغربي من الجزيرة العربية . وتتلخص هذه الظريف في العوامل التالية : خطوط نقلها إلى الجانب الغربي من الجزيرة العربية . وتتلخص هذه الظريف في العوامل التالية :

أولاً: أدى نشوب المنازعات المستمرة والعروب بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية إلى عرقلة التجارة الشرقية عبر طريق الفرات .

ثانيًا: أدى ظهور مملكة الفساسنة التي أنشأها الإمبراطور البيزنطي جستنيانوس لموازنة وكيل الفرس اللخمي من المناذرة في أوائل القرن السادس إلى تأجيح النزاع بين القوتين الكبريين، ولم تكن لهذه الممالك الصفة التجارية التي اتصفت بها كل من البتراء وتدمر. وأدت الحروب التي دارت بين الحيرة والفساسنة إلى دفع طرق التجارة الشرقية إلى غرب شبه الجزيرة المربية .

ثالثًا: تدهورت أحوال عرب الجنوب بسبب غن الحبشة لبلادهم، وانشغال أبرهة بتوطيد أركان حكمه في البلاد التي حكمها وكان غريبا عنها ، ولذلك انشغل بحماية ملكه من الاتيال المهزومين والقبائل العربية ومن ملك الحبشة الذي اغتصب الحكم منه، إضافة إلى خيبة الأمل التي أصبيب بها بعد فشله الذريع في السيطرة على مكة.

حياته العملية بها؟ وماذا تبقى من تجارة التوابل ليرثها أهل مكة ؟ ثم ما هو نصيبهم من المنتجات الشرقية الذى كان يمكنهم أن ينتزعوه من يد الفرس والإثيوبيين والإغريق؟ وكيف كان في استطاعة مكة التى كانت محصورة بين فارس وروما كما قال قتادة (١٧٢) أن تجد لها مكانا بينهما لكى تقيم تلك الرابطة (Commonwealth) المترامية الأطراف؟ إن هذا الوضع لا يبدو واضحًا. وسوف أبدأ من الآن بتوضيح تجارة قريش ، كل عنصر على حدة ، في البخور والتوابل وبضائع الترف الأخرى ؛ لأثبت أنها مجرد خيال .

رابعًا: صعود نجم مكة بعد هزيمة أبرهة العبشي، حيث أصبحت على قمة هرم القبائل العربية ، مما انعكس على تجارتها وأصبحت تمثل ملتقى الطرق الثلاثة التى سلكتها التجارة الشرقية (طريق شرق الجزيرة، وطريق الجنوب ، وطريق البحر الأحمر) لنقل بضائع الحبشة وسلك الطريق الأول وادى الرمة ووادى الدواسر ، وكان عرب البحرين وعمان يأتون إليها بتجارة الشرق بعيدا عن طريق الفرات الذى دارت حوله العارك الحربية. أما الطريق الثاني فقد بدأ المكيون ينظمون عليه قوافل منظمة بعد أن كانوا يعاونون تجار اليمن بقوافلهم. كما نجح تجار مكة في أن يجنبوا الشاطئ الأسيوى من البحر الأحمر تجارة أفريقيا ليقوموا بحملها إلى الشمال، نظراً لانتشار القرصنة فيه وخطورة شعابه المرجانية ، ولاحظت كرين أن آخر سفينة وردت من الحبشة أو اليمن ترجع اسنة ٧٠٥ ولم تذكر لنا من الذي قام بنقل التجارة بعد ذلك .

خامسًا: أدى نظام المراقبة على الحدود بين الدولتين الفارسية والبيزنطية في بادية الشام إلى دفع التجار إلى إيجاد طرق بديلة لتجنب المراقبة الشديدة من جهة ولتوفير جزء من المكوس الجمركية التي كانوا مطالبين بدفعها.

سادساً: يضاف إلى ذاك عامل في غاية الأهمية وهو الاستعداد الذاتي لكة ذاتها فهو الذي حسم المنافسة لمناحها حين توفرت الظروف الدولية السابق عرضها: واستطاعت مكة أن تستثمرها لمنالحها بالوقوف موقف الحياد من الصراع السياسي والعسكري الدائر في المنطقة ." وكانت للفرس مصلحة في أن يشتري المكيون بضائع تجارتهم الشرقية، وكانت لدى بيزنطة رغبة في شراء هذه البضائع ، فلما فشل كل من الفريقين من الاستيلاء على مكة وطرقها ، لم يجدا بدا من ترك التجارة المكية تسير مسارها الطبيعي، فلم يكن ثمة بديل عن مكة والحرب سجال بينهما "لقد كان إيلاف قريش الذي نظم رحلة الشتاء والمسيف، وحشد لها وسائل النقل ورصد لها المال اللازم ، وسخر لها العنصر البشري المنظم ، وعقد لها العهود لضمان المرور الأمن ووثق لها المواثيق مع ملوك الأطراف هو العنصر الذاتي المهم الذي فشلت كل العبشة واليمن والحيرة وغيرها في توفيره ، فانتصرت مكة في المنافسة ، واستطاعت وحدها أن تستفيد من الأوضاع الدولية الملائمة . راجع : سحاب ، المرجع السابق، والمصادر المذكورة لديه مسامي مي ١٨٥ - ١٠٠؛ سيلمة، عواطف أديب، قريش قبل الإسلام، دورها السياسي والاقتصادي والديني ، مرحم ٢١٠٠٠ . (المترجمة)

## الحواشي

- J.I. Miller, The Spice Trade of the Roman Empire, p.2.
- M. Rodinson, Islam et Capitalisme, p. 46, Frankincense; D.S. Margoliouth, Mo- (۲) (عطر) ۱۱۹۲ مراد) ، مراده الطبري ، تاريخ ، مجلد(۱) ، مر۱۹۲ (عطر) Watt,. Muhammad at Mecca, p.3

**(**1)

- Muller, Weihrauch, Groom, Frankinceuse. Cf. also Van تم الاعتماد فيما يلى على موالر (۲) Beek "Frankincense and Myrrh in ancient South Arabia", Id., "Frankincense and . Myrrh"; H. Ogino, "Frankincense and Myrrh of Ancient South Arabia"
- (٤) يتميز الصحة عن الراتنج بقدرة الأول على النوبان في الماء. أما الراتنج فيذرب في الكحول والمحاليل الأخرى وليس من بينها الماء. أما الصحة والراتنج فهو خليط من الاثنين. ويتكون صحة الصبار والراتنج من قوام زيتي، راجع F.N. Howes, Vegetable Gums and Resins, pp.3. 85,89,149 .
- cf.F.N. Hepper, "Arabian and African Frankincense Trees", pp.67f; Groom, Frank- (a) . incense, cf. 6
- (٦) ويؤرخ جريم بداية التجارة بالقرن السادس ق.م، بينما يجب أن تكون متأخرة عن ذلك بقرن من الزمان (٦) ويؤرخ جريم بداية التجارة بالقرن السادس ق.م، بينما يجب أن تكون متأخرة عن ذلك بقرن من الزمان
- cf. Muller, Weihrauch, cols. 739ff. (Y)
- cf. C.A. Nallino, L'Egypte avait elle des relations directes avec L'Arabie meridio- (A) . nale avant l'age des ptolemaees ? ; Mulier, Weihrauch, cols. 740 f
- (٩) كان فيلبي Philby أول من ناقش هذه الفكرة، على الرغم من أنه لم يتم نشس عمليه إلا بعيد فترة طويلة من منوته H.St. John Phillpy, The Queen of Sheba, ch. اوصل إيرفن النتيجة نفسها A.K. Irvine, "The Arabs and Ethiopians", p.29 وقام جيروم بمناقشتها دون أن يرتبط برأى إرفين في Groom, Frankincense, ch.3 (وهي مناقشة تفصيلية).
- Rosmarin, "Aribi und Arabien", pp. 9f., 14; Job I:14 F; Strabo, Geography, (\-) . xvi,4:21
- cf. Rosmarin, "Aribi und Arabien", pp.29 ff.; Adia, Bazlslu, Japa Samsi, Telchunu (\\\). ard Zabibe
- (۱۲) أما بخصوص توابل إسماعيلى الجيليد ، راجع : .A (من sri balm ) . وبخلاف هذين (وقد ترجم لوط خطأ بالمر في النسخة المعترف بها) وفي الفقرة رقم ١٠ (عن sri balm ) . وبخلاف هذين المصولين فقد كانوا يحملون الطيوب التي تم تصنيفها على أنها ثمرة نبات الصماغ، وهي شُجيرة تنمو

في فلسطين (راجع .H.N. Moldenke and A.I. Moldenke, Plants of the Bible, pp.51f وبنفس الحال عندما قدمت ملكة سبأ الطيوب [لسيدنا] سليمان كما هو مذكور في الكتاب المقدس. هنا يتضع أن ملكة سبأ دفعت ضريبة من الطيوب . وتذكر السجلات الأشورية أنها دفعت ضريبة من الطيوب . وتذكر السجلات الأشورية أنها دفعت ضريبة من الأحجار الكريمة (راجع Bullier بين انتشار الكريمة (راجع Bullier بين انتشار توزيع الجمل وبين تجارة الطبوب ، ولكن يضعف من هذا الافتراض ما ذكره من أن الطيوب كان يتم بيها بالضرورة على يد العرب القادمين من الجنوب 68,7,68 (Camel and The Wheel, pp.67, 68) .

- cf. M. Haran, "The uses of Incense in the Ancient Israelite Ritual, pp.118ff. (17)
- (١٥) ورد ذكر البخور Frankincense لأول مرة في إحدى الوصفات الطبية التي تؤرخ بأواخر المصر الأشوري، في فترة ليست بالطويلة قبل الفتح الفارسي، وكان هيروبوت هو أول من ذكر استخدام الطيوب الأشوري، في فترة ليست بالطويلة قبل الفتح الفارسي، وكان هيروبوت هو أول من ذكر استخدام الطيوب (Muller, Weihrauch, col. 742) وكثيرا ما ورد ذكر المر التي يدفعها العرب. وكان وصفها معروفا، واستخدمت بنورها مع مواد أخرى في الدباغة . وبما أنه قد ورد وكفاعدة يبدو أن زيت المر" الذي عرفه الأشوريون كان من منتجات العربية الجنوبية ، وبما أنه قد ورد ذكر من بين الهدايا التي أرسلها توسهاراتا الميتاني Tushratta of Mitanni (وليس في أي من النصوص العربية) فليس من المعقول: أن تكون كلمة طيب المر Myrrh-scented قد وردت ترجمتها خطأ . والجع The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute; S.V. Murru وإذا حكمنا من خلال ما ذكر في هذا القاموس، فإن التوابل التي ورد ذكر اسمها مرتبط بالضرائب التي دفعها العرب يصبح لا وجود لها).
- (١٦) راجع Bethel A. Jamme, "An Inscribed South Arabia Clay Stamp from والمجادلة والمحالة الأول عن اكتشاف خاتم عربى في بيثل Bethel وفي المقال الأول عن اكتشاف خاتم عربى في بيثل Bethel وفي المقال الأول عن اكتشاف خاتم عربى في بيثل أخبرا قراسهما أنهما عثرا في مجموعة جلازر المحطمة على خاتم هو صورة طبق الأصل من خاتم بيثل وأن الخاتمين قام بصناعتهما الصانع نفسه : وكان كافيا من وجهة نظرهما لتغير ذلك تحطيم الخاتمين في المكان نفسه . أما يادن Yadin فقد خلص في بحثه التألي إلى القول بأن الخاتم الذي ينتمي إلى مجموعة جلازر المحطمة (والذي اختفي فيما بعد) هو الخاتم نفسه الذي عثر عليه في بيثل . ("? Yadin," An Inscribed South Arabian Clay From Bethel بيثل . وجامي بالرد عليه في المقال التألي :

وايضاً G. W. Van Beek and A. Jamme "The Authenticity of the Bethel Stamp Seal" J. L. Kelso, "A Reply to Yadin Article on the Finding of Bethel Stamp" وهناك محاولة لتقديم دليسل على أنه بالرغم من أن الخاتمين متشابهان فهما غير متطابقين. راجع: P. Boneschi, "L'antique Inscription Sud-arabe d'un Suppose cachet provenant de وينبغى التسليم بأن الاعتماد على المسادفة بعد أمرًا غريبًا، ومنذ ذلك الحين يدور Beytin (Bethel)" R. L. Cleveland, "More الجدل حول كيفية ومنول خاتم جلازر إلى بيثل والعثور عليه فيها. راجع on the South Arabian Clay Stamp Found at Bethel"

(١٧) تم العثور عليه في أنقاض لا يعرف تاريخها خارج أسوار المدينة؛ أن أكثر تحديدًا في تلك الأنقاض التي Jamme and Van Beek, يرجم تاريخها إلى الفترة المتدة من عصر الحديد إلى العصر البيزنطي

Clay Stamp from Bethel again, p.16" وهو يؤرخ بالقرن التاسع ق.م. على أساس أنه لابد من أن يكون له ارتباط بتجارة الطيوب ، التي ترتبط من جانب آخر مع المعبد في بيثل Bethel؛ والذي كان أن يكون له ارتباط بتجارة الطيوب ، التي ترتبط من جانب آخر مع المعبد في بيثل Bethel؛ والذي كان موجوداً في الفترة بين ٩٢٢-٩٢٧ق.م ويعد من قبيل التخمين أنه كان يتم استيراد أغلب البخور الم يكن incense في هذه الحقية المبكرة من هذه الفترة (ولم يأخذ الباحثون في اعتبارهم أن البهود لم يكن لديهم شعائر لاستخدام البخور في تلك المرحلة) . وعلى ذلك فإن تاريخ الخاتم يتوقف على الافتراض أن تجارة البخور كانت قائمة في القرن التاسع ق.م، وهي الحقيقة التي لم تمنع المؤلفين من استخدام الخاتم دليلاً على إثبات الفرضية (Clay Stamp from Bethel, p.16) ، ويمضد دراسة علم الجغرافيا القديمة هذا التاريخ ، ولكنها لا تؤكده ، -L'antique in- "Clay stamp from Bethel, p.1626., and the following note .

add of N. Glueck, The first Compaign at Tell el-Kheleifeh, p.16 ميث تم المشور في الموقع على أنية فخارية كبيرة مهشمة عليها حرفان من الكتابة العربية الجنوبية، تؤرخ بالقرن الثامن ق م على أنية فخارية كبيرة مهشمة عليها حرفان من الكتابة العربية الجنوبية، تؤرخ بالقرن الثامن ق م على أنية فخارية كبيرة مهشمة عليها حرفان من النقش، وصنف على أنه نقش معيني ؛ N. أساس تاريخ علم معيني غ mineens de Tell El-Kheleyfeh وصنف على أنه نقش معيني ؛ M. قش معيني والنقش وصنف على أنه نقش معيني ؛ النقش الله المناسس ق م ومناك قطعة أخرى من الفخار ostraca يبير أنها أيضاً معينية ، تؤرخ بالقرن السادس ق م ؛ لنفس المؤلف 31-32-32 يبير أنها أيضاً معينية ، تؤرخ بالقرن السابع أو السادس ق م ؛ لنفس المؤلف 32-33-33 وم قبول القرن السابس تاريخاً لها ، هذا على الرغم من أن الكتابة تشبه كتابة النقوش التي تؤرخ بالقرن الرابع ق م ؛ بالقرن المنابق أن تاريخ النقش يقع حول القرن الثامن، ويمكن أن تكن كتابته هي السادر المنابق أن تاريخ النقش يقع حول القرن الثامن أو السابع ق المنابق أن الله المنابق أنه أنه المنابق أنه المنابق

cf. T.C. Mitchell, "A South Arabian Tripod Offering Saucer Said to be from Ur," (\\^)
. p.113

- . Muller, Weihrauch, Col. 708 أنظر الفقرات التي قُبِلها موللر 108. Muller, Weihrauch
- - . Rothjens, Welthandelstrassen p.122 والهوامش المذكورة هناك (۲۲)
- Le Baron Bawen, "Ancient Trade Routes", p.35; Groom, Frankincense, p.153. (YY)

- J. Hornblower, وعن مصادره راجع Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, XIX,94:5. (٢٤) وعن مصادره راجع Phieronymus of Cardia وإذا كان ديوبور الصقلى قال ذلك ، فينبغي علينا أخذها على أنها تعني أن الأنباط كانوا يتسلمون بضاعتهم عند نهاية شمال البحر الأحمر، ثم يقومون بنقلها من هناك إلى البحر التوسط .
- A.F.L. Beston, "Some observations on رعن الحل المُغـرى الذي قُــدم لهـذه المشكلة راجع (٢٥) وعن الحل المُغـرى الذي قُــدم لهـذه المشكلة راجع Greek and Latin Data Relating to South Arabia", pp. 7f.; cf. id," Plinys Gibbani. . tee",

Strabo, Geography, xv1, 414. (٢٦)

- (۲۷) bid., XVI, 4:19 كما لاحظ جروم Groom في كتابه Frankincense, p.243, n.29 أن هذا القول لا يرجع إلى أجاثارخيديس Agatharchides
- (۲۸) راجع (EI2, s.v. Kataban(Beeston) . من المستبعد أن يكون القصود بالجبانيتي Gabbanitoe . أنهم هم القتبانيون (Beeston, "Plinys Gebbanitae" ، ولكن بليني أو مصدره اعتبرهم بوضوح هم حكام العاصمة القتبانية .

Pliny, Natural History, XII, 63 ff.

(۲۹)

Ibid., VI, 154; XII, 54.

(r·)

Periplus, p. 27.

(۲۱)

- van Beek, "Frankincense عن الرأى القائل بأن البخور Frankincense كانت زراعته تشغل نفس المنطقة التي زرع فيها البحم في منطقة ظفار Zufar في Zufar البحم في منطقة ظفار Zufar في Zufar البحم في منطقة ظفار "Ancient South Arabia", pp.141 f.; id; "Ancient Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia", pp.141 f.; id; "Ancient Frankincense- Producing Areas According to Groom, Frankincense, pp. 112 ff., and J. Pirenne, "The Incense port of Moscha (Khor Rori) in Dhofar", pp. 91 منطقة أبعد إلى الغرب مما هو عليه البوم، وكل صاحب رأى لديه حجة جيدة. لكن جريم يُعلى من شأن منطقة ظفار ربيقيها بون اهتزاز، ولا يرى أنها كانت تنمو بكثافة إلى الغرب من حضرموت.
- (٣٤) ارجع إلى كل من موللا وجروم ؛ إذ يرى موالر أن المعينيين هم الذين حافظوا على بقاء الطريق البرى مفتوحا، ويرجع السبب في انهيار هذا الطريق إلى سقوط دولتهم في القرن الأول قبل الميلاد -Weih مفتوحا، ويرجع السبب في انهيار هذا الطريق إلى سقوط دولتهم في القرن الأول قبل الميلاد -rauch, Col. 725 الحضارمة ، أو لاستمرار استعمال الطريق خلال القرن الأول الميلادي (على الرغم من الشك حول هذا الموضوع كما رأينا)، ويقترح جيروم من ناحية أخرى استمرار استعمال الطريق البرى لأن دورة حصاد المحصول لا يمكن ربطها بالتجارة الهندية (Frankincense, pp. 143 ff) ، ومن المكن أن يكون عدم اتفاقها صحيحا، ولكن يمكن المرء من ناحية أخرى أن يتوقع إمكانية أن تصبح تجارة البخور تجارة التفاقها صحيحا، ولكن يمكن المرء من ناحية أخرى أن يتوقع إمكانية أن تصبح تجارة البخور تجارة

- بحرية حتى قبل أن يتمكن الإغريق من الإبحار إلى الهند، ومن جانب آخر كان يمكن للإغريق الإبحار إلى العربية الجنوبية الشراء الطيوب فقط قبل أن يصل الهنود إلى هناك (راجع أسفل رقم ٤٩). وهذا التفسير أيضاً غير مقنم.
- (٣٥) راجع: ياقوت ، البلدان، ج٣، ص٧٧ه، مادة ظفار "وكانوا يقومون بجمع المحسول وحمله إلى ظفار ، حيث يحصل الحاكم على نصبيبه فيه ولم يكن باستطاعتهم حمله إلى أي مكان آخر تحت أي ظرف من الظروف، وإذا سمع عن قيام أي فرد بحمله إلى مدينة آخري كان يقتله "(\*).
- (٣٦) ومن الغريب أن نتصدت عن العدد الهائل من القبائل التي كان لها نصيب مماثل من التجارة أو التي تعيش على نهيها (Pliny, Natural History, VI.162) . وارتأى فان بيك أنه من المحتمل أن الطريق البرى كان في بعض الأحيان أكثر أمنا من الطريق البحرى، لكن بسبب عامل للسافة ونفقات الرحلة، فإنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم التجار باختيار أي من الطريقين في كل مرة على أساس أيهما أكثر أمنا " (Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia", p.148 وجسود أمنا " (المحدر الاعمار العربية على المحدر الأحمار الدي كل من بليني (المدار اللهاف فقرة ٢٠) وقد أثبتت الفقرتان أن وجود القراصنة لم يمنع التجار من الإبحار ، ولهذا أخذ التجار حذرهم وسلحوا مراكبهم بالسهام التي وصفها لنا بليني .
- الحديثة، أو بتحديد أكثر هي Hisnal Ghurab . وقن Qn هي حصن الفراب Pliny, N.H., VI, 104 ( $\Upsilon V$ ) A.F.L. Beeston, review of مكان على البرزخ يصل حصن الفراب مع الأرض الرئيسية. راجع W.B. Huntingford, p.356)

(YA)

- cf. Beeston, Some Observations, pp. 8 f.
- Agatharchides, 101, in Photius, Bibliotheque, VII (previously edited with a latin (۲۹) D. والترجمة الألانية راجم : translation by C.Muller, Geographi Graeci Minores, 1. والترجمة الألانية راجم للفقرات المسلمة الفقرات المسلمة المسلمة الإنجليزية الفقرات المسلمة المسلمة بـ Pirenne, Qataban, pp.82 ff. والترجمة الإنجليزية الفقرات المسلمة بـ J.S. Hutchinson والترجمة الإنجليزية الفقرات التي لها علاقة بساحل شرق أفريقيا تجدما في G.W.B. Huntingford, tr., The Periplus و of the Erythrean Sea, pp.177ff
- Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4,19. (5-)
- Groom, Frankincense, الفيقيرات رقم ١٢-٨ من كتباب الطواف تمت ترجيم تيها لدى جبريم ١٢-٨ من كتباب الطواف تمت ترجيم تيها (٤١) pp.138ff; Dioscorides, De Materia Medica, I,64=J. Goodyer, tr., The Greek Herbal of Dioscorides, ed. R.T. Gunther, I, 77
- Cosmas Indicopleustes, Topographie chretienne, II, 49: cf. II, 64. Groom Frank- (٤٢) Muller, Weih- ١٨٧٥ كانت عدن تتسلم ثلثي إنتاج المواني الصبومالية في عام ١٨٧٠ كان حوالي ثلاثة أخماس المجمعول العالمي بأتي من الحبشة. rauch, col.730.
- (\*) النص الأصلى المذكور لدى ياقوت هو على النحو التالى: ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار فيأخذ السلطان قسطة ويُعطيهم قسطهم ولا يقدرون أن يحملوه إلى غير ظفار أبدا ، وإن بلغه عن أحد منهم أنه يحمله إلى غير بلده أهلكة. (المترجمة)

- (٤٢) كما ادعى جريم Groom بدون روية (Frankincense, p.147) .
- (٤٤) راجع حاشية رقم ٢٠، ٢٠ أعلاه . ذكر أرتيميدوروس Artemidoros رجال القوافل في أثناء حديثه عن السبئيين . أما بليني فكان يتحدث عن عرب الجنوب بصفة عامة، ولكنه ذكر أيضًا أن السبئيين كانوا أكثر القبائل العربية شهرة "بسبب اللبان الذي كان يوجد لديهم" ويعتقد دوى B.Doe ان سبأ لم تتخرط رسميا في تجارة الطيوب" (The WD B Formula and the Incese Trade, p.41)، ولكن السبئيين ارتبطوا بتجارة الطيوب بين أن وآخر في المصادر الكلاسيكية ، (cf. Muller, Weihrauch, ولكن عدم وجدود واو العطف (Wdh) يمكن أن يعضد الرأى القائل بأنهم لم يشاركوا بصورة كبيرة في التجارة البرية .
- مسيث ذكسر Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4:19. cf. also Ibid., XVI,4:4 (٤٥) عدة جزر في البحر الأحمر استخدمت لنقل البضائع أمن قارة الأخرى.
- Bibliotheca, III, من كتاب أجاثار خيديس التي ذكرها ديوبور المعقلي في كتابه (٤٧) من كتاب أجاثار خيديس التي ذكرها ديوبور المعقلي Geography, XVI,4,18 وأرتيميدوروس الذكور ادى إسترابون: Nessa وندوبا له أنه بالقرب من Phocae وذكري Phocae (وَحُرُف الاسم إلى نيسا Nessa عنما نقله فوتيوس) ، هناك يوجد جبل داخل البحر يمتد إلى البتراء وفلسطين، وكان كل من المعينيين والجرهائيين وأخرين يحضرون سلمهم (إلى هذه المجزيرة وفلسطين). وأغلب القراءات لمبارة gar tauten (ذكرها ديوبور ben وكذلك لدى كل من فوتيوس وأرتيميدوروس) تشير إلى جزيرة، لأنها جزيرة وليس إلى فلسطين، ولأن أجاثار خيدس كان يرغب في تقديم معلومات عنها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو لم يكن واثقًا بئن معلوماته كانت محيحة. فوجد أنه من الضروري أن يضيف عبارة "كما يقولون" (hos logos) المن فوتيوس ويوبور) عندما كان يتحدث عن وصول القرافل إلى فلسطين . إضافة إلى وجود كل من كلمة Phortion (وهي تعني على وجه التحديد حمولة السفينة)، وكلمة Katago (ومعناها الإنزال على الساحل على وجه الخصوص، أي من البحر إلى البر، أو إحضار السفينة إلى الميناء) كل هذا يرجع أن النقل كان يتم عن طريق البحر، والترجمة التي قام بها قولك Woelk (المسحة تماما، وقد قرأ موائر النص بطريقة مشابهة . المستحيلا بطبيعة الحال، ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هي جزيرة تيران Tiran ، راجع مستحيلا بطبيعة الحال، ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هي جزيرة تيران Tiran . راجع مستحيلا بطبيعة الحال، ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هي جزيرة تيران Tiran . راجع مستحيلا بطبيعة الحال، ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هي جزيرة تيران Tiran . راجع
- (٤٧) شارك الجرهائيون في توزيع البخور المضرمي، وقاموا بنقله عن طريق البحر إلى حد ما في الخليج الفارسي في تلك الفترة أيضا. ومن المحتمل أنهم كانوا يجمعون البخور Frankincense برا (أيا كان الطريق الذي يستخدمون)، ولكنهم كانوا يستخدمون عند عويتهم لجُرها الطريقات الجلاية الوصول إلى بابل، الطريق الذي يستخدمون في الفرات (.3.3 Aristobulus in Strabo, xv1, 3:3) ثم يبحرون في الفرات (.3.4 Rhodokanakis وهكذا تمكن أرستيبولوس من إنهاء التعارض في هذه السطور) ويذكر ربوكاناكيس Rhodokanakis أنه ثبت وجود المينيين الذين كانوا يحملون المر والقرفة Calamus إلى مصر كما أشار أحد نقوش الجيزة الذي يرجع إلى عام ٢٦٤ ق م Bees- ربستون (N.Rhodokanakis, "Die Sarkophaginschrift von Gizeh") . وكما أوضح بيستون دلا يمكن (to قائد بالرجوع إلى النقش الذي ذكره روبوكاناكيس نجد أنه جعله أكثر نقوش التوابيت التي لا يمكن

(\*) يوجد خطأ مطبعي في ذكر اسم أجتار خيديس في الأصل . (المترجمة)

- تصديقها ، فقماش الكتان المذكور فيه Ksy المقصود به قماش تغليف الجثمان، كما أن السفينة المذكورة فيه (sy) فالمقصود بها الصندل الجنائزي (الذي يحمل الجثمان) ، وفي كلتا الحالتين فشل النقش في ذكر السفينة التي كان المتوفى ينقل بها الطيوب إلى مصر. -Two South Arabi (A.F.L.Beeston, "Two South Arabi) an Inscriptions; some Suggestions", pp.59 ff.; id.; Personal Communication).
- (٤٨) .Strabo, Geography, xv1, 4:23f. (١٨) (بالارتباط مع مسلة أيلينوس جاللوس (Aelius Gallus) . وتقرير إسترابون مفصل وواضح ويرتكز على معاصرته للمدث أكثر من المسادر الأدبية، لذلك لا يمكن رفضه كما حدث لدى جروم (Groom Frankinceuse, pp.207 f) الذى لم يلاحظ النص الذى قدمه أجاثارخيديس ،الماشية رقم (٤٦) أعلاه، وكذلك النص الذى ذكره بليني والموجود في الماشية التالية .

Pliny, Natural History, V1, 104. (٤٩)

Periplus, "7ff. (0.)

- (٥١) G.W. Bowersock, Roman Arabia, p.21 أن سياسة المواصلات البحرية المجددة لم تكن ضد مصلحة الأنباط، طالما كان يتم تفريغ البضاعة في ميناء ليوكي كومي Leuke kome وكان الأنباط هم الذين يقومون بنقلها إلى غزة عن طريق البتراء، ولكننا كما رأينا فقد قرر إسترابون أن البضائع كانت في العادة لا يتم تفريفها على الجانب المصرى من البحر الأحمر في ذلك الوقت ؛ ويؤكد صاحب الطواف على أن ليوكي كومي فقدت أهميتها مع بداية القرن الأول (راجع الحاشية رقم ٤٨ أعلاء، ثم رقم ٥٥ فيما بعد)، ولذلك يبدو أن بورسوك كان على حق عندما قال إن التجارة البحرية الجديدة تسببت في انهيار طريق البتراء -غزة(وإذا كان قد انهار في ذلك الوقت، راجع المصادر الأدبية التي ذكرها بورسوك -Bow طريق البتراء -غزة(وإذا كان قد انهار في ذلك الوقت، راجع المصادر الأدبية التي ذكرها بورسوك -Bow الأنباط إلى القيام بالقرصنة البحرية، ولما كان هناك احتمال في رجوع ديوبور إلى أجاثار خيديس لهذا يمكن أن نرد هذه الظاهرة باطمئنان إلى فترة زمنية أسبق.
- (٥٢) راجع Haschke, "New studies", p 661 . لقد سبق الرد على الفكرة المعروفة والقائلة بأنه استخدم عمل يورانيوس Uranius الذي ذاع صبيته في القرن الأول ق.م في ص ٨٣٧ وما يليها.
- (٣٥) Periplus, 27 f, ,,36 حيث تقع عمانا Omana. (ويبدو أنها تقع على الجانب العربي من الخليج الفارسي، راجع Periplus, 27 f, ,,36. (ويبدو أنها تقع على الجانب العربي من الخليج الفارسي، راجع Beeston, review of Huntigford, p.357 من قنا Suhar راجع Suhar وفي الفقرة رقم ٣٩، حيث كان يتم تصدير اللبان إلى براباريكون Barabaricon في الهند من قنا على ما يبدو، وقد نسق جروم بين هذا القول بافتراضه أن البخور كان يمكن تصديره فقط بواسطة البحر ويإذن خاص. (Frankinceuse,p153).
- El2, s.v Hadramawt; W.W. Muller, Das Ende des antiken Konigreichs Hadra- (o£) maut, die Sabaisshe Inschrift schreyer- geukens= Iryani 32, pp.231-249.
- (هه) G.F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian ocean in ancient and early medieval (هه) وها) . times, p.34 . كان ميناء ليوكى كومى ما يزال له بعض الأممية في أيام صاحب كتاب الطواف (راجع periplus,19 وكانت المدينة بمثابة سبق للسفن الصغيرة المرسلة من العربية).
- (٥٦) كانت السفينة البيزنطية التي جنحت عند الشعيبة في طريقها من القلزم إلى الحبشة طبقًا لما ذكره المسعودي (راجع القصل الأول أعلاه حاشية رقمه)، وعندما فتح الرسول [ على الله منع سكانها ومن بينهم اليمنيين الذين كانو هناك منحهم حرية السفر بالبحر (انظر صه٦ أدناه).

- Periplus, ed. H. Frisk, ..26 (Schoff "Caesar" to charibael), discussed by Pirenne, (ه٧) Qataban," pp. 180f. cf. Philostorgius, Kirshengeschichte, III, 4= F. Walford, tr., the Ecclesiastical History of Philostorgius pp.444) حيث طلب قسنطنطيوس السماح له ببناء كنسية للرومان الذين يصلون بحراً للعربية الجنوبية: وتم بناء كنيسة في عدن كان يصل إليها كل من يأتي من أنحاء الإمبراطورية الرومانية، (ولا أعرف على أي أساس يقال إن عدن قد فقدت أهميتها بعد ذلك في البحر الأحمر فيما بعد لصالح مينا في أهواب Ahwab وجوالافيجا (El2,S.V Adan)
- (ه) راجع الميلادي Groom, Frankincense (حتى انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي Doe, southern و حيث قدم أدلة كثيرة. Le Baron Bowen, "Anicent Trades Routes", P.35 van Beek, "Frankincense و حيث قدم أدلة كثيرة Arabia, p30 (قبل فترة قصيرة من ظهور الإسلام)، راجع أيضًا Arabia, p30 أطريق من على استخدام الطريق and Murrh in ancient south Arabia", p. 148 البرى والطريق البحرى في جميع المصور، ويرى إرفن 9.301 (من عكس ذلك حيث يؤكد على أن الطريق البرى قد تدهور مع مطلع العصر المسيحى، وبالمثل mans, L'institution monarchique en Arabie meridionale avant Islam, pp331
- (٥٩) كان ميناء شهر Shihr يتاجر في البخور (Frankincense (kunder) (الكندر) والمر في عصر قبل الإسلام (أحمد بن محمد الأزرقي، كتاب الأزمنة والأمكنة، ج٢، ص١٦٣ وما يليها، وقام أبانَ (Abna) الحاكم الفارسي لعدن بفرض ضريبة العشور عليها، وكان يتم نقل الطبي Tib منها إلى الاتماليم الأخرى (أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ، تاريخ ، ج١، ص٢١٤). ويمكن القول بأنه كان يتم تصدير الطبب من عدن مصنعًا كمادة عطرية بدلاً من تصديره مادة خام.
- Cosmas, Topographie, II, 49; Muller, Weihrauch, cols. 721, 728; Groom, Frankin- (٦٠) . cense, p. 135
- G.Howrani, "Did Roman Commercial Competition Ruin South Arabia"?, وذلك في (٦١) وذلك في (٦١) P.294 f.; R, le Baron Bowen, "Irrigation in Ancient Qatabarı (Beihan)", P.85; Bulliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.164; Groom, Frankincense, p.164; Muller, Weihliet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.164; Groom, Frank
- E.G.C.F. Atchley, A History of the use of incense in Divine Worship, pp.81 f.; (٦٢) Muller, Weihauch, cols. 761ff.; G.W.H. Lampe, ed. Patristic Greek Lexicon, . pp.656f
- W. Riedel and.) وليس معنى ذلك أن روح المسيح [عليه السلام] كانت في حاجة إلى كل هذه الطيوب (٦٢) وليس معنى ذلك أن روح المسيح [عليه السلام] W.E.Crum, eds and trs., The Canons of Athanasius of Alexandria, p.58=68 حسيث كان حرق البخور جزءا من الطقوس. وإذا كان هذا العمل يُعزى إلى اثناسيوس، عندما كانت البطويركية ما زالت خالصة نقية في القرن الرابع، فإنه يُعد واحدا من الأدلة الأولى على أن حرق البخور كان أحد الطقوس الرئيسة في الديانة المسيحية، ولكن مما لاشك فيه أنه دليل غير صحيح . وعن بُعل راجع : -He rodotus, History, I, 183
- Muller, Weihrauch, col.764 (Corippus);Pliny, N.H., XII,83 (78)

- (٦٥) عن المشتريات اليومية من البخور راجع: Muller, Weihrauch, col.733.
- (٦٦) راجع المسمى بسمة (besma) يعرق البخور من النوع المسمى بسمة (besma) يعرق عند تنصيب رجال الدين، وفي الأعياد، واستخدم في العلاج في بلاد ما بين النهرين Mesopotamia عند تنصيب رجال الدين، وفي الأعياد، واستخدم في العلاج في بلاد ما بين النهرين A. Palmer, "Sources for the Early History of Qartmin Abbey with Special (راجع Reference to the Period" A.D.400-800 passim)

  L.Y. Rahmani, "Palestinian Incense Burners of the Sixth to قبل الفترة التاريخية، راجع Eighth Centuries C.E", P.122;

  M.Aga- Oglu; "About a type of Islamic وفيما يخص الهرد راجع: المعاسى المعاسى المعاسى المعاسى المعاسى المعاسى المعاسى المعاسمية المعاسى المعاسى المعاسى المعاسمية المعاسى المعاسى المعاسمية المعاسمية المعاسى المعاسمية المعاسمية
- (٦٧) يذكر كوزماس Cosmas, Topographie, p.49 أن البخور Frankincense كان يتم الحصول عليه من شرق أفريقيا، ومنها يصدر إلى العربية الجنوبية وفارس والهند.
- cf. Muller, Weihrauch, col.722 (٦٨) وقد تم تصديد كل من البنخور Frankincense والمر بوضنورج قص: cf. Muller, Weihrauch, col.722 (٦٨) فدن: E.A.W.Budge, ed. And tr., Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutic, or في: "The Book of Medicines," Index
- Fresh- عاديطبع الكتاب مع النص اليوناتي، وقام فريشفيلد J. Nicole, tr. Le livre du Prefet (١٩) (١٩ book of the بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وموضوعات أخرى من كتاب الوالي Eparch) X.1
- (٧٠) استخدمت الكنيسة أنواعًا عديدة من منتجات الطيوب ولم يكن من الضروري الإشارة إلى استخدام البخور Frankincense (راجع Archley, use of Incense, p.272 n. ويخصوص الاقباط قارن عدم وجود للر والبخور من بين المواد العطرية التي وجدت في دير كوربي Corbie في القرن الثامن الذكور في F.Kennet, History of Perfume, p.91 .
- Weihrauch, S.Smith, ارجع إلى الحاشية رقم ٦٧ أعلاه، وقد لاحظ موللر أيضًا الشيء نفسه بالسائية رقم ٦٧ أعلاه، وقد لاحظ موللر أيضًا الشيء نفسه تعلق الحيالية ويد تكري Events in Arabia in the 6 th century A.D., col. 729. p.426. Zacharias Rhetor, Historia in Arabia in the 6 th century A.D., col. 729. p.426. Zacharias Rhetor, Historia ويد تكري كل من الرواية ويد تكري كل من الرواية والمخور مع المسك والتاردين والقرفة وخشب الصبر ومواد أخرى ذات رائحة طيبة ، وذكر أنه تم استيراد كل هذه المنتجات من أراضي الكلدانيين Chaldees ومن طرابزون Trebizon وأماكن أخرى الرسطاء المسلمين منذ ذلك المين على الرسطاء المسلمين .
- (۷۲) لم يكن لدى فيلوستروجيوس Philostorgius, Kirchengeschichte, III,4 ما يقوله عن إنتاج الله. (۷۲) الطبيق على الرغم من أنته ذكر أن كلا من القرفة والكاسية ترتبطان بالأحباش (III,b) الطبيوب العربية، على الرغم من أنته ذكر أن كلا من القرفة والكاسية ترتبطان بالأحباش (Procopius, History of the wars, book I and II, especially I, 19f. cf. A.Moberg, The book of Himyarites; and I. Shahid, The Martyrs of Najran الشهداء بعد تكفيته في الكتان ودمنه بالطبوب Shahid, Martyrs, p.x=49، ولكن هذا الحديث لا يعني شيئًا لأننا منا في بلاد الطبوب.

- Atchley, Use of Incense, pp.101 f. R.Schroter, ed. And tr., "Trostschreiben Ja- (۷۳) و الترجمة ليست جيدة، cobs von Sarug an die himjaritischen Christen", p. 369=385 f. والدينة Jacob of Edessa, Hexameron, p.138=115 وأدين balsam من أذكسر البلسم balsam في معرفة هذا المصدر) راجع : A. Hjelt, "Pflanzennamen بالشكر للأستاذ كوك M.A. Cook في معرفة هذا المصدر) راجع : aus den Hexaemeron Von Jacobs Von Edessa," I, 573,576f
- (٧٤) S.Krauss, Talmudische Nachrichten Ueber Arabien, pp.335 (٧٤) مع أدلة تثبت وجود عرب يتأجرون في جلود الجمال والقطران ذي الرائحة الكريهة (التار lar) . وعرف لامينز قيام العرب قبل الإسلام بالتجارة في القطران qatiran ، والتي قدمها خطأ على أنها من الطيوب ، كما أن الفقرة التي أشار إليها ترتبط بعصر عبد الملك ؛ راجع 'l Lammens, Taif, pp.225f., id., Le berceau de !
- M.A. Cook, Econamic Developments, p.221. (Vo)
- F. Hirth, China and the Roman Orient, p.39; cited in Hourani, Seafaring, P.16. (Y1)
- A.L Oppenheim, The Seafaring Merchants of Ur, (۷۷) وعن منصادر أخبري عاديدة ارجم إلى . Raschke, New Studies, p.941no. 1170

Hourani, Seafaring, p.110. (VA)

Kennedy, "Early commerce", pp. 266 ff. (V1)

- . Hourani, Seafaring, P.100 : كتابه التالي : Ahourani, Seafaring, P.100 وضع حوراني قائمتها في كتابه التالي
- (٨١) وتؤدخ كتل خشب التيك الهندى التي عثر عليها في معبد إله القمر في معقر Muqayr، وفي قصر نبوخذ نصر عبر في المحل المشبية المحدد المحدد
- (AY) استند كيندى على قيام تجارة بحرية مبكرة من اعتقاده في معرفة الإغريق الأرز وطائر الطاووس بأسمائها الهندية في القرن الخامس ق.م، وأيضًا معرفة فلسطين الطاووس وخشب الصندل في عصر تصنيف سفر الملوك الأول، وسفر التكوين الثاني والذي ينسب فيه إلى سليمان [عليه السلام] قيامه باستيراد مثل هذه الأشياء. cf. Kennedy, "Early commerce", pp.268 f. ولم يذكر سوفوكليس خاستيراد مثل هذه الأشياء. وكان ولكنه ذكر فقط Orindes artos التي فسرها الشراح على أنها مصنوعة من الأرز (راجع Liddell & Scott, Greek English Lexicon, s.v. من الأرز (راجع ٤٢٠) وذكر أرستوفانيس -Liddell & Scott, Greek باسمه الهندي.

- فالكلمة الإغريقية taos لا تنحدر من الكلمة التاميلية Togei أو tokei عبر الكلمة الفارسية tawus (وقد تبنى قاموس Liddell & Scott هذا الاشتقاق اللغوى الزائف)؛ لأن الكلمة في اللغة البهلوية Pahlavi . هي Frasbemury .
- إن المثلث إلى (H.W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-centry. Books, p.xv. الكلمة الفارسية طاووس، والكلمة العربية بالمثل منقولة من الحروف العربية لكلمة طاووس، والكلمة العربية بالمثل منقولة من الاسم اليوناني taos. أغلب الغلن عن طريق الأراميين أو السوريين taos. أغلب الغلن عن طريق الأراميين أو السوريين ary of the Targumim, the Talmud Babli and yerushalmi and the Midrasbic Literaty وعن فرضية استيراد ture, I, 522; R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, I, Col. 1444,). سليمان [عليه السلام] لخشب الصندل والطواويس راجع الحاشية رقم ٨٩ أدناه .
- (٨٣) استخدم كيندى كتاب التعاليم البوذية Sutra Baudhayana الذي يحرم التجارة البحرية بينما يوافق على ما يقوم به البراممة Brahmans من ممارستها في الشمال وممارسة أعمال أخرى محرمة ، كدليل على ما يقوم به البراممة Brahmans من ممارستها في الشمال وممارسة أعمال أخرى محرمة ، كدليل يؤيد انخراط الهنود المبكر في التجارة البحرية مع الغرب "Sutra قطيبة Sutra قد وضع قبل المسيحية، فليس من الضرورة تأريخه بالقرن السابع ق.م، إضافة إلى أنه لا يوجد أي دليل على المكان الذي كانت تذهب إليه الرحلات البحرية التي تم النهي عنها . وتشير الرواية الهندية Bavera Jatake (حاشية رقم ما أدناه) والتي أرضها كيندي بحوالي عام ٤٠٠ ق.م إلى أول الأدلة التي تدل على الاتصال بالفرب . وراجع المناقشة الرصينة عن الموضوع في: -A.L. Basham "Notes on Seafaring in acient in والم." P.60 ft. 67f
- Pauly Wissowa, Realencyclopadie, S.VV. Skylax, 2, Nearchos. 3; Arrian, Anaba- (At) sis Alexandri, VII, 7f.19,20; G Posener, La premiere domination Perse en . Egypte, pp.48ff.; Raschke, "New Studies", p.655
- Herodotus, Histories, VI, 44; F.B. Cowell and Others, trs., the Jataka, III, 83f. (۸۵) ولاحظ أيضًا أنه طبقاً (٨٥) (no.339). W.W. Tarn, the Greeks in Bactria und India, pp.260f. لما ذكره ثيوفراستوس Theophrastos (ت حوالي ٢٨٥ق.م) من أن النباتات العطرية تأتي جزئيا من . Theophrastus, Enquiry into plants, IX, 7:2) الهند ، حيث يقومون بإرسالها عن طريق البحر،
- (٨٦) وعن قصة السفير الصيني راجع الحاشية٧٦ أعلاه. وعندما ذهب الإمبراطور تراجان إلى خاراكس Dio) للحمَّرة على الخليج الفارسي عام١٦٨ هشاهد إحدى السفن التي كانت تقاع إلى الهند (Cassius, Roman History, LXVIII, 29 و (Cassius, Roman History, LXVIII, 29 وعمانا Suhar?) Ommana راجع هامش ١٥٢) صلات تجارية منتظمة مع باريجازا Barygaza في شمال الهند (Periplus, ,, 35f.) .
  - Muller, Weihrauch, cols. 739 ff. راجع دراسة موالر (۸۷)
- (AA) كما نَاقشها فسنْمُن H.Von Wissman, Ophir und Hawila, وقام ريكمان بمناقشة كل الاحتمالات المكنة مع إضافة مصادر أخرى "G.Ryckmans "Ophir .
- (٨٩) مناك " ثلاث فقرات ترتبط بهذا بالموضوع ، فقد ذكر أن أسطول حيرام Hirem أحضر الذهب ، وخشب الصندل، والأحجار الكريمة إلى سليمان [عليه السلام] من أوفير Ophir (سفر الملبوك الأول، فقرة ١٠-١٠) ، وأن سليمان [عليه السلام] كان يطك أسطولا في تارشيش مع حيرام وكان يحضر به الذهب

والفضة وسن الفيل والقرود والطاووس كل ثلاث سنوات (سفر الملوك، فقرة ٢٢-١٠) . إن سفن سليمان [عليه السلام] كانت تذهب إلى تارشيش مع رجال حيرام ليعودوا بالذهب، والفضة، والعاج، والقرود، والطاووس (سفر الأعداد ٨-٩). ويؤيد بروبونينتس Proponents الرأى القائل بوصول سليمان [عليه السلام] إلى الهند حيث ارتأى أن أسطول أوفير ينطبق على أسطول تارشيش ، واعتمد فيما ذهب إليه على الترجمة السبعينية للتوراة (\*) التي حوات أوفير إلى زوفيرا Zophera (وهي سويارا Supara على الهند)، وأوضح أن الكلمات العبرية العاج والطاووس هي كلمات تمت ترجمتها من السنسكريتية والتاميلية وأشار إلى عدم ضرورة أن يتطابق الأسطولان على الرغم من ارتباطهما إن البضائع التي تم إحضارها ليس بالضرورة أن تكون بضائع هندية : لأن كلا من الذهب والأحجار الكريمة لا يقتصر وجودها على الهند فقط . أما الشجر المذكور باسم الموجيم almuggim فيمكن أن يكون شيئا أخر على الرغم من ندرة خشب الصندل (وهو خشب عطرى) الذي ذكر أن سليمان [عليه السلام] أقام الأعمدة منه (سفر الملوك الأول فقرة ٢٠- ٢١). وعلى الرغم من أن أوفير Ophir حلت محل زوفيرا Zophera في الترجمة السبعينية للتراة فإن ذك يدل على أن سوبارا Supara كانت معروفة في الوقت الذي تمت فيه ترجمة التربة.

وإذا كانت البضائع التي أحضرها أسطول تارشيش هي على الأرجح بضائع هندية ، ففي هذه المالة يعود التجار ومعهم كلمات استعاروها إما من السنسكريتية أو من التاميلية ولكن ليس من الاثنتين معا ، إضافة إلى أن هذه الكلمات المستعارة يجب أن يكون استخدامها مقصورا على اللغة العبرية ولكن الكلمة العبرية ولكن الكلمة لعبرية ولائن الكلمة لعبرية ولتى من الفترض أنها تمت استعارتها من السنسكريتية الاكادية العبرية ولكن الكلمة في مصر القديمة على النحو التالى : qwf, qif,qfw ، وفي اللغة الاكادية uqupu، وفي اللغة الإغريقية (Kepos مصر، القديمة على النحو التالى : wwf, qif,qfw ، وفي اللغة الاكادية uqupu، وفي اللغة الإغريقية (واجع Seafaring "Seafaring " إضافة إلى ذلك فإنه يوجد قردة في مصر، وشمال أفريقيا وإسبانيا وربما في أماكن أخرى ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعني أن كلمة Senbabbim "سن الفيل" من المفروض أن استعارة أن يكون لها صملة بالكلمة السنسكريتية ibba . إضافة إلى ذلك فإنه يمكن الافتراض أن استعارة قدماء المصريين لكلمتهم الخاصة بالأفيال وسن الفيل (bw) قد جاءت من أللغة السنسكريتية، كما يرى وإنسون (Eawlinson, India and the western world, p.13 ؛ إن مجرد الظن بأن قدماء

(\*) الترجمة السبعينية للتوراة Septuagint ، ويختصر على النحو التالى : • ٧ = LXX ، وهي ترجمة للتوراة تمت من العبرية إلى اللغة اليونانية بناء على أوامر الملك بطلميوس الثاني فيلاديلفوس -Ptolemy II Phil تمت من العبرية إلى اللغة اليونانية بناء على أوامر الملك بطلميوس الثاني فيلاديلفوس -Phaler ترجمة قانون اليهود . فأرسل ديمتريوس وطلب من فلسطين عددا من المثقفين اليهود ممن يجيد اليونانية ليقوموا بمهمة الترجمة ، فجاء إليه عدد ٧٧ رجلاً منهم وقاموا بترجمة ليس فقط القانون اليهودي ولكن عدة كتب دينية أخرى . ويدعي اليهود أن تلك الترجمة التي قام بها هؤلاء الأفراد فرادي، فقد انتهوا منها في وقت واحد ، وعند مضاهاتها كل مع الأخرى وجنوا أنه لا يوجد أي فروق بينها في الترجمة وأنها طبق الأصل . وهنا يتضح لنا الطابع الأسطوري الغالب على هذه الرواية . كان من المفترض أن هذه الترجمة قد تمت من مخطوطات العهد القديم (التوراة)، ولكن قراسها تؤكد على تثير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشويه الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع تثير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشويه الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع تثير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشويه الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع تشير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشويه الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع تشير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشويه الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع تشير الأدب الإغريقي الواضع عليها ، إضافة إلى التشوية الذي حدث فيها نتيجة لتعاقب النسخ : راجع

المسريين أبصروا إلى الهند ليأخذوا منها الكلمة الدالة على حيوان له وجود واضح في شرق أفريقيا يعد أمراً لا يقبله العقل ، ونفس الشيء مع الكلمة الدالة على الطابوس tukkiyyim التي افترض أنها مشتقة من الكلمة التاميلية tokei أو togei، والتي لا يوجد دليل على أنه كان يوجد لديهم طابوس على وجه الإطلاق .

- Herodotus, Histories, II, 42. (1.)
- Posener, Premiers domination, pp. 180. (11)
- (٩٢) وصل يوبوكسوس الكرزي Eudoxus of Cyzicus حوالي عام ١٦٠ ق.م إلى ساحل الهند وأرشده إليها أحد البحارة الهنود الذي كان الوحيد الذي تم إنقاذه بعيدا في البحر الأحمر من بين طاقم البحارة (إليها أحد البحارة الهنود الذي كان الوحيد الذي تم إنقاذه بعيدا في البحر الأحمر من بين طاقم بالإبحار من (عدر المنافقة المنافقة القد ذكر أن أحد الهنود قام بتقديم الشكر في معيد الإله "بان" في إدفو في القرن الثالث أو الثاني ق.م، ولكن تاريخ النقش غير مؤكد ، وربما لم يكن هذا الشخص في إدفو في القرن الثالث أو الثاني ق.م، ولكن تاريخ النقش غير مؤكد ، وربما لم يكن هذا الشخص هنديا : فاسم سوفون هندوس Sophon Indos ربما كان تصريفا من كلمة لا معني لها. , Greeks in Bactria, P.370; H. Kortenbeutel, Der Aegyptische Sud-und Osthandel in der Politik der Ptolemaer und romischen Kaiser, pp.49f.)
- Periplus, , 57. (17)
- Tarn, Greeks in Bactria, pp. 366ff; Warm-: تمت مناقشة مراحل وتواريخ هذا الكشف في: hippalus وهيبالوس ington, Commerce, pp.43ff; Raschke, "New studies", pp.660ff.

  Peri- هو اسم رياح في كتاب بليني N.H., 100 وجاء ظهوره كاسم علم أول مرة في كتاب الطواف hippalus (\*).
- Raschke, "New Studies", p.663 nl, 321 therete Warmington, Commerce, p.39. (٩٥) راجع Basham, "Notes" ومناك فروض كثيرة دون تقديم أي أدلة في العمل غير المُحكم الذي قدمه Mookerji, Indian Shipping .
- cf. J.W. Mccrindle, tr., The commerce and navigiation of the Erythrean Sea, والم دينة من المحتمل أنها Agatharchides ويذكر ماكريندل أنه طبقًا لما ذكره أجاثار خييس Agatharchides عن مدينة من المحتمل أنها مدينة عدن "التي كان السبثيون يرسلون منها مستعمرين أو وكلاء إلى الهند، والتي تصل إليها الأساطيل من بيرسيس Persis وكارمانيا Karmania والهند Indus وإكن الفقرة المشار إليها لم يذكر فيها أجاثار خيديس أبة مدينة، ولكنه ذكر فقط "الجُزر السعيدة المستعمرين إلى هناك: ولكنه قال القد السعيدة المحتمرين إلى هناك: ولكنه قال " لقد كان من المكن مشاهدة سفن التجار في المرسى وأغلب القادمين كانوا يحضرون من المكان الذي أسس فيه الإسكندر مرسى على النهر الهندي ، وكان يحضر إليها عدد كبير (من المستعمرين وليس الأسلطيل)
- (\*) حيث ذكر أنه هو مكتشف الرياح للوسمية الجنوبية الغربية ، وتعد رحلة البحار يوبوكسوس الكوزي المشار إليها في الحاشية رقم (٩٢) بمثابة أول دليل على استفادة بطالة مصدر من هذه الرياح ، راجع Jehan Desanges, Recherches sur L'activite de mediterraneens aux Confins de (المترجمة) . ('Afrique, Rome 1978, p.178

Aristobulos (انظر أعلاه ص٢٢) وأرستوبولس Agatharchides (انظر أعلاه ص٢٢) وأرستوبولس Periplus, وعن السبئيين راجع أجاثار فيديس المحاولة المحاولة المحافية في قنا وعمان راجع أعلاه). وعن الطوافات الجلاية في قنا وعمان راجع الدوار الذي دار بين من الحوار الذي دار بين محوارني : nos.27; Pliny, Natural History, XII, 87 (عن طوافات شرق أفريقيا). وعن الحوار الذي دار بين محوارني : G.F. Hourani, "Ancient South Arabian Voyages to India (عبين فان بيسيك والله G.W. Van Beek", Pre- Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean لم يقدم أي عون النص الحالي لتركيزه على الرأى القائل بمشاركة العربية الجنوبية منذ فترة مبكرة في تجارة المعيط الهندي.. وقبول جميع الباحثين المتخصصيين في هذا الإقليم لذلك الرأى (Van Beek) .

Van وعن أنموذج مماثل للطريقة التي تعالج بها هذه الفقرات راجع Periplus, .. 27, 54, cf. , 57 (٩٩) . وعن أنموذج مماثل للطريقة التي تعالج بها هذه الفقرات راجع Beek, Frankincense and Myrrh in Ancitent South Arabia, p. 146 . تحسيث أن أيًا من هذه الممادر لم يذكر على وجه التحديد وجود أصول لتلك الصلات في فترة مبكرة، ويبدو أن الرواية كانت تقف منذ فترة طويلة خلف الصورة العامة لوجود أساطيل التجارة العربية ويداية تأسيس الملاقات التجارية .

(۱۰۱) وعن الدليل الأول لوصول الهنود إلى هناك راجع الماشية السابقة (وهو الهندى الذي تم إنقاذه في البحر الأحمر حوالي عام ١٢٠ق م والذي يبدو أنه كان في طريقه إلى سوقطرة (راجع الماشية ٢٢ أعلاه). أما فيما يغص اسم الجزيرة، فإن الاسم الإغريقي هو Dioscorida,) Dioscoride)، والاسم العربي سوقطرة كلاهما تحريف مشوه من الاسم السنسكريتي Dvipa Sukhatara أو Dvipa Sukhatara العربي سوقطرة السعيدة راجع , Dvipa Basham, Notes, p.63;id., the Wonder that was India و P.23on Philostorgius, وقارن ذلك بالماشية رقم (٩٧) أعلاه، حيث تحدث أجاثار خيدس جوالي على الماليوري كجزر سعيدة ، وعادت سوقطرة النظهور أدى فيلوستروجيوس Philostorgius, سوقطرة (وجزر أخرى) كجزر سعيدة ، وعادت سوقطرة النظهور أدى فيلوستروجيوس Kirchengeschichte, III,4 النين أحضروا الاسم معهم، راجع Kirchengeschichte وCommerce p.257 ومن الأمور العجيبة أن

(\*) عن تاريخ كتاب الطواف راجع العاشية المذكورة من ٤٤ أدناه . (المترجمة)

- الاسم سنسكريتي وليس تاميلي (أما اقتراح كنيدي بأن الاسم السنسكريتي يرجع للاسم الإغريقي لبلاد العرب السعيدة eudaimon Arabia فهو اقتراح غير مقتع) ، ولكن حقيقة حضور الهنود المستعمرين من المكان الذي أسس فيه الإسكندر مرسى للسفن لا يدل على أنهم كانوا هم الذين بدأوا أولى الهجرات إليها عندما أو بعد أن أسس هذا المرسى ، وعلى ذلك فإن تاريخ وصولهم ما يزال مجهولا .
- Agatharchides, no. 102; Periplus, no. 26. (1-7)
- (١٠٣) مثل ازدهار أحوال المعينيين والسبئيين في الألف الأولى قبل الميلاد، أو نشاطهم البحري بعد ذلك، راجع (١٠٣) (Hourani, Sea faring, p.11) ولا يوجد أي دليل أثرى على ذلك على الرغم من أن البحض يعتقد بهذه الفكرة. راجع Raschke, New Sludies, p.654 (إن العمل الذي قدمه راشكي Raschke يعد هجوما رائما على الأفكار الخيالية).
- Van Beek, Frankincense? and Myrrh, p. 80 (۱۰٤) Doe, Southern, Arabia p.55; cf.W. Tarn and G.T. Griffiths, ، منذ القرن الخسامس ق.م! , Hellenistic Civilisation, p.244 (وتصنف رابطة تجار القرفة العرب كدليل وحيد على قيام العرب بالتجارة مع الهند في أواخر القرن الثالث ق.م) وتوجد المناقشة نفسها في المواشى التالية إلا إذا قمنا بفصلها .
- cf. R. Sigismind, Die Aromata in ihrer Bedeutung fuer Religion, Sitten, Ge- (1-0) brauch, Handel und Geogrephie des Alterthums bis zu den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, p.95; Schoff, Periplus, pp.3f.; Van Beek, "Frankincense Myrrh in Ancient South Arabia," p.147; Hitti, Capital cities, p.6; Warmington, Com. merce, pp.185ff
- (١٠٦) Agatharchides, , 102 . وعن الترجمات العديدة التي يمكن الفرد أن يلجأ إليها راجع حاشية رقم (٢٩) أعلاه، ويكاد يكون هناك اتفاق عام على أن الإحالة التي أشار إليها حوراني في هذه الفقرة غير منحيحة (Seafaring, p.21) .
- Huntingford, ترجمة شوف Schoffs أما البديل الآخر الذي أحال إليه منتنجفورد Periplus, 26 (۱۰۷) وهو لا يغير المعنى.
- Strabo, Geography, XVII, 1:13 cf. II 5:15. (\\A)
- Tam, Greeks in Bactria, appendix 12; Pauly Wissowa, Realencyclopadie, S.V. (1-1)
  . Gerrha; Polybius, The Histories, XIII, 90
  - (۱۱۰) راجع حاشية رقم (۷۷) أعلاه .
- (۱۱۱) راجع حاشية رقم (٤٧) أعلاه . ويقترح النص أن الجرهائيين لم يتاجروا من جرها فقط ولكنهم تاجروا بعيدا عنها أيضا (وهذا على عكس رأى بيستون Beeston Some observations, p.p . الذى يرى أنهم كانوا ينقلون المواد العطرية موضوع الحديث ، والتي تصنف على أنها من منتجات الهند، عبر شبه الجزيرة العربية من الخليج : في حالة إذا لم يقوموا بتفريغ الطيوب في جزيرة في البحر الأحمر ، وهذه الترجمة ترجمة مستحيلة ) والسؤال الذى يطرحه تارن Tarn عن كيف يواجه الجرهائيون منافسة هرمز يقف وراء كون الجرهائيين كانوا مُوزِّعين وليسوا مستوردين، مما يعنى أنه لم يكن هناك ثمة منافسة بينهم وبين هرمز بحال من الأحوال.

- (١١٢) راجع Raschke, New Studies, p. 657 . لم يميز راشكى بين البضائع العربية والبضائع الم الموافقة والذي كان يعمل أن الموافقة الموافقة البطلمي الذي كان يعمل أن محطة غزة والذي كان يعمل لقب -Aga Aga فقد كان مكلفا بالتوابل العربية (\*). ومن المحتمل أن الطيوب التي ذكرها أجاثار فيديس -Aga في الفقرة التي ناقشتها في الحاشية السابقة كانت تتضمن توابل أجنبية ، كما يبدو أن وسيلة النقل التي استخدمت كانت وسيلة بحرية.
- R.E.M. Wheeler, Roman Contact with India, Pakistan and Afghanistan, pp. 371 (۱۱۳) وطبقا لم يذكره ميلار Miller فإنه يوجد أدلة نقدية تشير إلى التجارة بين العالم اليوناني الروماني Miller وسيلان حتى القرن الخامس، ومع جنوب الهند حتى القرن السادس 159, 218 وسيلان حتى القرن الخامس، ومع جنوب الهند حتى القرن السادس Raschke, New studies, واكنه لا يقدم مصدره في ذلك، وترفض أغلب الدراسات الحديثة هذا الرأي p.1068, n1,744)
- (۱۱٤) ثم أسر فرومنينوس على بد الإثيوبيين في منتصف القرن الرابع عندما كان في طريق عودته من الهند. Rufinus of Aquileia, Historia وقام بتحويل الإثيوبيين للمسيحية وأصبح هو أول أسقف لأكسوم Ecclesiastica 1,9 in J.P.Migne, Patrologia Graeco- latina, XXI, Cols 478ff. أحد فلاسفة طيبة Thebes إلى سيلان حوالي نفس التاريخ (ويقترح البعض تاريخ القرن الخامس). وتم أسره في أحد المناطق في الشرق وظل أسيرا لمدة ثلاث سنوات -Axoum a L' As أصده و والمن على الشرق وظل المسيوا المناطق عن الشرق وظل أسيرا المدة ثلاث سنوات -80 Palladius وروى لنا بلابيوس Palladius حوالي عام ٢٠٠٠ (رغم شك ناشر الخطاب) المند في صحبة شخص يدعي موسى المناطق أدوايس Adulis وكما جاء في أحدث دراسة قام بها بيرج B.Berg, "The letter of Palladius وماء أمن أحدث دراسة قام بها بيرج on India", pp.7f.; cf. also Desanges, D' Axoum a Assam", p.628n)
- (۱۱۵) وسمعنا أيضًا عن وجود رجل إغريقي هناك قبله بمدة بلغت حوالي خمسة وثلاثين عاما -Topogra (م۱۱) وسمعنا أيضًا عن وجود رجل إغريقي هناك قبله بمدة بلغت حوالي خمسة وثلاثين عاما -A.Scher and others, ed. And trs., "Histoire Nes وقارن أيضا ما ذكر في phie, x1,17 وقارن أيضا ما ذكر في torienne," in Patraloqia orientalis, VII, 160 f. عائدة من الهند وكانت تحمل حمولة ثمينة يملكها تجار إغريق على يد المرزبان Marzuban في عهد كسرى Khusraw الأول (۳۱ه-۷۵)، ولم يذكر ما إذا كانت السفينة يقودها الإغريق أو الإثيوبيون.
  - . Hourani, Seafaring, p.39 راجع (۱۱۹)
- cf. Milani, ed. And tr., Itinerarium Antonini Placentini, pp. 212 f. = 257 (40:2). (۱۱۷) أمنيع مسلّما به من خلال قصة سقوط الزيام Zabba (زنوبيا Zenobia أن القوافل التي تحمل (۱۱۸) أمنيع مسلّما به من خلال قصة أنواع البضائع الأخرى قد اعتادت عبور الصحراء السورية ، راجع المطور ومواد الترف وجميع أنواع البضائع الأخرى قد اعتادت عبور الصحراء السورية ، راجع (Philby, Queen of Sheba, pp. 88, 105)
- (\*) تلاحظ منا أن هذا الموظف البطلمي كان مختصا بالبخور Libanos وليس بالتوابل العربية Spices كما ورد في النص الأصلي لكتاب كرون تحديدًا . راجع الحاشية المذكورة في من ٥٩ من الترجمة . (المترجمة) (\*\*) عن إمارة تدمر وبورها السياسي والتجاري في الصراع بين الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية في القرن الثالث راجع : أمال الروبي : مصر في عصر الرومان، دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية في ضوء الوثائق التاريخية، ٣٠ق.م-٢٨٤م، ص١٤١- ١٤٧٠ جدة ، ١٩٨٤/١٤٠٤ . (المترجمة)

- Sa- بومد التاجر سا (الدي دُكره فا مين Fa-hien في سيلان عام + 18 من السيئيين عادة + 5a من السيئيين عادة Fa-hien في سيلان عام 18 في سيلان عام 18 في سيلان عام 14 في الدي دُكره فا + 6a من السيئيين عادة + 6a من Fa-hien of his travels in India & Ceylon (A.D.399- + 414), p.104)
- الم نسمع شيئًا عن الملاحة العربية على وجه الإطلاق" Howrani, Seafaring, p.40 مع الإشارة إلى المسمع شيئًا عن الملاحة العربية على وجه الإطلاق" (١٢٠) المسمدر من ذلك القدرن). راجع South Arabia"? (والإجابة هي بالنفي).

Tam, Greeks in Bactria, p. 368.

(۱۲۱)

(١٢٢) راجع الملحق رقم (١) .

- (۱۲۲) Hourani, Seafaring, pp. 42f. (۱۲۲) ولاحظ أنه كما حدث مع أسقف أبوليس Adulis الذي أوصل بلاديوس Paliadius إلى الهند(راجع حاشية رقم ۱۱٤ أعلاه) ، قبإن شبعب أبوليس كانوا أسلاف كوزماس في سيلان الذين أوصلوه إلى شرقها (حاشية ١١٥ أعلاه). وفي أبوليس كذلك قام أبرهة تابع بيزنطة بالتحكم في التجارة البحرية (راجم رقم ۱۲٤ أيناه).
- Rychmans, Institution monarchique, pp.306 ff.

(377)

El2, S.V. Kuraysh (Watt); Similarly Gibb, Islam, p.17; Rodinson, Mohammed, (۱۲۰) p.40.

Cosmas, Topographie, XI, 15.

(۱۲٦)

- Lammens, "Repulique," pp.23 f.,id. Mecque, pp.108, f.,116f. (\YY)
- (۱۲۸) Watt, Muhammed at Mecca, p.12 ويحيل وات القارئ إلى العمل الذي قام به حوراني ، ولكنه لم يذكر رأيه في هذا الموضوع.
- Paret, "Les villes de Syrie du sud", P.411; Similarly Lapidus, "Arab Conquests", (۱۲۹) p.60; Shahid, "The Arabs in the Peace Treaty," pp. 184 ff.

Lewis, Arabs in History, p.33.

(14.)

Aswad, "Aspects", p. 422.

(171)

- A.A. Vasiliev, Notes on Some Episodes Concerning the Relations between the (۱۳۲) با Arabs and the Byzantine Empire from the fourth to the Sixth Century, p.313. المقامر الذي كان يدعي أمورسيسوس Amorcesos امرؤ القيس لم يكن فارسيًا كما هو مذكور في النص ، ولكنه كان عربيا يعمل كما هو واضح تحت إشراف فارسي كما ذكر في الحاشية ويقول سميث أنه حتى إذا كان الأمر كذك فإن الحقيقة القاطعة تتضح من اسم امرئ القيس imr, al-Qays الذي
- (\*) في نهاية الهامش المنكور أعلاه وردت عبارة "The Italics are nine" ومعناما : "عدد الحروف المائلة تسعة". وهذه العبارة ليس لها ارتباط بالمتن أو الحاشية، أغلب الظن كتبتها كرون كملحوظة في أثناء طباعة الكتاب، وإذا صح هذا الافتراض فيبدو أنها تنطبق على الحروف التسع لكلمة Seafaring التي وردت في الصفحة نفسها . (المترجمة)

يمكن القول بصعوبة من خلاله أنه كان ينحدر من نسل أحد الملوك الذي كان يسمى بذلك الاسم ,Smith ويبدو أنها هي Events in Arabia p.444. أما جزيرة يوتاب lotabe فهى جزيرة تيران Tiran ويبدو أنها هي الجزيرة نفسها التي استخدمها المينيون وغيرهم لتفريغ بضائعهم .

S.Smith, وتوجد ترج مدتها في Theophanes, Chronographia, anno mundi 5990 (۱۳۲) وتوجد ترج مدتها في Events in Arabia", p.443 ولكن هذه العبارة لا تعنى أن الدولة كانت تشجع التجار: إن ما قاله ثيوفانيس Theophanes هو أنه أصبح في وسع التجار أن يقوموا بالتجارة مرة ثانية وأن تحصل الدولة على ضرائبها .

Events in Arabia, p.428f.; Cosmas, Topogsaphi, II, 54, cf, 56. مع ملاحظة أن بروكبيوس قدم تقريرا عن الملاحة في البحر الأحمر قام سدميث بمناقشته في Procopius, Wars, I, 20,4 (۱۲٤) و سدميث بمناقشته في Events in Arabia, p.428f.; Cosmas, Topogsaphi, II, 54, cf, 56. وسدميث بمناقشته في Ayla ومناه أيضًا وصف أيلة Ayla كميناء يمكن الذهاب (حيث كان يرجد هناك تاجر معيني وأخر مصري). ولاحظ أيضًا وصف أيلة Ayla كميناء يمكن الذهاب منه إلى الهند كما ورد لدى ثيوبوريتوس -Theodoretus, In Divini Jeremiae Prophetiam In . terpretatio, In J.P.Migne, Patrologia Graeco-latina, LXXXI, Col. 736

Malalas, Chronographia, p.433; Theophanes, Chronographia, anno mundi, (۱۲<sub>0</sub>) 6035; Pseudo- Dionysius in N. Pigulewskaja, Byzans auf den Wegenreuch Indien, p.325f.

(١٣٦) وأعيد نُسُخ المعاهدة في أماكن أخرى، ابن هشام، السيرة، ١٠٠٠ .

(١٣٧) راجع حاشية رقم (١١٧) التي سبقت . وقد وصفت السفن بأنها عادت محملة بالطيوب إلى أبيلا Abila أن Abila أن Abila أن Abila

(۱۲۸) كانت هذه السفن يمتلكها تجار لا تُعرف جنسيتهم، حملت المهاجرين إلى الحبشة، ومن المحتمل أنها إما أن تكون حبشية أو بيزنطية (راجع حاشية رقم (۱۰) أعلاه). وعاد المهاجرون بسفن أعدها لهم النجاشي (ابن هشام، السيرة، ص ۱۸۷، ص ۱۸۳، وراجع ص ۱۲۲۳؛ الطبري، تاريخ، مجلد (۱) ما ١٥٧، النجاشي (ابن هشام، السيرة، ص ۱۸۰، ص ۱۸۰، وجاء ذكر السفن الحبشية في أماكن أخرى؛ الطبري، تاريخ، مجلد ۱، ص ۱۵۰، وكانت إحدى السفن البيزنطية قد جنحت عند الشعبية (سبق ذكر المصدر في الفصل الأول حاشية رقم ۱۹). وهي سفينة تجارية طبقًا لما ذكره ابن إسحاق (وكانت خاصة برجل من تجار الروم). ويقول الأزرقي (أنه سُمح لجميع الركاب ببيع بضائعهم في مكة)، ويقول ابن حجر (أن باقوم Baqum كان تأجرا مهما، وهو رومي يعمل في التجارة مع باب المندب). ويذكر أخرون أن هذه السفن كانت مُحملة بمواد لبناء إحدى كنائس الحبشة ، أما المبالغة في الفكرة فتتمثل في القول باستخدام خشب السفينة في بناء الكعبة، وذكر البعض أن باقوم كان نجارا على الرغم من أن السفينة بالاسم الذي يشتق عبادة من باخوم يوس Pachomius . راجع , Pachomius مثل باهمالي من البحر الأحمر (القازم طبقا لما ذكره المسعودي) إلى مكان ما في المبشة (۱) .

Watt, Muhammed at Mecca, p.13. (171)

(\*) راجع حاشية رقم (٩) ، ص ٤٧ . (المترجمة)

- (١٤٠) Strabo, Geography, XVI, 4:22 (توقع أغسطس التفاوض إما مع أصدقاء أثرياء أو أن يسيطر على أعداء أغنياء).
  - (١٤١) عن التاريخ راجع (١٤١)
    - (١٤٢) راجع حاشية رقم (١١٤) أعلاه .
- - (١٤٤) راجع فيما بعد حاشية رقم (٣٥) في الفصل السادس.
- (١٤٥) كان يوجد التسطوريين الفرس في القرن السادس كنيسة في سوقطرة وفي كاليانا Calliana ومالي Male Abraham of وذمب كل من أبراهام كاشكار (كوزماس Hale) وذمب كل من أبراهام كاشكار Kashkar وسيالان (كوزماس Bar Sahde وهما من الرهبان النسطوريين ذهبا العمل في الهند. Kashkar وبار شباهد A.Mingana, "The Early Spread of Christianity In India," P.455). A.C.Burnell, "On Some Pahlavi Inscriptions ويوجد نقوش بهلوية مسيحية في الهند ترجع للقرن السابع وما بعده in South India") وربما تمكن النساطرة من الوصول للصين وجنوب شرق آسيا عن طرق البحر قبل سنقوط الدولة الساسانية) راجع B.E.Colless, Persian "Merchents and Missionaries in . Medieval Malaya"

Cosmas, Topographie, XI, 17 ff. (151)

Agatharchides, 102. (YEV)

- cf. Hasan, Persian Navigation, pp. 59 ff.; Hourani, Seafaring, pp.36ff.; D. White- (۱٤٨) house and A.Williamson, "Sasanian Maritime trade," esp. pp.31f.; A.Christensen, A Maricq.. (\*) ياقوت، الليدان، ج٤، ص٦٢ه، مادة مَوْنَنْ L, Iran sous les Sassanides, p.87; ed. And tr., Res Gestae divi Saporis, P.307=306; cf. p.337.
- T. Noldeke, tr., Geschichte der Perser und راجع ، مسجلد ، مسجلد ، مسلم، راجع الطبسرى ، تاريخ ، مسجلد ، مسلم، راجع Araber zur Zeit der Sasaniden, p.56. Pace Hasan, Persian Navigation, p.64, and لم يذكر النقش وصلول Whitehouse and Williomson, Sasanian Maritime Trade, p.32. النقش ومسول Shapur إلى يثرب نفسها .
- (\*) بالرجوع إلى الإحالة عن موزّنُ Muzun جه، ص ٢٢١، و٢٢٢ ، نجد أن ياقوت لم يذكر عنها شيئًا سوى أنها بلد بالجزيرة ثم ديار مُضر ، ثم أحال القارئ إلى تل موزن في ج٢ ص ٤٥، وذكر أنها "بلد قديم بين رأس عين وسرَدج ، وبينه وبين رأس عين نحو عشرة أميال، وهو بلد قديم يزعم أن جالينوس كان به ، وهو مبنى بحجارة عظيمة سود، يذكر أهله أن ابن التمشكي الدمستق خرّبه وفتحه عياض بن غنم في سنة ١٧ هـ على مثل صلح الرها. وعلى ذلك فإن هذه الإحالة ليس فيها شيء يتعلق بموضوع الحديث. (المترجمة)

- (۱۵۰) الحسن بن أحمد الهمداني، صنفة جزيرة العرب، ج١، ص١٤٩؛ المؤلف نفسه : كتاب جوهرة العيان D.M. Dunlop, Sources of gold and Silver ac- مر١٤٤ : وتم ترجمة هذه الفقرة لدي -١٤٥ Shamam قرية كبيرة في نُجُد سكنها ألف (أو آلاف) من المجوس في الماضي، وكان لديهم معبد للنار، ويوجد فيها منجم للفضة والحديد، واكنها الآن عبارة عن خرائب راجم cf. H.Sr. J.B. Philby, The Heart of Arabia, II, 84 .
- Trimingham, Christianity among the Arabs, pp.279ff.; cf. also. p.278., on Chris- (161) tianity in Yamama, see above n.145.
- (۱۵۲) البلاذري، فتوح، ص۷۸، ۸۰ وما بليها (البحرين) ؛ الطبري، تاريخ، مجلد ۱، ص۱۹۸۹ (عمان) والحاشية رقم (۱۵۰) عن (نجد).
- ورد ادى من النُمُط عكرة بن حبيس ، وأبو السعود بن حسن ، وزُرارة بن عدوس وابنه، طبقا لما ورد ادى (١٥٣) على هذا النُمُط عكرة بن حبيس ، وأبو السعود بن حسن ، وزُرارة بن عدوس وابنه، طبقا لما ورد ادى عبد الله بن مسلم بن قستيبة، المساوف، ص٢٦٦، وراجع a.Wannat, L' Histoire des religions en Islam, Ibn al-Kalbi et Razi, p.29. وجاء ذكس التميميين الزرادشتيين في كتاب ابن الكلبي غير المنشور : مطالب الأرب Matalalib al-arab لبعض التميميين الزرادشتيين في كتاب ابن الكلبي غير المنشور : مطالب الأرب
- (١٥٤) من المعروف أن المصادر الإسلامية تتحدث عن رأس الظيج الفارسي على اعتبار "أنها أرض الهند" راجع المصدر الذي ذكر في J.C.Wilkinson, "Arab Persian Relationships in late Sasanid راجع المصدر الذي ذكر في Oman", p.41) (من المصدر الذي ذكر في Oman", p.41) (من العبير الذي لم يقصد من ورائه أكثر من أن هذا المكان له صلة وثيقة بالهند . ولم تتحدث أي من المصادر الإسلامية على أن هذه المنطقة "هي أرض الهنود" أو الهند" مما يتضح معه أنها مجرد إشارة محرفة. وبعتقد براون Braun أن بيت منداوي Beht Hendwaye يناظر بيت لوقيظ O.Braun, tr. Ausge في دراسته التالية وفيارس و Beth Tayyaye وهي مكان يقع بين دمشق وفارس Fars كما ذكر waelte Akten persischer Martyrer, p. 275 (من المناسقة وفارس Brock, A Syriac life of John of Dailam, p.166. وفي دراسته التالية المناسقة المناسقة المسلمين المناسقين إلى الهند allolika حيث قابل فيها موندهير Mundhir نعيم الفرس السلمين ، وتحدث في من عدود الهند على الصحراء الكبرى، واعتبر أن الهند هي مكان بالقرب من أسوريستان (Sebeos (attrib.), Histoire, d' Heraclius, pp.130, 1481) وجود سكان هنود هناك ، على الرغم من عدم وجود أي إشارة عن أي منهم بعد الفتح العربي .
- (ه ١٥) رأجع: الطبرى، تاريخ، مجلد(١)، ص٢٠٢٣ اعتاد حاكم فَرج الهند Farj al-Hind القائم على رأس (م ١٥٥) رأجع: الطبرى، تاريخ، مجلد(١)، م ٢٠٢٣ اعتاد حاكم فَرج الهند الطبيع الفارسي أن يحارب العرب برا، والهنود بحرا؛ Abd al-Gays يسبيطر على الساحل، الدين المناطق المناطقة على الساحل، ولكنه كان يفر " إذا شعر بخطر قادم من قبل الهنود الذين يهددون المنجم". وكان مركز القرصنة الهندى في عصر ماركو بولو في هذه المنطقة يوجد في سوقطرة Basham, "Notes on Seafaring", p.63
  - (١٥٦) راجع الحاشية رقم (١٢٤) أعلاه.
  - Procopius, wars, 1,20,9ff . (١٥٧) دناقشها سميث في Procopius, wars, 1,20,9ff .
    - (\*) وصحته Lukayz انظر حاشية رقع ١٥٥ أدناه. (المترجمة)

- (١٥٨) كما تدعى الرواية الإسلامية (راجع Naldeke, Geshichte, pp. 189f) .
  - (۱۰۹) راچع : Noldeke, Geshichte, pp.220ff.
- Dunlop, Sources of Gold: ١٤٦، ١٤٤، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٢، عصورة العيان، عصرة العيان، عصرة العيان، عصرة العيان، عصرة العيان، عصرة عائلات تكون منها "فُرس المنجم" في الرضراض -al- ذكرالهمداني أسماء عدة عائلات تكون منها "فُرس المنجم" في الرضراض -Radrad واستمروا خلال العصر الإسلامي . وعُرف الطريق إليه كما جرت العادة بطريق الرُضراض. Badrad وقام يوسف بن يعقوب بن مجاور بوصفه بالتفصيل في (\*), Basra ، ومن المعدل المعدل Basra ، ومن المعدل المعدل على المعدل أن يصل إلى المدائن المهداني وابن المجاور أنه كان يصل الإسلام (راجع حاشية رقم ١٦٧ أدناه) ومن الممكن أن يُسأل المرء عن السبب في الأصل الساساني لهذا الطريق ، لولا قيام الماكم الفارسي الأول لليمن بإرسال الضرائب ومن بينها الفضة بواسطة القوافل عن هذا الطريق (راجع الفصل الرابع، حاشية رقم ٧ أدناه) .
- أما في اليمن فقد حكمت من قبل حاكم فارسى مع ملك حميري من الناحية الاسمية هو سيف بن ذي يزن الذي توج عقب الفتح . وقد وصلها الحاكم الفارسي مع حوالي ١٨٠٠ جندي، ثم ازداد عددهم إلى ٤٠٠٠ جندي، واستخدمت اليمن أيضًا مستودعًا للعناصر غير المرغوب فيها : فقد كانت أغلب قواتها المستخدمة من السجناء ، راجع .(Noldeke, Geschichte, pp. 223ff.; cf. El2, s.v. Abna, II)
  - (١٦٢) راجع خاشية رقم (١٥٠، ١٦٠) أعلاه .
- (١٦٢) محمد بن حبيب ، كتاب المحبر، ص٢٦٠ وما يليها، وراجع الرواية المائلة لدى اليعقوبي ، تاريخ ، مسلمان محمد بن حبيب ، كتاب المحبر، على المائلة الله الطلق في عمان ضريبة العشر على كل من صُحار Suhar وضيا Daba ، كما فرضَ أبانَ Abna المستعمر الفارسي ضريبة العشر بالثل على عدن (٠٠٠).
- (\*) هذا الاسم اللاتيني يعنى "وصف بلاد العرب الجنوبية"، ولم تذكر المؤلفة عنه أية تفصيلات في قائمة المراجع، ولم أتمكن من الحصول على أي معلومات عنه ، وعن معدن الفضة في الرضراض يقول الهدائي، صفة، حس٣٦٤ "فأما معدن الفضة بالرضراض فما لا نظير له" ، (المترجمة)
- (\*\*) وعن تجارة عدن مع المبشة راجع: الهمداني، صفة، ص٧٧، 'ويعملون في التجارة إلى بلاد المبش ولهم في السنة سفرة '. (المترجمة)

- (١٦٤) ابن حبيب ، المحبر، ص١٦٥ .
- G.Jacob, Altarabisches Beduinenleben (149. : راجع (۱۹۵) راجع
- G.Rothstein, Die Dynastie der Lakhmids in al-Hira; : وعن اللخميين في الحيرة راجع (١٦٦) وعن اللخميين في الحيرة والجمع (١٦٦ ما ١٦٨ من الملك الطيف في البحرين وعمان واليمن انظر أعلاه حاشية رقم ١٦١ ، وربما كان ونسمع أيضًا عن شخص يدعى لقيط بن مالك نو تاج في عمان في عصر الرسول [ ويما كان أعد عمال الفرس (راجع : 239 Abu Fezzah, Political Situation, p.558 n. 239)
- واستخدموا في اليمامة موذة بن على الحنفي<sup>(+)</sup> راجع (Caskel, Gambara II, s.v)، وعلى أي حال لا يوجد ثمة مشكلة يثيرها النتابع الزمني
- (١٦٧) راجع: أبو الفرج على بن حسين الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج١٧، ص٢١٩ وما يليها، عن حميد الراوية: وعندما كان كسرى يرغب في إرسال قافلة إلى عامله في اليمن، كان يرسلها بحراسة إلى النعمان بن المنذر في الحيرة: ومن الحيرة تواصل طريقها بحراسة رجال النعمان. وعند وصولها لليمامة بقوم هُوذة بن على بقيادتها حتى أراضي حنيفة ، حيث يأخذها سعد (من تميم) بدوره ويقوم بحراستها حتى اليمن. وهنا يتضع الترتيبات التي كانت توضع على طول طريق الرضواض.
- (١٦٨) راجع: الطبرى، تاريخ، مجلد ١، ص ٩٥٨. حيث كان المُنذر بن النعمان اللخمى (وهو المُنذر الثالث طبقًا ١ ذكره سميث في (Smith, "Events in Arabia", p.442) ، عين على المنطقة بين عُمان والبحرين واليمن من جهة والطائف وبقية الحجاز من جهة أخرى.
- (١٦٩) أعاد ياقوت نفس الفقرة في: البلدان ، ج٤، ص ١٦٠، راجع مادة : المدينة، وعبيد الله بن عبد الله بن غبد الله بن غبردابه، كتاب المسالك والمالك، ص ١٦٨-٩٠٤؛ كانت المدينة خاضعة لحاكم تابع المرزبان في زاراً (Zara و Zara البادية و Marzuban al-badiya ابن غرددابه) الذي كان يقوم بجمع الضرائب؛ عندما كان اليهود ملوكا (\*\*\*)، وعلى ذلك فقد قام عرب المدينة بدفع الضرائب أولا لكسرى ثم بعد ذلك القريظة والنشير. ويقدم الشعر نصا أخر مختلفًا عن ذلك (ناقشه كيستر .pp. المنافقة والنشير. ويقدم الشعر نصا أخر مختلفًا عن ذلك (ناقشه كيستر .pp. 145ff المام وجود المنافقة المام الفارسي ، فيجب أن يكون ذلك أثناء احتلال الفرس سوريا، عندما عين مرزبان البادية (وليس من زارا Zara بطبيعة الحال، والتي تعد قراءة مختلفة). وهي الفترة التي حدث فيها تعاون بين الفرس واليهود.
- (۱۷۰) لقد التقطها المكيون من المسيحيين في الحيرة (محمد بن حبيب ، كتاب للنمق، ص ٤٨٨، ونفس المؤلف ، المحبر، ص ١٦١)، حيث يجب أن تكون الإشارة هنا إلى الزندقة Manichaeism أو أنها فرضت على العرب بأمر من كافاظ Kister "Hira", p.145 ويرى كستر، كستر، Kister "Hira", p.145 أن الإشارة هنا واضحة على الزندقة (Mazadakiom) .
  - (\*) راجع : البلاذري، فتوح البلدان، ج١، ص١٨٨، طبعة بيروت ١٩٨٧ . (المترجمة) (\*\*) أي في الفترة التي دان فيها بعض ملوك اليمن بالديانة اليهودية . (المترجمة)

- (۱۷۱) أبو عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، كتاب الروض الأنف، ج١،ص, ٩٧ -ص, ٩٧ . Demombynes, pelerinage, 73
- (۱۷۷) شرح قتادة للسورة رقم ٨ : ٢٦ التي ذكرها كيستر ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْهُمْ قَلِلٌ مُسْتَصَعَفُون فِي الأَرْضِ ﴾ . القرآن الكريم سورة الأنفال الآية ٢٦ المذكورة لدى كيستر Kister, Hira, p.143 .

#### الفصل الثالث

## بخارة الطيوب الكية Meccan Spice Trade

## الطيوب العربية Arabian Spices

استورد العالمُ اليوناني الروماني كميات كبيرة من الطيوب العربية في أثناء ازدهار هذه التجارة ، ومنذ القرن السادس الميلادي أصبح وجودها يكاد يكون نادراً في الأسواق . واختفت منها ستة أنواع ؛ لأنها أصبحت تمثل طُرزا قديمة، أو ربما أصبح يتم الحصول عليها من داخل دائرة العالم اليوناني الروماني وهي: اللبان الذكر (Frankincense)، والمر (Myrrh) ، والصمغ الجاوي (Cancamum) ، وعود الند (Tarum) ، وصمغ اللادانوم (Ladanum) ، والسمار الحلو (Sweet Rash) . وكان يتم استيراد نوعان منهما وهما عود الند (الصبار) (Aloe) ، والزنجفر (Cinnabar) عن طريق البحر، ونوعان أخران وهما القرفة (Cinnamon) ، القرفة البرية (Cassia) وجوزة الطيب (Calamus) ، كان يتم استيرادهما من شرق أفريقيا . وهناك نوعان آخران يعتقد الباحثون في العصر الحديث أن العرب ربما قاموا بتصديرهما ولكنهما لم يدخلا في نطاق هذه التجارة، وهذان النوعان هما اللذان قابله ما العرب بالبلسم اليه ودي (Judean balsam) والسنامكي (Senna) ويوجد صنف آخر غير معروف على وجه التحديد ، إضافة إلى أنواع أخرى لم يتم التحقق منها ؛ لعدم وجود ذكر لها في المصادر الخاصة بتجارة مكة وهي : الصمغ النباتي (Bdellium) ، وحب الهال (Cardamomum) والقرفة السوري (Comacum). وبالنسبة للقراء الذين يوافقون على هذا الرأى أن يتقدموا إلى الفصل التالي، أما الذين لا يوافقون فإنني سائتناول الطيوب بالترتيب المذكور أعلاه.

#### ۱ – الليان الذكر Frankincense

لم يعد لمحصول اللبان أهمية اقتصادية في العالم اليوناني الروماني منذ فترة طويلة قبل قيام مكة كما سبق ورأينا<sup>(\*)</sup>. بل يبدو أنه فقد أهميته حتى في بلاد العرب نفسها التي كان قد حظى فيها بشهرة كبيرة ، حيث أصبح الآن طرازًا قديمًا<sup>(\*)</sup>. ولا يشير الشعر في العصر الجاهلي أو في فجر الإسلام (\*) إلى استخدام اللبان الذكر ، وريما استخدم اللبان (Luban) في الكعبة (\*) وفي المحاريب المقدسة (أ\*) في مكة قبل الإسلام ، ولكنه لا يشار إليه في المصادر بهذا الاسم ، كذلك لا يوجد ما يشير إلى أن هذا المحصول أصبح له مكانة كبيرة بعد عصر الفتوحات الإسلامية . وعرف الجغرافيون المسلمون اللبان على أنه من المنتجات المحلية ، وقصره البعض على جنوب بلاد العرب (\*) ؛ كذلك عرفه البعض من الكتاب المقدس (\*) ، كما عرفه الصيادلة وتجار الأعشاب الطبية والأطباء من المصادر الكلاسيكية (\*) . وبالرغم من ذلك فإن الإشارات التي وردت في المصادر عن بيع اللبان أو الكندر (Kunder) أو عن استخدامه ، تكاد تكون نادرة (\*) . أما بالنسبة للمكيين فقد كان يمكن لأي فرد من قريش أن يقوم بالعمل عي عيدان تجارة اللبان ، وأن يحرص على اختيار أفضل أنواعه ، مستفيدًا في ذلك من حرفيته في هذا الميدان (\*). وهذا كل ما يمكن أن يقال في نظرية قيام المكيين بتصديره للعالم اليوناني الروماني (\*\*).

<sup>(\*)</sup> اللبان الذكر (الكُندر) هو أفضل أنواع البخور العربي والذي كانت له شهرته العالمية ، ومن المنطقي أن تستفيد قريش من خبرتها في هذا الميدان وتقوم بنقله مع البضائع التي تنقلها في قوافلها إلى شمال غرب الجزيرة العربية إلى الأسواق التي كانت وما تزال في حاجة إليه ، راجع الحاشية المذكورة ص ٦٥ من الترجمة . (\*\*) لم تذكر لنا كرون السبب في أن اللبان الذي يمثل أجود أنواع البخور قد فقد أهميته الاقتصادية ، على الرغم من أنه كان يعد وجوده ضروريا في المعابد الدينية في جميع أنحاء العالم منذ أزمنة لا تعيها الذاكرة . فقد حل محل الأضاحي عند الإغريق منذ القرن السادس ق.م ، فاستخدموه لاسترضاء الآلهة وتطهير وتعطير المنازل . وسبق واشتكي بليني من اضطرار روما إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتجار مع وتعطير المنازل . وسبق واشتكي بليني من اضطرار روما إلى دفع مبالغ طائلة كل سنة في الاتجار مع وكان دخان البخور يخفي حضور إله اليهود في الهيكل ، وحرقه المسيحيون في بيعهم ، وأصبح حرق البخور جزءًا مهمًا من المراسم الدينية البوذية ، راجع سحاب ، المرجع السابق، ص ١٤١ ؛ راجع أيضا ص ٢٠٠ ، ص ١٧ من الترجمة . (المترجمة )

إن الاعتقاد بأن أهل مكة كانوا يتاجرون في اللبان كان قائما على أساس أسطوري يشبه التضرع للأشباح. لقد اخترع لامينز (Lammens) فكرة سيطرة مكة على هذه التجارة مما ذكره بليني وصاحب كتاب الطواف والمصادر الكلاسيكية الأخرى، ثم تابع المتخصصون في الدراسات الإسلامية السير في الطريق نفسه ، فقد اعتمد رودنسون (Rodinson) على ما أورده بليني عند مناقشة الأول لتجارة قريش، أما دونر (Donner) فقد اعتمد على ما ورد في كتاب الطواف كدليل على تجارة عرب الجنوب في الطيوب في عصر محمد [ المناقق الأول التجارة أن طريق الطيوب الذي ذكره بليني ، ربما كان له طريق فرعي يمر بمكة وليس بالمدينة فقط ، أي الطيوب الذي ذكره بليني ، ربما كان له طريق فرعي يمر بمكة وليس بالمدينة فقط ، أي أنه لا يشير لمكة فقط ولكن يشير أيضًا إلى مشاركة المدينة (يثرب) في تصدير اللبان قبيل الإسلام! . وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمصادر غير الإسلامية ، عند الحديث عن ظهور الإسلام يُعدُّ أمرًا على قدر كبير من الأهمية ، فإنه يبدو من قبيل المبالغة استخدام المصادر التي كتبت قبل ظهور الإسلام بنصف ألفية (millennium)

## ۲ – الصير Myrrh = المُر

يشبه تاريخ محصول المر ، تاريخ محصول اللبان . إذ أصبح هذا المحصول العربى الذي كان ينتج بكثافة ، يتم استيراده أو الجزء الأكبر منه من شرق أفريقيا في عصر كتاب الطواف (۱۱) . ولم يدن المسيحيون هذا المحصول على عكس محصول اللبان، بل لقد استخدم في تكفين [مَنْ شُبه بالسيد] المسيح ، وظل يستخدم لتأدية الفرض نفسه في فترة دراستنا (۱۲) . وبالرغم من ذلك فيبدو أنه فقد ما له من أهمية في العالم اليوناني الروماني بينما احتفظ بها في كل من الهند والصين (۱۲) . ولم يرد له نكر لدى كوزماس (Cosmas)، وندرت الإشارة إليه في الأدب العربي (۱۱) ، وعرفه مؤلفو البعض أنهما متطابقان (۱۰) .

### ٣ - الصمغ الجاوى ونبات الصبار Cancamum & Tarum

صنف الكلاسيكيون كلا منهما على أنه الصمغ الجاوى ونبات الصبار على التوالى ، وكلاهما من محاصيل الشرق الأقصى (١٦). وعلى أى حال فإن المتخصصين فى الدراسات العربية الجنوبية ، أدركوا أن هذا النبات تم إدخال زراعته من موطنه الأصلى إلى العربية الجنوبية وشرق أفريقيا (١٧).

وطبقًا لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides) فإن الكانكاموم (Kankamom) هو صمغ لشجرة عربية تشبه المراحماً. ويذكر بليني وصاحب كتاب الطواف أن مصدره شرق أفريقيا، ثم يضيف بليني قائلا إنه يستورد مع الصمغ الجاوي (Tarum) ، وهي كلمة لم يرد ذكرها في أي مصدر آخر(١١٠). اختلف الكُتاب المسلمون فيما بينهم في الصلة بين الكمكام (Kamkam) والضرو (Darw) أو الضيرو (Dirw) ، فهم أحيانا يصنفون الأولى ثم يصنفون الثانية على أنها شجرة ، وصمغ ، أو منتجات أخرى للشجرة (٢٠٠). والضرو (Darw) تعد الآن شجرة في العربية الجنوبية والكمكام هو صمغها ، وهذا التصنيف يتفق مع المعلومات التي نكرها الدينوري(٢١٠). واستخدم كل من لحاء (؟) وصمغ هذه الشجرة كنوع من البخور في العصور القديمة، وقد أقرت سلة البخور السبئية بكل من الكمكم (Kmkm) والضرو (Orw) و شن الواضح أنه نوع من أنواع محاصيل البخور التي عرفها بليني باسم (Concamum) و Tarum ، ويؤكد ديوسكوريديس بأن الكانكاموم كان يستخدم كعطر، وإضافة إلى ما تقدم فإن الضرو (Drw) له الاسم نفسه في اللغة العبرية (Sri) بلسم الجيليد (Gilead) (٢٢٠).

ويصنف الضرو (Darw) بصفة علمة على أنه شجرة فسدق (Pistacia Lentiscus) ويتضمن الاسم كل من الشجرة واللحاء معا<sup>(٢٤)</sup>. وهي شجرة حمضية ظهرت عند العبرانيين مرتبطة بكل من الكمكام والضوو على أنه صمغ تلك الشجرة (<sup>٢٥)</sup>. وتوجد أنواع مختلفة من هذه الشجرة في كل من جنوب العربية والصومال (البريطانية) (<sup>٢٢)</sup>. وظل هذا الإنتاج حتى العصور الوسطى الإسلامية يصدر من جنوب بلاد العرب (<sup>٧٧)</sup>، ولكن لم يكن له أهمية كبيرة أبدًا في العالم اليوناني الروماني (\*).

<sup>(\*)</sup> راجع : النعيم ، نورا عبد الله العلى : الوضع الاقتصادى في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الثالث ق.م وحتى القرن الثالث لليلادي ، الرياض ، ١٩٩٧م، ص٢٢٧–٢٢٨ .(للترجمة)

### ٤ - زهرة الصبار Landanum

هو نوع من الصمغ الزيتي الذي يسيل من عدة أنواع من الورود التي تنبت بين المنخور Cistus، وما تزال تستخدم في العطور حتى عصرنا الحالي (٢٨). ويعتقد هيروبوت أنها من محاصيل جنوب بلاد العرب فقط، ويقول إن الفضل في إنتاجها يرجع لعادات الماعز في الرعى (وهي فكرة ساذجة ) . وفي عصر بليني كانت تعد من الماصيل الخاصة بالأنباط الذين حصلوا عليها من لحى الماعز عندهم(٢٩). والمعروف أن الزهور الصخرية شائعة في كل منطقة البحر المتوسط والمناطق التالية لها<sup>(٢٠)</sup>. ويبدو أن أولاد إسماعيل الذين قدموا من الجيليد (Gliead) قاموا ببيع محصول الزهور الصخرية لمصر باسم لوط (Lot)(٢١) أما الأشوريون فقد حصلوا عليها كجزية من الغرب تسمى لادينو (Ladinnu)(٢٢)، وإذا كان قد قدر لهذا المحصول الاستمرار بعد ذلك فإنه لم يعد يمثل احتكارًا عربيا ، وفي القرن الأول نافست زهرة الصبار القبرصي والليبي وأنواع أخرى الأنواع العربية التي لم يعد لها أهميتها السابقة(٢٢). وفي العصر الصديث يتركز إنتاج زهرة الصبار في كريت (٢٤). ولم يذكر لنا كوزماس ولا كتاب الطواف شيئًا عنها ، بل يبدو أنها فقدت أهميتها في بلاد العرب ذاتها، ويذكر هيرودوت أن كلمة لادانون (Ladanon) هي عربية الأصل (أو على الأقل هي النطق العربي للكلمة التي ذكرها وهي ليدانون Ledanon) وتنطبق كلمة لدن (Ldn) على سلة البخور في جنوب العربية (٢٠)، وذلك على الرغم من أن الدينوري لا يعتقد أن اللادين (Ladin) من المنتجات العربية بأي حال من الأحوال. أما كل ما ذكره الكتاب المسلمون عن اللادبن (Ladbin) أو لادن (Ladin) فقد اشتق من الروايات الكلاسيكية<sup>(٢٦)</sup>.

# ه - السمار الحلق (الأذخر) Sweet Rush

سوف يصاب المرء بالدهشة عندما يقرأ مقالة ميللر (Miller) عن تجارة الطيوب، ويراه يقوم بتصنيف السمار الطوعلى أنه محصول عربي بدلاً من كونه أحد محاصيل الطيوب الهندية، ولكنه محق فيما ذهب إليه (٢٧). فنبات السمار الحلو (هو في اللغة

اليونانية Skboinos euodes ، وفي اللغة اللاتينية Juncus adoratus ، وفي العربية أيدكبير (dakbir)(٢٨) ، يصنف ضمس الفصيلة النباتية العلمية المعروفة باسم (Andropogan= Cymbopogan) ، والتي تنتمي إلى الفصيلة النضيلية أو العشبية. وأغلب أنواع هذه الفصيلة (Cymbopogan) تعد نباتات عطرية . وقد عبرف الكتاب الكلاسيكيون فيما يبدو أكثر من نوع من أنواعها ولكن نوعا واحدا منها يعد هو النوع الأصلي، وهو الذي يطلق عليه سنرنج-(Sreng) اسم (Cymbopogan Scboenantbus) ومن الخطورة بمكان إعادة تصنيف هذا النبات على أنه من العائلة العلمية المسماة (Cymbopogan oliveri) کما یَری بور (Bor) (۲۹). ونعود مرة أخری إلى مطلر الذي بري أن كلاً من العائلة النباتية المسمساة (Cymbopogan Schoenantbus) أو تلك المسماة (Olivieri) وأنواع أخرى من القصيلة نفسها معروفة في الشرق الأوسط<sup>(٤٠)</sup>، ولا يزال النوع المعروف باسم (C.scboenantbus) يتملق بكثارة في بلاد العارب<sup>(11)</sup>. ويسلمي العشب في اللغة الإنجليزية بعشب الجمال وليس بعشب الجنزييل . ولا يوجد دليل على قيام الإغريق والرومان باستيراده من الهند . وصنفه الكُتاب الكلاسبكيون على أنه نبات يوجد في كل من لبنان وسوريا وبلاد الأنباط والعرب والعراق وأفريقها ولسما(٢٠). ويمكن الافتراض أن هذا النبات قد استورد من الضارج لسد احتياجاتهم منه ، أو ربما استورد من الخارج وأدخل في صناعة المراهم المحلية ، أما عدم الإشارة إلى فرض ضرائب عليه فيمكن أن يفسر بأنه قد تم إعفاؤه منها<sup>(٤٢)</sup>. ولكن ما السبب لوضع كل هذه الفروض ؟ الواقع أنه ليس هناك دليل واحد على أن هذا المحصول كان يأتي من منطقة أبعد شرقًا من العراق(٤٤). كذلك فلقد صنفه كتاب القواميس العربية أيدبكبير (Idbkbir) كنبات شاع استخدامه في أغراض كثيرة وفي تسقيف المنازل وصناعة العطور، ولم يكن هناك وجود في أذهانهم لنبات هندي(١٤٥). ومن المحتمل أن قريشًا قامت بتصديره حيث ينمو على مقربة من مكة في منطقة الحرم نفسه وهو أحد النباتات التي سمح الرسول [عِنْكُم ] بقطعها من هناك(٤٦). وبيدو أن السبب في ذلك يرجع لحاجة أهل مكة لاستخدامه في تسقيف منازلهم ، ولقابر موتاهم ، ولعدة أغراض أخرى غير معروفة للحدادين وصناع الذهب<sup>(٤٧)</sup>، وليس لتصديره لسوريا ، والمرة الوحيدة التى وجدنا فيها أحد القرشيين يُحَمِّل جملاً بالسمار الحلو (Idbkbir) كان في المدينة المنورة بعد الهجرة وكان لزبائنه من تجار الذهب المحليين (١٤٨). وعلمنا من مكان آخر أنه تم استبدال السمار الحلو بنوع من البوص (bamd) في مكة ، والبوص من النباتات التي تفضلها الجمال (٤٩). أما الرأى القائل بأن قريشًا قامت بتصدير السمار الحلول الصناعة العطور في الإسكندرية فهو رأى يخالف ما ورد في المصادر.

### ٦ -- الصبار Aioe

يوجد في اللغة اليونانية معنيان مختلفان لاصطلاح الصبار ، الأول: هو الدواء المر، والثاني هو الخشب العطرى ؛ مما يؤدى إلى الالتباس . أما الصبار المُر، أو الصبار (aloes) (وهي حالة جمع في اللغة الإنجليزية وليس شكلا من أشكال اللغة اليونانية أو اللاتينية )، فهو عبارة عن عصير كثيف لعدد من أنواع الصبر، واشتهر الصبر السوقطرى فقط أو بصفة خاصة لدى الكتاب المسلمين، وهو ذلك النوع الذي يطلق عليه بكر (Baker) الصبر الكمثري (Aloe perryi) ولهذا النبات أوراق مسننة تشبه السكين المشرشر ، واستخرج منه أهل سوقطرة عصير الصبر المُطهر، بعد ذلك يترك العصير ليجف في أوان من الجلد ، ليتم بيعه كنواء عرف في اللغة العربية باسم الصبر أو الصبار وسابورا (Sabir, Sabr, Sabora) وما زالت صيدليات العصر الحديث تعرف أن هذا النبات هو مصدر الصبر. وأصاب الكساد هذه التجارة نتيجة النافسة إنتاج جنوب أفريقيا وزنجبار وكوركاي (Curacae) له (٥٠١/٥).

<sup>(\*)</sup> يعد الله من أهم المواد الطبية في العصور القديمة ، وتنتجه بلاد العرب ، وقد ورد ذكره بين الهدايا التي حملها الملوك المجوس للسيد المسيح عليه السلام في مهده ، وعاملٌ به قدماء المصريين مومياوات الملوك، ومستم منه البهود الزيت المقدس ، واستخدم بواء ، ويقال إنه كان يعطى للنساء على الخصوص التنظيم بورتهن ، وشجرته نبتت في جزيرة العرب والصومال والهند ، وعلى الرغم من أن جزيرة العرب لم تحتكر أفضل إنتاج الله فإن هذه المادة كانت تعد المادة الثانية لإنتاج جزيرة العرب بعد اللبان ، وذكر المسعودي : " وفي هذا البحر مما يلي بلاد عدن جزيرة تعرف بسقطرة، إليها يضاف الصبر السقطري، ولا يوجد إلا فيها ، ولا يُحمل إلا منها ، وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى الإسكندر بن فيليبس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها ، وأن يبعث إليها جماعة من اليونانيين يسكنهم =

لم ينقل الصبار المر بالطريق البرى، مثله فى ذلك مثل اللبان ، كذلك لم يرد له ذكر عند ثيوفراستوس (Theophrastus) الذى توفرت له معلومات جيدة عن اللبان والمر ، ولم ينسب السبئيين بأى حال من الأحوال (٢٥). وجاء ذكره لأول مرة فى إنجيل حنا (٣٩:١٩) مرتبطا بدفن [من شبه] بالمسيح [عليه السلام] ، وظهر فى المرة الثانية عند كيلسوس (Celsus) (حوالى عام ٢٠م) (٤٠). وعاد للظهور مرة أخرى عند ديوسكورديس كيلسوس (Dioscorides) أما صاحب كتاب الطواف فيذكر أنه كان يستورد من ميناء قنا، ميناء حضرموت، وكان يتم شراؤه من منطقة قبر هود قرب شحر (Shihr) فى حضرموت قبل الإسلام من التجار الذين يأتون إليها برا وبحرًا ، كما يذكر لنا المرزوقى . ثم وصف المقدسي هذه التجارة بعد عدة قرون بأنها كانت بضاعة بحرية (٥٠٠). وعلى الرغم من أن المرزوقى كان يصف التجارة فى بلاد العرب نفسها ، فيمكن الافتراض أنه كان يتم تصديره (الصبار المر) عن طريق البحر .

# V = 1 الزنجفر – كبريتور الزئبق الأحمر Cinna bar (دم الأخوين) (\*)

للزنجفر Cinnabari (هو في اليونانية Kinnabari وفي اللاتينية Cinnabari) معنيان مختلفان مثل محصول الصبر، وكلاهما يستخدم كصبغة حمراء، ولكن الأول معدني والثاني نباتي . والزنجفر المعدني عبارة عن كبريتور الزئبق الأحمر ، الذي ينتج اللون المعروف باسم القرمزي (السلقون)، وهذا النوع لا يتأكد لنا في هذا المجال . أما الزنجفر النباتي (أو دم الغزال) فهو عبارة عن عصارة حمضية (راتنج) يمكن الحصول عليها من عدة نباتات في مقدمتها الأقحوان والسوسن، وكلاهما يستخدم

فيها من أجل الصبر السقطرى ... فسير الإسكندر إلى هذه الجزيرة خلقًا من اليونانيين أكثرهم من جزيرة أرسطاطاليس بن نقوماخس ... في المراكب بأهليهم في بحر القلزم [البحر الأحمر] . فغلبوا على من كان بها من الهند وملكوا الجزيرة . ويُحمل من جزيرة سقطرة الصبر السقطرى وغيره من العقاقير .. المسعودى ، (أبو الحسن) مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق شارل بلا ،ج٢، بيروت ، ١٩٦٦ مر٨١٠ - ١٨٠٨ . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> وقيل هو الأيدع ويعرف أيضاً بالعندم ، راجع : النعيم ، المرجع السابق ، ص٢٣٨ .(المترجمة)

صبغة ودواء (٢٥). ويذكر بليني أن الأطباء في عهده كانوا يخلطون أحيانا بينهما من سوء حظ المرضى (٧٥).

ويذكر صاحب كتاب الطواف أن الزنجفر كان أحد محاصيل سوقطرة (٨٥) وأشار بالف (Balf) إلى أن النبات المسمى (D. Cinnabari) موطنه سوقطرة التى كانت تنتجه حتى القرن التاسع عشر (٢٥) ويبدو أن المستعمرين الهنود اسوقطرة قد شاركوا في تصنيفه ووضعوا عليه العلامة الهندية . أما اسم النبات عند كل من الكتاب الكلاسيكيين وفى المصادر الإسلامية والاسم العربى له فهو : "دم الأخوين" ، والذى يبدو أنه صدى لقصة هندية عن موطنه الأصلى وهى تلك القصة التى كانت معروفة لدى الكتاب الكلاسيكيين مثل بليني (٢٠). ولا يوجد لدينا ما يجعلنا نرجح أن هذا المحصول كان يصل شمالا برا مع اللبان، بل يبدو أنه كان يتم شراؤه بالطريقة نفسها التى كان يتم بها شراء الصبر (Aloe) ، أى عن طريق قنأ إلى عمان ومنها تحمل رأسا الخليج القارسي حيث يتم نقله بعد ذلك إلى سوريا (٢٠٠). كذلك ليس هناك ما يشير إلى قيام الإغريق بشرائه مباشرة من سوقطرة (٢٠٠)، وعلى أى حال فأيا كان السوق الذى يتم الشراء منه ، فإن هذا المحصول لم يدخل ضمن إطار تجارة مكة .

# A - القرفة والقرفة البرية Cinnamon and Cassia

أرجأت الحديث عنهما إلى الملحق الأول الكتاب ، ونكتفى هنا بالقول إن الصلة انقطعت بين هنين المحصولين وبين التجارة العربية منذ القرن الأول الميلادى، وفى عصر كوزماس كان يتم استيرادهما من شرق أفريقيا.

#### ٩ - قصب الطيب Calamus

وبخصوص تصنيف قصب الطيب على أنه من إنتاج الشرق الأوسط وليس الهند ينبغى للقارئ الرجوع إلى الملحق رقم (٢) . لقد واصل البيزنطيون القيام باستيراد

هذا المحصول في القرن السادس الميلادي من شرق أفريقيا وليس من الهند. واكن لم يذكر هذا المحصول من بين تجارة مكة (\*).

## ۱۰ – البلسم Balsam

نسمع في العهد القديم عن البائم (Balm) الذي حمله أبناء إسماعيل [عليه السلام] من الجيليد (Gilead) ليقوموا ببيعه في مصر، كما أحضره لمصر أيضاً أبناء يعقوب [عليه السلام] ويعرف النبي إرميا هذه المادة بأنها مادة طبية (٦٢).

ونسمع بعد ذلك في المصادر اليونانية والرومانية ، ويليها المصادر العربية عن شجرة البلسم الشهيرة (وهي في اللغة اليونانية Opo balsamon ، وفي اللاتينية المحدائق الملكية في يهوذا (balasan) وكانت تنمو في حديقتين من الحدائق الملكية في يهوذا (Judea) عما نمت شجرته في أماكن أخرى مثل سوريا في عهد بليني، وأدخلت زراعتها في مصر في عهد ديوسكوروديس (١٠٠). ويبدو أنها ظلت تزرع في سوريا حتى القرن التاسع الميلادي (٢٠١)، بينما ظلت تزرع في مصر حتى عام ١٦١٥ (١٠٠). وشجرتها تعطى نوعًا من أغلى أنواع العطور ثمنا (١٠٨). وهو النوع الذي كان يستخدمه أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (Monophistes) كأحد المواد الأساسية في طقوسهم حتى القرن الثالث عشر الميلادي. كذلك استخدمه المسلمون في بعض الأعياد، كما وصل إلى المسيحيين في الغرب في بعض الأحيان (٢٨). واستخدم صمغ هذا النبات دواء غالي الثمن (٢٠٠). والمعروف أنه يوجد في بلاد العرب نوع من هذه الفصيلة النباتية (Commipbore) يعرف باسم البلسم، وموطنه من جنوب بلاد العرب حتى مكة (١٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> يذكر كل من بليني وثيوفراستوس أن قصب الطيب من نباتات الجزيرة العربية ، كما ورد في عدد من النقوش العربية مثل النقش المعيني الذي عثر عليه في الجزيرة ، راجع : النعيم ، ص٣٩٩ والمصادر المذكورة في الحواشي رقم ٥ ، و٦ ، و٧ . (المرجمة)

<sup>(\*\*)</sup> النوع العربي شجر عطر الرائحة طيب الطعم ، يُدق ورقه ويخلط مع الحناء ، وله حب أحمر يصبغ به أمل البادية ثيابهم ، ويستاك بأغصانه ، إذا قطع خرج منه سائل أبيض، وينبت بجبال نجد والسراة ويعرف بالباسم المكي ، وينمو في جنوب الجزيرة ويعرف بالمر الحضرمي ، راجع: النعيم، المرجع السابق والمراجع المذكورة في الحاشية رقم (١) ، من٨٦٨ . (المترجمة)

كما ينمو هذا النبات في الصومال<sup>(٧١)</sup>. وعرفت شجرته في اللغة اليونانية باسم (balsamon) وهي تنتج نوعًا من الصمغ (راتنج) ليس له قيمة كبيرة .

إن الصلة بين هذه المحاصيل الشلالة يؤدى إلى نوع من الضلط (٢٢)، والواقع أنه لا يوجد بينهما علاقة كبيرة أو صغيرة .

فالمادة المذكورة في العهد القديم (balm) تكاد تجمع الآراء على أنها غير نبات كوميفورا (Commiphora) العربي ، حيث قدم أبناء إسماعيل [عليه السلام] الذين كانوا يحملونها من الجيليد (Gilead) وليس من مكة ، وتوضح بعض نصوص العهد القديم أن موطنها هو فلسطين . والتصنيف الحديث للنبات أو للنباتات، مختلف عنها، ولا يشكل نوعًا من أنواع طيوب نبات الكوميفورا (Commiphora)(٧٤).

ولهذا فإن الصلة بين البلسم اليهودي والباسبام (basbam) العربي تمثل مشكلة . ومن المؤكد أنهما لا يتطابقان. وتتفق المصادر اليهودية على أن البلسم اليهودي (balsam) ينمو فقط في يهوذا ثم بعد ذلك زرع في مزارع في كل من سوريا ومصر (٥٧٠). والنبات المزروع هو أصغر في حجمه من الشجر العربي والصومالي (basbam) وهو حلو المذاق، بينما كان الشجر العربي حمضي المذاق، أما الصومالي فهو مر المذاق (٢٧١)، وذُكر أن الصمغ يسيل منه في شكل نقاط صغيرة، كما ذُكر أن الشجر العربي لم يكن الصمغ يسيل منه بسخاء، وتشير التقارير الحديثة إلى العكس من ذلك (٧٧٠). وعطره غالي الثمن بدرجة كبيرة ، وتتبخر كثافة الزيت سريعًا في الأشجار العربية مخلفة وراءها حمضًا لا طعم له (٨٧١). وأكد الكتاب المسلمون على أن نبات البالاسان (balasan) يختلف عن نبات الباسبام (basbam) يختلف عن نبات الباسبام (basbam) عن نبات الباسبام (basbam) عن الأسمال المسلمون على أن نبات البالاسان (basbam) يختلف عن نبات الباسبام (basbam) و المتلف عن نبات البالاسان (basbam) و المتلف عن نبات الباسبام (basbam) و المتلف عن الأسبام (basbam) و المتلف المتلف و المتلف المتلف عن نبات البالاسان (basbam) و المتلف عن نبات الباسبام (basbam) و المتلف و المتلف عن المتلف و المتلف و

وعلى أي حال يمكن أن يكون النبات اليهودي قد تم تهجينه من الشجرة العربية ، . طبقًا لما ذكره يوسف (Josephus)(\*) ثم عبد اللطيف بعد ذلك(٨٠). وبناء على ما تقدم

<sup>(</sup>ه) ولد يوسفيوس بين عامى ٣٧ و٣٨م ، وهو أحد كهنة اليهود ، وينتمى إلى عائلة أرستقراطية، وشارك في حكم منطقة الجليل في فلسطين ، وأصبح أحد قادة ثورة اليهود فيها ضد الحكم الروماني والتي بدأت =

لا يوجد ثمة شك كبير حول أن الاسم الإغريقى (balsamon) (الذى ترجم عن كلمة بالاسان Balasan العربية) هو نقل حرفى عن اللغة الأرامية ، انتقل أغلب الظن عن طريق الفينيقيين ، واشتق من الجذر الأرامى نفسه : باسبام (basbam) ويبدو أن السبب فى الخلاف بين النوعين يرجع إلى أن زراعته تمت منذ فترة طويلة زمنيا (٢٨٠). وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن يكون هناك فوارق كبيرة من الناحية النباتية (٢٨٠).

والشيء الذي يعنينا هنا أنه في حالة ما إذا قبلنا بأن البلسم اليهودي قد تم تهجينه من شجرة عربية ، فإن هذا النبات اليهودي هو الوحيد الذي كان له قيمة في العالم القديم. لقد عرف الكتاب الكلاسيكيون الصنف العربي، ولكنهم لم يشيروا إلى استيراده . ومن الصعوبة أن نراهم يقوم ون باستيراد عصارة أدنى، بل إن الكتاب المسلمين الأوائل ، لم يضاهوا الباسبام بالراتنج بأية حال . وعرَّف الدينوري أوراقه بأنها عبارة عن عُشب يستخدم في صبغة الشعر، بينما عرف المكيون فروعه كمصدر السواك الأسنان (أكثر منه خلة للإسنان) $^{(1)}$ . ووقع عبد اللطيف تحت فكرة أن الباسبام العربي لا يعطي أي راتنج $^{(0,0)}$ . وفي العصر الحديث نادرًا ما يقوم العرب والصوماليون بجمعه، فيما عدا حالات قليلة لاستخدامه كنوع من اللبان $^{(1)}$ . وعلى هذا فإن مقارنة أهمية البلسم العربي التجارية بكل من اللبان والمُر تعد مقارنة غير عادلة $^{(N)}$ .

في عام ٦٥ في أواخر عهد الإمبراطور نيرون Noro (١٩٥٥). قام بنسره القائد الروماني فسباسيان Vespasian الذي عين للقضاء على ثورة اليهود هناك ، وتمكن فسباسيان من أسر يوسف، وقام الأخير بالتنبؤ للقائد الروماني بوصوله إلى حكم روما وعندما تحققت هذه النبوة لفسباسيان أطلق سراحه بالتنبؤ للقائد الروماني بوصوله إلى حكم روما وعندما تحققت هذه النبوة لفسباسيان أطلق سراحه ثم ظل مصاحبا لقوات القائد ثيتوس Titus بن فسباسيان في فلسطين حتى تم تدمير هيكل اليهود هناك في أواخر عام ٧٠٥ . استقر يوسف بعد ذلك في روما وحصل على الجنسية الرومانية وكتب كتابًا عن تاريخ اليهود القديم تاريخ الحرب اليهودية Obello judaico في سبعة كتب (أجزاء). ثم كتب كتابًا عن تاريخ اليهود القديم عام ٦٦٨ . ويتضمن تاريخ اليهود منذ بدء الخليقة حتى عام ٦٦٨ . ويقع في ٢٢كتابًا (جزءً) ، ويبدو أنه كتبه باللغة اليونانية مباشرة. كما قام بكتابة ترجمة شخصية لنفسه ويقع في ٢٢كتابًا (جزءً) ، ويبدو أنه كتبه باللغة اليونانية مباشرة. كما قام بكتابة ترجمة المناوئين لليهود فيها . راجع : أمال الروبي : مصر في عصر الرومان، دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية في شوء الوثائق التاريخية ٢٠ق.م – ٢٨٤ . ص٨٥ ما ٢٠٠٠: •The Oxford Classical Dic (المترجمة)

إن هذا على وجه التحديد هو السبب في أنه لم يكن هناك وجود لتلك التجارة ، وعلى أية حال أوجد المكيون إحداها بعد ظهور الإسلام . وانتشر البلسم المكى كراتنج في العالم الإسلامي في العصور الوسطى. وعُرف راتنج الباسبام العربي في القرن التاسع وأوائل القرن العاشر تحت اسم "البلسم المكي" (٨٨). ومن الواضح أن شهرة البلسم المكي يرجع الفضل فيها لمكانة مكة أكثر من جوهر المنتج ذاته ، على الرغم مما نكره عنه الكتاب في العصر الحديث بأنه مر المذاق "وأن رائحته غير ساحرة" (\*)(٨٩).

### ۱۱ - السنا - نيات السنامكي Senna

نبات السنا عبارة عن أوراق صغيرة جافة للقثاء الهندى (Cassia) وهو من الفصيلة القرنية ، ويستخدم في النواء في العصر الحديث كأعشاب مُلَينة، وقد أعيد تصنيف تحت اسم (C. angustifolia, cassia acutifolia) وهو يدخل في عديد من الطيوب في الأغراض الطبية وأغراض أخرى (٢٠٠) . والسنا الأصلي لا صلة له بالكاسيا (Cassia) المعروفة في المصادر الكلاسيكية القديمة ، والتي تُعد شكلا من أشكال القرفة (٢٠٠).

واصطلاح السنا ، هو الشكل الأوروبي للكلمة العربية سنا (Sana) وكانت مصر وشرق أفريقيا هي موطن السنا السكندري (Alexandrian Senna) الذي كان يعد واحدًا من أجود الأصناف التجارية. وهو ينمو في بلاد العرب حيث يعد النوع المسمى أنجوستفوليا (C. angustifolia) وأنواع أخرى من الطيوب تنمو بريا ، وقد وجد السنا في منطقة الحرم (haram) في الفترة المبكرة للإسلام (٢٠٠). واشتهر سنا مكة في القرن العاشر في العالم الإسلامي، وما يزال مستخدما حتى الآن في الأدوية الحديثة لتعديل عدد من الأنواع وتحسينها (٢٠٠). وقد وضع لامينز أوراق السنا في قائمة صادرات مكة أي وتشير مصادره إلى أن أوراق السنا كانت تستخدم في الحجاز، وربما في

<sup>(\*)</sup> راجع تعليق المترجمة في الحاشية المذكورة ص١١٨٠.

أماكن أخرى في العصور المبكرة للإسلام، وعُرفت خصائصها الطبية، واستخدمت مع نبات الحنة (henna) في الصباغة، واستخدمت فروعها الجافة كنوع من خلة الأسنان<sup>(10)</sup>. ولا يوجد لدينا أية إشارة تدل على تصدير هذا النبات ، كما لم تعرف هذه البضاعة في الجانب اليوناني الروماني<sup>(11)</sup>. وقد نمت هذه البضاعة بعد ظهور الإسلام ، مثلها في ذلك مثل نبات البلسم المكي (Meccan balsam)<sup>(1)</sup>.

# ۱۲ – المُقُلُ Bdellium

إن البدليوم الذي جاء وصفه في الأدب الكلاسيكي هو عبارة عن مادة حمضية يستخدم في العطور والأدوية وصناعة الطيوب، ويتم الحصول عليه من شجرة محلية تنمو في الشمال الغربي للهند وفارس وبلاد العرب (١٧٠). ومن المحتمل أنها تتطابق مع المادة التي عرفها الأكاديون باسم (budulkbou) وفي المهد القديم باسم (bdolab) (١٨٠). وقد ساوي كتاب القواميس اليهود والسوريون بين البدليون (bdellion) والمُقل العربي (muql) (١٩٠)، وعرفوها على أنها عبارة عن عصارة حمضية اشجرة أطلقوا عليها اسم كومفورا مُوقل (Commiphora mukul). وموطن هذه الشجرة الهند وإيران وبلاد العرب، ولهذا يرجع السبب في كونها كانت مصدر مادة البدليوم القديمة والتي أجمعت الأراء على قبولها (١٠٠٠). وعلى أي حال فإن هذا الرأي صحيح جزئيا، فقد وصف بليني هذه المادة بأنها عطرية، وطبقاً لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides) فإنها تنبعث منها المادة ذكية عند حرقها (١٠٠٠). أما شجرة كاسيا المُوقل (C.mukul) فهي تنتج صمغا

<sup>(\*)</sup> السنا : نبات السنا هو نبات الشبت الذي له رائحة طيبة ويستخدم كمطيبات في الطعام ، وهو غير نبات السنامكي الذي يستخدم دواء تليين والمعروف باسمه حتى الآن . وقد أشار الرسول (﴿ الله الله الستخدام نبات السنا وأهميته في الطعام ، وثبت أن سكان منطقة الجوف على الحافة الشمالية الغربية في المملكة العربية السعودية وتعدادهم حوالي ربع مليون نسمة لم يثبت لديهم وجود أي نوع من أنواع السرطان منذ السبعينات من القرن العشرين وحتى الآن ، وأرجع المتخصصون هذا الأمر إلى كثرة استخدامهم لحبوب الشبت (السنا) والشحر في المعام وهي التي أشار الرسول ( ﷺ ) لغوائدها في الطعام (حديث تليفزيوني الدكتور عبد الباسط محمد السيد ، الأستاذ في المعهد القومي البحوث ، قناة اقرأ في ٢٠٠٣/٩/١٧ ) . (المترجمة)

وتنبعث منها رائحة كريهة بصفة عامة أو عند حرقها بصفة خاصة (١٠٢). وكانت استخداماتها الطبية معروفة (١٠٢)، وليس من المعقول أن تدخل هذه المادة في صناعة الطيوب والعطور في العالم القديم.

وعلى ذلك فإن رائحة البدليوم العطرة تمثل مشكلة ، وطبقا لما ذكره بليني فقد كانت تستورد من باكتيريا (Bactria) وميديا (Media) ، ومن باريجازا (Barygaza) في شمال غرب الهند كما ذكر صاحب كتاب الطواف الذي يخبرنا بأنها كانت تنمو أيضًا في الساحل الجنوبي الشرقي لإيران (١٠٤٠). ولكن هناك نوعين فقط من هذه الشحيرة (Commiphora) في إيران وهما:كاسيا المُوقل (C. mukul) ، والشاني كاسيابيسنس (C. pubescens) وذكر أن رائحة النوع الأول كريهة ، بينما وصف النوع الثاني بأنه صمغ عديم الرائحة ولا طعم له ، وعلى ذلك فإن هذا النوع لا يكون مصدرا الصمغ ذي الرائحة الذكية (١٠٠٠). وهناك احتمال لوجود عدة أنواع من عائلة الكمفورأ اليوم (Commiphora) كانت توجد في إيران في العصير للماضي أكثر من تلك الموجودة اليوم (١٠٠٠). وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون من الصعب أن نقول إن الشجرة موضوع الصديث كانت تنمو في بلاد العرب كما يدعي بليني. ولكن الموضوع ليس بذي أهمية الحديث كانت تنمو في بلاد العرب كما يدعي بليني. ولكن الموضوع ليس بذي أهمية كبيرة لنا ؛ لأنه لم يذكر أنه كان يتم الاستيراد منها (١٠٠٠).

وعلى أى حال فإن الصمغ الطبى ربما يكون هو صمغ المُوقل (C. Mukul) كما أشار إلى ذلك كُتاب القواميس الذين قابلوا بين البدليوم (bdelliom) والمُوقل (Muql) ، وقد أوضع ديوسكوريديس (Dioscorides) الذي كتب عن المادة الطبية أنها كانت صمغا الشجرة عريقة، وقد رفض أصحاب الترجمة السبعينية (Septuagint) المتوراة أن يترجموا (Bdolab) بالبدليوم (bdellion) على أساس أن المادة الأخيرة لم تكن رائمتها ذكية ، أي أن مادة (bdolab) التي يصر عليها الربانيون (Rabbis) لا علاقة لها بمادة الصمغ الوائية (١٠٨٠). وحيث أن ديسكوريديس يذكر أن الصمغ الطبى (bdellium) تنبعث منه رائحة ذكية عند حرقه فإن هذا يؤدي إلى اللبس بين مادة البدليوم

ودخولها في صناعة العطور والطيوب<sup>(١٠٩)</sup>. ومن الغريب حقا أنه يوجد أمامنا نباتان مختلفان في الخصائص ولكنهما يحملان اسما واحدًا دون تحديد أوجه الخلاف بينهما<sup>(\*)</sup>.

وبالرغم من كل شيء فإننا يمكن أن نقبل أنه كانت هناك تجارة في هذا المحصول . فالمصادر الإسلامية لا يذكر فيها عادة المُقل ، كما أنه لا يرتبط بتجارة مكة (۱۱۰) محقيقة إننا نسمع عن محصول يسمى المُقل كان يصدر من منطقة دهل المروة (Dhul-Marwa) شمال المدينة في العصور الوسطى (۱۱۱) ، ولكن هذا المُقل كان تمرة لشجرة الدوم، وليس صمعا كشجرة الكمفورا (Commiphora) (۱۱۱) . إن المصادر الخاصة بأهل مكة قبل الإسلام تصفهم بأنهم مجرد تجار كانوا يحصلون على الحصانة من محرابهم ويقومون بتزيين أنفسهم بالمُقل عند مغادرتهم له حتى يمكن أن يميزهم الأعداء فلا يعتدوا عليهم لحصانتهم (۱۱۲) . وبالإضافة لكل ما تقدم فريما استخدمت أوراق الأشجار لتصنيع المراتب والرماح وأجولة الجمال (۱۱۱) ، ولكن السؤال الذي ما يزال

#### ۱۳ – الحبهان Cardamomum

عرف الكتاب الكلاسيكيون نوعين من التوابل يشبه كل منهما الأخر: الأول يسمى أماموم (amamum) والثاني الحبهان (Cardamomum) ، وقد وجد النوع الثاني في بلاد العرب (١١٠). والمادة موضوع الحديث صنّفت على أنها شكل مختلف من الحبهان.

<sup>(\*)</sup> يبدى أن السبب في هذا الخلط يرجع إلى كُتاب القواميس من السوريين واليهود الذين قابلوا بين الكلمة الإغريقية بداليون bdellion وبين المُقل العربي . وعرف أبو حنيفة المُوقل بأنه يسمى الكور أحمر طيب الرائحة ، ينمو في عمان خاصة في جبل قهوان ، وقيل مُقل مكى ، وهو يشبه المُر في الشكل إلا إنه أقل رائحة وينمو أيضًا في شمال المدينة ، ويبدو أن المقل العربي هو الذي يسمى Gum Resin ، وهو شجر شائك ينتج نوعًا من اللبان ، وهو الأمر الذي يتطابق مع ما ذكره بليني من أن الشجرة تنمو في بلاد العرب ولها رائحة ذكية ، وما قاله ديوسكوريديس ن أنها عند حرقها تنبعث منها رائحة ذكية ، راجع الناعيم ، المرجع السابق ، والمراجع المذكرة لديها ، ص٢٦٩ . (المترجمة)

أما النوع الأول وهو "الأماموم" فهو من المفترض أن يكون عبارة عن محصول مخْرُزى السكل (Amamum Subulatum) يُنتج محصول الحبهان النيبالي (Amamum Subulatum) ، أما النوع الثاني من الحبهان (Cardamomum) فيسمى محصوله باسم -Gelettaria Car فيسمى محصوله باسم -damomum) damomum وهو الذي ينتج المحصول الشهير لدينا . وكلا النباتين موطنهما الأصلى الهند ، ويوجد منه أنواع أخرى تنمو في مناطق بعيدة من الشرق. ويذكر ميللر (Miller) أن واردات العالم اليوناني الروماني قد جاءت من جنوب شرق أسيا(۱۲۱). وعلى أي حال فإن أي من النباتات لم يكن لها علاقة بالحبهان الذي نعرفه اليوم(۱۱۷).

ففى المقام الأول فإن هذه النباتات لها توزيع مختلف تمامًا عن الحبهان . وطبقًا لما ذكره ثيوفراستوس فإنها كانت تأتى من ميديا (Media) ويعضها كان يأتى من الهند . وطبقًا لما ذكره بلينى فإن (amomum) عبارة عن كبروم هندى أو شجرة صغيرة كانت تنمو فى أرمينيا وبلاد بونتوس (Pontus) وميديا (Media) ، بينما ينمو الحبهان (Cardamomum) فى كل من ميديا وبلاد العرب . وقد ذكر ديوسكوريديس القول نفسه ولهذا ذكر ميللر (Miller) أن الأموموم (amomum) كان يأتى عبر الطريق البرى من الهند ؛ بينما نُقل الحبهان عن طريق البحر عبر العربية (١١٨٠). ومن الصعب بمكان الاعتقاد أن المصادر كانت تصنف نباتًا على أنه محلى فى كل بونتيوس أو أرمينيا لسبب بسيط هو أن البضاعة كانت تشحن منها أو تمر خلالها، فى حين أنهم كانوا لا يستطيعون وصف خصائصه الطبيعية إلا بصعوبة ، كذلك لم يذكر صاحب كتاب الطواف أو كوزماس هذا المحصول ؛ ربما لعدم شرائه من الهند أو سيلان.

وفى المقام الثانى فإن هذا المحصول لا يشبه حبهان العصر الحديث، فمحصول اليوم عبارة عن بنور تشبه الكبسولات، وهي عادة ذات لون بنى فاتح ، ولها بنور ذات لون بنى غامق تشبه حبوب الفلفيل الأسود (\*\*). ويذكر بلينى أن الأموموم (Amomum) يتكون من أوراق تضبغط برقة في حزم "وأفضل الأنواع هي تلك التي لها أوراق تشبه

<sup>(\*)</sup> عندما تكون حبوب الحبهان (الهيل أو الهال) طازجة يكون لونها أخضر فاتع ، ثم تبدأ في التحول إلى اللون البني عندما تمر عليها فترة زمنية ، (المترجمة)

أوراق شجرة الرمان وتخلو من التجاعيد ، ولونها أحمر أما الصنف الردىء فله أوراق مثل أوراق شجر الرومان ويسيل الصمغ منها مما يؤدى إلى التصاق الأوراق ببعضها فتصبح على شكل عنقود العنب (۱۹۱۱). ولا يستطيع المرء اليوم أن يقوم بلصق الأوراق معا بأى نوع من أنواع الصمغ. أما فيما يخص الحبهان (Cardamomum) فإنه ينتج من شجيرات مماثلة، وينورها مستطيلة، ويبدو أن الأوراق هى التى كانت تباع أكثر من البنور حيث ذكر لنا أن أفضل أنواعة هى " ذات الأوراق الفضراء الزيتية (۱۲۰۰). وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل من الأموموم (mumomum) والحبهان كانت نباتات تنمو في الأماكن التي تشير إليها المصادر ومن بينها بلاد العرب ، وحيث إنه لم يتم تصنيف كل منهما لذلك فإنه من الصعب بمكان أن نتتبع مصيرهما في الجانب الإسلامي . فلم يُنكر أن قريشًا كانت نتاجر في الحبهان (habb-al-han) كما لم يرد ذكر أنهم كانوا بتاجرون في أية بضاعة مشابهة لتلك التي وصفها بليني .

## ۱٤ - القمقم Comacum

يذكر ثيوفراستوس أن نبات القمقم يأتى من بلاد العرب ، وهو عبارة عن تمرة، أما الثمرة التي تسمى كوماكون (Komakon) فهي شيء آخر مختلف، حيث كانت تستخدم كعطر في المراهم النفيسة. ويذكر بليني أن القمقم عبارة عن عصارة تستخلص من نوع من النقل تذكرنا بالقرفة وهي دائمًا مقبولة ورخيصة الثمن ، ويتم إنتاجها في سوريا(\*)، ولذلك قام ميللر (Miller) على أساس هذه المعلومات بتصنيفها على أنها جوزة الطيب (nut meg) ، وهي إحدى مواد العطور السحرية التي تنتجها

<sup>(\*)</sup> يبدو أن القمقم هو قرض شجر الضرو أو لحاؤه ، وقد اختلف العلماء المسلمون فيه حيث يرى البعض أنه صمعة شجرة يدعى الكمكام ويجلب من اليمن ، ويرجع السبب في اختلافهم إلى أن كلاً من الشجر وصعفه يستخدم بخوراً ، وورد اسم كل منهما في النقوش العربية باعتباره نوعا من البخور ، وذكر بليني أن القمقم يستودده الأنباط من مستوطنة لهم في الساحل الأفريقي للبحر الأحمر ، راجع: النعيم ، المرجع السابق ، والهوامش الذكورة ، ص ٣٧٧-٣٢٨ . (المترجمة)

الهند وجنوب شرق آسيا (١٢١). وإذا كان الأمر كذلك ، فإن كل شيء يمكن أن يكون أي شيء . وأيا كان المعنى المقصود من كلمة القمقم ، فمن الواضيح أنها كانت أحد المنتجات المحلية في الشرق الأدنى والتي لم يعرفها العالم القديم جيداً ليقوموا بتصنيفها لنا .

## التوابل الهندية Indian Spices

إن عدد التوابل الهندية التي ترتبط ببلاد العرب في المصادر الكلاسيكية ليست كبيرة على عكس الصورة المعتادة ، وقد تم تضخيمها في المصادر الأدبية الثانوية نتيجة للخطأ في تصنيف القرفة والقرفة البرية وقصب الطيب (Calamus) والسمار الحلو التي اعتبرت جميعها من الواردات الهندية. إن عدد التوابل الهندية يختصر إلى أربعة أنواع وتتمثل في: الناردين (Nard) ، والكوستم (Costum) ، وشجر الصبار، والجنزبيل. إن الدلائل التي تثبت صلة الأنواع الثلاثة الأولى ببلاد العرب قليلة ، على الرغم من أن أصولها الشرقية معروفة. وفيما يخص الجنزبيل فيبدو أنه كان ينمو في بلاد العرب على الرغم من أن العالم القديم لم يستطع أن يستورد كل احتياجاته من هناك . ولم ترتبط أي من هذه المحاصيل الثلاثة بتجارة مكة ، وعلى أي حال فهناك مصدر واحد يذكر لنا أن قريشاً اعتادت أن تتاجر في الفلفل مع أشياء أخرى ، هذا على الرغم من أنه لا يوجد ما يدل على ارتباط تجارة الفلفل ببلاد العرب في العصر القديم (\*).

#### ۱۵ - الناردين Nard

الناردين أو سنبلة الطيب (في اللغة السنسكريتية nalada، وفي اللغة العبرية نرد Nerd وفي السنورية ناردين nardin واليونانية ناردوس nardos ، وفي العربية سننبل بيندي (Sunbul bindi) وهو نبات ينمو طوال العام ، وهو من النباتات المحلية لإقليم

<sup>(\*)</sup> راجع تعليق المترجمة ص١٣٢ .

الهملايا وتعرف ماركته العالمية الآن باسم (١٢٢) وهو مغطى بالشعر، أو أن سنبلته تشبه أذن الذرة (علام (١٢٢) ومنه اشتق اسم ناريوستاكييس (Stakhys, spica) ومنه اشتق اسم ناريوستاكييس (Spica nard) أو سنبلة الناردين (Spica nardi) أي نبات السنبل الهندي. ولهذا النبات قوام زيتي استخدم في صناعة المراهم والعطور في العصر القديم ، وقد وصف كل من الهنود وللسلمون خصائصه الطبية (١٢٢).

لقد عرف العالم الغربي الناردين من نشيد الإنشاد (song of songs) اسليمان عليه السلام (۱۲۲). ومع مجيء القرن الأول الميلادي أصبح معروفًا بأنه يأتي من الهند ، ووصفه صاحب كتاب الطواف بأنه يأتي من هناك مباشرة (۱۲۵). ووصف في القرن السادس بأنه كان يتم استيراده عن طريق سيلان (۱۲۲) ، وذكر في عصر الإسكندر أنه ينمو بريا في بلاد العرب (۱۲۷). ويبدو أن الناردين موضوع الحديث هو أحد التوابل التي تتتمي إلى مجموعة (Cymbopogon) أو الأعشاب العطرية ، وهناك أنواع أخرى تسمى كيبيروس (Cyperus) في بلاد العرب الجنوبية صنفها المسلمون على أنها السنبل العربي وهو يناقض تمامًا سنبل بندي (۱۲۸) ولا يوجد ما يشير إلى قيام العرب بلعب أي دور في تجارة الناردين أكثر من كونهم قدموا المرسي السفن الهندية (۱۲۸). وكلمة السنبل العربية مترجمة من الكلمة اليونانية قدموا المرسي السفن الهندية (۱۲۸). وكلمة السنبل العربية مترجمة من الكلمة اليونانية منوفة مباشرة من النطق السوري؛ وماذا يقول الكتّاب المسلمون عن نبات يبدو أننا منقولة مباشرة من النطق السوري؛ وماذا يقول الكتّاب المسلمون عن نبات يبدو أننا عرفناه من خلال ما كتبه ديوسكوريديس (Dioscorides) (۱۲۰۰).

### ۱۲ - الكوستوم Costum

نبات الكوستوم أو الكوستوس (Costus) ، (في السنسكريتية Kustba ، وفي الأرامية Qust, kust, qusht, kusht وفي العربية Kostos) وهو عبارة عن عشب ينمو طوال العام، في كشمير ، واستخدم في الطيوب والعطور

والأغراض الطبية في الصين وفي كل أنحاء العالم القديم (١٣١). جاءت أولى الإشارات عنه في الأنب الإغريقي فيما كتبه ثيوفراستوس ، كذلك عَرَّفه بليني بأنه أحد النباتات الهندية ، ويتم استيراده مباشرة من بارجازا (Barygaza) وبارباريكون (Barbaricon) شمال غربي الهند ، كما جاء عند صاحب كتاب الطواف. وعرف التاجر كوزماس أنه يأتي من الهند على الرغم من أنه كان يصل العالم العربي في ذلك الوقت عبر سيلان (١٣٦).

وهناك اثنان فقط من الكتاب الكلاسيكيين ربطا بين هذا النبات وبلاد العرب . فقد تحدث ديوسكوريديس عن الكوستوم العربى والهندى والسورى، بينما ذكر ديودور الصقلى أن هذا المحصول العربى لم يستخدمه الإغريق فقط ، بل لقد استخدمه العرب أنفسهم (١٣٢). ويبدو أن ديودور كان مصيبًا فيما ذكره عن الكوستوم بقوله إن هذا النبات كان يمر من خلال الموانى العربية : وفي العصور الوسطى كان هناك نوع من الكوستوم عرف باسم ظفارى (Zafari). وكان ديودور محقًا في قوله إن العرب استخدموه بأنفسهم على الرغم من أنهم كانوا لا ينتجونه . وينطبق الكوست على على الرغم من أنهم كانوا لا ينتجونه . وينطبق الكوست المنتجات الهندية التي تستخدم في التبخير والصيدلة والعطور (٢٦١)، ولكنهم لم يصنفوه إطلاقًا على أنه أحد سلع تجارة مكة قبل الإسلام .

# ١٧ - عود النَّدُّ ، خشب الصبار Aloe wood

لقد سبق القول ، إن الصبار الإغريقى (aloe) لا يعد اسمًا لدواء مُر فقط ، واكنه أيضًا قطعة خشبية، والخشب موضوع الحديث هو قلب الشجرة المسماة (aquillaria agallocba) وهي تنمو في الهند والصين وماليزيا، وفي الإنجليزية يعرف أحيانا بشجر النسر ، ومنذ العصور القديمة كان يتم مضغ قلب الشجرة لتطييب رائحة الفم ، كما كانت تستخدم نوعًا من البودرة التي يتم نثرها على الجسم ، وكانت تخلط مع الكريمات والعطور والأدوية وتصرق لتبخير الأجسام والملابس والأماكن القدسة (١٢٧).

وجاء ذكر شجرة عود الند في التوراة لأول مرة تحت اسم (balim ballot) دائمًا في حالة الجمع، ولكن هذا التعريف غير مؤكد<sup>(١٣٨)</sup>. وذكره ديوسكوريديس لأول مرة في الأدب الإغريقي حيث أطلق عليه اسم (agalokbon or agallokban) ، وذكر أنه يأتي من الهند وبالله العرب، حيث كان لابد من مرور بعض المصول من خلال الموانئ العربية. ومنذ القرن السادس أصبح يتم استيراده عبر سيلان(١٣٩). وكان عود الند وليس اللبان (Frankincense) هو البخور الذي كان يستخدم في فترة ما قبل الإسلام وفي أوائل العصير الإسلامي ، ويبدو أنه استمر كذلك لفترة طويلة (١٤٠). وقد سمى أيضًا قبل الإسلام وفي الشعر باسم بالانجوج (Yalanjuj) وكيبا (١٤١١) (١٤١٠). وكلمة منجمار (Mijmar) يقصد بها عادة عود الند، وقيل أنه كان يطلق مع أنواع أخرى من البخور حول الكعبة في العصر الإسلامي المبكر. وكانت إحدى الشرارات التي انبعثت من الميجمار (Mijmara) التي كانت تحتوي على عود الند هي التي تسببت في احتراق الكعبة قبل الإسلام(١٤٢٠). وذكر أن الميجمار ظل يحرق حول الكعبة في عهد الزبير بن العوام<sup>(١٤٢)</sup>. وقد أطلق عليه عدة أسماء مثل بالنجوج (yalenjuj) (ألاناجوج ، أنجوج ، ناجوج , علي (Alanjuj, Anjuj, Najuj, عدة أسماء مثل بالنجوج وكيبا Kiba ، ميجمار Mijmar أو باختصار عود ud أو عود بندي (ud bindi) أي الخشب الهندى ، وقد ظهر في الحديث النبوي الشريف كما هو متوقع (١٤٤). وقد رأى بعض الكتاب المسلمين أن عود الند قد ورد ذكره في بعض الأشبياء الغامضة التي ترجع إلى فترة ما قبل الإسلام (كما أنها تنطبق أيضًا على سلة بخور بلاد العرب الجنوبية )، بل هناك من يعتقد أن المقصود بالكوستوم هو عود الند . والكلمة الجامعة لكل أنواع الطيوب هي البخور ومن بينها عود الند ، إلا إذا تم تحديد النوع<sup>(١٤٥)</sup>.

لقد كان لعود الند مكانته، ليس فقط في بلاد العرب وبيزنطة، ولكن في بلاد فارس أيضًا (١٤٦٠). ومما لا شك فيه أن هذا المحصول كان يمكن لقريش أن تحقق منه ثروة طائلة، لو لم يستطع كل من الإغريق والفرس والإثيوبيين أن يتعلموا ركوب البحر. ولم تنسب المصادر الفضل لقريش في بيع عود الند أو حتى في استهلاكه في الحجاز (٩).

<sup>(\*)</sup> ذكرت كرون أن عود الند استخدم في الكعبة قبل الإسلام، وهذا تنفى قيام قريش بالعمل في بيع عود الند أو حتى استهلاكه في المحجاز ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف حصلت قريش وهم تجار العرب على عود الند الذي استخدم في الكعبة ؟ راجع أعلاه . (المترجمة)

### ١٨ - الجنزييل Ginger [ الزنجيل ]

الجنزبيل (هو في اللغة السنسكريتية الدارجة سيمجافيرا Simgavera وفي البوذية سينجيفيرا Singivera ، وفي اللغة الأرامية سينجيفيرا Singivera ، وفي اللغة الأرامية والسورية زنجيبيل Zangebil ، وفي اللغة الأرامية والسورية زنجيبيل Zangebil وهو نبات يزرع بكثرة في المناطق الاستوائية في العالم القديم والجديد على قدم المساواة (١٤٧). وذكر لأول مرة في الأب الكلاسيكي في القرن الأول الميلادي، ولكن يبدو أنه عرف منذ فترة سابقة على ذلك التاريخ (١٤٨). واشتق الاسم اليوناني له من منطقة وسط الهند . وكتب كل من بليني وديوسكوريديس عنه في الوقت الذي بدأت فيه الصلات المباشرة بين الهند والعالم اليوناني الروماني، على الرغم من أنهما لم يصنفا هذا النوع على أنه هندي. وطبقًا المعلومات التي قدماها فإن هذا النبات كان ينمو في كل من بلاد العرب وإثيوبيا (١٤١).

وعلى الرغم من أن الإغريق عرفوا اسم الجنزبيل من الهند فلا نستطيع أن نعرف السبب الذي جعلهم يربطونه بالعرب، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بإخفاء العرب المصادر الأصلية لتوابلهم (١٥٠). كذلك من الصعب علينا أن نصدق أن الجنزبيل قد تم نقل زراعته لبلاد العرب وشرق أفريقيا، لأنه يزرع هناك اليوم (١٥٠). وقد اعتقد عدد من الكتاب المسلمين والأوروبيين فيما بين القرنين التاسع والسادس عشر أنه كان يتم زراعته هناك (٢٥٠). إضافة إلى ما تقدم فإن الجنزبيل الذي عرفه ديوسكوريديس كان طازجا، فقد ذكر أنه يجب أن يتم اختيار العيدان غير الفاسدة، وأضاف قائلاً : إن العيدان سريعة العطب ، وكان يمكن حفظها في بعض الأحيان . إننا يمكن أن نقبل كل ما ذكره كل من بليني وديوسكوريديس من الناحية الظاهرية فقط (١٥٠).

ولكن ليس معنى هذا القول أن العالم القديم كان يستورده من بلاد العرب وشرق أفريقيا. ويزيد اصطلاح زنجيبيرى (Zingiberi) الأمر صعوبة ، خصوصا وقد أصبح معروفًا منذ القرن الثاني الميلادي أنه كان متوفرًا في كل من الهند وسيلان (١٠٤). ولذلك يمكننا أن نقول إن الجنزبيل كان يتم استيراده في البداية من الهند وسيلان،

وإن بعض أنواعه خصوصًا الطازجة منه كانت تأتى من بلاد العرب وشرق أفريقيا. إضافة إلى ما تقدم فلا يوجد في المصادر الإسلامية ما يشير إلى أن أهل مكة تاجروا في هذا النوع على الرغم من ورود كلمة زنجبيل في القرآن [الكريم] (١٥٥)٠).

### ۱۹ - القلقل Pepper - القلقل

كان من المعروف جيدًا أن التجارة القديمة بين الهند والعالم اليونانى الرومانى يأتى الفلفل في مقدمتها وكلمة (Piper longum) لاتينية و (Piperaceae) و (p. nigrum) لاتينية من الغائلة نفسها (٢٠٥١). وكان يتم استيراده في القرن السادس من الهند عن طريق سيلان ومنها إلى عدن ثم إلى أدوليس (Adulis) ولا يوجد في المصادر ما يشير إلى قيام العرب بلعب دور في هذه التجارة ، أكثر من إتاحتهم الفرصة ارسو السفن في عدن (٨٥٠١) ؛ لذلك لا يوجد له ذكر كبير في الرواية العربية . وفي تفسير الشيتي (Shiite) للقرآن [الكريم] الذي وضع في القرن العاشر ذكر أن قريشًا كانت تعيش على نقل الجلود والملابس والفلفل ويضائع أخرى كانت تصلها بحرا، ثم تقوم بعد ذلك بنقلها من مكة إلى سوريا (١٥٠١). ويعني هذا القول أنه كان لا يتم تفريغ السفن في عدن ولكنها كانت تواصل إبحارها إلى ميناء الشعيبة حيث يتم نقلها برًا من هناك .

<sup>(\*)</sup> إن ورود كلمة زنجبيل في القرآن الكريم هو أكبر دليل على شهرته بينهم . وما السبب الذي يمنع أهل مكة من التجارة فيه خصوصاً أنه كان من محاصيل بلادهم كما ذكر بليني؟ إن عدم ذكره في المصادر لا يلفى تجارتهم فيه خصوصاً الطازج منه ، وقد أشار ديوسكوريديس إلى أنه كان يمكن حفظ العيدان الطازجة من الفساد. لذلك فمن المحتمل أن الأنواع الطرية منه والتي تستوردها بلاد الشام كانت تأتي من الجزيرة العربية، أما الأنواع المجففة والمحقوظة في جرار فقد كانت الجزيرة تستوردها من الهند ومن شرق أفريقيا ثم تقوم بتصديرها إلى بلاد الشام. راجع النعيم، نورا، المرجع السابق ، ص ٢٠٠ . (المترجمة) شرق أفريقيا ثم تقوم بتصديرها إلى بلاد الشام. راجع النعيم، نورا، المرجع السابق ، ص ٢٠٠ . (المترجمة) عندما حاصر ألريك Alaric ملك القوط روما الحصار الأول في مطلع القرن الخامس طلب من الرومان القاء فك الحصار ذهباً وفضة و « ... ثلاثة آلاف رطل من الفلل ، وكان الرطل منه يباع بخمسة عشر ديناراً » . جيبون (إدوارد) : اختمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، القاهرة ، بدون تاريخ ، حـ٧ ، ص٠٤٠ . (المترجمة)

واكن هذه الفكرة تعتبر فكرة غريبة. أما بخصوص نقل قريش للجلود الصجازية والملابس إلى سوريا فهى فكرة معروفة فيما يسمى برواية الإيلاف (Ilaf) – التى سوف أعود للحديث عنها مرات عديدة فيما بعد – ومن الواضح أن هذه الروايات يسندها تقرير الكومى، ومن غير الواضح كيف استطاع أن يضيف الفلفل والبضائع الأخرى القادمة من وراء البحار . إن المرء يستطيع إذا رغب أن يدعى أن قريشا كانت تتاجر في التوابل ، على أساس ما هو مذكور في هذه الرواية ، وفي مثل هذه الحالة نكون قد قذفنا بالرواية الواحدة أمام كل ما هو مذكور في المصادر الأدبية عامة (\*).

# بضائع شرق أفريقيا

لقد تكونت بضائع شرق أفريقيا من اللبان والمر والقمقم (Concamum) والصمغ المجاوى (tarum) والقرفة والقرفة البرية وجوزة الطيب والجنزبيل ولم يكن لأهل مكة دور في تسويق هذه البضائع (حيث قام العالم اليوناني والروماني باستيرادها منهم مباشرة) وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى العودة للحديث عنه ولكن يرجع الفضل لأهل مكة في تصدير العاج والذهب والعبيد الخاص بشرق أفريقيا ، وهذا الاعتقاد هو الجدير بالحديث عنه ،

<sup>(\*)</sup> إن الرواية التي ذكرتها المصادر الإسلامية والموضحة أعلاه عن تجارة العرب في الفلفل والتي لا توافق عليها كرون، أيدها مصدر أثرى جديد، حيث عُثر على حبيبات الفلقل الأسود في فتحتى أنف الملك رمسيس الثاني عندما أرسلت المومياء للعلاج من الفطريات التي أصابتها في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس منذ عدة سنوات ، وهو العلاج الذي اشترك فيه عالما مصريا . فمن أين حصل قدماء المصريين على الفلفل ؟ أغلب النلن عن طريق العرب الذين نقلوه إلى سوريا من بضائع الهند مما يؤكد ما ذكره المصدر الإسلامي عن هذه التجارة على الرغم من أنه هو الوحيد الذي ذكر ذلك. راجع جريدة الأهرام المصرية ، ٢٠ أبريل عام ١٠٠١، ص٣٦ : "رمسيس الثاني والنجاة بيد الأحفاد". وكان يتم استيراد الفلفل من السواحل الجنوبية الغربية من الهند مثل موزروي وباتيلا وعرفه الفرب منذ القرن الرابع ق.م، وحديث ثيوفراستوس عنه يدل على معرفة واسعة به، ويعد دليلا على قدم تجارة العرب البحرية. راجع : النعيم ، نورا : المرجع السابق ، والمصادر المذكورة لديها، ص٣٦٥ - ٢٦٦ . (المترجمة)

### ۲۰ - سن الفيل - العاج Ivory

ذكر لامينز أنه بخلاف تراب الذهب فقد كان يأتى على رأس صادرات أفريقيا العاج والعبيد . وأكد أن أفريقيا كانت تقدم هذه المحاصيل لإعادة تصديرها مرة أخرى إلى الشحال(١٦٠). ويشير لامينز إلى عدة حقائق: إن قوافل تجار مكة كانت تذهب شمالا محملة بالتوابل والعاج والذهب(٢٠١). وفي مكان آخر كان يرى أن أهل مكة كانوا يعيدون بيع هذه المنتجات وكانوا يشترون في مقابلها بضائع غالية الثمن من الهند وفارس وأفريقيا إضافة للحبوب والزيت من سوريا، أو بمعنى آخر فإن العاج كان يُمكِّن أهل مكة كانوا يستوردون العاج من شراء بضائع أخرى في مقابله(٢٦٢). هل معنى هذا أن أهل مكة كانوا يستوردونه للسمال، أم أنهم كانوا يستوردونه للاستهلاك المحلى؟ وفي الواقع ليس هناك ما يدل على أنهم قاموا بأي منهما(٢٦٢).

من المنطقى أن يقوم أهل اليمن باستيراد بعض العاج فى العصور القديمة ، وأن يقوموا بتوصيل بعض منه لبعض العرب من بينهم أهل مكة، ولذلك كان من الطبيعى أن يُذكر العاج فى الصديث النبوى (١٦٤) [الشريف]. ولكن ليس من المنطق الافتراض أولا بأن عرب الجنوب ثم بعد ذلك أهل مكة، قاموا باستيراد العاج ثم قاموا بتصديره فى قوافلهم للشمال(١٦٠٠). فلماذا يتم نقل العاج إلى بلاد العرب بالسفن ليتم إعادة نقله بعد ذلك بالقوافل عبر الصحراء ؟ من حسن الحظ أن جميع الأدلة تعارض هذه الفكرة . لقد استورد عالم البحر المتوسط العاج مباشرة من شرق أفريقيا (لأنه لم يكن يحصل عليه حتى الأن من الهند) حتى عصر البطالة ، الذين اخترقوا شرق أفريقيا تصديدا لرغبتهم فى الحصول على الأفيال؛ لاستخدامها فى ميدان القتال فى المقام الأول(١٦٦١). وعندما وصلنا للقرن السادس ، أخبرنا كوزماس (Cosmas) بأنه كان يتم تصدير العاج من شرق أفريقيا عن طريق السفن البيزنطية وفارس وجنوب بلاد العرب، وحتى إلى الهند حيث كان هناك نقص فى سن الفيل منذ ذلك الحين(١٦٧٠). وبطبيعة الحال فإنه لا يوجد ما يشير إلى قوافل تحمل العاج فى المصادر الإسلامية(\*).

<sup>(\*)</sup> عثر على العديد من مصنوعات العاج بين الصناعات المطية لشبه الجزيرة العربية كما تم استيراده لغرض التصدير . وقام الأنباط باستيراده ونقله إلى مصر، راجع النعيم (قرراً) المرجع السابق والمصادر المنكورة ص٢٦٤ ، (المترجمة)

#### ۲۱ - الذهب

إن ما ذكره لامينز عن تصدير شرق أفريقيا للذهب كان صحيحًا، ويوافق كل من بلينى وكوزماس على أن شرق أفريقيا كانت تقوم بمد الإثيوبيين به (١٦٨). ولكن لامينز هو المصدر الوحيد الذى ذكر أن إثيوبيا كانت تصدره إلى أهل مكة. وهذا لا ينفى إمكانية قيام أهل مكة بتصدير ذهب مناجم بلاد العرب نفسها، وهي تلك الإمكانية التي سوف أعود للحديث عنها في الفصل التالي .

#### ٢٢ - العبيد

هناك حقيقة معروفة ، وهى أن عرب الجاهلية ومن بينهم أهل مكة كان لديهم عبيد بعضهم من الحبشة ، أى من مواطنى شرق أفريقيا (١٦٩). وعلى أى حال ، فليس هناك ما يشير إلى أن مكة وليست اليمن كانت هى مركز توزيع هؤلاء العبيد فى بلاد العرب (١٧٠). كما أننا لا نستطيع أن نفترض قيام أهل مكة بتصدير العبيد إلى الشمال، فلقد حصل البيزنطيون على عبيدهم الأفريقيين من شرق أفريقيا مباشرة (١٧١). وسوف أعود للاحتمالية البعيدة وهى أن الكيين قاموا بتصدير عبيد عرب فى الفصل التالى .

# بضائع الترف الأخرى

### ٣٣ - الحرير

عرف العصير القديم جيدًا أن عالم البحر المتوسط كان يعتمد على فارس في الحصول على الحرير، ومنذ القرن السادس كان يحصل على كمية منه عن طريق وسط آسيا، وجزء آخر كان يصله بحرًا عن طريق سيلان، وفي عام ٢٤ه حاول الإمبراطور جستنيان أن يقضى على احتكار الفرس لتلك التجارة، بتشجيع الإثيوبيين على شراء الحرير

مباشرة من الهند، وليس من سيلان كما هو معروف، ولكن هذه المحاولة منيت بالفشل؛ لأن الفرس كانوا يحصلون على احتياجهم من الحرير من أحد الموانى القريبة من فارس، ربما من ميناء ضبا (Daba) ، الذى كان يلتقى فيه التجار من الهند والصين والشرق والغرب، وكانوا يقومون بشراء كل الحمولة (۱۷۲). ولكن البيزنطيين نجحوا بعد ذلك بثلاثين عاما فى إقامة صناعة للحرير خاصة بهم عن طريق تهريب دود الحرير ، وأغلب الظن أنهم جلبوه من وسط أسيا (۱۷۲). ولكن هذا لم يؤد إلى اكتفائهم الذاتى فى أول الأمر، لذلك قام الإمبراطور جستين الثانى ه آه – ۷۸م بمحاولة خداع الفرس بالتفاوض مباشرة مع الأتراك (۱۷۲).

وعلى العكس من هذه الخلفية التاريخية فإن المرء يصاب بالدهشة عندما يعلم من لامينز وكُتاب آخرين أن السبب في ازدهار أهل مكة يرجع لتصديرهم الحرير البيزنطيين(١٧٥). وهو الرأى الذي شاع حتى أصبح يعتقد أن عرب الجنوب القدماء كانت لهم تجارة برية في الحرير<sup>(١٧٦)</sup>. وليس من الواضع وجود أي دليل لصنالع لامينز فيمنا ذهب إليه . وأشارت المصادر الإسلامية لشهرة اليمن في المنسوجات هناك(١٧٧)، ولكن اليمنيين كانوا يقومون بإنتاج القطن وليس الحرير (١٧٨) ، بل من المحتمل توفر بعض أنواع من الحرير في اليمن كما وجد الحرير أيضاً في الحجاز . وإذا ما تركنا جانبا الأحاديث النبوية [الشريفة] عن استعمال أو عدم استعمال الحرير ، فقد ذُكر أن الكعبة [المشرفة] كانت تغطى في أحيان كثيرة بالحرير قبل ظهور الإسلام (١٧٩). ولكن حقيقة تداول الحرير في الصجاز، لا يعني أن أهل مكة كانوا يصدرونه البيزنطيين ، بل سوريا البيزنطية هي التي كانت تعد مصدرًا لحرير العرب وليس العكس(١٨٠٠). إن القصة التي يتداولها الرواة بأن هاشمًا هو الذي وضع أساس التجارة النولية لأهل مكة بعد حصوله على إذن من الإمبراطور البيزنطي ببيع بضائع جلدية رخيصة الثمن وملابس في سوريا كانت من الواضع أنها لم تدرك أن قريشًا كان يمكنها أن تبيم السلعة الوحيدة التي كان يريدها الإمبراطور في حقيقة الأمر (١٨١١). ويبدو أن الأباطرة البيزنطيين الذين كانوا يحاولون المصبول على المرير عن طريق الإثيوبيين والأتراك قد فوجئوا بأنهم كانوا يقتربون من البرابره غير المناسبين<sup>(\*)</sup>. ومن المُسلَّم به أن الأدلة البيزنطية على تجارة الحرير معروفة جيدًا ، فإن الأمر المثير الدهشة أن تجارة قريش في هذه السلعة قد حافظت على مكانتها مدة طويلة .

وزعمت المصادر أنه كانت هناك تجارة في الحرير بين اليمن وعكاظ وهي سوق بالقرب من الطائف، ومن الواضح أنها كانت مستقلة عن مكة . وذكر أن النعمان بن المنذر كان يرسل قافلة بضائع لعكاظ سنويا، ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها الحرير (\*\*)(١٨٢). ومن الصعوبة بمكان تصديق ذلك ، وحتى إذا وافقنا على أن الحرير كان متاحا في اليمن بكميات معينة ، فإنه أمر لا معنى له أن يقوم النعمان بإرسال قافلة لتقصد عكاظ لشراء بضاعة متاحة بكميات أكبر وأنواع أجود من العراق. لذلك فمن المحتمل أنه كان يشترى ملابس يمنية من عكاظ ، لأن الادعاء بئه كان يقوم بشراء الحرير، ادعاء خاطئ ، وسبق رفضه وأخطأ فيه فرنيكل (Fraenkel)(\*\*\*)(\*\*\*)

- (\*) لا يصبح أن تطلق كرون أو تردد اصطلاح برابرة على العرب ، فالعرب ليسبوا كذلك ، وهي إذا أعطت لنفسها هذا المق فيحق لنا أن نطلق الاصطلاح نفسه على كل الشعوب الأوروبية والأمريكية فيما عدا الإغريق الذين استخدموا هذا الاصطلاح وأطلقوه على كل من هو غير مثقف بالثقافة الإغريقية الهللينية القديمة سواء من شعوب الشرق أو الغرب . (المترجمة)
- (\*\*) إن الأصفهاني (الأغاني) هو الصدر الرحيد الذي ذكر أن الحرير كان في اللطيمة (القافلة) التي يرسلها النعمان السوق عكاظ محملة ببضائع الصيرة، ويشتري مقابلها بضائع بمنية من بينها الحرير ، وهناك احتمالان لا ثالث لهما في أمر هذا النص وهما على النحو التالي :
- الأول: إما أن يكون هناك ثمة خطأ في النص والمقصود به القطن بدلا من الحرير، والأمر الثاني ، أن النص صحيح، فأسواق اليمن تصلها البضائع الشرقية الفاخرة كما هو ثابت تاريخيا، ولما كانت اليمن تشتهر بأنواع فاخرة من البرد والملابس القطنية المخيطة ، فهناك احتمال كبير بأنه كان يتم فيها حياكة بعضها من الحرير، وهي تلك التي كانت تشتريها لطيعة (قافلة) النعمان من سوق عكاظ عند عودتها إلى الصيرة . ومما يرجع هذه الفرضية أنه سبق الكتاب الكلاسيكيين الإشارة إلى ملابس سكان الجزيرة للطرزة والموشاه بالذهب ، وقد ذكر صاحب الطواف أن عمانا (صحار) تصدر الثياب العربية . (P.36) للطرزة والموشاء بالذهب ، وقد ذكر صاحب الطواف أن عمانا (صحار) تصدر الثياب العربية تصنيعه مطيا . وهناك ما يشير إلى وجود صناعة المنسوجات في اليمن التي ظالت تكسو الكعبة حتى خلافة عثمان ابن عفان (رضى الله عنه)، كما أرسات منسوجاتها هدايا إلى كسرى أنو شروان (٥٧١-٥٧٩م) . واجع النعيم ، المرجع السابق ، ص ١٩٤-٥٠٩ . (المترجعة)
- (\*\*\*) كان الحرير باهظ الثمن ، ووصل سعر الرطل فيه إلى رطل من الذهب مما يدل على شدة حاجة السوق إليه ؛ لتفطية طلب الأثرياء عليه ، ولم يكن الغرب يعرف تربية دودة الحرير أو صناعة خيوطه ، وظل الأمر كذلك =

### ۲٤ - العطور Perfume

إن بعض السلع التى سبق الحديث عنها كانت أعشابها تستخدم فى العطور وعُرفت أنواع أخرى منها من الروايات العربية خصوصًا مثل المسك والعنبر (musk, ambergris). ولقد ظهر المسك والعنبر فى أحد النصوص الخاصة بإرسال الحاكم الفارسى لليمن الضريبة لإمبراطور فارس (١٨٤). ومن الصعوبة القول أنه كانت هناك تجارة منتظمة فى هذه المنتجات بين اليمن وفارس (١٨٥). إضافة إلى أنه لا يوجد دليل على ارتباط هذه المنتجات فى الصادر بتجارة أهل مكة (٩٠٠).

يبقى بعد ذلك السؤال التالى: هل كانت تجارة أهل مكة فى العطور، تجارة فى المنتج النهائى؟ هناك سند جيد بهذا الخصوص، وسوف أعود للحديث عنه فى الفصل

- حتى ألقرن السادس الميلادي، وعندما بدأت صناعته في الفرب لم تغط الضيوط احتياجات الصناعة فترة طويلة ، يضاف إلى ذلك بداية خبرتهم في هذا المجال مما أبقى لديهم الحاجة الدائمة إلى حرير الشرق الفاخر الذي ظل يأتي من الصين والهند وسيلان لفترة زمنية طويلة . وفي بداية القرن السادس كانت هذه التجارة في يد الفرس والمرب ، وكانت أحد عناصر الصراع بين الدولتين البيزنطية والفارسية على التجارة الشرقية . وعند احتدام النزاع بينهما كانت فارس تمنع وصول البضائع الشرقية إلى بيزنطة ، وهنا جاء دور ألعرب في هذه التجارة وفي مقدمتهم قريش. فقد كان الحرير يصل إلى أسواق العرب إما مباشرة عن طريق تجار البحر من الهنود والعمانيين، أو عن طريق أسواق الحيرة، ومن الأسواق العربية التي كانت تجارة الحرير واضحة بجلاء فيها سوق صحار والشحر وصنعاء (المرزوقي ، الأزمنة والأمكنة ، ص١٦٣-١٣٤) وقد ارتادت قريش أسواق اليمن وحضرموت إضافة إلى سوق الحيرة، وكان لقريش قرافل جرارة تذهب إلى هناك كما تحدثنا قصة الإيلاف ، لتحمل البضائع من هذه الأسواق ولاشك في أن الحرير كان من بينها لذلك لا يوجد وجه للغرابة في متاجرتهم في هذه البضاعة ، وأنها كانت أحد عناصر تجارتهم المهمة . راجع عن هذا الموضوع ، سحاب ، الإيلاف، ص٢٢٨-٢٢٨ . (المترجمة)
- (\*) هناك عدة بضائع أخرى كانت من إنتاج الجزيرة وقامت بتصديرها إلى الخارج مثل أغطية السلاحف والمصنوعات المعدنية والزجاجية والأواني المصنوعة من المرمر Alabaster والتصور. كما قامت الجزيرة باستيراد بضائع أخرى لاستخدامها المحلى وتصديرها مثل بعض الأنواع الجيدة من أخشاب الهند وأندونيسيا وشرق أفريقيا من أخشاب الساج والأبنوس والمصندل والأرز الذي تم استيراده من سواحل الهند بهدف التصدير إلى شرق أفريقيا وعالم البحر المتوسط. وذكر صاحب الطواف أنه يتم استيراد زيت السمسم (السيرج) والسمن البلدي من شمال الهند إلى موشا في ظفار وإلى السواحل الصومائية ، وكان يصدر من الجزيرة إلى مصر، راجع: النعيم ، نورا، المرجع السابق والمصادر الذكورة ، ص٢٦٢ ٢٦٥. (المترجمة)

التالى والذى سوف أتناول فيه كل السلع التي تتعلق بأهل مكة والتي لمستها المصادر الإسلامية . إن خاتمة هذا الفصل هي النفي الكامل . إن قريشاً لم تتاجر في البخور أو أي من بضائع الترف الأخرى، أما إذا اعتبرت الطيوب من التوابل فهنا يستطيع المرء أن يتصدث عن تجارة قريش في الطيوب ، ولكن هذا المفهوم لم يكن له وجود .

## الحبوانثسي

- (١) لم يعد هناك وجود البخور (اللبان الذكر) في بلاد العرب السعيدة، على الرغم من أن العطور ظلت عاملا له أهميتة لدى العرب جميعًا. ويتم جلب أغلبها الآن من جزر الملاوى إلى مكة في موسم المج (C.M.). Doughty Travels in Arabia Deserta (\*) 1, 137).
  القديمة كانوا يفضلون الطيوب المستوردة على طيويهم Prankincense in South Arabia, p.126, .
  البخور(اللبان الذكر) في النقوش العربية القديمة.
- (۲) المرجع التالى . Woerterbuch der klassichen Arabischen Sprache S.vv والشيء نفسه بالنسبة لعمل موالر Muller Weihrauch الرائع الرائع للسان والكندر Luban والشيء نفسه بالنسبة لعمل موالر Luban المبان اللهان الدكور Lisan عيث أضاف فقرة واحدة عنه إذا اعتبرنا أن اللبان البان الدكور Frankincense إذ يشير المصدر هنا إلى الشجرة وليس إلى إنتاجها، وجاء في تفسير اللبان الذكر Frankincense منوبر (محمد بن مكرّم بن منظور، لسان العرب، ج۲۷، ص۲۲۰، لبن، عن امرئ القيس وأخرى متفرقات). أما المصادر الأخرى الخاصة باللبان الدكور Frankincense واكنها جات بمعنى الشجرة أو الرائنج، وينطبق الشيء نفسه على المصادر التي جُمعت من خلال نطاق قاموس الشعر الخاص بالجامعة العربية (وأدين هنا بالشكر للأستاذ كيستر التي جُمعت من خلال نطاق قاموس الشعر الخاص بالجامعة العربية (وأدين هنا بالشكر للأستاذ كيستر في A.J. Kister اللبان Lubna الذي ورد ذكره في Lubna المرب باستيراده حتى في عصر بليني J.H.Mordtmann and D.H. Muller, Sabaische Denkmaeler, p.82 الذكر Frankincense وهو منتج أجنبي قام العرب باستيراده حتى في عصر بليني Cob, Beduinenleben, p.15 الهزموري x11, 81).
  - (٣) راجع: الأزرقي ، مكة ، ص٥٠٠ بما يليها؛ ابن هشام، السيرة، ص٤٣٠ .
- (٤) ذكر الواقدى أن الطيب والذهب والفضة كانت توضع في جوف صنم اللات (صنم ثقيف)، المغازي، ج٣، ص٩٧٢.
  - (\*) خطأ مطبعي لدى المؤلفة ، وصحتها : Desert (المترجمة)

- (ه) إنه واحد من أربعة محاصيل اعتقد الأصمعي أنه من منتجات العربية الجنوبية (أبو حنيفة الدينوري ، كتاب النبات، جزء من رسالة أحد الأقسام، رقم ٢٧٧؛ عبد الملك بن محمد الثعالبي، اطائف المعارف، مسلام)، فهر ينمو على جبال ظفار وعُمان وليس على الساحل (أبو حنيفة الدينوري، قاموس النباتات (من حرف السين حتى الباء) رقم ٩٧١، وراجع أيضًا رقم ٩٧٩)، ويتم الحصول عليه من إقليم شهر Shihr ومهرة Mahra ويُصدر عن طريق عُمان وعدن(المقدسي، صغة، ص٨٧، ص٩٧، علاه، حاشية رقم ٩٩٨ الملاه عليه من إقليم شهر وهو أحد المنتجات الشهيرة التي تصدرها بلاد العرب (عمرو بن بحر الجاحظ ، المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة، ص٣٥ =-Gahizia المسير ببللا العرب (عبو بن بحر الجاحظ ، المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة، ص٣٥ =-gahizia فقسير ببللا العرب (عبو الجاحظ ، المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة، ص٣٥ المسلوب تجاهل تفسير ببللا Pellat . Woerterbuch, Luban, Kunder, 740 و المسادر راجع Pellat . Woerterbuch, Luban, Kunder, 740 و المسادر راجع الكندر Pellat
- (1) يذكر الطبرى ، تاريخ، مجلد ١، ص٧٢٩، ص٠٤٧ أن الذهب والمر واللبان قدموا هدية للمسيح [عليه السلام].
- (٧) وردت المصادر الأساسية عن اللبان (البخور) والكندر في Woertebuch, كما ذكر كثير منها لدى موالر Muller, Weihrauch, passin.
- (A) يذكر الطبرى أن والدة المظيفة مشام الذي كان ضعيفا من الناحية العقلية كانت تلوك الكندر حتى أصبح إحدى عاداتها (الطبرى متاريخ ، مجلد (Y) ، ص١٤٦٦). وقارن ذلك بما ورد لدى موالر notes on the وهو عن مضغ النساء والأطفال اللبان Frankincense في عصرنا الحالى . وتنقلت مجموعات الإسماعيليين كتجار متجولين يحملون الفلق، والنباتات العطرية والمفازل، والمرايا، واللبان Frankincense وما شابه ذلك (Ismaili Traditions. Concerning the Rise of the) والمساء والأطفال (\*). Fatimids, pp. 158 f وظهر رجل من أنطيوخ يبيع اللبان في كتاب محمد بن طاهر القيسراني، كتاب الأنساب المتفقة، ص. ١٢١ كما ظهر اللبان الذكر كأهد البضائع في مجموعة وثائق جنيزة -S.D. Goitein, A Mediter
- (٩) وطبقا لما ورد في القائمة الكبيرة الخاصة بحرف الأشراف لابن قتيبة، المعارف، ص٢٤٩، واعتاد أبو طالب ببيع العطور أو ربما البُر(\*\*) ، وفي رواية أخرى ذكرها أحمد بن عمرو بن رشد كتاب اللالئ النفيسة، ص١٩٥، أنه كان يبيع العطور وربعا أيضا لبان Laban ويمكن أن يكون المقصود به هو اللبان على أساس أنه يتوام مع العطور، ولكن من الأسهل علينا أن نقول إن الكلمة قرأت خطأ بدلا من كلمة البُر.
- (\*) هناك فارق بين اللبان الذكر المستخدم كبخور، والذي يستخدم في الأغراض الطبية وبين اللبان الذي تلوكه النساء والأطفال والذي يعرف باسم اللبان العلو. حقيقة يمكن مضغ النوع الأول ولكنه مر المذاق ولذلك يفضل عليه النوع الثاني. (المترجمة)
  - (\*\*) البُر : حبوب القمع دون تقشير، وما زالت هذه الكلمة مستخدمة في المملكة العربية السعودية . (المترجمة)

- Lammens, Mecque, pp 296 ff; Rodinson, Islam et Capitalisme, pp.46, 260; Don- (۱۰) ner, Meccas food Supplies, p.223; B.Spuier, In review of Muller, Weihrauch, Meccas food Supplies, p.223; B.Spuier, In review of Muller, Weihrauch, وأدين بالشكر إلى الدكتور تسمرمن F.W. Zimmermann الذي الذي لفت انتباهي إلى هذا الرجع). ولاحظ أيضنًا كيف قام بيركلاند Birkeland باستخدام ما ذكره إسترابون وبليني لتفسير مدى المكاس تجارة مكة في القرآن (-H.Berkrland, The ford Guidetl: Studies on Primitive Is-).
  - (۱۱) راجع . Periplus, 7f. 10.24
- (۱۲) وعندما ذكر تيرتوليان ( Tertullianحوالى عام ۲٤٠ ) أن المسيحيين استخدموا أغلب بضائع السبئيين في دفن موتاهم أكثر مما كان يفعله الوثنيون في عبادة أربابهم ، فهو لا يعنى طبقا لما ذكره أتشيلى في دفن موتاهم أكثر مما كان يفعله الوثنيون في عبادة أربابهم ، فهو لا يعنى طبقا لما ذكره أتشيلي أمبحوا يصرقون البخور في الجنازات، ولكنه يعنى أنهم أصبحوا يستخدمون قدراً كبيراً من الطيوب العربية ومن بينها المر في التحنيط . وقد قدم أتشيلي نماذج عديدة لذلك من العالمين اليوناني والروماني . وقد كُفن إمن شبه إلماسيح إعليه السلام (\*) في كُفن من الكتان مع المُر والصبار طبقا لعادات اليهود في الدفن .John, 19:391
- of. B.Laufer, Sino Iranica, pp.460 . (۱۳) وأدين منا بالشكر للأستاذ شاكد S. Shaked الذي ذكرني بهذا العمل .
- A. Groh:عرف كل من المقدسي والهمداني والنويري المر، وقد ذكر جرومان الثلاثة في دراسته التالية:-Mann, Sudarabien als Wirtchaftsgebiet, 1,150f.
- (۱۵) E.W. Lane, An Arabic English Lexicon, s.v. murr أما السبب في اللبس فيرجع فيما يبدو للدينوري راجع : قاموس النباتات، رقم ۱۰۱۱ .
- (١٦) . Miller, Spice Trade, pp.36,38 f., 66. 108f وبالمثل فقد ترجمها راكمان صمغ بنيامين، وشجرة الصبار في ترجمته لكتاب بليني ويبدو أن ابن سينا هو السبب في هذا اللبس ، راجع : -Groh mann, Sudarabien, I, 114f.
  - cf. Mordtmann and Muller, Denkmaeler, pp.81ff. (VV)
    - Dioscorides, Materia Medica, I, 24/23. (\A)
- (۱۹) Pliny, Natural History, XII, 98; Periplus. , 8 وقام شوف بترجمة كلمة كُنكامون -Kanka الى قويال هندى Indian Copal
- Woerterbuch, s.v. "Kam- والمسادر للتكاورة في cf. Grohmann, Sudarabien, 1, 114, (٢٠) kam".
- (\*) لم تستخدم كرون في الكتاب هذا التعبير ، ولذلك آثرت أن أضعه بين معقوفتين حرصا على أصل المتن . (المترجمة)

- (۲۱) Groom, Frankincense, p.142 ، الدينوري، جبزء من رسالة رقم ۳۸۰ وما يليها ، ورقم ۸۱۳؛ ورقم ۲۸۱؛ ورقم ۲۸۱۰ و والمؤلف نفسه، قاموس، رقم ۸۱۸ ، ۹۹۸ .
- ibid, Grohmann, Sudarabien, I, 116; G. Ryckmans, Inscriptions: هذه السلة. راجع sub-arabes (troisieme Serie), pp.176 f.
  - Dioscorides, Materia Medica, f, 24/23; Mordtmann & Muller, Denkmaeler, p.83. (17)
- Thus Lewin in Abu Hanifa al Dinawari, The book of Plants (aliph to za), glossary, (علا) p.43; Grohmann, Sudarabien, S, 114,119; Groom, Frankincense, p.14.
  لفض أيضًا للرمَريُّة) راجم Lewin, loc. Cit
- (٢٥) انظر أدناه حاشية رقم (١٠)، Woerterbuch S.V. kamkam وطبقاً لا جاء في القاموس الجامع Woerterbuch S.V. kamkam فإن الكُمكم هو عبارة عن راتنج شجرة التربنتين؛ وهي تسمى terrebinthus وهناك رأى يصنفها على أنها شجرة البلسم العبرية التربنتين تنمو في ما ورد في القاموس الجامع Woerterbuch على الغور. حقيقة لقد ذكر أن شجرة التربنتين تنمو في جنوب العربية وينتج منها راتنج يشبه اللبان Frankincense كما يقول جرومان rabien, I, 114, ولكن الدينوري، جزء من رسالة رقم ٨١٦، لم يستطع أن يثبت أنها كانت تنمو في بلاد العرب بأي حال). إن الاسم الذي يطلق على شجرة التربنتين هو بوُترم butm وليس الضرو بلاد العرب بأي حال). إن الاسم الذي يطلق على شجرة التربنتين هو بوُترم babbat al khadra وليس الضرو لا والاسم الوحيد البديل لها هو babbat al khadra وقد ذكر الدينوري أن البوتوم Butm تشبه الضرو Darw ولكنه ليس هو (loc.cil) وكان يتم الحصول على رانتج شجرة التربنتين من سوريا في العصور القديمة (Arabia Petraea) ومروس وأماكن أخرى، ولكن لم تكن اليمن من Dioscorides, Materia Medica, I, 71/91; cf. also Maldenke and Moldenke, Plants of the Bible, p.178.
- Howes, Vegetable Gums and Resins, p.138. (٢٦) وهو شائع في منطقة البحر المتوسط راجع: W.Walker, All the Plants of the Bible, p.129
- (۲۷) (۱۷) Jawhari in Mordtmann and Muller, Denkmaeler p.83; من ٤٧٠، ص ٤٧٠، من البلدان ، ج٢، ص ٤٧٠، من المدة ضرو Darwa (\*)؛ محمد ابن أحمد الخوارزمي ، كتاب مفاتيح العلوم، ص ١٧٧ (ويستخدم الجميع النص نفسه).
- Howes, Vegetable Gums and Resins, p.158; J.C.T. Uphof, Dictionary of Eco- (YA) nomic plants, s.v. Cistus ladaniferus.
- (\*) والنص الذي ذكره ياقوت هو على النصو التالى : والضِّروُ : شبجر يُدعى الكُمكام ويجلب من اليمن .
   (المترجمة)

- herodotus, History, III, 112 (۲۹) ، ويتم جموعة من الطريقة نفسها التي بواسطة شد مجموعة من السيور المستوعة من الجلد أو النسيج فوق الشجيرات وهي الطريقة نفسها التي ذكرها ديوسكوريديس السيور المستوعة من الجلد أو النسيج فوق الشجيرات وهي الطريقة نفسها التي ذكرها ديوسكوريديس Dioscorides (Materia Medica, 1,97/128) Howes, Vegetables Gum and التي تستطيع أن تنفذ بين هذه الشجيرات في بعض المناطق Resins, p.158; Sigismund, Aromata, p.21; Moldenke and Moldenke, Plansts of the Bible, p.77) Pliny, Natural History, X, 73.
- (٣٠) هي نوع من الشبجيرات ما زالت موجودة حتى الآن وتنتشر جزئيا في غابات البحر المتوسط
   N.Polunin, Introduction to plants Geography, p.355.
- (٣١) يقدم لوى هذا الاقتراح . Low, Aramaische Pflanzennamen, p.127. ا وتوجد أكثر تفصيلا في Moldenke &: يقدم لوى هذا الاقتراح . d., Die Flora der Juden, 1,361 ff Walkers, All the وعن صدرة بهيجة لها راجع Moldenke, Plants of the Bible, p.77, plants, p.139.
  - Assyrian Dictionary, s.v. (TY)
  - Pliny, Natural History, XII, 74 ff; Dioscorides, Matria Medica, I, 97/128. (٢٣)
    - Sigismund, Aromata, p.21. (%)
    - Herodatus, History, III, 112; Grohmann, Sudarabien, I, 116, 118. (To)
- (٢٦) منف الدينوري اللَّذِبن المطالقة على أنه من إنتاج نبات البردقوش ( marjoram) marzanjush الذي المرب ، ولكنه ينمو بريا في غيرها ,Woeterbuch, s.v. ladhin, Grohmann لا ينمو بريا في بلاد المرب ، ولكنه ينمو بريا في غيرها ,Sudarabien,1,118n.
- (٣٧) راجع Miller, Spice Trade,pp. 94ff، ولا يُعوَّل على كتاب ميلار من الناحية النباتية أو من النواحى الاخرى، ومن الصبحوبة بمكان عدم الموافقة على رأى راشبيكى Raschke في ",p.650.
- Low, pflanzennamen, p.168; Id., Flora der Juden, وعن الاصطلاحات المساوية لذلك راجع (٣٨) وعن الاصطلاحات المساوية لذلك راجع أ. 694 f.
- المنيف Bor وأعداد بأور Uphof, Dictionary, s.v.; similarly Miller, Spice Trade, p.94 (٢٩) وأعداد بأور Bor تصنيف نبات الأذخر Schoenanthus المهندي والأفغانستاني والعراقي ، وذكر أنه من النوع المعروف باسم C. schoenanthus ويرى بور أن نبات الأذخر من نوع C. olivieri (Boiss) ويرى بور أن نبات الأذخر من نوع C. olivieri (Boiss) ولا يوجد فقط إلا في بلاد العرب والأردن ومصر وشمال أفريقيا ومن المحتمل وجوده في العراق أيضًا N.L.Bor in k.H. Rechinger, Flora of lowland Iraq, p.39; id., Gramineae (=C.C. واكتشف Townsend, F. Guest, and A.al-Rawi, eds., Flora of Iraq, IX, pp.552 f.)

  A.al-Rawi, Wild plants of Iraq with their distribution p.39; Simi-

- إلى أنه السبب في أن برر لم يضمه لقائمته في ما نشره عام ١٩٦٨ إلى أنه كان يظن أنه لم يكتشف بعد في العراق ، وفي عام ١٩٦٨ المستبعد بور وجود النبات في إيران (١٩٦٨ K.H. Rechinger, ed.) استبعد وجوده النبات في إيران (Flora Iranica, no. 701, pp.541 ff.). وأنه العرب Flora Iranica, no. 701, pp.541 ff.). وأنه الأوليا الغرب العرب أنظر حاشية رقم ٤١ أدناه المراه وشمال أفريقيا (انظر حاشية رقم ٤١ أدناه) ، وشمال أفريقيا (المحال على النبات يعرف محليا باسم حد مثالي ، ولكن إعادة التصنيف ليس له ثمة أثر على موضوعنا ، فمازال هذا النبات يعرف محليا باسم adbkbar في شمال أفريقيا ويتم الحصول على الزيت منه .
- N.L. Bor, The Grasses of Bur-)، امتد توزيع النبات من مراكش حتى السنَّد قبل إعادة تصنيف (٤٠) Uphof, Dictianary, s.v. وقسارن ذلك بالأتى ma, Ceylon, India and Pakistan, p.131)

  Cymbopogon Schoenanthus,
- D.F. Vesey- Fitzgerald, "The vegetation of Centeral and Eastern Arabia", P.780; (£1) id.; "The vegetation of the Red sea Coast North of Jeddah, Saudi Arabia," pp.553, 556; id., "Vegetation of the Red sea coast South to Jedda, Saudi Arabia", p.480. cf. also F. Blatcer, Flora Arabica (Records of Botanical Survey of India, VIII, pp. 483f (Andropogon= Cymbopogon Caesius and Jwarancusa).
- (٤٢) Theophrastos, plants, IX,7:1 ومن الأحراش التي تقع خلف لبنان؛ XXI,120 والشيء نفسه Dioscorides, Materia ومن الأدراط، الأنباط وبابل وأفريقيا؛ Pliny, Natural History, XII, 104 Dio- من بلاد الأنباط، والعربية، وليبيا ، وعرف الصنف العربي أحيانا بأنه بابلي؛ dorus Siculus, Bibliotheca, II, 49:2 من بلاد العرب السبعيدة ، أمسا عسشب الزنجبيل فهو A.F. Hill, Ecenomic Botang, p.529 راجم : . Schoenanthus وليس
- (٤٣) راجع : Miller, Spice Trade, p.96 وقد لاحظ ميللر رخص سعره، ولكنه لم يلاحظ عدم وجوده في التعريفة .
- (25) إن حقيقة كين بليني قد أنهي حديثه عن السمار الحار بقوله : والآن نترك البلاد التي تواجه المحيط ونعود الى تلك التي تحيط ببحرنا (\*) Natural History, XII, 107 لا تعنى المعنى الذي حمله ميلار الجملة Spice Trade, p.96 وتمت مناقشة هذا النبات بعيدًا عن معناه . لقد قام بليني على وجه التحديد في هذا النص بوصف نبات السمار الحلو على أنه ينمو في لبنان، على بعد حوالي ١٧ميلا من البحر المتوسط .
- (٤٥) Lane, Lexicon, s.v. ليس هناك ما يدعو إلى الظن بأن اسم نبات الأنشر izkbir اشتق من الكلمة اللوبانية Skboinos، كما يقترح ميللر. (Skboinos اللوبانية
- (\*) المقصود به البحر المترسط لأن كل ما كان يقع حوله وفيه كان ملكا للإمبراطورية الرومانية ، لذلك اعتاد الرومان على تسميته : "بحرنا" mari mostrum (المترجمة)

- الإن الانجوب: Vesey- Fitzgerald, "Vegetation of the Red Sea Coast South, of Jedda", p.480. (٤٦) البلاذري ، فتوح نص ١٤١٤ (شعر منسوب). ( Gaudefroy- Demombynes, Pelerinage, pp.8f.
- (٤٧) أحمد بن الحسين البيهقي ، السُنُن الكبرى، ج٥، ص١٩٥؛ البلاذرى، فتوح، ص٤٦ وما يليها (التنظيف الطهور Tuhur بدلا من تسقيف ظهور zuhur للنازل).
- (48) مسلم بن حجاج ، الصحيح ، ج١٢، ص١٤٢ وما يليها (كتاب ، الأشرية ، رقم ٢-٣) وكان على [بني] يريد بيع السمار الحلو (الأنخر) لكي ينفق على حفل زواجه.
  - (٤٩) الاغاني ، ج١٢، ص١٢ .
- (۵۰) راجع : ;1.B. Balfour, Botany of Socotra, pp. 291f الدينوري، جزء من رسالة ، رقم ٢٧٦، راجع : ;1.P. المستعودي، مروج ، ج٢، ص٢٦؛ ياقبوت، البلدان ، ج٢، ص٢٩؛ المؤلف نفسته ، قاموس، رقم ٢١١؛ المستعودي، مروج ، ج٢، ص٢١؛ ياقبوت، البلدان ، ج٢، ص٤٠٠ رما يليها ، انظر مادة سوقطرة ؛ Grohmann, Sudarabien, المؤلف نفسته ، انظر مادة سوقطرة ؛ ١٠٤٤ ما يليها ، انظر مادة سوقطرة ؛ كالمؤلف نفسته ، انظر مادة سوقطرة ؛ كالمؤلف نفسته ، انظر مادة سوقطرة ؛ كالمؤلف نفسته ، كالمؤلف نفسته ، نظر مادة سوقطرة ؛ كالمؤلف نفسته ، كالمؤلف ، كالمؤلف
- (٥١) الدِّينُورِي : جِزَء من رسالة رقم ٢٩٠؛ المؤلف نفسه ، قاموس ، رقم ٢١١: -Lane, Lexicon, s.v. Sa الدِّينُورِي : جزء من رسالة رقم وعن صورة الشكل النبات (على الرغم من أنها من نوع مختلف) راجع، Walker, All the plants, p.17
- (٣٥) . The British Pharmaceutial Codex, pp.89 ff. وذكر في أحد التقارير أن نبات الصبار كان يتم جمعه عشوائيا في سوقطرة في القرن التاسع عشر ، وساد الاعتقاد أن الصبار السوقطري يأتي من شرق أفريقيا .(Grohmann, Sudarabien.( I, 164; Codex, p.41)
- Jacob of Edessa, Hexaemeron, قارن ذلك بما ورد لدى مؤلف متأخر مثل يعقوب الأوديسي pp.138=115 f. حيث ذكر أن الطيوب تأتى من أرض سبأ، بينما لم يدع أحدُ أن الصبار كان يأتى منها (وكان يعقوب يعرف كلا من اسمه الإغريقي والعربي).
- (30) Celsus, De Medicina, I, 3:26، أرصى به مادة مطهرة . كما ورد ذكره مرة أخرى في المصادر التالية (24) (24) Did., v,1; II, 20:2; II,6:5 f. and 24; VI, 7:20 التالية (24) لا يوجد ثمة دليل على أن الصبار المذكور في هذه الفقرات يفهم منها على أنها هي شجرة الصبار، وبمعنى آخر كمادة مختلفة عن تلك المذكورة في الفقرة الأولى . راجع Cf. appendix 3
- (هه) Dioscorides, Materia Medica, III, 22/25; Periplus, , 28 الصبار خطأ في الترجمة ، راجع الكشاف : 17.8 بلازمنة، ج٢، ص١٦٤؛ المقدسي، صفة، ص١٩٠، يذكر في الترجمة ، راجع الكشاف أن السبب في استيطان الإغريق سوقطرة يرجع إلى رغبتهم في الحصول على الصبار(راجع حاشية رقم ١٠٠٠ القصل ٢).
- cf. Liddel & Scott, Lexicon, s.v. kinnabri; Howes, Vegetable Gums and Resins, (ه٦) ويستخدم نبات الزنجفر في طلاء آلة الكمان.
  - Pliny, Natural History, xxx111, 116. (aV)

- Periplus, , 30. (6A)
- Balfour, Botany of Socotra, pp. 293f.; cf. also Grohmann, Sudarabien, I, 119f. (61)
- (۱۱) كانت جزيرة سوقطرة تابعة لحضرموت، لذلك كانت قنا هي ميناؤها الطبيعي، وكانت قنا تتاجر مع عُمان Periplus, 27,31 وفي عصير الدينوري كان يتم إرسال الصير aloe إلى شُهر Suhar التي تنطبق على عُومانا Ommana إلى حد ما ، كما تم إرساله إلى عُمان في عصر المقدسي (الدينوري، جزء من رسالة، رقم ٢٧٦؛ للقدسي، وصف، ص٩٧).
- (٦٢) ذكر صاحب الطواف دُرَقة السلاحف فقط من بين البضائع التي كانت السفن العائده من الهند تحصل عليها من سوقطرة (31) (\*).
  - Genesis 37:25; 43:11. Jereniah 8:22; cf. also Ezekiel 27:17. (37)
- Theophrastus, plants, IX, 6:1; Pliny, N.H., XII,111; Strabo, Geography, XVI, 2:41; (14) Josephus, Jewish Antiquites, Ix, 7; XIV, 54, XI, 96; Id, The Jewish Wars, I, 138, 469; Diodorus Sciclus, Bibliotheca, II, 48:9; Sigismund, Aromata, pp.15f.
- (٦٥) لم تعد زراعته مزدهرة الأن بعد أن قامت سلطات الخزانة الإمبراطورية بزراعته. Pliny, NH, XII,113.. و (٦٥) لم تعد زراعته مزدهرة الأن بعد أن قامت سلطات الخزانة التقلت Dioscorides, Materia Medica, I,19 (in the note)18.

  إلى مصر في عصر فسياسيان(\*\*). Sigismund, Aromata, p.15
- (۱۲) راجع 429,432 لم Laufer, Sino- Iranico, pp. 429,432 إن ما ذكره لاوفر عن سوريا لم يثبت وجوده في أي Mo- المصادر المحلية وطبقا لما ذكره كل من يعقوب الأوديسي acob of Edessa لوموسى باركيفا -Mo- المحادر المحلية وطبقا لما ذكره كل من يعقوب الأوديسي ses Bar Kepha فإن البلسم كان مصريا (115; 113 على 115; على مصريا ses Bar Kepha cf. also A. Voobus, Syrische Kanonessamm- lungen, ia, 214 n; W. Strothmann, وهو نبات قاصر على مصر ed. And trs., Moses Bar Kepha, Myron Weibe, p.52=53) . طبقًا لما ذكره الجاحظ (تجارة ، ص١٣٦-١٢، راجع أيضًا ص٥٦-١٥) وعدد آخر من المؤلفين ذكرهم البيروني (محمد بن أحمد البيروني، كتاب البيروني عن الأدوية والمواد الطبية، ص٩٣ وما يليها ٢٣٠
  - (\*) إلى الهند وأيس من الهند . (المترجمة)
  - (\*\*) الإمبراطور الروماني فسياسيان (٦٩-٢٩م). (المترجمة)

- وما يليها) ، عبد اللطيف البغدادي كرأي خاص بعبد اللطيف (كتاب الإفادة والاعتبار، والذي ترجم بعنوان ... The Eeaster Key,pp. 40 ff . عرف كل من البيروني وعبد اللطيف أنه كان ينمو في إحدى الفترات في سوريا، ولكن اعتمادا على للصادر الكلاسبكية فقط .
  - Laufer, Sino-Iranica, p.433. (3V)
- cf. Theophrastus, plants, IX, 7:3; Pliny, Natural History, X11,111,123 (٦٨) ؛ ابن سمعان المذكور لدى عبد اللطيف، مفتاح، ص٤٤=٤٥) ويبدو أن ذلك نسخة من ديوسقورس المذكور أدناه حاشية من ٧٠.
- S. Brock, "Jocab of Edessa,s Dioscourse on the Myron", p.20; M.M. Ahsan, So- (٦٩) Liber Pontif- وظهر البلسم للصدى في القرن السادس. -cial life under the Abbasids, p.288. icalis (Atchley, "Use of Incense," p.141).
- Diodorus Siculus, Bibliotheca, II, 48:9; Strabo, Geography, XVI, 2:41; Diosco- (۷۰) laufer, Sino- Iranica, وهو يعادل ضعف وزنه فلفلية : rides, Materia Medica, 1,19/18. P.429 Celsus, De medicina, and وهو يعادل وزنه ذهبا Celsus وهو يعادل وزنه ذهبا Budge, Book of Medicine, وتلهر كدواء لدى سيلسوس Budge, Book of Medicine,
- Groom, Frankincense, PP. 126 f; cf. also Vesey Fitzgerald, "Vegetation of the (V\) Red sea Coast South of Jedda," pp.485f. (commiphore opobalsamum).
- Agatharchides, , 97; Strabo, Ge- يذكر أجاثارخيديس أن البلسامون ينمو على الشاطئ السبئي ography, XVI,4:19; Diodorus Siculus, Bibliotheca, III,6.
- (٧٢) كان أبويلسامون Commiphora (or Amyris) opobalsamum هو الاسم التجاري الديي الذي أطلق على الباسبام Basbam كما لو كانت هي الشجرة نفسها التي تنمو في فلسطين، وقد ترجم هورت Hort البلسامون balsamon على أنه البلسم المكي Meccan balsam في ترجمات الثيوفراسترس . كما اشتهر الاسم التجاري الشجرة العربية باسم Gilead الثيوفراسترس . كما اشتهر الاسم التجاري الشجرة التي كان يحملها الإسماعيليون من الجيليد Gilead ، كما لو أنها هي إنتاج الشجرة التي كان يحملها الإسماعيليون من الجيليد Balsamodendron gileodense هي الاسم التجاري الذي الذي عمرة به النباتات الشلاث. راجع , Moldenke and Moldenke, Plants of the Bible, p.84 n
- (٧٤) كان أحد أفضل ثمار الأرض (\*) Genesis 43:11 ، وكان ضمن البضائع التي تبيعها يهوذا وأرض العماري Balanites aegyp إسرائيل لمموى Ezekiel 27:17 وهو عادة يصنف على أنه نبات الزُقُوم الممرى Pistacia lentiscus ، وهي شبعيرة دائمة الخضرة أو . Pistacia lentiscus أو شبعرة المسطكي
  - (\*) أو كان أفضل فاكهة الأرض . (المترجمة)

- أو Pistacia terebinthus شجرة الترينتين ,Pistacia terebinthus شجرة الترينتين ,Pistacia terebinthus وعن صورة للنبات راجع pp.55; 84,177f.; Hepper in Groom, Frankincense p.249, n.20; Walker, All the plants, pp.29,129,221 ، وهناك عدد من الباحثين الذين يعتمدون على نصوص الإنجيل في الإشارة إلى منتجات أخرى عديدة.
- balsam ويُذكر أن البلسم Theophrastus, Plants, IX, 6:4 (٦٦-٤٦ ويُذكر أن البلسم لاه) انظر الحواشي أعلاه رقم ٢٦-٤٦ المربعة بريا في أي مكان.
- (۷۱) قارن ما ذكره بلينى فى Pliny, Natural History, XII,112ff. حيث فند ما ذكره ثيوفراستوس Plants,lx, 6:1; Groom, Frankincense,; Theophrastus, plants, IX, 6:3 pp. 126, 127, 129؛ ويرى بلينى أن حموضة النبات تعد دليلا على أنه مفشوش .
- Pliny, NH., x11,116 ff.; cf. <sup>(\*)</sup>Abd al-latif, Key,pp.42, 44=43,45 (۷۷) Flora der Juden, I, 300 Frank- عن الشجرة العربية Schweinfurt in low Groam, والمسرى incense, p.127.
  - Groom, Frankincense, p.127. (VA)
- (٧٩) ناقش البيروني البلاسان balasan دون الإشارة إلى الباسسبام Basbam مطلقا، بينما قام عبد اللطيف البغدادي بوصف البلاسان balasan المصري على أساس ملاحظته الشخصية وقطع بثنه يختلف عن الباسبام العربي :Biruni, Pharmacy and Materia Medica, pp.93f.=73ff (عبد اللطيف ، مفتاح ، ص٤٤،ص٥٤).
- Josephus, Autiquities, VIII, 174. (A.) نمت الشبجرة اليهودية من (بذور الشبجرة العربية) التي أمدتها ملكة سبأ لسليمان [عليه السلام] Abd al-latif, key, p.44=45
  - CF. R.C. Steiner, The case for Fricative- laterals in Proto- Semitic, pp. 123 ff (A1)
    - (A۲) قارن ما ذكره بليني NH., XII,112:117 الذي استنتج حدوث تغيرات في زراعة النبات .
      - See Hepper in Groom, Frankincense, pp. 129,250 n.33. (AT)
- (۸٤) الدینسوری ، جسزه من رسسالة رقسم ۸۱۱؛ الأزرقی، مكة ، ص۲۷۶؛ راجع الدینوری، جزء من رسالة رقم ۸۲۵ .
  - (٨٥) عبد اللطيف، مفتاح، ص3٤ ،
  - Groom, Frankincense, pp.126f., 130; cf. Jacob, Beduinenleben, p.15. (A1)
- cf. Muller, Weihrauch, Col. 717; Miller, Spice Trade, p.102; A.H.M. Jones, "Asian (Av) بريال القدماء ريما لم يريا الم يريا لم يريا الم ير
  - (\*) عن كتاب عبد اللطيف البغدادي ، انظر قائمة المصادر (المترجمة)

- أن نبات الباسبام يستحق القيام باستغلاله ، هذا على الرغم من أن هذا لا ينفى أن بعضًا من راتنج الباسبام ربما تم تصديره تحت اسم المر التجارى Frankincense, p.131 ولكن من الصعب الاعتقاد بأن الخبراء القدامى قد خلطوا بين الصمم الذي لا طعم له وصمم وراتنج الصبار.
- cf. Lane, Lexicon, S.V. balasan baramayn (۸۸) عم الإشبارة للفارق بين النوع المعروف باسم Yanbu,): Grohmann, Sudarabien, I, 156; cf. Jacob, Beduinenleben, p.15.
- Low, Flora der Juden, 1, 300; cf. also Groom, Frankincense, عن المذاق Sigismunl (۸۹) عن الرائحة Aromata, p.17 p.127 وعندما يتم حرقه تشبه رائحته المطاط الهندي
- British Pharmaceutical Codex, pp.94 ff. (٩٠) عن دراسة مسحية لها قائدتها لعرفة خصائص British Pharmaceutical Codex, pp.94 ff. (٩٠) J.M.Watt and M.G. Breyer- Brandwijk, the Medicinal and: الأنواع المنطقة منه راجع Poisonous plants of Southern and Eastern Africa, pp. 566ff.
  - (٩١) ويرى والكر أنهما متماثلان.Walker, All the plants, p.48
- Grohmann, Sudarabien, I, 161; Vesey. Fitzgerald, "Vegetation of the Red Sea (٩٢) Coast, North of Jedda", p.553; Lewin in his glossary to Dinawari, plants, p.39, . ده من ۲۷۶؛ البلاذري، فتوح ، من ۴۷۶. البلاذري، فتوح ، من ۴۷۶.
- (٩٢) للقدسى، وصف، ص٩٨؛ وراجع: الدينوري، قاموس النباتات، رقم ١٥٤٣ وراجع: الدينوري، قاموس النباتات، رقم ١٩٤١ واليس منعنى هذا القنول أن السنا Senna الذي يندرج تحت هذا الاسم يأتى بالضرورة من مكة .
  - Lammens, Mecque, p.299. (18)
- (٩٥) الدينوري، قاموس النبات، رقم ٤٣٥ . ويوجد كذلك في Lane, Lexicon, s.v. Sana، البلاذري، فتوح، ص8٤ .
- انتسقات مذه C. Martius, Versuch einer Monographie der Sennasblatter pp. 24ff. (٩٦) انتسقات مذه المعلومات الطبية من المسلمين إلى البيزنطيين ومنهم إلى غرب أوروبا
- Pliny, Natural History, XII,35f; Dioscorides, Materia Medica, I, 67/80; Periplus, ,, (N) 37,39,48f (bdelfa).
- (٩٨) راجع Assyrian Dictionary, s.v. budulhu (ويقترح أن أصل هذه الكلمة آرامي دخل إلى اللغة B. Meisner, "Bdolah," pp. 270f. (البابلية الحديثة)
  - Low, Pflanzennamen, p.359.(11)
- Pauly- Wissova, Realencyclopadie, s.v. Myrrha, Col. 1141 (C.roxburgbiana (۱۰۰) Miller, Spice Trade, ؛C.mukul الاسم المذكور هذا هو أحد الأسماء التجارية الرسمية المُوقل p.69; Uphof Dictionary, S.V. Commiphora Mukul; cf. also Łow, Flora der Juden, I, 304.

- (١٠١) راجع حاشية رقم ٩٧ أعلاه .
- Groom, Frankincense, p. 124; W.A. Talbot, The trees, shrubs and woody climb- (۱۰۲) Balsamoden- مديث عرف النوع الأصلى منه باسم ers of the Bombay Presidency, p.69 حديث عرف النوع الأصلى منه باسم dron Kunth) بدلا من اسم مناسم بائن له رائحة طيبة ( قاموس، رقم ۱۰۲۸)، ولكن الفرس كانوا يطلقون عليه آرائحة اليهود اليهود (۱۰۲۸ bu-yi Ja- بائن له رائحة طيبة ( قاموس، رقم ۱۰۲۸)، ولكن الفرس كانوا يطلقون عليه آرائحة اليهود ( لذلك يبدو أن buden), cf. Biruni, Pharmacy and Materia Materia Medica, p.350-307) الدينوري قد جانبه الصواب في هذا الجانب
- (١٠٣) . Groom, Frankincense, p.124 لقد استخدمه كل من العرب والفرس في التبخير الشفاء من مرض البواسير ومن أمراض أخرى .
  - (١٠٤) راجع حاشية رقم ٩٧ أعلاه ،
- A. Parsa, Flore de L'Iran, II,3F.K.Rechinger, Burseraceae, pp. 1 f. (۱۰۵) وفيت تم إطلاق A. Parsa, Flore de L'Iran, II,3F.K.Rechinger, Burseraceae, pp. 1 f. وفيت تم إطلاق Talfot, Trees, shrubs and woody climbers, p.170 ومو المناق الله على الأشجار D.Brandis, the forest المناق له وينوب في المناه للشكلة لم يلاحظها أحد من قبل .
- Arrian, التجار الفينيقيون الذين صاحبوا جيش الإسكندر على كثير من المُر عند فتع جيدروسيا Anabasis, Gedrosia VI,22:4 ويرى جيروم أنه عبارة عن راتنج البيداليوم bdellium ويرى جيروم أنه عبارة عن راتنج البيداليوم البيداليوم Frankincense, pp.115 f وإذا كان يشبه المُر فيمكن أن نقول بصعوبه أنه يمثل نوعى الأصلي. Commiphora التي توجد في إيران الآن. ويعتقد سيجسموند pp.19f. أن بعض البدياليوم الذي وصل إلى العالم الكلاسيكي كان في حقيقته هو صمغ بنيامين، وهو بعيد عن إنتاج الشرق، ولكن هذا القول لا يحل المشكلة، لأنه من الواضح أنه إنتاج قومي لإيران وشمال غربي الهند.
- (۱۰۷) وليس من شرق أفريقيا التي كانت تنتج أنواعا عديدة من نوع Commiphora الذي ينتج منها Uphof, Dictionary, S.V Commiphora abyssinica, C. afri البديلليـوم نو الرائحـة راجع cana, C.erythraea, C.hildebrandti i, and C.kalaf, Meisner, "Bdolah", pp. 270 f., Moldenke and Mol- التوراة هو محصول تلك الأشبجار denke, Plants of the Bible, p.81) وكانت تحمل اسم المر عندما يتم توزيعها في السوق الرومانية Groom, Frankincense, pp. 123 f.)..
- Diescorides, Materia Medica, I, 67/80; Jastrow, Dictionary, s.v. bdolab (Gene- (۱۰۸) sis Rabba 2:12) ورد في الترجمة السبعينية للتوراة نحاسي sis Rabba 2:12 في سفر التكرين (۲:۱۲) وعن استخدام البيداليوم عند الصيادلة راجع أيضًا Celsus, De Medicina, and Budge, Book of Medicine, indices.
- (١٠٩) عرف ديسكوريديس، عدة أنواع من البيديلليوم، وصنف النوع الذي يعطى رائحة طيبة بأنه شفاف، بينما صنف بليني النوع الذي يتم الحصول عليه من الهند والبتراء بأنه أسود اللون .

- Dictionnaire, no. عرقه الدين الذي مسجع تصنيف الموكل الطبي بأنه راتنج يشبه اللبان (١١٠) عرقه الدين الذي مسجع تصنيف الموكل الطبي بأنه راتنج يشبه اللبان ثمرة شجرة الدوم (١٩٠١) وقد ظهر في المؤلفات الضاصة بالأدوية ويبدو أنه حدث خلط بينه وبين ثمرة شجرة الدوم (راجع: البيروني، الصيدلة والمواد الطبية، ص٠٥٦ وما يليها= ٢٠٧ وما يليها) وpflanzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus al-Hikma des Tabari, pp.483f; Grohmann, Sudarabien, I, 155; below, n.112).
  - (١١١) المقدسي، صفة، ص. ٨٣ ذكر في النص المروة Marwa بدلا من ذي المروة. ٨٣. Dhu L-Marwa.
- A. al. Wohoibi, The Northern Hijaz in the Writing of the Arab Geographers, 800- (۱۱۲) 1150, pp.154 f; and Groom, Frankincense, p. 124؛ وراجع الدينوري، قاموس ، رقم ١٠٣٨، (المُوقُل الطبي هو راتنج شجرة تشبه اللَّبان الذكر، أما المُوقل muql فهو ثمرة الدُّوم وهي شجرة تشبه شبجرة النخيل). المؤلف نفسه، النباتات، رقم ٣٧٦ (عن شبجرة النخيل، راجع المؤلف نفسه رقم ٣٠٨، ٢٦١، ٧٣، ٥٢، ٢٩ وما يليها)؛ ابن المجاور، صفة، ج ١، ص٤٥؛ مسعودي ، مروج، ج١، ص١٦ (حيث تصنف واحدة من بين عشر أشجار تنتج ثمارها نوى، أحضرها أدم [عليه السلام] معه من الجنة) والدوم من نخل طبية (راجع: Lane, Lexicon, s.v.), or Hyphaene Thebaica, Palmaceae (cf. Up .hof Dictionary, s.v حيث قُدمت معلومات غير مقنعة عن الشجرة، ويبدر أن السبب في ذلك يرجع للخلط بين هذه الشبجرة والشبجرة التي تسمى . Hyphaene coriacea التي وصفها الكتاب الكلاسيكيون (راجع F. Woenig, Die Pflanzen in alten Aegypten, p.315 ) . إن استخدام كلمة موقل Muql لكل من الراتنج والثمرة أدى إلى لبس لا نهاية له . لقد كان البيروني محقا في قوله إن الموقل بمعنى الراتنج عرف باسم جُوجِل gugul في الهند، كما ذكر المتخصيصيون أن المُوقل هو ثمرة. الدوم كما لو أنها تحتوى على المادة نفسها، ونتيجة لذلك أصبح المُوقل المكي muql Makki هو ثمرة الدوم المستورد من الهند .Pharmacy and material medica, pp.350f. =307f وشارك أبو الخير Abu l-khayr في تصنيف المُوقل المكي على أنه راتنج الدوم، وهذا يعني أن مكة تعبد هي ذلك المكان. الذي يتم الحصول منه على الراتنج من شجرة النخيل .Low, Flora der Juden, I, 303; cfورجد ما يؤدي إلى لبس أكثر في .ibid., p. 305
  - (١١٣) الجاحظ ، الرسالة الثالثة، ص٦٦ وسوف أعود لهذا الافتراض في الفصل الثامن.
    - (١١٤) راجع : الدينوري، النباتات، رقم ٢٧٦ .
- cf. The testamonia in Sigismund, Aromata, p.36; Miller, Spice Trade, pp.37f., (۱۱۰) 67f., 71ff.
- Miller, Spice Trade, pp.37f., 67f., 71ff.; cf. also Warmington, Commerce, pp. (۱۱٦) تحت الاسم الشار إليه. 184 f.; Uphof, Dictionary,
  - H.N. Ridley, Spice, p. 326. (NV)
- Theophrastus, plants, IX, 7:2; Pliny, N.H., XII,48 ff.; Dioscorides, Materia Medi- (۱۱۸) Miller, Spice Trade, p.98. عن أدلة من الشعر ca, I, 615 and 15/14;69,73

- Pliny, Natural History, XII, 48 f. (۱۱۹) لم يتضح من خلال ما قدمه ديوسكوريديس أن الإنتاج كان يتم المصول عليه من الأوراق ، ويتضح من ذلك أيضنًا أنه ليس له علاقة بحبوب الفُلاف -cf. Materia Med :ica, I, 15-14 ذات اللونين الأحمر والأخضر الباهتين، فهي لينة المسروخشيها مملوء بالعروق .
  - Pliny, NH., XII,50. (11.)
- Pliny, NH., XII, ، ويبدو أن النص قد خُرب هنا كما أوضع الناشر . Theophrastus, plants, IX (۱۲۱) . 135; Miller, Spice Trade, pp.58ff., ميث وضع النبات الذي ذكره ديوسكوريديس وأخرون ليحل محل قشر جوز الطبب.
  - Uphof, Dictionary, s.v. Nardostachys jatamansi; Miller, Spice Trade, pp. 88ff. (۱۲۲)
- Miller, Spice Trade, p.91; G. Watt, the Commercial Products of India, p.792; (۱۲۲) الخوارزمي ، مفاتيع ، ص٢١٩ ، وهنا وصفت جنور السنبل الهندى في القائمة دواء تحت اسم ضرو الصبهان ، بينما وضعت في مكان آخر تحت اسم أسبلاتوس Aspalatos راجع محال أن أخر تحت اسم أسبلاتوس Walker, All the plants, p.197 وعن صورة للنبات راجع: Walker, All the plants, p.197 إلا أنه ذكر خطأ أن اسم nardostachys بشير إلى شكل الزهيرة .
- Song of Songs, 1:12; 4:13f. (۱۲٤) منت وجود Song of Songs, 1:12; 4:13f. (۱۲٤) فقد ثبت وجود الثرد Song of Songs, النزد Nard النزد Nard النزد Nard النزد Nard النزد الذي قدمه إيبلنج Iassyrische Rezepte zur Bereitung von Wohlriechen den Salben," p.137, وتضرين، الافتراع لم يُصدق عليه في القاموس الأشوري Assyrian Dictionary .
- Pliny, N.H., XII,45; Dioscorides, Materia Medica,I,716; (۱۲ه) وكبلاهمنا يعرف أنواع النرد الأخرى: . Periplus, ,, 39,48f.,56,63.
- (١٢٦) . Cosmas, Topographie, XI,15 وعن استيراد البيزنطيين النرد nard في القرن العاشر راجع حاشية(٧١) الفصل الثاني.
  - Arrian, Anabasis, VII, 20. 2; Strabo, Geogrophy xv, I:22, cf. Ibid., XVI,4:25. (\YY)
- (۱۲۸) Miller, Trade spice, p.90 مع مصادر النرد الجينوسي؛ أما الأنواع العطرية من فصيلة Miller, Trade spice, p.90 فقد كانت شائعة في بلاد العرب (راجع الحاشية رقم (ه) أعلاه عن الأنواع العربية)، Grohmann, Sudarabien, I, 159.
- Pace Jones, "Asian Trade", p.4. (۱۲۹) ومائوة على ذلك فيبيو أن النرد في الأصل كان يأتي عبر المريق البرى من وسط أسيا وفارس ، راجع .Low, Pflanzennamen pp.368f
- cf. Low, Pflanzennamen, pp.368f.; Lane, Lexicon (listed under both sbl راجع (۱۳۰) and snbl).
- Uphof, Dictionary, s.v. Saussurea Lappa; Low, Pflanzennamen, pp. 357.; (۱۲۱) Woerterbuch, s.v. kust; Lane, Lexicon, s.v. qust; Miller, Spice Trade, pp.84ff.

- Theophrastos, Plants, IX, 7:3; Pliny, NH. X11, 41; Periplus, 39,48; Cosmas, (۱۲۲)

  Topographie, XI,15.
  - Dioscorides, Materia Medica, 1, 16/15; Diodorus Siculus, Bibliotheca, II, 49:3. (۱۲۲)

    Lane, Lexicon, S.V. (۱۲٤)
- Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.81; Ryckmans "Inscription Sub-arabes," (\\rac{1}{c}\) p.177. cf. A.J. Wensinck and others, Concordance et indices de la tradition musulmane s.v. qust.
- وتعستسميد Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.84; Lane, Lexicon s.v. qust (۱۳۱) المعلومات هذا على ما ذكره ديوسكوريديس.
- Uphof, Dictionary, s.v. Aguillaria agallocha; Miller, Spice Trade, pp. 34ff., 65ff. (۱۳۷) وهناك أنواع عديدة أخرى استخدمت بطرق مماثلة وكان كل من الإغريق والرومان على عكس الهنود والعرب الذين لا يستخدمونها كثيرا في التبخير.
  - (١٢٨) راجع الملحق رقم (٢)،
  - Dioscorides, Materia Medica, I, 22/21; Cosmas, Topography, XI, 15. (171)
- Aga- Oglu, "About a type of وعن المصادر العديدة الفاصة باستخدام خشب الصبار راجع Aloe-Wood هو أحد المنتجات التي العصادر التجات التي العصادر الدي التجات التي العامل مبادى في القرن الثامن من الصبن Aloe-Wood هو أحد المنتجات التي استوردها التاجر عبادى في القرن الثامن من الصبن الصبار العصور الوسطى أنواعا مديدة من خشب الصبار. Lewicki, "Lewicki, loc. Cit.; Minorsky, Hudud al-aiam, pp.86f. الجاحظ المديدة من خشب الصبار. Lewicki, loc. Cit.; Minorsky, Hudud al-aiam, pp.86f. عبد الملك بن محمد الشعالبي، شمار القلوب الصرية المؤلف نفسه الطائف، التجارة، ص٢٥٧؛ المؤلف نفسه الطائف، حمه المعاردة في العصور الوسطى ١٤٦٠، ٢٦٨ وهو أحد البضائع المشهورة في العصور الوسطى (١٤٦٠، ١٤٨, ١٤٥; S.V. Labib, Handelsgeschichte Aegyptens in Spaetmittelalter, Doughty, وكان ما يزال له شهرته في بلاد العرب خلال القرن التاسع عشر (pp.3.49,130,193).

  Travels, I, 137; Groom, Frankincense, p.121).
  - Jacob, Beduinenleben, p.12; Woerterbuch, s.v.kiba,(\E\)
- (١٤٢) الأزرقي، مكة، ص١٧٦ وما يليها، ص١٠٥ وما يليها؛ وقارنه بما ورد لدى ابن هشام ، السيرة، ص٢٤٠)
  - (١٤٣) الأزرقي ، مكة ، ص٩٧١ .
- (۱٤٤) . ;cf. Noldeke in Low, Flora der Juden, III, 414; . (۱٤٤) الدینتوری، جزء من رسالة رقم ۱۱۲۰؛ وما پلیها، وعرفت بانها كانت تسمی باسم آلوا aluwwa وألوی aluwwa: المؤلف نفسه، معجم، رقم ۱۱۲۱؛ Wensinck, Con- المؤلف نفسه، معجم، رقم ۱۱۷۰؛ Cordance s.v. al-ud al-hindi.

- (۱٤٥) Lane, Lexicon, s.v. rand Lane, Lexicon, s.v. rand (۱٤٥) وشناك من يرى بأنه ريحــان الشـــام (۱٤٥) Mordtmann and Muller, Denkmaeler, pp.81f. وشــجـرة الغــار العال Arana على تحريف النزد Grohmann, Sudarabien, I, 158 f. والجع. hard من تحريف النزد Lane, Lexicon, s.v.v.. gust, bakhur.
- (١٤٦) يذكر في إحدى قوائم الضرائب التي أرسلها الحاكم الفارسي اليمن إلى الملك الفارسي أن العود Ud كان من بين الهدايا التي قدمها الملك (الأغاني، ج١٧٠،٥٠٠)
- Uphaf, Dictionary, s.v. Zingiber officinale; Low pflanzennamen, pp.138 f.; (\V2')

  A.S.C. Ross, Ginger, A Loan Word study; Miller, Spice Trade, pp.53ff.
- (١٤٨) ثبت وجوده لأول مرة في Celsus, De Medicina, V,23:3 وتم تحضير الترياق (مضاد السموم) منه في عام ١٨ق.م ، راجع Muller, Spice Trade,p.5.
- Spice Trade, ويمكن مسرف النظر عن الاشتقاق الذي قدمه موالر في Ross, Ginger, p.19; (١٤٩) p.56 Pliny, N.H., XII,28, Dioscorides, Materia Medica, II, 160/190.
  - (۱۵۰) کما فعل وارمنجتون .Warmington, Commerce, p, 184
- Miller, Spice موللر أنه كان من عادة الصينيين وضع الزنجبيل في أرعية وحمله على سفنهم Watt and Breyer- Brandwijk, Medicinal ويبدو أن آخرين قعلوا الشيء نفسه Trade, p.54 and Poisonous plants, p.1,063 (East Africa); Miller, Spice Trade, p.108n (Ethiopia), Ross, Ginger, p.41 (Ethiopia and Arabia).
- (۱۵۲) . Ross, Ginger, pp.40ff. كان كل من الدينوري وابن المجاور وعبد اللطيف هم مصدر الرواية الاستامية، والاثنان الأولان أبرياء من الرواية الكلاسيكية . راجع Hedica, p.207=169; Laufer, Sino-Iranica, p.545 لقعلومات التي الدينوري.Lane للعلومات التي الدينوري.Lane للعلومات التي الدينوري.Lane للعلومات التي الدينوري.
- (١٥٣) وبالمثل لدى موللر .Spice Trade, pp.107f، على الرغم من أنه يرى أن الزنجبيل كان يصل العالم الكلاسيكي عن الطريق نفسها من ملايا Malaya إلى مدغشقر ويرى أنه كان يتم الحصول منها على القرفة أنضًا .pp.56f
- (١٥٥) (وَيُستَقُونَ فِيهَا كُنْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زُنجَبِيلاً) سورة ٧٦ (الإنسان) آية١٧ (من القرآن الكريم)، ولم يكن لدى المفسرين الرغبة في الحديث عن ذلك(٩).
- (\*) بعد شراب الزنجبيل من الأنواع المعروفة في الجزيرة العربية بصورة متواصلة بين العصور القديمة والمعاصرة ، لذلك فإن المعروف والشائم لا يُعرّف عادة . (المترجمة)

- (١٥٦) وعن بداية التجارة راجع Tarn, Greeks in Bactria, pp. 370 ff ، وعن طبيعة تلك التجارة في المصور الكلاسيكية راجع Warmington, Commerce, pp.181 ff ؛ وعن التجارة بشكل عام راجع Miller, Spice Trade, pp.80 ff والقلفل القصود راجع Piper longum وعن النبات المقصود راجع Phaf, Dictionary, s.vv
  - Cosmas, Topographie, XI,15f.(\oV)
  - Pace Rodinso, Mohammed, p.20 . (NoA)
- (١٥٩) أبو الحسن بن على بن إبراهيم الكومي، تفسير ، ج٢ س ٤٤٤، وأدين بمعرفة هذا النص للأستاذ كوك M.A. Cook.
  - Lammens, Mecque, p. 300 .(١٦٠)
- Hitt, Capital : رما زعمه لامينز ردده حتَّى في Donner, "Mecca's food Supplies", p.254 (۱۲۱) Cities, p.7.
  - Lammens, "Republique Merchande", p. 47. (١٦٢)
- (١٦٣) إن المصدر الذي استخدمه لامينيس يعد أنموذجا لمنهجه في العمل. ففي ص ٢٠٤ في كتابه "مكة" أورد ما ذكره بليني N.H., II,173 عن وصف المركز التجاري في شرق أفريقيا الذي كان يتم إحضار العاج والبضائع الأخرى إليه قبل خمسمائة عام من ظهور الإسلام؛ T.Noldeke, Neue Beitrage zur والبضائع الأخرى إليه قبل خمسمائة عام من ظهور الإسلام؛ عام أن الكيين كانوا يتاجرين مع semilischen Sprachwissenschaft, p.6

  Fraenkel, Fremd- حيث ذكر بشكل عام أن المكيين كانوا يتاجرين مع الأحباش، وكانوا يقومون بإحضار العبيد ويضائع أخرى منهم. ويعتقد فرنيكل woerter, p.177

  المسادر الأول أخطأ فيما يخص الفترة قام بإحضار سن الفيل الحبشي، والعبيد والجلود إلى بلاد العرب فالمصدر الأول أخطأ فيما يخص المكان بينما النص الذي ذكر مكة فشل في أن يذكر سن الفيل. كما أن المصدر المذكور في "به.47n, المطق مختلفة وإلى الدينة فشل بالمثل في ذكر سن الفيل، إن أغلب القوافل كانت تحمل مواد غذائية المناطق مختلفة وإلى المدينة رئيسية.
  - (۱۹۱ راجع: Wensinck and others, Concardance, s.v. aj
- (١٦٥) وعن الرأى القائل بأن عرب الجنوب قاموا بتصدير سن الفيل برًا راجع: ,P.20 P.20
- Kortenbeutel, Osthandel, passim; cf. also M.P. Charlesworth, Trade Routes (۱۹۹۱) عصمت النصسوص الرتبطة بالرضسرع and commerce of the Roman Empire, pp.58,64 وترجمت بطريقة مناسبة في Periplus, Appendix, 5
  - Cosmas, Topographie, x1,23. (\\\v)
- Pliny. N.H., VI,173; Cosmas, Topographie, II,50 ff. According to N. Chittick, (۱٦٨) المالية ا

- (۱۹۹) إن بلال ، والوحشى وصالح السكران كانوا عبيدًا أهباشاً ، تم تحريرهم على يد عدد من الكيين (بلال ابن بلال ، والوحشى وصالح السكران كانوا عبيدًا أهباشاً ، تم تحريرهم على يد عدد من الكيين (بلال ابن رباح El2, s.v. Bilal b. Rabah؛ ابن هشام ،السيرة ، ص٥٥٠؛ ابن سبعد ، الطبقات ج٢٠ص٤٥)، وكانت والدة الشاعر عنترة حبشية (من أسلاب المرب) (الأغاني، ج٢٠ص٧٢٠، ٢٤٠)، وكان عبد الله بن أبي ربيعة وهو مكي يمثلك أعداداً كبيرة من العبيد الأهباش الذين كانوا يمارسون عرفا عديدة (المرجع السابق ج١ص٥٠) وقد وجد ابن حبيب أنه من المناسب القيام بتصنيف قائمة كاملة من أبناء العبشيات في مكة وأماكن أخرى (المحبر، ص٢٠٦ وما يليها).
- (۱۷۰) ولم يُذكر أن أحدا من المكين قام بشراء عبيد أحباش من العبشة حسب أفضل ملعوماتي . أما عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان يمثلك أعدادًا كبيرة من العبيد الأحباش والذي سبق ذكره في العاشية السابقة فيبدو أنه قام بإحضارهم من اليمن ، وهو المكان الذي ذكر أنه كان يقوم بالتجارة فيه السابقة فيبدو أنه قام بإحضارهم من اليمن ، وهو المكان الذي ذكر أنه كان يقوم بالتجارة فيه (الأصفهاني، ج١، ص١٤٠) ويبدو أن بالأ أحضر من السراة إلى مكة بدلا من حضوره من الحبشة مباشرة، ابن سعد ، الطبقات، ج٢، ص٢٢٠؛ وهناك رأى أخر يذكر أنه ولد في العبودية في مكة (EEI) عباشية المداد أ أخرى من العبيد الأحباش قد قدموا لمكة من المنطقة نفسها. (انظر حاشية رقم ١٠٠٠ أدناه). وقد ذكر لنا أن إحدى الإماء السود تم شراؤها من حباشة Hubasha، وهي سوق تقع في تهامة (ياقوت، البلدان، ج٢ ص١٩٠١ وما يليها)، ولكن القصة المذكورة تذكر أنها سوق بني قينقاع في الدينة). ولم يرد ذكر لقيام زوار مكة بشراء عبيد زنوج منها .
- (۱۷۱) Cosmas, Topographie, If, 64. (۱۷۱) إن أغلب العبيد الذين نعرفهم جاءوا من هؤلاء القوم، وحتى الأن يمكن وجود بعض منهم في يد التجار هناك، فمن المعروف أن عقود العبودية لم تكن موجودة في أواخر عهد الإمبراطورية (\*) في الغرب فقط ولكن في الشرق أيضاً .
- المناطق Procopius, Wars, I, 20,9 ff. (۱۷۲) يذكر بروكوبيوس أن الفرس وصلوا أولا لأنهم سكنوا المناطق القريبة. ويرى أنهم حكموا سيلان. وعن ضباً Daba راجع: الغصل الثاني ص٦٦ وما يليها. وهذا لا يعنى أن الأحباش لم يكن لديهم رغبة في التجارة الشرقية كما ذكر سميث bia", p.463.
- Procopius, Wars, VIII, 17; cf. R. Henning, \*Die Einfuehrung der Seidenraupen- (\text{\text{IVY}}) zucht ins Byzantinerreich,\*.
- Menander Protector in Kortenbeutel, Osthandel, pp.78f.; Henning "Einfueh- (\\V\E) rung", pp. 303,310.
- Lammens, Mecque, p.299; followed by Watt, Muhammad, Prophet and States- (No) man, p.I; Hitti, Capital Cities, p.7;Aswad, "Social and Ecological Aspects", p.426; Donner, "Meccas food supplies", p.250, and apparently even by Bulliet, Camel and the wheel, p. 295, n. 40.
  - (\*) أي خلال عصر الإمبراطورية الرومانية : (٢٢ ق. م ٢٧٤م) . (المترجمة)

- (١٧٦) وكذلك رودنسيون Rodinson, Mahammed, p.20 ودوى Podinson, Mahammed ودوى ١٧٦) وكذلك رودنسيون أي دليل على بيع عرب الجنوب الحرير للإغريق والرومان .
- (۱۷۷) في الواقع إن الأدلة التي ساقها لامينز لا توضع أكثر من ذلك. ولقد وصفُ أبو لهب بأنه يرتدي عباءة عدنية في مني(ابن هشام، السيرة، ص١٩٥، ٨١٥، ١٨٥، ١٨٥ وورد ذكر العباءات اليمنية مرات عديدة في المنصوص المرتبطة بعصر قبل الإسلام والعصر الإسلامي المبكر (راجع المصدر السابق، ص١٦٠، ١٨٠، ٨٢٠، ١٨٠٠ الأغاني ،ج١ ، ص١٥٠ ومن دفع المسيحيين في نجران ضريبة الأغاني ،ج١ ، ص١٥٠ ومن دفع المسيحيين في نجران ضريبة من ألفي قطعة من البلس؛ راجع ; الماحة , عمد العالم المرتبق المرتبق المرتبق المرتبق من البلس؛ والمحبد والمحبد
  - Baldry, Textiles in Yamen, p.7. (NVA)
- (۱۷۹) الأزرقى ، مكة ، ص ۱۷۶؛ الثعالبي، لطائف، ص ٤٦ . (ولكن طبقا لما أورده البلاذري، فهي لم تكس بالحرير الا منذ عصر يزيد الأول (البلاذري ، فتوح، ص ٤٧). ومن المفترض أن عليا أعطى الرسول [ على البلاذري ، أنساب الأشراف، ج٢، ص ٣٦ وما يليها). وكان من ضمن قائمة الهدايا التي أرسلها للكيون إلى النجاشي، جُبة من الديباج (على بن برهان الدين الطبي، السيرة البهية، ج١، ص ٣٦).
  - (١٨٠) راجع عن ترويج النبوءة المذكورة في الأغاني، ج٢٢، ص١١٠٠.
- (١٨١) "Kister, Mecca and Tamim", p.116 (١٨١)، وسوف أعود لهذه الرواية بكثير من التقصيل في الفصلين الخامس والتاسيع .
  - (۱۸۲) الأغاني ، ج۲۲،ص۷ه .
- (١٨٢) .Fraenkel, Fremdwoerter, p.178 لم يُذكر المرير فيما رواه البلاذري من مشتريات النعمان في عكاظ على الرغم من حديثة المختصر (أنساب، ج١،ص١٠٠ وما يليها).
  - (۱۸۶) الأغاني ، ج ۱۷، ص ۲۱۸ .
  - Cosmas, Topographie, x1,15. (\Aa)

# الجزء الثانى بلاد العرب بدون الطيوب



#### القصل الرابع

# ماذا كان يصدر عجّار مكة ؟

وفقًا لما تذكره المصادر ، فإن جميع السلع التي كان تجار مكة يقومون بالعمل فيها تشترك في كونها ذات أصل عربي ، وإن شائة منها كان يتم تصديرها للخارج وهي : الفضة والذهب والعطور ، وهذه البضائع مرتفعة الشمن ، وسوف تساعد في معرفة سبب ازدهار مكة في حالة إذا كانت الصادرات ذات حجم كبير ، ولكن الأمر لم يكن كذلك . وإذا قدر لنا أن نصدق الروايات فإن السلعة الوحيدة التي كان يتم تصديرها بحجم كبير كانت سلعة وحيدة ومتواضعة وتتمثل في أشكال مختلفة من الجلود ، كما وجدت بضائع أخرى ولكنها كانت أيضا متواضعة وتتمثل في : الملابس ، والحيوانات ، ومواد غذائية مختلفة ، أما بقية السلع فقد كان يتم بيعها في بلاد العرب نفسها ، وتتمثل في : العنب ، والنبيذ ، والعبيد وبضائع أخرى .

#### ر - الفضة

تتفق المصادر جميعها على أن أهل مكة سافروا إلى سوريا عن طريق العراق بعد هزيمتهم في موقعة بدر حتى لا يقعوا في يد رجال محمد [ رابي الله الله الله المستخدموا مرشدين من رجال القبائل من وسط بلاد العرب وشرقها ولكن قدر لهذه المحاولة الفشل ، فقد تمكن رجال محمد [ رابي الله الله عند قردة (Garada) ، وهي نبع للماء يقع في نجد (١) والشيء الذي يهمنا من هذا الموضوع هو ما ورد ذكره

بأن هذه القافلة كانت تحمل كميات كبيرة من الفضة<sup>(\*)</sup> ، وذكر أنها كانت بقيادة صفوان بن أمية ، أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت بقيادة أبي سفيان<sup>(٢)</sup> ، ثم ذهب أبن إسحاق أبعد من ذلك بادعائه أن تجار مكة كانوا يتاجرون دائمًا في الفضة<sup>(٣)</sup>. وقد وافق سبرنجر (Sprenger) على ذلك القول ، ثم وجد بعد ذلك أن هذه الموافقة تمثل مشكلة .

كذلك قبل لامينز هذا القول ، دون أن يلاحظ المشكلة التي تنتج عن هذا القبول . ويبدو أن المصادر الأدبية الثانوية قد تناست منذ ذلك التاريخ أمر تجارة قريش في الفضة أ<sup>3</sup> ، وكان من الممكن أن نتغاضي عن ذلك لولا أن الفضة تعد من السلع القليلة ذات القيمة الكبيرة ، ولما كانت المصادر قد قدمت بعض التفاصيل القليلة عنها لذلك يجب علينا مناقشتها

مما لا شك فيه أن الفضة وجدت في بلاد العرب في الماضي<sup>(٥)</sup>، أما الفترة التي تهمنا فقد وجدت مناجم الفضة فيها في نجد واليمن اللتين كانت مناجمهما تقع في قبضة الفرس كما سبق القول. أما منجم الشمام في نجد والذي كان يتم استخراج النحاس منه أيضا فقد كان عبارة عن مستعمرة يسكنها حوالي ألف أو بضعة آلاف من الزرادشتيين (Zoroastrians) ، وكانت تفاخر بوجود معبدين للنار فيها ، أما منجم الرضراض (Radrad) اليمني في إقليم حمدان فكان يقوم بإدارته من أطلق عليهم اسم قرس المنجم وهم الذين قدموا إليه في العصر الجاهلي وظلوا موجودين هناك حتى القرن التاسع<sup>(٢)</sup>، وفي أحد الحسابات الخاصة بإحدى القوافل التي قيام الحاكم الفارسي اليمن بإرسالها لإمبراطور فارس ، ذكر فيها أنها كانت تحمل سبائك الفضة (١).

<sup>(\*)</sup> أوضح الواقدى مقدار الفضة بقوله: وأرسل معه أبو زمعة بثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضة، وبعث معه رجالا من قريش. رجالا من قريش ببضائع وخرج معه عبد الله بن ربيعة وحويطب بن عبد العزى في رجال من قريش. وخرج صفوان بمال كثير نقر فضة وأنية فضة ووزن ثلاثين ألف درهم أن الواقدى ، ج١، ص١٩٨٠ ، والنقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة، وقيل هو ما سبك مجتمعا منهما ، والجمع نقار، ابن منظور، لسان العرب، ج١٤، ص٢٥٧ ، (المترجمة)

واستمرت القوافل تأتى من العراق في العصير الإسلامي ، ويبدو أن هذه القوافل كانت تحمل بضائع في طريق عودتها من العراق .

ولا يمكن من المعلومات التي سبق عرضها أن نشرح الدور الذي لعبه تجار مكة في تجارة الفضة؛ لأنه لم يكن لهم مصادرهم الخاصة بهم . كما لم يُذكر أنه كانت توجد مناجم للفضة بالقرب من مكة ، إضافة إلى أنه لم تكن لديهم الأخشاب التي تمكنهم من القيام بصهر الفضة (^). بالإضافة إلى ما تقدم فقد غابت الفضة عن الاتفاق التجارى بين هاشم وإمبراطور بيزنطة، ولم تقدم هدية ممن هو بمثابة ملك العرب لإمبراطور بيزنطة ، كذلك غابت الفضة عن الهدايا التي قدمها أهل مكة لنجاشي (Negus) الحبشة والتي كانوا يرجون من ورانها أن يقوم بتسليم المسلمين الذين فروا إلى الحبشة ، كما لم يذكر أنهم بإمكانهم القيام بتصدير هذه السلعة إليه (^). وهنا نتساط ، لماذا إذن وصفت الفضة على أنها سلعة مهمة لتجارة قريش ، وأن لها صلة بالإغارة على قُردة ؟

والإجابة التى تكاد أن تكون شبه مؤكدة ، تتمثل فى أن قردة تقع فى نجد ، وهى المنطقة التى تستخرج الفضة منها ، ولكنها كانت تستخرج من هناك لصالح الفرس، أو بمعنى أخر فإن قريشاً ينسب لها هنا فضل الآخرين التجارى . وكان فى استطاعة أهل مكة القيام بشراء الفضة من الفرس ، أو أن يقوموا بحملها فى قوافل لصالح الفرس ، ولكن هذا الشيء لم يرد له ذكر فى رواية قردة . وعلى العكس من ذلك فإن هذه الرواية ، تذكر بطريق غير مباشر أن بضائع مكة كان يتم إرسالها لنجد وتوجهوا بها إلى قردة لانهم كانوا مهددين من قبل محمد [عين ] ، وحيث إنهم لم يكونوا على دراية جيدة بالطريق؛ فقد كانوا فى حاجة لمرشد لهم ، وذكرت المصادر التى جاءت بعد ابن إسحاق اسم هذا المرشد ، وهو القرات بن حيان العجلى، حليف قريش ، الذى كانت تستخدمه بانتظام(١٠٠)، وقد ورد ذكره عند ابن إسحاق على أنه كان أجنبيا تماما ، أما الواقدى فيذكر أن صفوان بن أمية قد أعلن بقنوط أنه لا يعرف الطريق العراق(١٠٠). وباختصار فإن قصة قردة تقدم لنا رحلة استثنائية قام بها تجار مكة لإقليم غير مألوف لديهم ، وكان محض مصادفة أن هذا الإقليم كان يوجد فيه مناجم الفضة غير مألوف لديهم ، وكان محض مصادفة أن هذا الإقليم كان يوجد فيه مناجم الفضة

خاضعة للفرس . ويسبب هذه الرحلة جاءت علاقة تجار مكة بالفضة، وصنوروا على أنهم مصدرون للفضة الأ<sup>(١٢)</sup>، إضافة لوجود بعض الشك في استطاعة قريش القيام بتصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها .

ولقد تأكد ما ذهبنا إليه من قصة الإغارة على عز 18 في السنة السادسة ، أي بعد أربع سنوات من الإغارة على قُردة . ففي عز تمكن رجال محمد [على الهجوم على قافلة قريش ، ويذكر ابن إسحاق أن هذه القافلة كانت تحمل أموالاً (بدلاً من الفضة) لسوريا ، وكانت بقيادة أبى العاص بن الربيع ، وعندما كان عائداً محملاً ببضائع لم يحددها، ثم ذكر في موضع أخر أنه كان قادماً من سوريا محملاً بفضة خاصة بصفوان بن أمية (١٢) . وبمعنى آخر ، ذكرت الرواية أن قريشا كانت تصدر لسوريا الفضة ، كما كانت تستوردها منها . واعتبر سبرنجر أن هذا الأمر يمثل مشكلة . فإذا كان يمكنهم القيام بالعمليتين في الواقع من الناحية التاريخية، فيمكن القول إنهم يعدون مصدرين الفضة عندما يخافرون بعبور نجد، ويعتبرون مستوردين الفضة أو ببساطة حاملين الأموال عندما يكونون في طريق عودتهم المعتادة . واذلك يمكننا القول إن ازدهار مكة لم يكن يعتمد على تصدير تاك السلعة.

وترتيبًا على ما تقدم ، فإن النتيجة السابقة تكفى لتحقيق الهدف من ذلك الفصل، وعلى أى حال فإن المعلومات الخاصة بتجارة أهل مكة والتى تكررت فى المصادر تعد عديمة القيمة لوجود مشكلة فى تلك المصادر ، فهذه المصادر تقدم تقارير متزنة للأحداث إذا كانت منفصلة ، ولكن عند إعادة صياغتها وجمعها فى قالب واحد لا تلبث أن تصبح عديمة القيمة ، فالقصتان الخاصتان بالإغارة على قُردة وعز ، التشابه فيهما واضح ، ففى كلتيهما كانت قوافل قريش محملة بالفضة (عملة مسكوكة وغير مسكوكة) وقد قام أتباع محمد [عَيِّهُم] بالإغارة عليهما ، كانت الأولى ملك أو تحت إشراف صفوان بن أمية أو أبى سفيان فى قصة قُردة ، وصفوان بن أمية أو أبو العاص بن الربيع فى قصة عز . وكان زيد بن حارثة هو القائد المسلم فى كلتيهما (١٤٤)، ومن الصعب علينا أن نصدق أن هذا القائد المسلم هو الذى قام بالهجوم على القوافل المكية المحملة بالبضاعة

نفسها للقوم أنفسهم مرتين . وعندما نعلم أن جميع أفراد قافلة عز وقعوا جميعا في يد المسلمين بعد ست سنوات ، اذلك يكون من الصعب أن لا نختتم الحديث بأن السيناريو نفسه كان سيحدث في المرة الثالثة(١٥). ولم يتوقف التصاعد في القصبة بعد ذلك ، فذكرت بعض المسادر أن حويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة ، ظهرا في قافلة قُردَة مع سفيان بن أمية (١٦) . وذكر لنا في مكان آخر أن النبي [ عنه ] قام باقتراض مبلغ ٤٠,٠٠٠ درهم من حويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة ، ومبلغ ٥٠،٠٠٠ درهم من أبي سفيان بن أميـة ، وقام بردها بعد هزيمــة هوازن<sup>(١٧)</sup> ، ونعلم من مكان آخر أن غنائم الحرب التي أخذها النبي [عَيِّني ] من هوازن قام بتوزيعها بين عدة أفراد من بينهم حويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية وأبو سفيان، وتمثلت هذه الغنائم في ٤,٠٠٠ أوقية من الفضة(١٨). وعلى هذا فإننا نكون أمام عدة أسماء الفراد من قريش يرتبط اسمهم بالفضة ، ولكن على الجانب الآخر قام النبي [ عَلَيْهُم ] بالاستيلاء عليها عندما قاموا بإرسالها إلى سوريا ، أو عندما قاموا بإحضارها من هناك ، أي أنه اقترضها منهم ، ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكي يستولي عليها ويأخذها من الأخرين. وهذه القصص تشترك في عناصر ثلاثة رئيسة وهي: قريش والرسول والفضة . لذلك فهي لا تؤكد شبيئًا سبوى وجود الروايات ، وهذه الرواية هي الشيء الوحيد الذي يمكننا استخدامه . أما بقية التفاصيل فلا قيمة تاريخية لها لكي نتوسع فيها . وإذا قمنا باستعراض حقيقة الموضوع فإن كل الروايات لا تزودنا بالمعلومات التي نحتاج إليها<sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> تذكر كرون أن الفضة تستخرج من نجد لصالح الفرس وتذكر أن قريشًا هنا ينسب لها فضل الآخرين التجارى. وهكذا أغفلت من الذي كان يستخرج الفضة ويتاجر فيها قبل الفرس ، كما أنه لا يوجد هناك ما يمنع من أن تتاجر قريش في الفضة مع وجود الفرس هناك واستغلالهم لمناجمها في هذه الحقبة حيث حرصت قريش دائمًا على سياسة الحياد في علاقتها مع كل من فارس وبيزنطة ؛ حرصا على مصالحها التجارية ، إضافة إلى أن قريشًا كان يمكنها استيراد الفضة من أماكن أخرى في الجزيرة وحملها في قوافل تجارتها وخصوصاً من البعن وأيضاً من شرق أفريقيا التي اشتهرت بها (راجع، جواد على، ج٤، ص٢٢٤). وبعد ذلك تؤكد أنه لم يكن في استطاعة قريش تصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها لعدم وجود الأخشاب لديهم، حقيقة أن مكة لا يوجد بها الأخشاب التي تصلح لبناء السفن ولكن توجد بها الأشجار التي تصلح لمبهر الفضة والحديد وإلا كيف كانوا يقومون بتصنيع سيوفهم وأدوات قتالهم وأدواتهم =

إن هذه المشكلة لا تختص بالقضايا ، التى يرد عنها روايات عديدة لموضوع معروف، فكثير من الروايات لم يقدر لها البقاء، وحتى إذا قدر لها البقاء فالرواية الإسلامية كبيرة الحجم دائما، ولا تمكن المرء من قراعتها أو ملاحظتها . إن أغلب للعلومات الحقيقية التى وصلتنا عن ظهور الإسلام مستمدة من روايات تقرأ كل واحدة منها معزولة عن مثيلاتها . إن الرواية الإسلامية عن ظهور الإسلام تتضمن القليل من المعلومات ولكنها أقاصيص، كما أن المعلومات المكثفة التى يريد المرء أن يستعيدها من هذه الروايات، لا تقدم لنا الحقائق مباشرة . وهى النقطة التى سوف أعود إليها

= اليومية الأخرى . وهي (كرون) بعد ذلك تحاول أن تنفث عن حقدها على المسلمين والإسلام بتجريح المصادر الإسلامية الخاصة بحادثة الإغارة على قُردة وعز فهي تستبعد بعد أن تعجبت من كيفية أن يكون القائد المسلم في الحملتين واحد ، ولا نعلم ما هو وجه الغرابة في ذلك ، إن الزمن بين المادثين ست سنوات فقط وليس قرنا من الزمان حتى يكون هناك داع للتعجب . أما القول بأن «الرسول (عربي ) قد اقترض الأموال منهم ، ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكي يستولي عليها ويأخذها من الآخرين' فهو ينافي الحقيقة جملة وتفصيلا ، إن الأموال التي حصل عليها كانت من قبيلة هوازن وهي مشروعة له والمسلمين بحق الفتح ولذلك قام بتوزيعها عليهم طبقا لقاعدة تقسيم الفيء التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين أي أنه لم يستول على أموال هوازن كتعويض عن قيمة القرض الذي سبق وقام برده. ومن الواضح هنا تأثير عواطفها الشخصية التي أفسدت تحليلها لهذا الموضوع إفسادا ناما مما ينزع عنه أية قيمة تاريخية. إضافة لما تقدم ما المشكلة في أن يقوم أهل مكة بتصدير الفضة حينا، ثم استيرادها حينًا أخر حيث يمكنهم تصديرها خاما واستيرادها مصنعة . وهو أمر من أبسط قواعد الاقتصاد على مر العصور. ثم ما كل هذا التحامل على ابن إسحاق عندما ذكر في المرة الأولى أن قافلة قريش عند الإغارة على قردة كانت تحمل أموالا ثم ذكر في المرة الثانية أن هذه القافلة كانت محملة بالفضة ، فالمقصود بالأموال في تلك المصبور هي النقود للعدنية إما ذهب أو فضة فهو إن لم يوضحها في المرة الأولى فقد حددها في المرة الثانية ، وبطبيعة المال لم يكن المقصود فيها أوراقا نقدية أو شيكات أو فيز! كارت على سبيل المثال . إن كرون تنظر هنا إلى الرواية الإسلامية وتحكم عليها بعقلية المؤرخ المعاصر وليس بعقلية عصرها ، هذا على الرغم من القصور الذي تعانى منه الرواية الإسلامية في بعض الأحيان أو التضارب في أحيان أخرى ، نظرًا لأن كتابة التاريخ وتسجيل أحداثه كانت في بداياتها الأولى ، وهي على الرغم من هذا كانت أفضل بكثير من الكتابات التاريخية لدى شعوب أخرى معاصرة نظرا للضوابط الني استفاد بها المؤرخون المسلمون من علم رواية الحديث الشريف وطبقها كثير منهم على كتاباته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عند رواية الأحداث التاريخية المبكرة لظهور الإسلام .

وعن التعدين والصناعات المعدنية في الجزيرة العربية راجع : الفعيم ، نورا ، مرجع سابق، ص١٦٦-١٧٦، وعن الأخشاب والصناعات الخشبية راجع المرجع السابق نفسه ، ص١٨٤-١٨٧ . (المترجعة)

بتفصيل أكبر في ختام هذا الكتاب ، لذلك فإنني سوف أرجئ ذكر أغلب المصادر التي اعتمدت في شكوكي النقدية عليها. إن الهدف من هذا الجزء من الكتاب هو فحص ما تذكره الرواية الإسلامية التي تتعارض مع ما ورد في المصادر الأدبية والثانوية عن طبيعة تجارة أهل مكة، وماذا يمكن أن نفهم من خلال هذه المعلومات ، على افتراض أنها صحيحة في أساسها، والتي تتفق مع منهج البحث الذي اختاره غالبية الكتاب المسلمين . ولذلك سوف أفترض صحة هذه المعلومات ،إلا في حالة إذا ما ثبت العكس ، وبمعنى أخر فسوف أقبل المعلومات التي حازت أكبر قدر من القبول في الروايات سواء كانت ما تقدمه هو الحقيقة أو عكسها (طالمًا أنها لا تتعارض مع روح الرواية )، وأقوم برفض الادعاءات التي تضالف الرواية بوجه عام ، أو عن طريق المصادر الخارجية عنها، وعلى سبيل المثال الادعاء بأن تجار مكة كانوا يصدرون الفضة، ولكي أقدم بعض الأدلة المادية على ذلك، فسأوافق على أن أبا سفيان تاجر في سوريا، على الرغم من أن بعض هذه القصيص التي زعميت ذلك ذكرت في قصيص دلائل النبوة (dalail- nubuwwa) التي تعنى قصص معجزات نبوة النبي محمد [ عرض ] ، ولكنني سأرفض الادعاء بأنه تاجر في اليمن . ويرجع السبب في ذلك، إلى أنه لم يذكر قيامه بهذا العمل إلا في مثل هذه الروايات فقط ، وفي الروايات المتعلقة بموضوع حديثنا والتي قام مفسرو القرآن [الكريم] بشرحها في ضوء الظروف المحلية، وبالمثل ساقبل القول بأن قريشا ربما قامت ببيع بضائع مثل الجلود والعطور في مصر، كما فعل عمرو ابن العاص في القصبة التي تنبأت بفتحه لهذه البلاد ، ولكنني لن أغامر بالقول بأن عمرو بن العاص اعتاد القيام بذلك ، لأن ذلك الادعاء لم يكن هو الهدف من القصية ، وسأرفض تماما الادعاء بأنه قام هو (أو غيره من قريش) ببيع هذه البضائع في الإسكندرية ؛ لأن هذا الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة من جهة ، ولأن الرواية غير مؤكدة بوجه عام ولا يمكن تصديقها لأسباب عدة وباختصار سوف أقبل كل ما يتذكره المسلمون على أنه أحداث من الماضى، على شريطة أن لا يكون هناك خطأ واضح في استعادة الماضي ، أو أنه أمر لا يقبل تصديقه . إن هذا المنهج يتعرض للحد الأدنى من النقد ، كما أنه لا يمكن الدفاع عنه على طول المدى ، لأن المرء لا يجد معنى

المعلومات المقدمة دون أن يدعى أن إعادة تجميعها يعد خطأ في جوهره في جانب أو عدة جوانب منها (وهو على الأقل أمر لا أستطيع القيام به)، ولكن من الأهمية بمكان أن تستفيد الرواية من إيجابية الشك فيها ، وأن نطلق العنان لأنفسنا ، سواء كان في ذلك نجاتنا أو هلاكنا ، بما نجده متبقيا فيها . فما هي البضائع الأخرى ، التي تقدمها الرواية وتمثل جزءً من بضائع مكة بخلاف الفضة ؟

#### ٢ - الذهب

يذكر الواقدى فى تقريره عن غارة قُردة ، أن قافلة قريش لم تكن محملة بالفضة فقط ، ولكنها كانت محملة بالذهب أيضا ، وتذكر القصة التى تنسب إلى الكلبى أن عمرو حاول تهريب الذهب إلى سوريا(١١). وذُكر في إحدى عبارات هذه القصة أن تجار قريش كانوا يحملون معهم لسوريا الذهب عادة (٢٠٠). فهل معنى هذا أن تجار مكة كانوا يدينون بثروتهم لتصدير الذهب للإمبراطورية البيزنطية ؟ والإجابة هي بالنفي على هذا السؤال مرة أخرى.

حقيقة أن الذهب يوجد في شبه الجزيرة العربية (١٦)، وكانت مناجم الشمال لا تقل عن مناجم الجنوب (٢٢)؛ بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يرون أن مكة كان يوجد فيها الذهب، هذا على الرغم من خطأ ذلك الاعتقاد (٢٢). لقد جاء ذكر لثلاثة مناجم على مقربة من مكة لها صلة بحياة الرسول: الأول في بحران (Buhran) وكان يملكه الحجاج ابن علاط السلمي طبقًا لما ذكره ابن إسحاق، والذي كان هدفًا لإحدى السرايا التي بعث بها الرسول [ ﴿ الله على التي الله على الناني فهو المنجم المسمى بها الرسول [ ﴿ الله على المنابع الله على الله الله على الله على

بالمناجم الجبليّة (Gabaliyya) في إقليم جهينة وذكر أن الرسول [ والنظيم عند منصها أو منح دخلها لشخص معين من مزن (Muzani) (\*)، ولذلك وصف ابن سعد دخلهم بأنه يذهب الدولة في عهد الخليفة أبى بكر (٢٧) . ولم يأت لها ذكر يرتبط بتجارة مكة .

ولذلك لا تذكر المصادر اشتغال قريش في مناجم الذهب ، ولكنها تثبت حصول قريش على الذهب من جيرانها، وأن بعض هذا الذهب قد وجد طريقه للشمال. وواضح أن السبب في اتجاه بعض الذهب الشمال يرجع إلى أنه كان بديلا للعملة ، ولم يكن بضاعة للتصدير، من أجل ذلك توسع الواقدي في قائمة القافلة التي هُددت عند بدر ، وأشار إلى أن عديدًا من تجار مكة اشتركوا بجمال كثيرة كانت تحمل كثيرًا من الذهب، ولذلك فإن الذهب يذكر هنا سبيكة وبديلاً للعملة في قصة تهريب عمرو له (٢٨). وهكذا رأينا تعاقب الفضة والدراهم في قصص الإغارة على عز. إن ما تصفه المصادر هو عبارة عن تجارة استيراد يُدفع ثمنها بالسبائك الذهبية وليس تجارة تصدير الذهب القد اختفى الذهب من الاتفاق التجاري الذي عقده هاشم مع إمبراطور بيزنطة، وفي الهدايا التي حاول بها أهل مكة للهدايا التي حاول بها أهل مكة رشوة نجاشي الحبشة (\*\*). إضافة إلى ذلك لا يوجد أي تسجيل لواردات من الذهب والفضة للعالم اليوناني الروماني (٠٠٠). لذلك لا يمكن أن يصنف أهل مكة على أنهم كانت لهم تجارة في الذهب .

<sup>(\*)</sup> وهو بلال بن الحارث المزنى ، ياقوت ، ج٤ ، ص٣٠٧ . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> اعترفت كرون بوجود الذهب في شمال بلاد العرب وجنوبها ، ولكنها أصدرت على عدم وجوده في مكة على الرغم من ذكرها لثلاثة مناجم الذهب تقع في مكة أو على مقرية منها . وترى أن مكة حصات على الذهب من جيرانها ، وأن هذا الذهب وجد طريقه الشمال بديلا العملة وليس للتصدير. ولكنها في الوقت نفسه أغفلت تفسير ماذا فعل أهل مكة بذهب مناجمهم ، على الرغم من أنها أشارت إلى أن الحجاج بن علاط السلمي الذي كان يملك أحد هذه المناجم عرف عنه الثراء الواسع وأنه كثيرا ما كان يقوم بإقراض أهل مكة أموالا كثيرة (وقد استفرق في جمعها أياما قبل أن يكتشف أهل مكة إسلامه) ولدينا من النصوص ما يهدم هذا الرأى ، وهي نصوص عرفتها كرون ولكنها لم تستخدمها في موضعها ، وهي على النحو النالي :

أولاً: تصريح ننبة محصل الضرائب البيزنطى الذي قال 'جاءت قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب ، هذا أمر مستحيل ، (أبو الباجة ، المناقب، رقم ٢١١). والذهب المقصود هنا هو السبائك وليس العملة ، وهي التي كانت بيزنطة تُحُصِّلُ عليها الضرائب في أغلب الظن .

#### ٣ – العطور

لقد سنبق القول ، إن هناك أدلة جيدة على تجارة مكة فى العطور وتعد عدن هى مركز صناعة العطور العربية . وذكر المرزوقى أنها كانت ذات شهرة كبيرة فيها قبل الإسلام، لدرجة أن التجار الهنود كانوا يقومون بتصنيع عطورهم فيها، بعد أن يقوموا بمدها بالمواد الأساسية ثم يقومون بإعادتها لبلادهم مصنعة ومنتجًا نهائيا (طيبًا معمولاً). وفي الوقت نفس كان هناك تجار آخرون يقومون بنقل العطور اليمنية لفارس والإمبراطورية البيزنطية (٢١). وعندما قام الفرس بغزو اليمن ، وقعت تجارة العطور في أيديهم ، كما ورد ذكر العطور في أحد سجلات الضرائب التي أرسلت لملك فارس (٢١)(\*).

تأنيًا: يذكر المهداني ، جوهرة العيان، ص١٣٧ - ١٣٨ أن الذين يعرفون مكة يقولون إن بها جبلي العير
والعيرة، وهما يشرفان على مكة، يوجد فيهما منجم الذهب، وتصر كرون إصرارا على عدم وجود هذين
الجبلين في مكة، وتحيل القارئ إلى ياقوت في معجمه والبكرى في معجمه أيضاً . وبالرجوع إلى ياقوت
نجده يذكر الأتى :

العير جبل بالحجاز .. عير جبلان أحمران على يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة"!! أما البكرى فيذكر "أن العير جبل بناحية المدينة". وعن مزيد من التفاصيل راجع تعليق المترجمة على حاشية رقم (٢٣) من الفصل الرابع .

إن هذه المصادر نفسها تتحدث عن نفسها ، وإذا كنا لم نقابل أحدا من مكة يعمل في مناجم الذهب فإن هذا لا ينفى استخراجهم له ، ولا يستبعد أن العبيد هم الذين كانوا يقومون بالعمل في مناجم الذهب نظرًا لمشقة العمل وخطورته ، مثلهم في ذلك مثل العبيد الإغريق الذين كانوا يعملون في مناجم لاوريوم Laureum للفضة والعبيد الرومان الذين قاموا بالعمل في المناجم على مختلف أنماطها . (المترجمة)

(\*) يحتوى اللبان والمر على مادة زيتية لها وانحة عطرة استخدمت في صناعة العطور. ويتكون ١٧٪ من حجم المر من الزيت إذا كان طازجا، ويعرف بدهن المر . ويذكر كل من شيوفراستوس وبليني أنه إذا أدخل في صناعة العطور يحافظ على وانحتها لمدة طويلة حددها الأول بعشر سنوات ، وتزداد وانحته قوة مع مرور الأيام . ويذكر لنا إسترابون نوعا من العطور السبئية يسمى لاريموم Larimum وورد في النقوش العربية أسماء لأنواع أخرى من العطور مثل "نعم" و "قبلت" و "قلم" و "سليخة" وغيرها . وكانت عدن من أشهر مراكز صناعة الطيوب العربية ، ومن أشهر عطورها تلك التي يدخل في تركيبها دهن العنبر . (ويذكر الأصفهاني أن الأعشى باع في سوق الحيرة "كرشا مدبوغة مملوءة عنبرا بثلاثهائة ناقة حمواء" الأغاني بجه ، ص ١٢٥) ، ودهن المسك ، وهو مادة ثمينة يستخرجها سكان سواحل البحر الأحمر والبحر العربي . (المسك الفظ فارسي معرب ، يؤخذ من حيوان يسمى ظباء المسك أو غزلان المسك ، وتوجد المادة في غدة خارجية في بطن الحيوان ، إذا حكها خرج المسك منها . ويقوم الأفراد الذين بعرفون هذا الحيوان بتجميعها ، ويسميها العرب المشعرم). واستمرت بعض أنواع العطور اليمنية في العصر الإسلامي مثل =

ولا يوجد لدينا ما يثبت وجود تجار قرشيين في عدن أو في تنظيم قريش لقوافل من عدن إلى سوريا(\*). ولكن يبدو أن قريشًا شاركت في توزيع العطور اليمنية في جزيرة

عطر "عبير" الذي يدخل الزعفران في تركيبه. كما كانت البتراء أحد المراكز المعروفة لتصنيع العطور من
 المر واللبان والبلسم، واشتهر لديهم نوع من جرار الفخار كانوا يصدرون فيها عطورهم، وعشر على أعداد كبيرة من هذا النوع من الفخار الرقيق مما يدل على ازدهار هذه الصناعة لديهم.

راجم : شاه بهاى ، جيهان ، دور مكة المكرمة في الحياة الاقتصادية قبل الإسلام ، دراسة لما بين القرنين الرابع والسابع الميلاديين ، رسالة ماجستير لم تنشر ، جامعة الملك عبد العزيز ، فرع الطالبات، قسم التاريخ، نوقشت وأجيزت عام ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م ، ص٢١٨ . (المترجمة)

(\*) تذكر كرون أنه لم يثبت لديها وجود تجار من قريش في عدن ، أو قيامها بتنظيم قرافل من عدن إلى سوريا كما أن الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية كانت لديهما صناعة العطور الخاصة بهما. وهي ترى أنه إذا كانت قريش قد شاركت بنصيب في بيع العطور للإمبراطورية البيزنطية فهو يقتصر على العرب القاطنين على حواف سوريا في أبلة وغزة وأنرعات. وتأخذ هجة على ذلك قيام اليهود بشراء العطور من سوريا وبيعها في المدينة في عصر الرسول ﴿ إِنْ إِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْأَمْرِ فَهُو بِخَالِفَ مَا ارتأتُهُ الباحثة، فهي هنا تحاول أن توحى للقارئ بأن عدن شيء واليمن شيء آخر ، على الرغم من أن الأولى هي ميناء الثانية، حقيقة ليس لدينا ما يشير إلى وجود تجار من قريش في عدن ، أو في تنظيم قريش لقوافل من عدن إلى سوريا مباشرة ، ولكن لدينًا ما يؤكد وجود تجار من قريش في اليمن فقد كان متجر المطلب في اليمن طبقا أرواية الإيلاف التي سنها هاشم لقريش والتي اختص فيها كل واحد من إخوته بسوق خارجية محددة فرضتها خبرتهم فيها في أغلب الظن . وتخصص عبد الله ابن أبي ربيعة الملقب "بعدل قريش" وهو والد الشاعر عمر بن أبي ربيعة وهو أحد بني مخزوم الذين هم أثرياء مكة وأرباب المال فيها ، تخصص في تجارة اليمن، وكان يرسل العطور لأمه لبيعها في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت تبيعه نقدا أو دينا ، وإذا باعت دينا كتبت مقدار الدين، في كتاب (الأغاني) جـ١، ص٦٤ . وكانت هناك نساء أخريات غيرها قمن ببيع العطور فيها. وتاجر العباس بن عبد المطلب في العطور اليمنية في أسواق الحج في منى كما تذكر كرون نفسها . وتاجر أبو طالب في البضاعة نفسها، أغلب الظن أنها كانت يمنية أيضًا. أما سوق مصر وهي إحدى ولايات الإمبراطورية البيزنطية فقد أرسلت زوجة عمر بن الخطاب لزوجة هرقل هدية من العطور، وزارها عمرو بن العاص ووصل إلى الإسكندرية وكان يحمل معه الجلود والعطور، وشارك أثناء إحدى الاحتفالات فيها في لعبة الكرة الذهبية التي دخلت في كُم ثوبه، وكان المصريون يتنبئون الفائز بها بحكم البلاد ، وهي القصة التي ترفضها كرون ، فهي إن جاز لها أن تنفي الجزء الثاني منها فلا ينبغى لها رفضها بأكملها لأن العطور اليمنية كانت معروفة في مصر منذ زمن طويل .

لقد عرفت السوق البيزنطية العطور العربية والتي كانت من بين البضائع التي كانت تحملها قافلة قريش إلى سوريا في رحلة المحيف منذ أن سن هاشم سياسة الإيلاف ، وهي تلك الرحلة التي أكدها القرآن الكريم في سورة الإيلاف . وينبغي أن يدرك القارئ أننا عندما نتحدث عن قافلة قريش الشمال أو الجنوب فينبغي أن يكون واضحًا في الأذهان أن قوام هذه القافلة كان يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ألفين من البعير يتقدمها كشافة الطرق . ومن حولها الحراس، وكانت تنزل في محطات محددة لها في أيلة وغزة ويصرى في الشام لكي تضمن الحكومة الرومانية الحصول على نصيبها من الضرائب (سلامة ، عواطف ، قريش ، ص٧١٧)

= وتعد سوق الحيرة أحد المنافذ المهمة للعطور اليمنية فقد خرج الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ومعه عطر بريد الحيرة، وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة (الأغاني، ١٦، ص٩٥) فقد كان متجر نوفل بن عبد مناف في العراق، ومات في مكان فيها يسمى سلمان وقد عقب ابن حبيب (المحبر، ص١٦٣) على ضخامة قوافل الإيلاف بقوله "وكان كل من هؤلاء -- قادة القوافل -- رئيس من يخرج معه ممن يتجر في وجهه" ، مما يؤكد أن تجارة هؤلاء لم تكن تجارة تجزئة لبائع متجول في المناطق العربية المحيطة . ومما يؤكد أهمية تجارة العطور اليمنية في العالم القديم ما ذكره المرزوقي (الأزمنة والأمكنة، جـ٢،ص١٦٤) عند حديثه عن سوق عدن بأن اطبب الخلق جميعًا بها بسبة، ولم يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب، حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفضر به في السند - والهند - وترحل به تجار البر إلى فارس والروم". لقد حدد المرزوقي في هذا النص تجار البحر النين ببدر أنهم الهنود والعمانيون، أما تجار البر فهم العرب بدون شك ، ومنهم قريش قائدة قوافل التجارة البرية في الجانب العربي من الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي ، والذين لاشك في قيامهم بدور مهم في المجال البيزنطي ، ففي رحلة الشتاء يجلبون البضائع العربية الجنوبية ومن بينها العطور والبضائع الشرقية، ويحملونها إلى مكة لتأخذ السوق المحلى حاجتها منها ، ثم يواصلون حمل ما تبقى منها في قافلة الصيف إلى الشمال إلى سوريا ، ولا يتعارض مع ذلك معرفة العرب للعطور البيزنطية التي كانت لها أسواقها، والتي جلبها اليهود إلى المدينة المنورة في عهد الرسول عنه الدينة ، وهو أمر معروف في عملية تبادل المتاجر في كل زمان ومكان الختلاف أذواق البشر ومستوياتهم الثقافية والمادية . ولزيد من التفصيلات عن قوافيل قريش، راجع: شاه بهاي ، المرجع السابق ، ص١٦٤-١٧٠ .

ختمت كرون مناقشة موضوع العطور بتعجبها "من أن تساهم العطور - كما صورتها - في نمو مدينة مكة اقتصاديا وهي التي تقع في الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها شهراً" وقامت بتهميش دور مكة في هذه التجارة كعادتها لنفي أي دور تجاري لها في مجال التجارة العالمية. ونحن بدورنا نتساءل إذا لم يكن لكة إلا دور هامشي في التجارة العالمية - وهي المدينة التي تقع في الصحراء - فمن أبن حصل المكيون على ثرواتهم الضخمة قبل البعثة النبوية الشريفة؟ لقد قام حكيم بن خزام بجمع ثروة طائلة من التجارة ، وأعثق في الجاهلية مائة رقبة في يوم عرفة، ونحر مائة بدنة يوم النحر، وقام بعمل مثله في الإسلام. وجمع أبو بكر الصديق من عمله في التجارة أربعين ألف درهم ، أنفق منها خمسة وثلاثين ألفًا في شراء العبيد الذين دخلوا الإسلام ليخلصهم من عذاب كفار مكة. ومن أغنى أغنياء أهل مكة عبد الله بن جدعان (حاسى الذهب) وهو رئيس تميم والذي جمع شقًا كبيرًا من ثروته من التجارة، ومنهم أيضًا أبو سفيان بن حرب الذي كان من كبار التجار، وكان واسع الثراء وكان يمول ويجهز تجار مكة ، وبلغت قيمة بضائع قاظة أبي سفيان يوم غزوة بدر حوالي خمسين ألف دينار، وساهم فيها أبو أحيحة سعيد بن العاص بشلاشين ألف دينار بمفرده ، واشتهر الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر من مضروم ثرى أثرياء بني مخزوم بأنه كان فاحش الثراء ولُقب "بالعدل" لأنه كان يعدل قريشنا كلها ثروة تقريبا، فكانت قريش تكسو الكعبة عامًا ، ويكسوها الوليد وحده عامًا أخر. (وعن هذا الموضوع راجع: سلامة ، (عواطف) ، المرجع السابق، ص٩٧ وما يليها والمصادر المذكورة في الهوامش) . ولم يكن هذا الثراء بالشيء الجديد على العرب فقد سبق وذكر بليني أن العرب أغنى أمم العالم طرا، لتدفق الثروة من روما وبارثيا (فارس) إليهم ، وتكسبها في أيديهم ، فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر ومن غاباتهم ، ولا يشترون شيئًا مقابل ذلك Pliny, p.461 ? = العرب وما حولها وكانت تبدأ أغلب الظن من نجران (٢٣). لذلك قام العباس بن عبد المطلب ببيع العطور اليمنية في مني (Mina) ومناطق أخرى في موسم الحج ، بينما قامت والدة عبد الله بن أبي ربيعة ببيعها في المدينة خلال خلافة عمر [رضى الله عنه]، ويبدو أن ابنها أرسل لها هذه البضاعة من اليمن ، كذلك ذكر أن أبا طالب تاجر في العطر، أغلب الظن العطر اليمني (٤٣). وقام عمرو بن العاص [رضى الله عنه] ببيع المصنوعات الجلدية والعطور في مصر، وقاده هذا النشاط إلى مدينة الإسكندرية، وسافر الحكم بن أبي العاص في إحدى المرات الحيرة لبيع العطور فيها ، وبعد الاستيلاء عليها كان الطيب من بين الهدايا التي أرسلتها زوجة عمر [رضى الله عنه] لزوجة هرقل (٥٠٠). وهكذا كانت العطور هي السلعة التي أوجد تجار مكة لها أسواقًا ليس فقط في الحجاز، ولكن في خارجها أيضاً .

ومع ذلك فإنه من الصعب بمكان أن نقدم قريشاً على أنها كانت تقوم بتوريد حجم كبير من العطور للإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وقد كان لدى الإمبراطورية البيزنطية صناعة عطور خاصة بها، وكانت الإسكندرية هى مركزها، كذلك لم تُسجل واردات من العطور المصنعة فى الجانب اليونانى الرومانى(٢٦). بل على العكس من ذلك فقد أنتجت الإمبراطورية قدرًا كافيًا من العطور لتصدير بعضه للعرب أنفسهم . ولذلك ذكر أن يهود المدينة قاموا باستيراد العطور من سوريا للمدينة فى عصر الرسول [على العلى العطور كما قاموا باستيرادها للمدينة فى العصر الأموى(٨٦). ولا نستبعد قيام العرب باستيراد العطور كما قاموا بتصدير عطورهم . ويبدو أنهم كانوا يفضلون الطيوب الأجنبية حتى فى العصور القديمة (٢٦). ومن المحتمل أنهم كانوا يواجهون صعوبة فى بيع عطورهم فى الإسكندرية ، إلا فى حالة أن يتولوا بانفسهم القيام بذلك ، ولذلك فإن قصة زيارة عمرو لهذه المدينة مشكوك بوضوح فى صححتها (٤٠٠). أين إذن كانوا يبيعون عطورهم فى

حقيقة أن هذا القول وإن كانت فيه مبالغة فإنه يعكس أوضاع القرن الأول الميلادى ، تلك الأوضاع التى
عادت إلى قريش من جديد في القرن السادس الميلادى – الأول الهجرى، وعن نماذج الأثرياء قريش راجع:
سئلمة (عواطف)، المرجع السابق، ص٢٤٦، ص٢٥٨ . (المترجمة)

الإمبراطورية البيزنطية ؟ يبدو أنهم كانوا يقومون بذلك لزبائنهم في سوريا: غزة، وبصري، وأذرعات (Adhriat) (على المعنى أخر يبدو أنهم كانوا يقدمون خدماتهم لمجتمعات في أقصى الجنوب وكذلك العرب المحيطين بالإمبراطورية البيزنطية. وهذا يتفق مع الأدلة المماثلة لنشاطهم في العراق. ويبدو كذلك أن الإمبراطورية الفارسية كان لديها صناعة عطور خاصة بها، كما أن الحكم بن أبي العاص لم يكن لديه الرغبة الذهاب أبعد من الحيرة ، التي كان يوجد بها سوق كان العرب يجتمعون فيه كل عام (٢٠٤). ولقد ظهر بائع تجزئة لزبائنه مباشرة، وليس بائع جملة لأرستقراطيي المجتمع الفارسي، وينطبق الشيء نفسه على عمرو الذي قام ببيع بضائع جلدية متواضعة إلى جانب العطور. وإذا كانت تجارة العطور القرشية في سوريا ومصر والعراق هي بضاعة عربية لبائع متجول في المناطق العربية المحيطة لذلك فسوف تصيبنا بعض الدهشة لوجود سوق خاص بها ، ولعدم تسجيل صادرات هذه البضاعة . كذلك فمن الصعوبة بمكان أن تساعد مثل هذه الأنشطة على نمو مدينة تقع في الصحراء على بعد رحلة تبلغ مسافتها شهرا بالقوافل البرية.

## ٤ - الجلود

إن تجارة الجلود هي التجارة الوحيدة التي لم يثبت فقط وجودها بل إنها ارتبطت دائمًا بصادرات قريش. وطبقًا للقصة المعروفة ، والتي سأشير إليها وهي ترجع لابن الكلبي عن الإيلاف (llaf) ، فإن الفضل يرجع لهاشمٌ في إيجاد تجارة دولية لمكة بعد أن حصل على إذن من الإمبراطور البيزنطي ببيع البضائع الجلدية والملابس في سوريا(٤٢). وتتمثل في جلود الحيسوانات وأجولة القرط (وهو نبات يستخدم في الدباغة)، وأجولة جلدية مملوءة بالسمن والتي تصور "عثمان بن الحويرث" ملك مكة المنتظر،

<sup>(\*)</sup> أدهريات هي أذرعات بلد الشام وتعرف اليوم بدرعا ، وعن أسواق بصرة وأذرعات راجع ، الأفغاني ، أسواق العرب ، من ٢٦٥-٢٧٣ . (المترجمة)

أنها تعد بعد عام ٧٠م هدية ملائمة للبيزنطيين (١٤). وقدم أهل مكة الجلود لنجاشى الحبشة عندما كانوا يريدون أن يُسلِّم لهم المهاجرين المسلمين في الحبشة ، إذ كانت الجلود هي أفضل المنتجات القرشية التي يمكن أن يفكر فيها النجاشي (١٤). وبالمثل قدم له عمرو بن العاص [رضى الله عنه] الجلود هدية عندما انقلبت الأحوال وحاول هو نفسه اللجوء للحبشة (٢١). واعتاد الرسول [وَالله عنه] أن يتاجر في الجلود، كما فعل أبو بكر الصديق [رضى الله عنه]، وعمر [رضى الله عنه] طبقًا لما رواه البعض. وقام أبو سفيان في إحدى المرات بإهداء الرسول بعضًا منها (١٤). وباع عمرو بن العاص [رضى الله عنه] في مصر ليس العطور فقط ولكن الجلود أيضًا (١٤١٠). وعندما قدم عبد الرحمن بن عوف [رضى الله عنه] للمدينة مارس نشاطه التجاري بذكاء ، وطبقًا لعبارة وردت في القصة، نعرف منها أنه كان يشتري الجلود والجبن القريش والسمن ثم يقوم ببيعها ، أغلب الظن ، في سوريا مما مكنه من تحقيق ثروة تمكن بها من إحضار ٧٠٠ جمل حملها بالقمح والدقيق من هناك (١٤).

يضاف إلى ذلك أننا سمعنا عن مصادر هذه البضاعة ، فذكر ابن الكلبى أن الجلود تأتى من المجاز، وكانت القوافل التجارية الذاهبة في طريقها إلى سوريا تقوم بانتقائها، ويبدو أن بعضًا منها كان يتم الحصول عليه من الطائف. لذلك كانت القوافل تحمل من الطائف الجلود والعنب (طبقًا الواقدي) والنبيذ حيث اعترضها أتباع محمد [عربي في نخلة التي تقع بين الطائف ومكة. وكان لبضاعة جلود الطائف شهرتها ، وهي التي تشير إليها أغلب للصادر في العصور التالية(\*)(١٠٠). وإذا تتبعنا فكرة عثمان بن الحويرث عن الهدية فهذا يعنى أن الجلود كان يتم إنتاجها في مكة نفسها ، على الرغم مما تذكره إحدى الروايات عن أصول ثروة قصى التي تدل على أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك : فذكر أن قُصى ورث ثروته من رجل قدم لكة لبيع الجلود (١٠). وأنتجت الجلود في الدينة بعد الهجرة ، طبقًا لما ورد في الحديث . ومن الواضح أن الرسول [عربية]

<sup>(\*)</sup> كانت الطائف مشهورة بدباغة الجلود ، وفيها الأهب المطائفية المعروكة تدبغ وتلين ويزال ما بها ثم تصدر. سجاب، المرجع السابق ، ص٢٦٦ . (المترجمة)

نام فى إحدى المرات وسط مدبغة الجلود فى المدينة؛ وقامت أسماء بنت أمية بصباغة أربعين قطعة جلد فى اليوم الذى توفى فيه زوجها. وهناك أرملة أخرى كانت تقف وسط المصبغة عندما قدم الرسول لزيارتها: لذا قامت بتنظيف يديها من الصبغة وقدمت له وسادة محشوة بالقش؛ وهلم جرا<sup>(٢٥)</sup>. ويطبيعة الحال فإنه من غير المجدى معارضة صدق هذه الروايات، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للمواد المرتبطة ببيع الجلود خارج الحجاز وعلى أى حال فمن الواضح أن هؤلاء الذين ندين لهم بالمصادر وضعوا تجارة الجلود فى مكة على رأس قائمة جميع البضائع ولا يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك

ولكن ثمة مشكلة تعترض طريقنا حيث إنه من غير المعقول أن يتمكن سكان هذا الوادى السحيق القاحل من إنشاء إمبراطورية تجارية ذات بعد عالمي على أساس جلود الصيوانات<sup>(\*)</sup>. وبذل سبرنجر (Sprenger) أقصى ما عنده لتوضيح المغزى التجارى للجلود العربية مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها في العصور الوسطى<sup>(\*0)</sup>. إن الشهرة التي حصلت عليها البضائع العربية في العالم الإسلامي في العصور الوسطى ترجع في المقام الأول لمكانة بلاد العرب الدينية أكثر منها لجودة منتجاتها<sup>(\*\*)</sup>. وثانيًا إن إنتاج البضائع الجلدية لم يكن احتكارًا لأهل مكة قبل الإسلام أو بعده حيث يبدو أن الإنتاج كان يتركز في العربية الجنوبية أكثر منه في الحجاز . وكان يتم بيع الجلود في قبر هود في حضرموت (<sup>(\*\*)</sup>) وتصدر من سنأ (<sup>(\*\*)</sup>) وكانت الجلود اليمنية من بين البضاعة التي كان يشتريها نعمان الحيرة من عكاظ (<sup>(\*\*)</sup>). وكانت البمن تسيطر على السوق في

<sup>(\*)</sup> لم يسبق لأحد أن ذكر أن امتداد قريش التجارى الواسع قام على أساس تجارتها في الجلود فقط . لقد نشأ هذا الامتداد التجارى من قيامها بحمل البضائع المحلية والمستوردة والمتاجرة فيها ونقلها إلى الأسواق التي تحتاج إليها، وهو الأمر الذي تصر كرون على رفضه وتحاول بكل الطرق إلغاءه. وإذا لم يكن لقريش هذا الوجود التجارى الملموس والواضح فكيف تفسر لنا كرون وجود تلك الثروات الضخمة التي حققتها قبل الإسلام وهي التي تسكن في ذلك الوادي السحيق ؟ وعن ثروة قريش راجم تعليق المترجمة ص١٧١-١٧٧ وما يليها، كما يتبادر إلى الذهن سؤال أخر وهو : كيف تمكن الإغريق وبلادهم فقيرة في مواردها الاقتصادية من غزو أسواق البحر المتوسط في القرنين الخامس والرابم قبل الميلاد ؟! (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> لم يسبق حسب علمنا معرفة منتج تجارى نبعت شهرته فقط من مكانة المنطقة الدينية التي ينتمي إليها في أي عصر من العصور ، وحتى لو افترضنا إمكانية حدوثه، فهو لن يكون إلا لفترة وجيزة وان يقدر له الاستمرار إلا بسبب جودة المنتج ، (المترجمة)

العصور الوسطى(٥٧). والمعروف أنه حيثما يوجد الاقتصاد الرعوى توجد صناعة قوية الجلود ودباغتها، لذلك يبدو أن الجلود كان يتم إنتاجها في جميع أنحاء جزيرة العرب(٥٨). ويدخل في إطارها دون شك الصحراء السورية : ولعبت الجلود دورًا مهما في تجارة تدمر (Palmyra). وأشار اليهود للجلود بالتحديد مع التجار من آل إسماعيل<sup>(٩٩)</sup>. ثالثًا إن بضاعة الجلود المكية لا تبدو أنها كانت على أحدث الطرز . لقد استخدم الجلد لأغراض مختلفة، في الحجاز وأماكن أخرى ، في الخيام ، والأحواض، والجرادل، والسروج، والجلود التي تعبأ فيها الزيوت والمياه والسمن، والأحزمة، والصنادل، والمراتب، وأدوات الكتابة ، بل في صناعة المراكب كما رأينا سابقًا(٢٠). أما الأنواع الفاخرة من هذه المنتجات فقد كانت تصنع في اليمن (٢١)، وكان أهل مكة يقومون ببيع المنتجات الخام مع الجبن القريش والسمن والقُرُّظ الذي اشتهروا به، وهو الأمر الذي يتفق مع ما ذكره هاشم عن رخص ثمنها(٢٢)، وإذا كان أهل مكة يعملون في منتجات الجلود الرخيصة التي تستخدم يوميا، فلماذا اختار سكان سوريا البعيدة شراء تلك البضائم منهم على الرغم من أنها في متناول أيديهم في بلادهم ؟ وإذا كان أهل مكة يقومون بنقل مصنوعاتهم الجلدية على طول الطريق إلى سوريا ، فكيف يمكن إذًا أن تكون رخيصة الثمن؟ لقد تعامل وات (Watt) مع المشكلة بتجاهل تجارة قريش الجلدية باعتبارها غير ذات أهمية بالمقارنة بتجارة اللبان الذكر ويضائع الترف الهندية<sup>(١٢)</sup>. ولكن القول بأن قريشًا لم يكن لها تجارة في اللبان الذكر وبضائع الترف الهندية، يجعلنا نتساءل: كيف قدر لمكة إحراز هذا الازدهار الاقتصادى ؟ لاشك في أن ثمة خطأ ما يوجد هنا ،

### الملابس

وطبقًا لرواية ابن الكلبي عن قصة الإيلاف، أنشأ هاشم تجارة المكيين الدولية بحصوله على الإذن ببيع، ليس فقط البضائع الجلدية ولكن أيضًا الملابس في سوريا (<sup>17)</sup>. وتوصف الملابس مثلها مثل الجلود بأنها حجازية (<sup>(17)</sup>، وثبت أن جزءا منها على الأقل

كان تجار قريش يقومون باختياره من قبائل الحجاز وهم في طريقهم إلى سوريا. وهذا يعنى أنه لابد من أن يكون لديهم أقمشة صوفية ، ولكنها لم تكن حديثة الطراز مثلها في ذلك مثل البضائع الجلدية التي كان أهل مكة يتاجرون فيها ؛ وعندما عقدت المقارنة بين سنمنك ومَلْمَس ملابس الحجاز وبين أنواع من المنسوجات تم الحصول عليها من مناطق أخرى في العصر الأموى كانت النتيجة في غير صالحها (٢٦). وهذا يؤكد مرة أخرى السبب في رخص ثمنها .

إن تجارة الملابس تثير نفس مشكلة تجارة الجلود ، فالبضائع الجلاية لم يكن وجودها نادرا في سوريا، كما أن الملابس ذات الثمن الرخيص كانت تشبه وجود الفحم في نيوكاسل . وكان لدى سوريا تجارة النسيج الخاصة بها، مثلها في ذلك مثل مصر، وأصبحت صناعة النسيج في أنطيوخ منذ القرن الرابع قادرة على إنتاج ملابس سميكة بثمن أقل من تلك التي كان يمكن أن تباع بها المادة الخام للرهبان في الأماكن البعيدة حتى روما ، بل انتشرت صناعة النسيج في الريف ، وقام غالبية السكان بصنع ملابسهم بأنفسهم، أو على يد الصناع المحلين(١٠٠). ولم تكن سوريا تفتقر إلى الأغنام، بل إن الصحراء السورية تعد أفضل من الحجاز لرعى الأغنام (١٠٠). وادعى المكيون أن أكبر جزء من المنسوجات التي يتم نقلها بالقوافل من الحجاز إلى سوريا لمسافة تقدر بحوالي ثمانمائة ميل ، كانت تباع السوريين بسعر أقل من سعر البضاعة المناظرة في سوريا نفسها، إن هذا الكلام لا معنى له .

بل إنه يصبح عديم المعنى إذا وضعنا في اعتبارنا أن الحجازيين أنفسهم قاموا باستيراد الملابس من سوريا ومصر ، وإن أحد التجار البيرنطيين باع عباءة باهظة الثمن في مكة ( $^{(1)}$ ). وكان يتم ارتداء العباءات الصفُورية من الجليل في المدينة ( $^{(2)}$ ). وعند عودة طلحة في المقافلة من سوريا كان لديه رداء سوري  $^{(1)}$ ). وكان من المفروض عودة ليس أقل من سبع قوافل محملة بالملابس وبضائع أخرى من بُصرى وأذرعات ليهود المدينة في يوم واحد ، وظهر اليهود باعة للملابس في مكان أخر $^{(2)}$ ). وورد ذكر كل من الكتان السورى والقبطى المصرى في الشعر والنثر، لأن كلا من سوريا ومصر

كانتا المكانين اللذين يجهز فيهما المسكيون أنفسهم بالثياب كما لاحظ لامينز(٢٢). كما رأيناهم أيضًا وهم يزودون أنفسهم بالملابس من اليمن(٧٤). ومن المفترض أن ملابس كل من شُعْر وعُمان كانت متاحة في الحجاز بصفة عامة ، وقيل إن سراويل هجر (Hajar) تم بيعها في الحجاز (٧٠). وعلى هذا يمكن القول بأن تجار مكة كانوا يقومون باستيراد وتصدير السلعة نفسها ، ولكن هذا القول لا يعتبر صحيحًا تمامًا . إن الملابس التي قاموا باستيرادها من البحر المتوسط وأماكن أخرى كانت مصنوعة من الكتان والقطن وأنواع أخرى فاخرة من المنسوجات ، أما الملابس التي كانوا يقومون بتصديرها فهي ملابس صوفية وخشنة . وبمعنى آخر صدور المكيون على أنهم وصلوا لدرجة من الثراء جعلتهم ينقلون الملابس الخشنة لمسافات طويلة جدًا، ويشترون كميات قليلة من الملابس الفاخرة مشابهة في طريق العودة . وإذا كان قد حدث هذا، فإنه يكون أمرًا غربيًا . بطبيعة الحال يمكن للفرد أن يحقق عائدا عن طريق بيع كميات كبيرة من الملابس الخشنة، وشراء كميات قليلة من الأنواع الفاخرة وبيعها بأثمان باهظة في الأقاليم التي لا تتوفر فيها . ولا يمكن للفرد القيام بهذا العمل إلا إذا توفر الزيائن الذين يجدون أن هذه الملابس الخشنة رخيصة بما فيه الكفاية ليقسوموا بشرائها . فكيف يمكن لملابس الحجاز أن تنافس إنتاج جنوب سوريا ؟ يبدو أنه لا يوجد إجابة على هذا السؤال.

#### ٦ - الحيوانات

إن أغلب عبارات ابن الكلبى في قصة الإيلاف تذكر قيام أهل مكة ببيع البضائع الجلدية والملابس من بين البضائع التي يقومون ببيعها ، ولكن هناك بعض الاستثناءات ، فقد عدد الكومي الجلود والملابس والبضائع الأجنبية مثل الفلفل<sup>(٢٧)</sup>. ومن ناحية أخرى ذكر الجاحظ والثعلبي الجلود والملابس ثم أضافوا أن قريشاً كانت تقوم بسوق الجمال إلى سوريا نيابة عن القبائل التي يمرون في أراضيها (٧٧). ولا يوجد هنا شيء لا يقبل العقل تصديقه، فالجمال كانت ترحل مع الجلود والمنسوجات الصوفية ، ومن المحتمل

أنها كانت تحمل الفلفل، إن أغلب الإحصائيات عن أنشطة قريش في أسواق سوريا توضح أنهم كانوا يبيعون بضائع غير حيوية (سلع بدائية) أكثر من الحيوانات، والصفقة الوحيدة التي رأينا فيها أحد التجار البيزنطيين يدفع له الثمن بالجمال عقدت في مكة وليس في بُصري (٨٧). وعلى أي حال فهناك شعر هجائي يُقدح فيه أهل مكة لأنهم كانوا يبيعون الحمير لقبائل دوس ومراد (٧١).

## ٧ - مواد غذائية مختلفة

سبق أن رأينا عثمان بن الحويرث فكر في إرسال السمن لبيزنطة، كما قام عبد الرحمن بن عوف ببيع السمن والجبن الحالوم في سوريا<sup>(٨٨)</sup>. هذا على الرغم من أن الصحراء السورية كانت تتوفر بها مثل هذه البضائع أكثر من المناطق القاحلة في مكة ومحيطها. وذاع أن عبد الله بن جدعان قام بإرسال ٢٠٠٠ (ألفي) جمل لسوريا لشراء السمن ، وعسل النحل ، والقمع ، لإطعام أهل مكة ، والتي بسببها ذاع صيته في الكرم<sup>(٨٨)</sup>. وهكذا نرى أهل مكة ، مرة أخرى، ينخرطون في نشاط عجيب وهو تصدير الفحم لنيوكاسل، كما أنهم يقومون باستيراده منهم في الوقت نفسه (\*\*). وذكر أن عثمان أرضى الله عنه] كان يعمل في تجارة المواد الغذائية ولكن لم تحدد أنواعها (٢٨٠). وفي إحدى العبارات التي تضمنتها قائمة مهن الأشراف تذكر أن أبا سفيان كان يتاجر في الزيت مع الجلود. ويبدو أن المقصود هنا بالزيت هو الزبيب (في صيغة الجمع)، يتاجر في الزيت مع الجلود. ويبدو أن المقصود هنا بالزيت هو الزبيب (في صيغة الجمع)، ويمكن أن يكون الزيت تم استيراده من سوريا (٢٨٠). ولم يذكر لنا ما إذا كان عثمان [رضي الله عنه] قام باستيراد أو بتصدير البضاعة .

<sup>(\*)</sup> اعتاد التجار الرومان القيام ببيع محصول القمع الإيطالي بعد تغطية حاجة السوق في روما لشهور قليلة في السنة، ثم يقومون باستيراده مرة أخرى من الخارج عندما تحتاج السوق الإيطالي له . ومكذا يحققون الأرباح مرتين: الأولى عند التصدير والثانية عند الاستيراد . وكثيرا ما ترتب على هذه السياسة أزمات اقتصادية وسياسية في روما خلال القرنين الثاني والأول ق.م . راجع عبد اللطيف أحمد على، التاريخ الروماني، عصر الثورة، القاهرة ١٩٧٧، ص٢٠-٢٤ . (المترجمة)

#### ۸ - الزبيب

#### ٩ - النبيذ

وطبقًا لما ذكره الواقدى فإن القافلة التى تم اعتراضها فى نخلة لم تكن محملة فقط بالجلود والزبيب ولكن أيضًا بالنبيذ ، كما هو واضح، من الطائف. ومن المفترض أن عقبة بن أبى المؤيد كان يتاجر فى النبيذ (٨٨). ويبدو أن النبيذ الذى ذكره الواقدى كان ادعاءً يقف على قدم المساواة مع الذهب الذى أضيف إلى الفضة فى قردة ، والفضة التى أضيفت للأسلاب فى حنين، ويرجع هذا الادعاء فيما يبدو إلى أن الجلود والعنب والنبيذ كانت أشهر ثلاثة منتجات تنتجها الطائف (٨٩). إن تناول نبيذ الطائف فى مكة أمر معقول، حتى ولو لم يكن موجود شيئًا منه فى هذه القافلة، كذلك هناك إمكانية أن يقوم عُقبة بالتجارة فيه ، فهذه الأشياء نعرفها . ولكن بلاد العرب لم تكن تصدر النبيذ، كما يبدو أن تجار مكة لم يكن لهم دور فى توزيعه فى شبه الجزيرة نفسها، إن النبيذ كان يأتى أولاً من سوريا، على الرغم من أنه لم يكن قاصراً عليها

<sup>(\*)</sup> لم تلاحظ كرون أهمية اختلاف نضبج محصول العنب في كل من منطقة الطائف وسوريا، حيث ينضج المحصول الطائفي أسبق زمنيا نتيجة لاختلاف المناخ عنه في سوريا، هنا تكون السوق السورية في حاجة إليه قبل أن يتم نضبج محصولها سواء في العنب أو الزبيب والنبيذ ولو لفترة قصيرة . (المترجمة)

كما هو واضح من الشعر الجاهلي<sup>(١٠)</sup>. وكانت سوريا "هي أرض النبيذ" في عيون العرب<sup>(١٠)</sup>. ومن هناك كان يأتي عادة تجار النبيذ ، على الأقل لمنطقة شمال شرق الجزيرة العربية ، وكان عدد كبير منهم من اليهود والباقي من المسيحيين<sup>(١٢)</sup>، وكان السوريون العرب وغير العرب هم تجار النبيذ في المدينة قبل منع الخمور فيها<sup>(١٢)</sup>.

#### ١٠ -- العبيد

ذكر أن عبد الله بن جدعان كان تاجرا الرقيق، وأنه كان يحتفظ بإناث العبيد الاستخدامهن في البغاء، أما أبناؤهن فكان يقوم ببيعهم (١٩٠). وعلى الرغم من أن مثل هذه الممارسات ثبت وجودها في أماكن أخرى من بلاد العرب، فإن المعلومات ذات القيمة عنها تعد معلومات غامضة (١٩٠)، وعلى أي حال ، فإن الإناث موضوع الحديث هنا كن حبشيات وأجنبيات أخريات أكثر من كونهن عربيات، مما يقودنا مرة أخرى إلى السؤال الذي سبق مناقشته (٢٩٠). فمن المعروف أن العرب اعتبادوا في الجاهلية السؤال الذي سبق مناقشته (٢٩٠). فمن المعروف أن العرب اعتبادوا في الجاهلية هذيل ببيع أحد أسرى الحرب في مكة (١٩٠). وبالرغم من ذلك فإن إمكانية قيام العرب بتصدير العبيد العرب لبيزنطة ومناطق أخرى يمكن أن نسقطها من جانبنا ، حقيقة اعتاد رجال القبائل استعباد بعضهم البعض، لأنه لا يمكن لتجار العبيد أن يصلوا من الخارج لبلاد العرب، وإذا قدر للإغريق والفرس الذهاب لبلاد العرب من أجل العبيد ، فالمكن لقريش أن تحقق ثروة من هذه التجارة ، ولكن في واقع الأمر ترك تجار العبيد في العالم القديم الجزيرة العربية لحالها (١٠). وكانت الصحراء موحشة ، كما كان

<sup>(\*)</sup> لم يكن العرب بعيدين عن تجارة العبيد قبل الإسلام ، ويؤيد ذلك ذكر الرقيق في كثير من النقوش العربية القديمة . جلب العرب الرقيق من سواحل البحر المتوسط ومصر وشرق أفريقيا والهند ، وكانت هذه التجارة تشكل جزءً من تجارة العرب الداخلية والخارجية . وراجت تجارة العبيد عند المعينيين ويتضح ذلك من قائمة عبيد المعبد Hierodulenlisten التي قدمها ريكمانز Ryckmans والتي ورد فيها ذكر أربع وسبعين من الإماء من جنسيات مختلفة من غزة ، ومصر ، وديدان وغيرها . ويبدو أن تجار معين =

سكانها مستعدين اشن الغارات المنظمة على الذين يرغبون فى الحصول على العبيد ، بل يبدو أن العرب أنفسهم كان لديهم شعور عميق بوحدة الأصل يمنعهم من أن يبيعوا أسراهم للدخلاء مثلما كان يفعل كل من الأفارقة والأتراك، ولدينا أدلة كثيرة متوفرة من خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية تدل على وجود إغريق وسوريين وفرس وجنسيات أخرى اتخذهم العرب عبيدًا (٩٨٩)، ولكن من النادر جدًا وجود عبد عربى خارج نطاق شبه الجزيرة العربية ، ولا يوجد دليل على قيام أى تاجر قرشى بتصدير هذه السلعة (٩٩٩). وفي غياب السوق الأجنبية ، لم يكن هناك مراكز كبيرة لتجارة العبيد العرب، وكان تجميع وتوزيع مثل هؤلاء العبيد يتخذ له مكانا فى كل أنحاء شبه الجريرة العربية ، ولا يوجد دليل على أن مكة لعبت دورًا فى مثل هذه العملية عن أى سوق من الأسواق الأخرى (١٠٠٠)(١٠).

- ت قدموا بعض الإماء إلى معابدهم كجزء من ضريبة التجارة ، في حين اتخذ بعضهم الآخر منهن زوجات لهم ، Ryckmans (J.), Hierodulen listen, de Macin : كما قامت أخريات بالخدمة في المنازل . راجع : Ryckmans (J.), Hierodulen listen, de Macin : والم المنازل . والم المنازل . والم المنازل . والم المنازل المنا
- (\*) في الفصل الثالث من ص٩٠١ وحتى نهاية الفصل الرابع ص١٨٥ من الترجمة تغفل كرون متعمدة توضيح الفول الثالث من ص٩٠١ وحتى نهاية الفصل الرابع ص١٨٥ من التجارة المطية ، (٢) التجارة شبه الدولية ، (٣) التجارة الدولية ؛ (٣) التجارة الدولية ؛ حتى تبعث تركيز القارئ وتقوده إلى النهاية التي خططت لها مسبقا وهي هدم تجارة قريش العالمية قبل ظهور الإسلام .

فالنوع الأول منها نبع من حاجة جزيرة العرب إلى التبادل التجارى داخل الجزيرة العربية وبلاد الشام منذ زمن سحيق، وأدى ازدهار التجارة الدولية إلى ازدهار هذا النوع من التجارة نظراً لزيادة مصادر الثروة ، فأقبلوا على شراء الطعام والملابس والعبيد ، وكان البدو يصنعون الجبن والسمن ويشترون مقابله المفمور والدقيق والحبوب والزيت والسكر والزبيب ، ويدخل في إطار هذه التجارة تجارة النسيج واشتهرت البرد الهمنية، وفاخر ال مخزوم بإكساء الكعبة من القماش اليمني الفاخر الذي كان سببا من أسباب ثروتهم ، وحملت القوافل من الشام المنسوجات والمصنوعات القطنية والصوفية بل المنسوجات الحريرية أيضاً. أما الجلود فكانت من إنتاج قريش الخاص واشتهرت الطائف بانواع معينة منها ، وبالرغم من ذلك فلم تكن الجلود تمثل احتكارا بأية حال، وكانت تجارتها خارج إطار الصراع الدولي على تجارة الشرق . =

# ۱۱ – حرف أخرى

طبقًا لقائمة مهن الأشراف اعتاد سعد بن أبى وقاص [رضى الله عنه] سن السهام (١٠١)، ومن المكن أنه كان يقوم بذلك ، ولكن سهام يثرب هى التى ضُرب بها المثل في الشعر العربي وليست رماح مكة (١٠٢). وذكر أن واحدا من أهل مكة قام

أما النوع الثانى والمتمثل في التجارة شبه الدولية ، فكان بمكن لبضاعتها أن تكون جزءًا من التجارة الدولية لأن منبعها ومصبها خارج شبه الجزيرة . وتتمثل في تجارة الحرير والذهب والأحجار الكريمة والرقيق الحبشي والسوري وفي الأدوات المعدنية والأسلحة كالسيوف والتروس ورءوس الحراب والرماح وكذلك العاج والأبنوس. وكانت القوتان العالميتان قادرتين في ذلك الحين على أن يكون لدى كل منهما مصادرها للحصول على تلك البضائع . أما العاج والأبنوس فهما مادتان ثقيلتان ، ولو حملت منها القوافل المكية فلن تحمل المقادير التي تجعل تجارتها عبر الطرق البرية الطويلة تجارة مجزية . لأن التجارة المجزية على مثل هذه الطرق ينبغي أن تكون خفيفة غالية في سعرها وهذا يقودنا إلى التجارة الدولية التي دار حولها صراع المؤس .

التجارة الدولية ، وهي التي اصطلح الباحثون على أنها تنقسم إلى أربع فئات ، وهي : البخور والتوابل والحرير والفضة ، ويندرج تحت كل فئة من هذه الغنات أنواع عديدة تختلف في مصادرها وبالتالى في موقعها على خريطة الصراع السياسي والعسكري، ويمثل البخور العربي أجود الأنواع وهو ذلك الذي كان مصدره ظفار في حضرموت ، وقد احتكر العرب تجارته منذ أقدم العصور وتقلوها إلى العالم الخارجي عبر طريق القوافل الصحراوية ، ويمثل هذا الطريق أفضل طرق نقله للأسواق العالمية ، بل كان لهذا المحصول الفضل في الحقاظ على بقاء هذه الطرق على قيد الحياة عندما احتدم الصراع بين الفرس والبيزنطيين على شبه الجزيرة العربية لاحتكار مصادر ثوبتها .

ويضاف إلى اللبان المقل والكشت واليلنجوح أو العود الهندى ويسمى الكباء والعنبر الفارسي والسيلاني ولمسك والسندل والكمكم والضرو ، واللادن أو اللاذن والأنخير أو الحمض والوج والبلسان والمر والسنا أو القرفة الصينية وهي دواء ينبت - رغم اسمه - في الجزيرة العربية والصومال ، والبلسم وهو نبات طبي اشتهرت به اليمن وأصبح اسمه اسما لكل دواء من كثرة انتشاره ، ويضاف إلى ذلك القرفة العربية ، وأنواع من الأصباغ مثل الورس وهو صباغ يمني أصفر اللون يستخرج من نبات يشبه السمسم ويتخذ منه الزعفران، ودم الأخوين والخطر وهو خضاب يمني .

ويلاحظ أن نسبة كبيرة من بضاعة هذه التجارة كان مصدرها جزيرة العرب. وقد حملت القوافل العربية هذه البضائع مع اللبان ، مما يؤيد الرأى القائل بتعزيز اللبان وتنشيطه لطريق القوافل العربية. أما بخصوص البضائع الشرقية سواء من الهند أو الصومال أو الحبشة فإن قرب الجزيرة العربية من الأسواق البيزنطية بالمقارنة مع طريق الهند والحبشة لهذه الأسواق، واضطراب الأوضاع على طريق الهند والحبشة في القرن السادس بالمقارنة مع السلام الذي عم القبائل العربية وطريق قرافلها بغضل إيلاف قريش قد روجت للبضائع العربية وسهلت تصريفها قبل نظيرتها الآتية من بلاد أخرى . وهذه العوامل إذا ما أضيفت إلى العوامل التي أضرت بالطرق البحرية فلابد من أنها ضخمت تجارة القوافل العربية وزادت عصتها من تجارة الشرق وضاعفت أرباح القبائل العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك . (المترجمة)

بصناعة وبيع الأوثان ، وبطبيعة الحال لم يكن هو الوحيد الذى قام بهذا العمل ، على اعتبار أن كل بيت فى مكة كان مزودا بأحد التماثيل ، بل حتى البدو كان يمكنهم القيام بشرائها. ولكن من الصعوبة أن نتخيل أن مكة كانت تدين بثروتها لتجارة التماثيل، إضافة إلى أنه ليس هناك أى تسجيل لبيع تماثيل للحجاج .

وعلى ذلك يمكننا أن نلخص ما تقدم في الآتي : قام المكيون بتصدير نوع واحد من البضائع اليمنية المثلة في العطور، وقاموا بتصدير عدة بضائع مكية تتمثل في : الجلود والملابس، وربما أيضًّا الجمال أو الحمير وبعض السمن والجبن الموسمي، ولم تكن أي من هذه البضائع نادرة الوجود في سوريا، كما كان لدى الإمبراطورية البيزنطية صناعتها الخاصة في ميدان العطور والمنسوجات، إضافة إلى ذلك أمدتها الصحراء السورية بالجمال والأغنام ومنتجاتها، وكثيرًا ما ورد وصف الكيين عند عودتهم ، بأنهم كانوا يحملون منتجات تماثل أو تشبه تلك التي قاموا ببيعها. ولا يبدو أن البضائم المكية المذكورة كانت من الأنواع المتازة فيما عدا العطر اليمني . وكانت أغلبها غير مهندمة وغالبيتها رخيصة في ثمنها، ومن المكن بل في أغلب الظن أن معظم المعلومات التي ترتكز عليها هذه الخلاصة تعتمد على معلومات وهمية بما في ذلك الفضية والذهب والفلفل ، واتفقت القصية بطريقة مشيرة للدهشية على نوع البضائع التي كان يتاجر فيها أهل مكة . ويطبيعة المال فإن هذه النقطة الجوهرية مكن أن تكون غير صحيحة . وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد ما يمكن أن يقال في موضوع تجارة مكة ، وتكون هذه هي أفضل نتيجة يمكن أن يكون لها معنى في النهاية. ولكن إذا تم قبول الصورة التي رسمتها الرواية المتواترة، فمما لا شك فيه أنه يجب مراجعتها بدقة شديدة . وهو العمل الذي سوف أقوم به تحديداً فيما يلي.

# الحواشين

- (۱) ابن هشام، السيرة، ص٤٧٥؛ الواقدى، المغازى، ج١، ص١٩٧ وما يليها؛ ابن سعد ، الطبقات، ج٢، ص٣٣؛ البلاذرى، أنساب، ج١، ص٣٧٤؛ الأغانى ، ج١٧، ص٣٢٤ (أخذ أغلب المعلومات من الواقدى)؛ البعقوبى، تاريخ، ج٢، ص٣٧.
- (۲) كان أبو سفيان هو القرشى الوحيد الذى ذكره ابن إسحاق بالاسم ، كما كان ما يزال موجودا لدى كل من اليبعقوبى ودراسة الواقدى عن غزوات الرسول [ ﷺ ]. (المفازى، ج١،ص٣؛ على عكس ما هو موجود في النص الرئيسي)، ولكنه حُذف من عبارات أخرى وحل محله صفوان.
- (٣) ويها عظم تجارتهم". وبالمثل في دراسة ابن حميد لما أورده ابن إسحاق المذكور في الطبري، التاريخ ، مسجلد ١، ص١٩٣٤؛ ومحمد بن سلامة المذكور لدى حميد الله M. Hamidallah, ed., Sirat Ibn منافعة المذكور لدى حميد الله Ishaq, no.500
- Lammens, "Republique Marchande", إلذكورة فيها؛ Sprenger, Leben, III,94 (٤) والماشية الذكورة فيها؛ Sprenger, Leben, III,94 (٤) و. E.R. Wolf, The Social organization of Mecca ويبدر أن ولف هو الاستثناء الوحيد and the Origin of Islam, p.113. وهو ليس من المتخصصين في الدُراسات الإسلامية وقد اعتمد في دراسته على كل من سبرنجر Sprenger ولامينز Lammens
- (a) كانت الفضة جزءًا من المكوس التي دفعها بعض المحكام العرب للأشوريين في القرن الثامن ق.م -Ros عائدت الفضة جزءًا من المكوس التي دفعها بعض المحرابون في قائمته بأنها واحدة من المنتجات الوطنية في العربية والتي لم يقم الأنباط باستيرادها Geogrophy, XVI,4,26 ويبدو أنهم والجرهائيون كان لديهما ما يكفي منها. وفي عام ٢٠٦ ق.م نهب الأنباط كميات كبيرة من الفضة والمر واللبان dorus Siculus, Bibliotheca, XIX, 45:13.

  Polybius, History, XIII,9 واللبان Stakte كبيرة من الفضة ، وزيت المر Stakte واللبان
  - (٦) راجع أعلاه الفصل الثاني، حواشي، (١٥٠، ١٦٠).
- (٧) الطبرى، تاريخ، مجلد(١)، ص٩٨٤؛ راجع أيضا: Lyall, Mufaddaliyat, 1,708 (ad CVI,6) وفيها تم استبدال السبائك بالأواني.
- (٨) ويوجد عدد من مناجم الفضة في أجزاء غير معروفة من بلاد العرب طبقا لما ذكره (الهمداني، جوهرة العيان،ص١٤٧-١٤٤/). Dunlop, "Sources of Gold and Silver", p.40 . (١٤٣-١٤٤/)

- المناجم التي لها ارتباط بحياة الرسول [ ﷺ] ولكن دون تحديد لمحتوياتها وربما كانت تحتوى على الفضة في المقام الأول، ولكن يبدو من الناجم التي الفضة في المقام الأول، ولكن يبدو من الناجم التي المتكن معروفة، فقد كانت كذلك لأنها لم تكن قد استُغلت بعد .
  - (٩) عن المصادر راجع حاشية ٤٢-83 بعد .
    - (١٠) وذلك في فترة مبكرة منذ ابن هشام ،
- (۱۱) وقاموا بتأجير رجل من بكر بن وائل يسمى فرات بن حيان(ابن إستحاق المذكور لدى ابن هشام ، السيرة، ص٤٤٠) والشيء نفسه في روايات أخرى). الواقدي، المفازي،ج١ مص١٩٧؛ لقد كان المرشد أجنبيا مثل أولئك الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من عمله .
- (۱۲) وذكرت إحدى روايات المفسرين (السورة رقم ه الآية الكريمة رقمه ۱۰) أن أحد موالى قريش ذهب السوريا أو الحبشة في تجارة، حاملا فيها قدحا من الفضة العلم ، كما قبل أنه كان مُوسَى بالذهب (وقام ابن عساكر بجمع عبارات أخرى: على بن الحسين بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج۱۰، ص۲۰۰ وما يليها. أما النص الأصلى الذي صيغت حوله كل الرويات فقد قدمه إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ۲۰، ص۱۱۷ وما يليها حيث تمت فيه مناقشة الروايتين). لقد قُدم هذا القدح هدية إلى الملك، وإذا لا يمكن أن يدعى أحد بأن قريشاً كانت تقوم بتصدير الأواني الفضية في الظروف العادية .
- (۱۳) ابن هشام ، السيرة ، ص٤٦٩ ، ولا يذكر ابن إسحاق اسم المكان أو التاريخ (الواقدى ، المغازى ، ج٢، ص٥٠٠) ابن هشام ، السيرة ، ص٤٠٠ ، ص٤٠٠ ، ص٤٠٠ وراجع كذلك البلاذرى، أنساب، ج١، ص٢٧٧، ٢٩٨، وراجع كذلك البلاذرى، أنساب، ج١، ص٢٧٧، ٢٩٨، وراجع كذلك البلاذرى، أنساب، ج١، ص٢٧٧، ٢٩٨، وراجع كذلك البلاذرى، أنساب، ج١، ص٢٧٧، ٢٩٨،
- (١٤) وقد أضاف الواقدى أن المغيرة بن معاوية بن أبى العاص قد حضر أيضًا في اللقاء الثاني (المغازي، ج٢، ص٥٥٠) .
  - (١٥) ابن مشام ، السيرة، ص ٢٥٧؛ الواقدي ، المفازي، ج٢، ص٦٢٧ .
  - (١٦) ورد ذلك لدى كمل من الواقدى وابن سعد، وليس لدى البلاذرى الذي يذكر عيان ayan أخر فقط.
- (١٧) البلاذري، أنساب ،ج١،ص, ٢٦٣ ويوجد عدة اختلافات بخصوص هذه القصة فقد كانت في يوم حنين
  - (\*) لم تذكر كرون هذا المصادر التي اعتمدت عليها في هذا الترجيح . (المترجمة)
- (\*\*) لا يوجد تعارض بين ما يذكره ابن هشام (ت بين ٢١٣ ٢٦٨هـ) وما ذكره الواقدى (ت ٢٠٧هـ). فقد ذكر الأول "مالاً له وأموالا لرجال قريش"، وحدد الثانى هذه الأموال بانها فضة كثيرة" لأن المقصود بالمال في ذلك الوقت هي "النقود المعدنية" وليست الورقية بطبيعة الحال. أما السبب في أن الواقدى كان أكثر تقصيلا فيما يخص المكان والزمان الذي تم فيه الاستيلاء على قافلة قريش، فيرجع لتنوع المصادر التي اعتمد عليها كل منهما ، على الرغم من أن كلاً منهما كان معاصراً للأشر. راجع ابن هشام، ج١، ص ٥٥٣، الواقدى، المغازي، ج٢، ص ٥٥٣ . (المترجمة)

- (الذي هزمت فيه هوازن) عندما طلب الرسول [ ﷺ] من سفيان بن أمية أن يقرضه مالا (أو دروعا) (أحمد بن حنبل، المسند، ج٤، ص١٤٥)، وأنه كان في مكة عندما قام بذلك (الطبري، تاريخ، مجلد، ص ٢٢٥٧)، حدث ذلك عندما أسلم حويطب بن عبد العزى فطلب الرسول [ ﷺ] منه القرض؛ وشارك حويطب بعد ذلك في معركة حنين (الطبري، التاريخ، ج٢،ص٢٣٢٩) وهكذا (٥٠).
- (١٨) الواقدى ، للغازى، ج٣، ص ٩٤٤ وما يليها؛ ابن سعد ، الطبقات، ج٢، ص ١٥٢ وما يليها ؛ وهذه القصة معروفة من خلال مصادر أخرى، ولكن دون ذكر الفضة ، كما لم تكن الفضة من بين الغنائم التي تم توزيعها.
- (۱۹) الواقدى ، المفازى ، ج١ مص١٩٨؛ زبير بن بكر، الأخبار الموفقيات ، ص١٣٥ مأخوذة من موفقيات ابن حجر، الإصابة ؛ ج٣ مص١٩٨، رقم ٢٨١١ راجع مادة زنبة بن سلامة وقد قام على بن محمد الماردى بتلخيص القصة ولكنه لم يذكر الذهب في : أعلام النبوة ، ص١٩٤، ويرجع الإسناد فيها إلى الكلبي. وورد ذكرها مع تغيير طفيف في الصياغة لدى أبي الباجة هبة الله، المناقب المزيدية، رقم ١١، أ ، ب.
- (٣٠) تجاحت قافلة قريش إلى سوريا بنون الذهب هذا أمر مستحيل ' وهذا ما صرح به زنبة Zinba محصل الضرائب في الرواية التي ذكرها أبو الباجة (المناقب رقم ١٧١).
- Agathar- نكرت المصادر الكلاسيكية أن الأقاليم التي يوجد فيها الذهب تقع في جنوب بلاد العرب chides, 95ff; Pliny, NH., VI,161; Von Wissmann, "Ophir und Hawila", ويعتقد جلاسر أن الذهب كان يتم استيراده من عُمانا Ommana وأبولوجوس Apologos (الأبلة uballa) في كتاب الطواف Periplus, 95، ومن اليمامة Skizza, II,350, with reference to Hamdani
- Dunlop, "Sources of Gold and Silver",=المحدائي، جوهرة العيان، ص١٣٧ وما يليها=, ١٣٧ راجع: الهمدائي، جوهرة العيان، ص١٣٧ وما يليها=; Les pays, pp.154f أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، كتاب البلدان، ص٣١٦ وما يليها=; pp.154f أما الذهب الذي قام بدفعه مختلف الحكام العرب Wohaibi, the Northen Hijaz, pp. 160,293,
- (\*) يذكر ابن هشام ج٢ ص٤٤، أن الرسول (ﷺ) عندما كان يستعد للاقاة هوازن تُكر له أن عند صفوان ابن أمية أدرعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يؤمئذ مُشرك وكان في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيها فقال : يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عنونا غذا . فقال صفوان أغصبًا يا محمد؟ قال بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك ؛ قال: ليس لهذا بئس، فأعطاء مئة درع بما يكفيها من السلاح، فزعموا أن رسول الله سأله أن يكفيهم حملها، ففعل. ثم يذكر بن هشام أن الرسول (ﷺ) بعد أن من الله تعالى عليه بالنصر يوم حنين ، وبعد أن انصرف عن حصار الطائف ومعه من هوازن سبي كثير " قام بتقسيم الفيء وأعطى لكل من أبي سفيان وكان قد أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه مئة بعير ولكل من حويطب بن عبد العزى وصفوان بن أمية مئة بعير (ابن هشام، ج٢، ص٤٩٨٤). وكان كلاهما قد بايع رسول الله قبل ذلك اليوم يوم الجعرانة راجع ابن هشام، ج٢، ص٤٩٤، طبعة بيروت. (المترجمة)

- الملوك الأشوريين فيبدى أنه جاء من أقصى شمال شبه الجزيرة العربية -Aribi und Ara الملوك الأشوريين فيبدى أن الأنباط فعلوا الشيء نفسه ...Strabo, Geography, XVI,4:26 ويبدر أن الأنباط فعلوا الشيء نفسه ...bien", pp.8f.
- (۲۲) يقول أولئك الذين يعرفون مكة أن بها جبلين هما العير والعيرة وهما يشرفان على مكة ، يوجد فيها منجم للذهب = Hamdani in Dunlop, Sources of Gold and Silver, p.37 ؛ الهمدانى ، جوهرة العيان، ص٧٢-١٣٤١) ولكن يبدو أنه لا يوجد جبل أو جبلان يسميان باسم العير(راجع ياقوت ، البلدان، ج٣، وما يليها؛ أبو عبيد بن عبد الله بن عبد العزيز البكرى، معجم ما استعجم، ص٨٨٠وما يليها). والجدال حول الموضوع يسبب مشكلة . فقد ورد ذكر العير وثور في الرواية عند تحريم المدينة . ويرفض أمل المدينة القول بأنه كان يوجد في مدينتهم جبل يسمى جبل ثور، كما رفض مُصعب (ابن الزبير) أنه كان يوجد جبل يسمى العير (البكرى، معجم، ص٢٢٢ وما يليها مادة ثور)(\*) .
- (۲٤) حجاج بن اللات: في رواية ابن إسحاق عن محمد بن سلامة (حميد الله، السيرة، ص٤٩٥) والتي استخدمها ياقوت (البلدان، ج١، ص٤٩٨) وما يليها مادة بحران) ولكن ابن هشام لم يستخدمها (السيرة، ص٤٤٥) منذك ابن حميد (الطبري، التاريخ مجلد١، ص١٣٦٨) الغزوات: ابن هشام، السيرة، ص٤٤٥؛ الواقدي، المغازي، ج١، ص٣ ، ١٩٦ وما يليها.
- (۲۰) الواقدى ، المغازى، ج٢، ص٧٠٧ وما يليها (راجع ج١، ص٩٦)، وكذلك ابن سعد ، الطبقات، ج٤، ص٩٦) الواقدى ، المغازى، ج٢، ص٧٠٧ وما يليها (راجع بعد) على بن الحسين بن عساكر، تاريخ دمشق الكبير، ج٤، ص٩٧٠ حر٨٤ . ويوجد رواية أقل إحكاما كان يعرفها ابن إسحاق (راجع، ابن هشام، السيرة، ص٧٧٠ وما يليها) حيث قام بإقراض أهل مكة مالا من مصدر مجهول.
- Wohaibi, The Northern Hijaz, p.133, cf.p71 ( (۲۱) ) الفطأ الذي كان للنجم المسعودي في الفطأ الذي كان قد وقع فيه بسبب الواقدي . ومن الواضع أن الواقدي اعتقد أن المنجم الذي كان يملكه سلّمي، هو مدين بن سلّيم . واعتقد أخرون أن منجم سلّمي كان ينتج الفضة كذلك . ابن حنبل، المسند ، ج١٠ ص ٤٢٠ راجع (Lammens, Mecque, p.291 .
- (۲۷) البلائري، فتوح ، ص ۱۳ وما يليها . وعلى بن أحمد بن حزم، جوهرة أنساب العرب، ص ۲۰۱ . وياقوت، البلدان ، مجلد ٤، ص ٢٠٣ . البلدان ، مجلد ٤، ص ٢١٣ .
- (\*) يذكر ياقوت أن "العير جبل بالحجاز، قال عُرام: عير جبلان أحمران من يمينك وأنت بيطن العقيق تريد مكة ومن عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد "راجع ياقوت ، البلدان ، مادة عُيْرُ ج؟، ص١٧٧، ويخبرنا ياقوت أنه ورد في الحديث: أن النبي ( على عرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان: عير بلدينة وثور بمكة. وقال بعض أهل الحديث: إنما الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ، حرم ما بين عير إلى أحد ، وهما بالمدينة ، كما يخبرنا "أن العَيْرة موضع بأبطح مكة ، راجع البلدان، ياقوت مادة عَيْرُ العيرة، ج٤، ص١٧٧ طبقة بيروت؛ البكري، معجم ، مجلدا، مادة شور، ص١٢٥، طبعة بيروت ١٩٩٨ ويذكر البكري أن عُيْر، جبل بناحية المدينة ، معجم ، مجلد ٢، ٢٣٩ . (المترجمة)

- (١٨) الواقدى ، المغازى، ج١، ص٢٧ وما يليها. (قُيم الذهب بالمثقال والدينار) المناقب، رقم (١١) أ، ب، وفيه شرح أن الفساسنة اعتادوا الحصول على بعض الذهب الذي كان يوجد مع التجار! وبمعنى أخر يمكن القول بأن جميع التجار يقومون بحمله معهم . وكان أى قرشى فى القافلة يفعل الشيء نفسه ، وقد فضل أحد التجار أن يقوم بإخفائه بدلا من أن يعطيه للجمل لكى يبتلعه، كما فعل عمر [تأتي] وأخرون مما يدل على أن الكميات كانت قليلة وكان يتم توزيعها بين الأفراد: ولم يكن الذهب هو تلك السلعة التى تحملها القوافل: وسبقت الإشارة إلى التعجب من استيراده فى الحاشية السابقة رقم (٢٠) (\*)، حيث أصبح من الراضح "كيف يمكنهم الانخراط فى تجارة العبور دون أن يكون لديهم المال؟؛ بدلا من القول ما هى الأشياء التى أحضروها للبيع طالمًا أنه لا يوجد ذهب لديهم" .
- (٢٩) وفي مصدر أضر أصبح من المسلم به أن المكيين كانوا يدفعون ثمن البضائع التي يشترونها بالبلايين(\*\*). وقد اشتهر عن ابن عباس أنه أخذ معه عشرين أوقية من الذهب عندما ذهب إلى بدر، لينفقها على شراء طعام لقومه (\*\*\*)؛ واشترى أبو بكر بلالا ودفع فيه رطلاً من الذهب (على بن أحمد الواهدي، أسباب النزول ، ص١٨٠، ٣٢٧).
  - (.٣) Miller, Spice Trade, p.199 ؛ وراجع حواشي رقم ٤٣-٥٠ أدناه.
- (٣١) المرزوقي، الأزمنة، ج٢ ،ص١٦٤؛ قارن الرواية المختصرة والشبيهة بها المذكورة في اليعقوبي، تاريخ ، ج١،ص٢٤ (مذكورة في الفصل الثاني أعلاه ، حاشية رقم ٥٩)؛ أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى ج١، ص٤١١ ؛ أبو حيان الترحيدي، كتاب الإماطة والمؤانسة ،ج١، ص٨٤ .
- (٣٢) . (Lyall, Mufaddaliyat,1,708 (ad CV1,6). فرض أبانٌ الحاكم الفارسي ضريبة العشر على عدن (راجع المصادر المذكورة لدى المرزوقي واليعقوبي في الحاشية السابقة وابن حبيب، المحبر، ص٢٦٦٠.
  - (٣٣) انظر القصل الخامس أدناه، ص١٢٧ وما يليها،
- (٣٤) عن عبد المطلب: الطبرى، تاريخ، مجلد(١)، ص١٩٦٧؛ وعن والدة عبد الله بن أبي ربيعة، الأغاني، ج١،ص٩٩ وما يليها: الواقدي، المغازي، ج١، ص٩٨؛ البلاذري، الأنساب، ج١،ص٣٩٨ وما يليها:
- (\*) إن التعجب الوارد في هامش (٢٠) لم يكن من استيراد الذهب ولكنه كان لعدم وجوده أصلا في قافلة قريش، مما يدل على أن القوافل اعتادت حمله كمادة خام كانت بيزنطة تُحصلً عليها الضرائب فيما يبدر. ومن هنا جاءت دهشة زنبة مُحصل الضرائب البيزنطي، وهذا لا ينفى أن يقوم التجار بطبيعة الحال بحمل النقود الذهبية معهم للتجارة التي لا بمكنهم الانخراط فيها بدونها. (المترجمة)
- (\*\*) لا يجوز استخدام اصطلاح البلايين المعاصر في الفترة الزمنية التي يتحدث عنها الكتاب لأنها لم تكن معروفة في حينه . (المترجمة)
- (\*\*\*) افتدى العباس نفسه بسبعين أوقية وابن أخيه بسبعين أوقية عندما أسرهم المسلمون في معركة بدر الكبرى، راجع اليعقوبي ، تاريخ ، ج٢، ص، ٢٤ ولم يذكر اليعقوبي ما إذا كانت ذهبا أم فضة، ولكن ذلك يؤكد على وفرة النقود في مكة سواء من الذهب أو من الفضة. (المترجمة)

- ابن سعد، الطبقات، ج٨، ص٣٠٠ وعن نساء أخريات كن يبعن العطور في المدينة في عهد الرسول [ عليه الرسول [ عليه الرسول المناتق المنابة على المناتق ال
- (٣٥) وعن عمرو بن العاص: محمد بن بوسف الكندى، حكام مصر وقضاتها، ص7 وما يليها. وعن الحكم بن العاص: الأغانى ، ص٧١ ص، ٢٠٩ والعبارة المناظرة لها المنكورة في .F. Schulthess, ed.and tr. والعبارة المناظرة لها المنكورة في Por Diwan des arabishen Dichters Hatim Tej, p.29=48 and n. XLV111 ولم يُذكر ما الذي كان ينوى القيام ببيعه في الحيرة؛ ولكن الروايتين ذكرتا أنه طلّب منه أن يحضر الطبيب معه الذي كان ينوى القيام بعد تناوله الطعام عندما كان في الطريق . ويبدو أنه كان طبيبًا أكثر من كونه عطرا، ولكنه كان في كل الحالات منتجًا نهائيًا عرة أخرى. وعن زوجة عمر [ والحج: الطبرى، تاريخ، مجلد (١)، ص٢٨٢٣ .
  - Miller, Spice Trade, pp. 199f. (77)
- (۲۷) الواهدى، أسباب، ص ۲۰۸ (عن سورة الحجر رقم (۱۵)، الآية الكريمة رقم (۸۷)؛ محمد بن أحمد القرطبى، الجامع لأحكام القرآن ، ج۱۰ ص٥٥ (ولأول مرة استعان بهما كستر في.Kister, "Some وهو عمل غير ناضع من ابتداع المفسرين ساعود إليه مرة أخرى في الفصل الأخير، وظهر اليهود أيضاً تجارًا للعطور(أينما كان موطنهم) عند قيس بن الخاتم، ديوان ، ج٧، رقم (٤) وما يليها .
- (٣٨) راجع: الأغانى، ج٢٢، ص٢٨، حيث باع أحد التجار العطر والبر burr في المدينة ، وهما بالتحديد نوعا
   البضاعة التي قيل أن أبا طالب كان يتاجر فيهما (انظر أعلاه حاشية رقم ٣٤).
- (٣٩) راجع الفصل الثالث أعلاه رقم (١) . وأكثر من هذا لا يوجد دليل يؤيد استيراد المكيين للعطور من سرريا إلا في حالة لو اعتبرنا أن كلمة 'لطيمة' تعنى الطيوب، وعلى أي حال فإن الاستيراد في هذه الحالة يكون قد أنى من مكانه للعتاد. راجع: . Fraenkel, Fremdwoerter, p.176 وعرف الواقدي أن 'اللطيمة' تعنى العطر بوجه خاص، كما عرف أيضا أنها ربما تعنى التجارة بشكل عام (المغازى ، ج١٠ص٣٧)، وكثيرا ما استخدمت المصادر هذه الكلمة في معناها العام .
- (٤٠) كان وجوده هنا مطاوبا الأهداف خاصة بالتنجيم، في تلك النبوءة التي تقول 'بأنه سيكون حاكم مصر في Noldeke, المستقبل عندما اختارته الكرة " وواضح هنا المطابع الفارسي للنبوءة ، قارن ذلك بما ورد في Noldeke,
- (\*) هر أحمد بن عمر أبو على بن رسته (ت٢٩٠٥هـ- ٩٠٣م) الأعلاق النفيسة، عن المؤلف رئجع: صالحية (محمد عيسى صالحية)، المعجم الشامل للتراث العربي، القاهرة١٩٩٣، الجزء ٣ من حرف الراء إلى حرف الظاء . (المترجمة)

- . Geschichte, p.29 ورفض لامينز هذه القصمة ، على الرغم من أنها كانت دليله الوحيد على تجارة المكيين في التوابل ( راجع " Republique marchande", p.47 والحاشية للذكورة).
  - (٤١) راجع الحاشية، ص١١٨ وما يليها في الفصل الخامس.
- (٤٢) وطبقا لما ذكر في: الأغاني (ج٢٤، ص٦٢) قام الفرس بتصدير العطور إلى اليمن. وأرسل كسرى قاقلة تحمل عطراً وأشياء أخرى إلى حاكمه بادهام في اليمن وبعد هذا القول واحداً من صباغات عديدة القصة، وحينا يكون المقصود بكسرى هو كسرى أنوشروان وحينا آخر كسرى برويز، وأحيانا تتجه القافلة إلى اليمن وأحياناً أخرى نتجه من اليمن، وعن حكم راجع المصادر المذكورة في حاشية رقم ٢٥ أعلاه .
- (٤٣) ابن حبيب، المنمق، ص٣٦؛ إسماعيل بن القاسم القالى، كتاب دليل الأمالي والنوادر(\*)، ص١٩٩؛ اليمقوبي، تاريخ، ج١،ص٢٩٠؛ وما يليها؛ راجع . Kister "Mecca and Tamim", p.250 قام ابن حبيب بتصنيف هذه القصة التي ترجع إلى ابن الكلبي . وأعيد كتابتها واختصارها وأشير إليها في مصادر عديدة، ولكن دون تحديد للبضائع التي تتكون منها .
- (٤٤) محمد بن أحمد الفاسى، شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام، ص١٤٣؛ أبو الباجة، مناقب، رقم ١٠ (ب)، وقام بتتبع الإسناد حتى أرجعه إلى عروة بن الزبير، وتم تحديد التاريخ على أساس غزو الفرس اليمن، ويرى ابن سعد في الطبقات ، ج٨، ص٢٥٢، إن هذه البضائع كان لها قيمتها . وعندما ملكق أبو بكر [ولين] قتيلة، أعطاها هدية من القرط ، والسمن والزبيب.
  - (٤٥) ابن هشام ، السيرة ، ص٢١٨؛ راجع البلاذري ، الأنساب، ج١، ص٢٢٢ .
    - (٤٦) ابن هشام، السيرة، ص٧١٦؛ الواقدي، المغازي، ج٢، ص٧٤٧ .
- (٤٧) محمد بن الحسن الشيباني، الكسب، ص٣٤، ص٣٤؛ ابن رُسته ، الأعلاق ، ص١٢٠؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٠٥٢(وكلاهما عن مهن الأشراف): -A.Khan, "The Tanniny Cottage Industry in Pre- Is - lamic Arabia," pp. 91f.
  - (٤٨) الكندي، الحكام ، **ص**٧ .
- (٤٩) ابن الأثير، أسد، ج٣، ص ٢٥: يوجد النص في : عبد الرزاق بن همام السناني، المسنف، ج٦، رقم (٤٩) ابن الأثير، أسد، ج٣. ص ٢٠١٠، وقد حذف القمع والدقيق وهما الدليل على التجارة الخارجية؛ وهؤلاء المذكررين في طبقات ابن سعد، ج٣، ص ١٢٥ وما يليها والذين باعوا بضائع غير محددة في سوق المدينة وعادوا ومعهم السمن والأقط ilaqit عليه (وبالمثل محمد بن إسماعيل البخاري،-bometanes, III, p50.
- (\*) أبو على القالى اللغوى ولد بقليقلة من ديار بكر سنة ٢٨٨هـ وتوفى بقرطبة ٢٥٦هـ . وعن مزيد من الملومات عنه راجع : إسماعيل باشا البغدادى، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، مجاد(ه)، القاهرة، دار الفكر ٢٠٤٨هـ ١٩٨٢م. وأدين بالشكر لما ورد في هذه الحاشية إلى الزميلة الدكتورة تؤدة الشريف أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز . (المترجمة)

- (١٥) ابن هشام، السيرة ، ص ٤٢٤؛ الواقدى، للقازى، ج١، ص ١٦؛ ابن سعد، الطبقات، ج٢، ص ١٠؛ الواهدى، أسباب ، ص ٤٤، وعن صناعة الجلود راجع: Lammens, Taif, p.226; Khan, "Cottage ، وعن صناعة الجلود راجع: industry", pp. 92f. ، ويبدو أن كلا الكاتبين تعاملا مع معلومات جغرافيي العصور الوسطي كما لو أنها تنظيق على بلاد العرب قبل الإسلام، وظهرت قيمة جلود الطائف الكبيرة لدى ابن حبيب في ، المنمق ص ٧٢ .
- (٥١) البلاذري، الأنساب،ج١،ص. ٤٩ ورث قُصى هذه الأموال لوفاة الرجل الأجنبي دون وريث ولذلك صادرها.
   وردد لامينز القصة نفسها.
  - Khan, Cottage Industry, pp. 91f. (oY)
  - (٣٥) Sprenger, Leben, pp.94 ، والمؤلف الذي أغفل ذكره هو ابن المجاور.
- (٥٤) المرزوقي ، الأزمنة، ج٢، ص١٦٣ وليس من الضروري أن نتفق مع رأى سيرجنت في أن كلمة أنوم (٥٠) R.B. Serjeant, . للإزمنة تشير إلى التوابل . Hud and Other Pre Islamic Prophets of Hadramawt, p.125).
  - (٥٥) القلقشندي، صبح، ج١، ص، ٤١١
- (٥٦) البلاذري، الأنسباب، ج١٠٥، ويوجد في الأغاني، ج٢٢، ص٥٧، تقرير مناظر اذلك يذكر فيه البضائع، ولكنه أخفق في تحديد أنها كانت يمنية، وترتيبا على ذلك اعتقد لامينز أن الجلود تأتى من الطائف. راجم Taif, p.228.
  - . / Khan, Cottage Industry, pp.9 ff; وراجع أيضًا؛ الجاحظ ، التجارة، ص٢٤ وما يليها=٥ المراح،
- (۵۸) راجع ابن المجاور، وصف، ج١، ص١٢؛ الدينوري ، جزء من رسالة ، ص٤١٣ وما يليها عن دبغ الجاود في بلاد العرب مع ملاحظة أن القصة المذكورة لدى البلاذري ، أنساب ،ج١ ص١٨٠ ، أخذتها كأمر مسلم بلاد العرب مع ملاحظة أن القصة المذكورة لدى البلاذري ، أنساب ،ج١ ص١٨٠ ، أخذتها كأمر مسلم به وأن القوم يقومون بجمع القرظ. وكان يتم دبغ الجاود وبيعها في سوق عكاظ. راجع: 15 in F. Krenkow, ed. And tre., The poems of Tufail Ibn Auf al-Ghanawi and at Ti
  25 in F. Krenkow, ed. And tre., The poems of Tufail Ibn Auf al-Ghanawi and at Ti
  17 immah Ibn Hakim at Tayi

  18 jaya العرب النعمان في الحيرة طبقا لما ذكره فرينكل، (Fremdwoerter, وإكن المصدر المذكور أخطأ.
- J.B. Chabat, Choix d' Inscription de Palmyre, pp.29f. Above, ch.2.n. 74; Great (مع) Britain foreign office, Arabia, p.68 تُصنف الجلود المديوغـة والجلود كـأهم مـصـدر للشروة في منطقة جبل شمر وما يليها شمالا.
- (\*) تستخدم كلمة إدام وجمعها أدوم في الملكة العربية السعودية حتى اليوم للإشارة إلى الطعام الذي يغمس فيه الخبر، وربما هناك ثمة خطأ في كتابة الكلمة المذكورة أعلاء . (المترجمة)

- Lammens, Taif, p.227; Khan, "Cottage Industry", pp. 85f. (٦٠)
- (٦١) ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع النعمان اشراء البضائع الجادية اليمنية بدلا من المحلية في عكاظ (٦١) ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع النعمان الشراء البضائع الجادية اليمنية رقم ٥٦ أعلاه) وبالمثل فقد وضع الحاكم الفارسي الليمن البضائع الجادية مثل الأحزمة المرخرفة من بين المكوس المقصصة الملك الفارسي، كذلك فكر عثمان بن الحويرث في أنه لا يوجد شيء أكثر حداثة من القرظ وللجاود غير للديوغة لكي يجلبها البيزنطيين، الأغاني، ج١٧٧، ص١٢٨؛..الديوغة لكي يجلبها البيزنطيين، الأغاني، ج١٧٧، مم١٢٤؛... Mufoddaliyat, F, 708; above n. 44.
  - (٦٢) راجع حاشية رقم ٤٣ أعلاه .
  - Watt, Muhammad, at Mecca, p.4. (31)
    - (٦٤) راجم حاشية رقم ٤٢ أعلاه .
- M. Hamidal- و١٥) ذكرها كل من ابن حبيب واليعقوبي ياسم قالي Qali وسماها حميد الله باسم اليمنى (٦٥) lah, "Al-ilaf, ou les rapports economique- diplomatiques de la Mecque pre-Baldry, Textiles in Yamen, p.7.
  - (33) الأغاثي ، ج١، ﻣﻦ، ٣١٠ .
- - Foreign office, Arabia, p.75. (٦٨)
- (٦٩) الأغانى، ج١٩، ص١٩٣ . أصبح يضرب المثل بجمال ثياب الروم في العصور التالية (الثعالبي ، ثمار، ص٥٣٥ ).
- (٧٠) ابن حنبل ، المُسند، ج٤ مس٧٥، وقد ذكر لامينز أن عقبة بن أبى معيط أمضى عشر سنوات في صفورية، ولكن هذا غير صحيح. إن القصة التي يشير إليها تتحدث عن أمية (وليس عن عقبة) الذي أمضى عشر سنوات في مكان ما في سوريا (الأردن طبقا لما ذكره أبو الباجة، مناقب، ١٧ "أ"). وهناك تبنى الطفل الذي أنجبته أمنة من أحد يهود صفورية ؛ وكان هذا اليهودي هو الجد الحقيقي لمُقبة ,Mecque, p. 119 الذي أنجبته أبضاً : ابن قتيبة، المعارف، ص١٣٠؛ البكري، معجم ، ص١٠٠، مادة صفورية وكليهما عن الكبي؛ راجع أيضاً : ابن حبيب، المنمق، ص١٠٠، وما يليها.
  - (۷۱) ابن سعد ، الطبقات ، ج۲، ص٥١٥ .
- (\*) وذكَر ياقوت أن النبى (ﷺ) صنالحهم "على ربع عروكهم والعروك حيث يصطاد عليه، وعلى أن يعجل منهم ربع كراعهم وخلفتهم . ياقوت، البلدان، جه، منادة مقناً، ص١٧٨، طبعة بيروت. وقال الواقدى: صنالحهم على عروكهم وربع ثمارهم . (المترجمة)

- (۷۲) انظر المصدر المذكور في حاشية رقم (۳۷) أعلاه. Der Diwan des Garwal (۳۷) انظر المصدر المذكور في حاشية رقم (۳۷) أعلاه. De Aus al-Huteya", p.185 (ad II.3) ويبدل أن عبداعة أبى بكر [ت ] الفيدك قدام بصناعتها أو باعها له أحد اليهود (ابن هشام، السيرة، ص٩٨٥) . وعندما قام محمد [ عَلَيْهُم ] بَعَوْر خيبر، وجد فيها ما لا يقل عن ١١٥٠٠ ثوب وعشرين بالة من الملابس اليمنية (الواقدي، المفازي، ج٢٤ ص١٦٤٠).
- - (٧٤) راجع حاشية رقم ١٧٧ الغصل الثالث أعلاه ،
- (۷۵) البالانري، أنساب، ج١ مس٧٠٥ وما يليسها، وعن مسلابس الرسول [ ﷺ ] راجع: ابن سسمد، الطب قداد، ج١ مس٧٠٤؛ Lammens, Mecque, p.299n.; id, "Fatima et les Filles de Mo- '٢٢٧صها، ابن خنيل، المسند، ج٤، ص٧٥٠٠ .
  - (٧٦) راجع الفصل الثالث، حاشية رقم ١٥٩ أعلاه .
  - (٧٧) عمرو بن بحر الجاحظ ، رسائل ، ص٧٠٠ ؛ الثعالبي ، ثمار ١٩٦٠ .
    - (٧٨) انظر المسدر المذكور في حاشية رقم ٦٩ أعلاه ،
      - (۷۹) ابن هشام، السيرة ، ص۷۰۷ .
    - (٨٠) انظر المسدر السابق في الحواشي رقم ٤٤ ، ٤٩ أعلاه ،
      - (٨١) ابن كثير ، البداية ، ج٢، ٢١٨ .
        - (۸۲) الشيباني ، الكسب، ص١١ .
  - (٨٣) ابن قتيية ، المعارف، ص٥٥٠؛ راجع : ابن رُسته ، الأعلاق، ص٥١٥ .
- Lammens, Meque, p.289 id; "Republique marchande", p.46 (with references to (٨٤) his Taif) id; Taif, p. 148. بين مصادر)، يبدر القول بأن قواقل قريش كثيرا ما حملت الزبيب من بين بضائعها فيه شيء من المبالغة .
  - (٨٥) انظر المصدر المذكور في حاشية رقم ٥٠ أعلاه ٠
- (٨٦) ابن رُست، الأعلاق، ص١٧٥؛ راجع: الأغاني، ج١٤، ص٢٢٣، حيث يمكن أن نفسر زواجه من ابنة الثقفي في ضوء اعتمامه بالزبيب. ابن هشام، السيرة، ص٩٠٠٠ .
- (۸۷) وعلى سبيل المشال قدم دحيّة بن الخليفة هدية للرسول [ الشخة عن الزبيب والبلح والتين السودى (۸۷) وعلى سبيل المنعق، ص ٢٨). وفي مكان آخر ورد خطأ استيراد الزبيب من سوريا بدلا من الزيت (انظر على سبيل المثال، البخارى، رسائل، ج٢، رقمه٤).
  - (٨٨) انظر حاشية رقم ٥٠ أعلاه؛ ابن رُسته ، الأعلاق، ص٢١٥؛ ابن قتيبة، معارف، ص٢٤٩ وما يليها.
    - (٨٩) ابن حبيب، المنمق، ص٧٢؛ وعند وصول أبرهة جرى الاحتفاء به بتقديم هذه المنتجات الثلاثة له .

- cf. Jacab, Beduinenleben, pp.96 ff.; Fraenkel, Fremdwoerter, p.157. (%)
- (٩١) ابن هشام، السيرة، ص٦٦٠؛ الواقدى، المغازى، ج٢سس, ٢١٦ وقارن ذلك بما ورد فى كل من الأغانى ،
   ج٢٢، ص١١٠؛ الأزرقى ، مكة، ص٤٥ وما يليها .
- لاهال البيدة الذلك. وأرد ليال Goldziher, "Huteja," p.185 (ad.11.3) قدم جولدزهر (٩٢) قدم جولدزهر (٩٢) فدم جولدزهر (٩٢) فدم جولدزهر النبيذ من الجولان)، أما تجار النبيذ نكرهم أبو نُوبِ الهُذلي فقد كانوا مسيحيين (١٠٤٠). Helie,ed and tr.) النبيذ نكرهم أبو نُوبِ الهُذلي فقد كانوا مسيحيين (١٠٤٠)، Neue Hudailiten- Diwane, Vol 1,1X,11).
- (٩٣) ابن الأثير، أسد، ج٤ ص ٢٠٨٠؛ ابن حجر، الإصابة، ج٢، ص ٢٠٨ هامش، ٢٠٩٧ مادة سراج التميمى؛ راجم كذلك ابن حنبل، المُسند، ج٢ ص ١٢٢
  - (٩٤) ابن قتيبة ، المعارف، ص٠٥٥؛ ابن رشد، العلاج،ص٥٧١؛ المسعودي، مروج، ج٤، ص٥٣٠ وما يليها.
- (٩٥) كانت دعارة إناث الإماء تمارس في دومة الجندل ، (ابن حبيب، للحبر، ص٢٦٤). كما ثبت وجودها في عدن (ابن المجاور، وصف،ج١ ص٧)، وطبقا لما ذكره فإن نساء مكة كن يمارسن العمل نفسه في الماضي. ولم تعرف هذه الممارسة من خلال سيرة عبد الله المذكورة لدى الأغاني، ج٨، ص٣٢٧ وما يليها، أو بالنسبة لابن حبيب ، المتحق، ص٢٧٧ وما يليها، أو ابن كثير ، البداية، ج٢، ص٢١٧ وما يليها .
  - (٩٦) راجع حاشية رقم ٢٢ القصل الثالث أعلاه .
- ل ؛ راجع ، الأغياني، J.G.L. Kosegarten, ed. Carmina Hudsailitarum, p.116 (ad LV111) (٩٧) . ٢٢٦م. ٢٢٦م
- J.B. Segal, "Arabs in Syriac liter- سفينتك" Periplus, , 20 من نصيبين Periplus, , 20 أسر إذا جنحت سفينتك" Arabs in Syriac liter- أسر الراهب ملاكا Arabs of Islam", pp. 120f. أسر الراهب ملاكا bis H.Lammens, L'Arabie occidentale avant L Hegire, p.19 عن أسسر عبيد من أصل يونانى وقبطى وبيزنطى ؛ ابن هشام، السيرة، ص١٣٩ وما يليها؛ ابن سعد ، الطبقات، ج٢، ص٤٠ (عبيد من الفرس).
- R. Dareste, B. Haussoulli- المتابعة Naupactos في القرن الثاني المتابعة عربي في ناوباكتوس Naupactos في القرن الثاني وتم تحرير عبد عربي في ناوباكتوس er and T. Reinach, Recueil des Inscriptions jusidiques greques, II, 286 كان صُهيب الرومي يدعي أنه عربي، ولكنه كان بيزنطيا في فجر الإسلام (ابن سعد، الطبقات، ج٣، ص٢٢٦). وأقرب شيء لدينا عن تصدير قريش العبيد هو ذلك الأسير اليهودي الذي باعه الرسول [ المنتجة عن الفصل السابع).
- (\*) جُدْرُ : مسرح على سنة أميال من المدينة بناحية قباء . راجع ياقوت ، البلدان، مادة جَدْرُ ص١١٤، طبعة بيروت. (المترجمة)

- (۱۰۰) ولما كان سجين الحرب الهُذلى لم يتم أسره بالقرب من مكة، لذلك فقد تم بيعه في عكاظ (راجع حاشية رقم ٥٥ الفصل السابع أدناه). وقام رجل من كلّب ببيع صبهيب الرومي لرجل مكي وليس المكس (ابن سعد، الطبقات، ٣٤، ص٢٢٧) وقام رجل آخر من كلّب ببيع سلمان الفارسي لرجل يهودي من وادى القرى، الذي قام بدوره ببيعه ليهودي من المدينة (ابن هشام، السيرة، ص٢٩٩ وما يليها).
- (١٠١) ابن رُسته، الأعلاق، ص٥٧٦؛ ابن قتيبة ، المعارف، ص٣٤٩ ، وذكر لنا أن بعض أشراف قريش كانوا يعملون في الجزارة والعدادة ... إلخ، ومن الواضع أن مثل هذه المعلومات لا أهمية لها .
- Tirimmah, XLV111,32; I, 57; Amr b. Qami a poems,: راجع على ســـبــيل المثليال (١٠٢) X111,27; A.A. Bevan, ed. The Naka' id of Jarir and al Farazdak, CV,57.

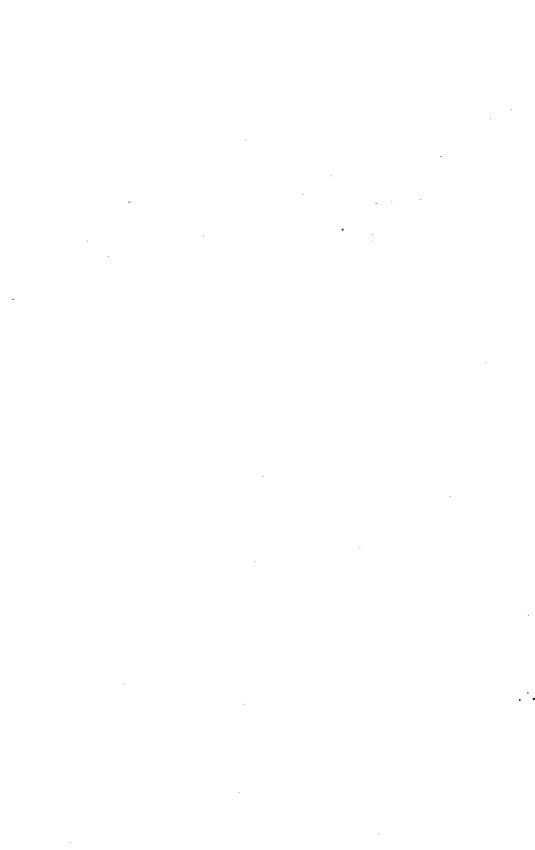

### الفصل الخامس

# أين كان جَار مكة مارسون نشاطهم؟

ينبغى علينا أن نبدأ الحديث بالأدلة التى توضع الأماكن التى كان يعمل بها تجار مكة. وتذكر لنا المصادر الأدبية الثانوية أنهم كانوا يعملون فى سوريا واليمن والحبشة والعراق، حيث كانوا يربطون بين المناطق الأربعة بشبكة تجارية فريدة . ويرجع هذا القول لما ذكره ابن الكلبي في قصة الإيلاف والتي كانت تسير على النحو التالي(١/و٠):

كانت تجارة مكة محلية ، حيث كان التجار العرب هم وحدهم الذين يقومون بإحضار البضائع لمكة ، ثم كانوا يقومون ببيع جزء منها في مكة، وجزء آخر كانوا يتاجرون فيه بين جيرانهم (٢). هكذا كانت تجرى الأمور حتى قام هاشم، وهو الجد الأكبر لمحمد [ والله الإمبراطور البيزنطي المحمد [ والله البيزنطي المحمد المورد وهو نوع من أنواع الطعام لم يكن معروفًا لغير العرب. وعندما أصبح صديقًا للإمبراطور أغراه بأن يمنح قريشًا الإذن ببيع جلود الحجاز وملابسها في سوريا لرخص ثمنها بالنسبة للسوريين. ثم عاد إلى مكة بعد أن عقد معاهدات مع القبائل التي كانت في طريقه. وعرفت هذه الاتفاقات بأنها إيلافات (llafs)، ومُنحت قريش بمقتضاها حق المرور الأمن في مناطق تلك القبائل، وحصلت قريش في مقابلها على حق تمثيل تلك القبائل؛ بأن تقوم (قريش) بجمع بضائعها وهي في طريقها لسوريا ثم تقوم بتسليم القبائل ثمن ما حصلت عليه وهي في طريق عودتها (٢). صاحب هاشم

<sup>(\*)</sup> صلة مكة بسوريا صلة قديمة ، ومن أولى الإشبارات الموثقة لدينا من ذكره ابن إسحاق عن أن عمرو بن لحى ذهب إلى بلقا وأحضر معه من هناك الصنم هبك ونصبه في الكعبة ، راجع حاشية ص٢٠٤ وما يليها . (المترجمة)

القافلة الأولى لسوريا حتى يرى ما تم إنجازه من الاتفاقات التى عقدها ولكى يرسخ قدم قريش فى المدن أو القرى السورية، وتوفى فى غزة أثناء هذه الرحلة. ثم قام إخوته الثلاثة ، بعقد معاهدات مماثلة مع حكام فارس واليمن والحبشة، مكنت قريشًا من أن تنقل تجارتها بأمان ، كذلك عقدوا معاهدات مع القبائل الواقعة على الطريق، مما سهل لهم السفر إلى البلاد المذكورة بدون خوف. وقد ماتوا جميعًا فى الأماكن التى كانت ترتبط بتجارتهم ، وبفضل هاشم وإخوته تمكن أهل مكة من تحقيق ثروتهم .

إن هذه القصة مؤثرة للغاية ، وإن تصيبنا الدهشة لقبول عدد كبير من المتخصصين في العصر الحديث لها، سواء كان قبولهم لها قبولاً كاملا أم قبولاً جزئيًا وإكن للحديث بقية . فهناك عدد من الرواة من بينهم والد ابن الكلبي نفسه قد قدم لنا رواية مخالفة لهذه القصة بالتحديد .

حيث ذكر أن تجارة مكة ، كانت في العادة تجارة دولية ، فكان تجار مكة يذهبون السوريا كل صيف وشتاء (1) أو السوريا في أحد الفصول ، واليمن في فصل اَخر (٥) (ولا توجد هنا إشارة عن تجارة مكة مع الحبشة أو مع العراق في هذه العبارة) . وكانوا يقومون بهذا العمل لأن مكة لم يغد إليها أي من التجار الآخرين (٢) ولما كان هذا يعد مجهودا كبيرًا عليهم (٧) كما لم يكن لديهم وقت يخصصونه العبادة (٨) ، لذلك أمرهم الله بأن يظلوا في ديارهم ليقوموا بعبادته وقد أطاعوه (١) . ولكي يمكنهم الله من البقاء في ديارهم ، دفع بعرب آخرين من أماكن أخرى في شبه الجزيرة ، ليحضروا المواد الغذائية لمكة (١٠) ، وقام الأحباش بهذه المهمة (١١) . وعلى الرغم من ذلك ، ترك أهل مكة معبدهم بعد وقت ليس بالطويل ، أو أنهم كانوا يقومون بذلك بين الحين والحين (١٢) .

ويذكر أحد المفسرين، أن تجارة مكة النولية ، انتهت مع ظهور الإسلام ، وذلك عندما بدأ الحجاج يفدون لمكة للحج، وفي أثناء بعثة الرسول [عليه] المدينة ، لم يعد أهل مكة في حاجة للذهاب السوريا لإحضار متطلباتهم(٢٠). وأغلب هؤلاء الشراح، يؤكدون على انتهاء هذه التجارة في مرحلة غير محددة قبل الإسلام(\*)،

<sup>(\*)</sup> بلاحظ هذا أن كرون لم تحدد المصادر التي ذكرت ذلك ، (المترجمة)

والمعروف أن السورة القرآنية الخاصة بذلك التطور قد نزلت فى مكة. وهذا الرأى هو الذى سنقبله إذا كان فى إمكان المرء أن يختار أقرب الروايات التقليدية. وهذا يعنى أنه فى الوقت الذى بدأ فيه محمد [ والله عنه المحمد الموايات التعارف عليه عادة.

ونحن هنا سنكون فى وضع متعارض، مماثل لذلك الوضع الذى رأيناه فى أثناء الحديث عن الفضة، لقد صدر أهل مكة الفضة، أو ربما كانت الفضة هى إحدى السلع التى قاموا باستيرادها ؛ إن تجارة مكة كانت تجارة دولية فى وقت ما قبيل الإسلام، ولكنها ربما تحولت لتجارة محلية فيما بعد. إن المصادر التقليدية تؤكد الرواية الأولى وليس الثانية ، وعلى هذا الأساس يمكن للمرء القيام بإعادة كتابة حياة محمد [وليس الثانية ، وعلى هذا الأساس يمكن للمرء القيام بإعادة كتابة حياة محمد المنافة طبقًا للمصادر التى اعتمد عليها مونتجومرى وات على أن يستخدمها بصورة مخالفة لرأيه تمامًا.

الأن كيف يمكننا أن نقوم بحل هذه المشكلة التي بين أيدينا؟ الواقع أنه لا يمكن حلها بأي حال من الأحوال. لأن القصص التي رويت ، وبلك الخاصة بقريش والتي ذكرت فيها كلمة الإيلاف يتعارضان(١٤). ويبدو أن التجارة التي كانت في المواد الغذائية نمت وبطورت بطريقة دائرية؛ فقد حصلت قريش على هذه المؤن من أخرين ، ثم قاموا هم بتسليمها لآخرين ولا شك في أن قريشاً كانت تتاجر خارج مكة كما هو معروف عشية الإسلام، أو أن هذا الوضع لم يكن معروفا ، وكان الشراح سعداء بأن يؤكدوا أنهم قاموا بهذا ، ثم يقومون بنفيه في الوقت نفسه . الشيء نفسه حدث في موضوع الفضة حيث قاموا بوضع الديباجة ، وغلفوا بها الموضوع الأصلى دون اعتبار لما كان مخزوناً في ذاكرتهم .

إن مثل تلك القصيص، التى تنسيج دونما اعتبار للحقيقة لا يمكن استخدامها لإعادة كتابة تاريخ الماضى؛ لأنها لا معنى لها. ولذلك ينبغى علينا أن نرفض تاريخ بداية ونهاية تجارة مكة الدولية. وإذا افترضنا جدلا أن هناك بعض الحقائق التاريخية خلف هذه الروايات – أو ربما خلف واحدة منها بمعنى أصبح – فأى واحدة نقبل وأى واحدة نرفض، بمعنى أنه من الصعوبة بمكان معرفة أيها كانت هى الحقيقة أو أقرب إليها .

إن القاعدة الأساسية في البحث التاريخي، تتمثل في أن أقدم المعلومات عن الحديث ، هي التي يفضل الأخذ بها . إن كل من الكلبي ومقاتل (Muqatil) أسبق زمنيا من ابن الكلبي، فإذا كان الكلبي يذكر أن تجارة مكة ، جات نهايتها قبل الإسلام ، ويذكر أبنه العكس، فإن ما يذكره الأب ينبغي أن يكون له الأفضلية عما يذكره الابن. ويعضد هذا الرأى بأن التقرير الذي يذكره الابن يعد خطأ في عدة نواح ، فقد ذكر أن أربعة إخوة تاجروا مم أربعة أقاليم مختلفة ، وقاموا بعقد اتفاقات مم قبائل في أربع مناطق مختلفة في طريق عودتهم ، كما أنه أخطأ في افتراضه بأن الإمبراطور البيزنطي كان يقيم في سوريا. إضافة إلى أنه من غير المحتمل أن تقوم قريش بالتفاوض مع الأباطرة والتفاوض في الوقت نفسه مع أعدائهم من ملوك الغساسنة واللخميين (الذين ورد ذكرهم في بعض العبارات)(١٠). إضافة إلى ما تقدم فإن الاتفاقات التي تمت بين قريش والقبائل الأخرى، لا يمكن أن تعتبر إيلافات (١٦). كذلك لم يكن من المكن أن تعقد قريش اتفاقات منفصلة مع القبائل، وهم في طريقهم للحبشة، لأنها هي الأخرى تعد إيلافات، أو بمعنى آخر سواء وصل أهل مكة إلى الحبشة عن طريق النمن التي يمكن أن يكون هناك اتفاق معها في مثل هذه الحالة ، أو إلى منطقة أخرى أبحروا لها مباشرة دون أن يكون أي وجود للقبائل هناك ، وهكذا يكون من الواضح أن رواية ابن الكلبي ليست رواية حقيقية ، ويمكن أن يفترض البعض أن روايته ربما تكون أكثر احتمالا من رواية والده ، على أساس أنه إذا افترضنا توقف تجارة مكة قبل الإسلام فكيف كان يمكنهم أن يواصلوا معيشتهم ؟ لابد من أنهم واجهوا صعوبة بالغة لتسديد نفقات معيشتهم لحرصهم على التعبد، ومواظبتهم عليه ، فكونها أكثر احتمالا لا يؤكد حقيقتها التاريخية . في الواقع إن قصـة الكلبي أكـثر احتمالا من ناحية أخـري؛ فإذا كان أهل مكة هم حراس الكعبة قبل الإسلام، فقد كان يمكنهم أن يعيشوا عن طريق توزيع الخدمات الدينية فقط، ولكن كم كان عدد الحراس قبل الإسلام، الذين يمكنهم أن يضاعفوا دخلهم من العمل في ميدان التجارة ؟

أما الأمر الذي يمثل خطورة أكبر فهو أن القصة التي يقدمها كل من الكلبي ومقاتل تناقض القصص المتواترة تناقضًا كاملا، بل تتناقض أيضًا مع المعلومات

الأخرى التي قدمها كلاهما في مكان آخر(١٧). إن الفكرة بأن قريشًا كانت تعد عاملا سلبيا في تسلّم البضائع التي يصضرها الأخرون قد وردت في رواية المفسرين المتواترة، كذلك ذكر ابن الكلبي ومقاتل أنه لم يكن هناك تجار من غير العرب أو أخرين يقومون بمهمة إمداد مكة بالمواد الغذائية ، كما ورد في التعليق على سورة التوبة ، إن غير المؤمنين اعتادوا إحضار البضائع لمكة ، وعندما منع الله غير المؤمنين من الاقتراب من الكعبة أصبح يناط بالمؤمنين إحضار المئونة إليها ، أو عن طريق غير المؤمنين على شكل الجزية(١٨). ويبدو أن المفسرين أخذوا هذا القول على أنه آمر مسلّم به، وأن مكة كان يتم تموينها على يد أناس من الخارج وظل الأمر كذلك حتى ظهور الإسلام. ومن الجانب الآخر فإن الرواية بكاملها يمكن أن تكون خطأ . وإذا كان كبار الكتاب الأوائل مثل الكلبي ومقاتل وأيضا ابن عباس، قد ذكروا أن تجارة مكة قد توقفت في وقت ما قبل الإسلام<sup>(\*)</sup>، ألا يكون من حقنا أن نعتقد بصحة قولهم الذي يستند على أساس من الحقيقة التي غرقت في بحر من الإضافات المتراكمة ؟ وعلى هذا فإن قافلة قريش التجارية التي اشتهرت بها الرواية المتراترة يمكننا أن نسقطها ، على اعتبار أنها تضم فكرة دخلت في نطاق الرواية الشفوية ، التي ما لبنت أن أضيفت إليها أجيال مختلفة من القصيص. ومثالاً على ذلك تحديدًا ؛ قصة ابن الكلبي عن الإيلاف، فقد كانت روايته متأخرة، وغير صحيحة؛ وإذا كان ثمة وجود الأصل تاريخي ، عن بدأية ونهاية تجارة مكة ، فعلينا هنا أن نعتمد على ما ذكره الكلبي ومقاتل. وباختصار فإن المصادر، تكاد تدفعنا للقول بأن أهل مكة، لم يكن لديهم تجارة خارجها عشية ظهور الإسلام.

من الواضح أننا أمام لغز خطير، فالواقع أن القصص الخاصة ببداية ونهاية تجارة مكة هي عبارة عن روايات ذكرت لتفسير القرآن ، ولكنها ليست جزءً من تاريخ الماضي. أما حقيقة كون الكلبي قد ذكر قصة، ثم قام ابنه بذكر قصة مخالفة ، فإن هذا لا يعني

<sup>(\*)</sup> تُصدر كرون هنا على استخدام القصة التي يذكرها الكلبي ومقاتل والتي تناقض المصادر الإسلامية الأخرى تناقضا كاملا. فهي هنا تكون قد قذفت بالرواية الواحدة أمام كل ما هو مذكور في المسادر الأخرى، وهو الأمر الذي سبق واعترضت عليه، راجع ص١٣٣ من الترجمة . (المترجمة)

أن الأب قد ذكر الحقيقة، ثم قام الابن ببحثها، ولكن على العكس من ذلك تماما ، فكلاهما لم يكن مهتما بذكر الحقيقة التاريخية .إن ما قدماه ، كان عبارة عن قصص، وعكس صورتها على مرأة الأسطورة ، أما عن قضية تجارة أهل مكة خارجها عشية ظهور الإسلام منْ عدمها ، فهو السؤال الذي لا يمكننا أن نجيب عليه، استنادا لهاتين القضيتين ، بل يمكن أن يكون موضوع التجارة ، أسطورة بأكمله. هنا ينبغي على المرء أن يرجع إلى مصادر غير إسلامية ، لتساعده في حل هذا اللغز، ولكن هذه المصادر لا تقدم أنا شيئًا بخصوص هذا الموضوع. فقد ذكر أنا كل من بسيدي - سيبيوس Pseude Sebeos ويعقوب الإيديسي (Jacob of Edessa) أن محمدًا [عَلَيْكُم] لم يكن واحدًا من تُجَّارهم (١١٩). وإذا قبل المرء أن أهل مكة كانوا يقومون بالتجارة خارجها عشية الإسلام ، فإن المرء يذكرها على أساس من الرواية الإسلامية بصفة عامة، وهذا ما سوف أقوم بفعله ؛ لأن أحد اهتماماتي في هذا الكتاب هو المدى الذي وصل إليه المدافعون عن تجارة مكة في ضوء ما تقدمه الروايات المتواترة. أما إذا ارتكز حديثنا على المصادر فلن تكون في مركز القوة؛ لأن القارئ ينبغي عليه أن يلاحظ الأحكام العرفية النظرية المتعلقة بهذا الموضوع وغيره بإعادة صياغة تاريخ ظهور الإسلام على أساس الروايات المتواترة ، إن وجود هذه الظاهرة التي كرست من أجلها هذا الكتاب يمكن إثارتها في ضوء الحواشي الخاصة بالكتاب المسلمين المنزهين عن الخطأ . لقد كانت قريش تصدر البضائع، وسوف أتناول ظهورهم في البلاد الأجنبية ومن بينها اليمن في هذا الفصل . ثم أتناول تجارتهم مع بلاد العرب في الفصل السابع(\*).

<sup>(\*)</sup> في هذا الجزء من الترجمة (ص١٩٩٠-٢٠٤) تحاول كرون بكل ما أوتيت من علم وذكاء أن تغرق القارئ في بحر أُجى من الأقوال لكى تنفى وجود تجارة نقل دولية لقريش بعد أن تكون قد اقتربت منها لتقغز إلى لب غرضها وهدفها الأصلى وهو معارضة ما جاء في سورة الإيلاف. لذلك اقتطعت من المصادر ما يمكن أن يؤيد رأيها تاركة وراها جميع المصادر الأخرى التي تخالفها والتي سبق واعتمد عليها الباحثون في الغرب والشرق على السواء التأكيد على تجارة قريش الدولية ، مدعية أن أقدم المصادر تعد أفضلها حتى تفهم القارئ بحجة دعواها وحفاظها على قواعد البحث التاريخي، هذا في الوقت الذي تحاول فيه أن تلفي ما أجمعت عليه المصادر التاريخية جميعها عن حياة الرسول (ﷺ) وذهابه إلى الشام المرة الأولى عندما كان صبيا في صحبة عمه عبد المطلب والثانية في تجارة السيدة خديجة رضمي الله عنها .

ويمكننا أن نفند دعواها ونرد عليها في النقاط التالية :

أولاً: إن جميع الروايات الخاصة بقصة الإيلاف تجمع على أن هاشما هو الذى وضع حجر الأساس فى تجارة قريش الدولية . وهو أمر مقبول منطقيا نظرا لحاجة بيزنطة إلى بديل من الخطوط التجارية التي كانت تعبر أراضي ومناطق نفوذ الدولة الفارسية في تلك المرحلة من مراحل الصراع الدائر بينهما . ثم قام إخوته الثلاثة بعد ذلك بعقد إيلافات مع الحيرة والحبشة واليمن لأن تجارة هذه المناطق لم تكن خاضعة لحسابات الحرب والسلام على نحو مباشر ، بسبب سياسة الحياد التي التزمتها قريش،

ثَانيًا: إن الإبلاف يعنى تأمين قريش بغير حلف مع القبائل الأخرى نظير أن تحمل لهم قريش بضائعهم إلى أسواق الشام ، وترد عليهم رأسمالهم مع الأرباح في طريق عودتها .

ثَّالتًا: هذه العهود التي عقدت مع بيزنطة وملوك الحيرة واليمن والحبشة هي إجازة للتجارة فقط، بمعنى أنها ليست أحلاف . وهو الأمر الذي يفسر عقدها مع طرفين متنازعين وهما بيزنطة وفارس.

رابعًا: وحتى لو افترضنا أن هذا الإيلاف كان قاصرا فقط على بيزنطة ، فإن وجود قوة دولية يعطى الإيلاف صفة العالمة .

خامساً: لقد اقتربت كرون من الاعتراف بتجارة قريش اللولية ، ثم عادت وذكرت أنها توقفت في وقت ما قبل ظهور الإسلام ، فما هي التجارة التي أوقفوها هل تلمح إلى غزوة بدر وما أدت إليه من توقف القوافل المكية ، وإذا كانت تلمح إلى ذلك فلماذا لم تصرح به ؟ هل تخشى بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج المنطقي ، وهو أن غزوة بدر أوقفت تجارة قريش مع الشام ، أي أن قريشاً كانت لها تجارة مع الشام ؟ وإذا لم تكن قريش هي التي حملت تجارتها وتجارة الشرق إلى الشام فمن إذن الذي نقلها أثناء احتدام النزاع بين فارس وبيزنطة وانقطاع الخط التجاري بين فارس والشام وسوء الأوضاع في الخط الملاحي في البحر الأحمر .

سادسًا: تنفى كرون هنا ما هو ثابت في جميع الروايات الإسلامية المعاصرة عن ذهاب الرسول مرتين إلى الشام ، ويمكنها بهذه الطريقة نفى أكبر الأحداث إذا شاحت طالما أنها بيتت النية وعقدت العزم.

سابعًا: تحاول بكل الطرق الملتوية وغير المنطقية أن تجد منفذا لتلغى كل التفسيرات التي قيلت بشأن سورة الإيلاف في القرآن الكريم ورحلتي الصيف والشتاء . والقرآن الكريم هو النص الذي لا يداخله شك بأي حال من الأحوال ، فهو المصدر الأول لتأكيد رحلتي الشتاء والصيف، ولو كان المشركون يعلمون غير ذلك عند تلاوة السورة لاتخذوها حجة ضد الإسلام ؛ أي أنه لا يوجد أدنى شك في أن قريشا سيرت رحلة في الشتاء وأخرى في الصيف ، وأجملها القرآن بسورة المفرد ليظهر فضل الله في تمكن تجار مكة من تسيير الرحلتين معا . أي إن تجارة مكة قد خرجت بفضل هذه الرحلات من نطاقها المحلي إلى نطاقها الدولي وكان الإيلاف هو الفيصل بينهما . وهكذا أصبح مؤمنا لأهل مكة بفضل هذه الرحلات طعامهم بعد الجوع وأمنهم من الخوف .

ثامنًا: تتعجب كرون في ص ١٩٩ من قيام هاشم وإخوته الثلاثة بعقد الإيلافات مع بيزنطة والحيرة واليمن والحبشة ومع القبائل المختلفة . ولا أرى وجها التعجب في ذلك فمن المعروف أن قريشاً كانت تمسك بزمام الزعامة السياسية وكانت لها مكانتها الاجتماعية مضافًا إليها الثراء المادي ، وهو الأمر الذي لا يستطيع أحد إنكاره ، أما بخصوص نفي كرون لما ذكره ابن الكلبي من أن الإمبراطور البيزنطي كان يقيم في =

#### – سوریا

تتفق الروايات اتفاقًا يكاد يكون كاملاً على وجود تجارة مكية في سوريا (أو أن العادة جرت على أنهم يقومون بالمتاجرة مع سوريا)، ومن المعروف أنه كان هناك وجود تجارى لقريش في سوريا أكثر من أي مكان آخر. وقدم ابن الكلبي لنا تفاصيل عن الإيلاف مع سوريا. أما عن الترتيبات الخاصة بالتجارة، مع كل من اليمن والحبشة والعراق، فإنها نظمت بطريقة ازدواجية وقهم المفسرون الرحلتين المذكورتين في سورة قريش على أنهما رحلتان تجاريتان ، وخصوا سوريا بواحدة منهما، بل تبدو سوريا في بعض الأحيان كما لو أنها البلد الوحيد الذي كانت لقريش معه صلات تجارية (٢٠٠). ظهر عدد من القرشيين ممن لهم تجارة هناك وتضم تلك القائمة أمويين مثل أبي سفيان (٢١)، وصفوان بن أمية (٢٠٠)، وعثمان بن العاص (٤٠١)، وأبنائه: أبان (٢٠٠)، خالد وعمرو (٢١)، ومن الهاشميين عبد المطلب والحارث بن عبد المطلب (٢١)، وأبو طالب (٢٠١)، والرسول أفسه [ عليه السول المسول السول المسول المسول المسول السول المسول ال

ينها الرجلُ المصولُ رحله هلاً نزلت بنال عبد مناف هبلتك أصل الونزلت بحيهم ضمنوك من جوع ومن إقراف الأخنون العهد من أفاقها والراحلسون لرحلة الإيسلاف والمطمون إذا الرياح تناوحت حتى يكون فقيرهم كالكافي البلاذري ، الأنساب ... تحقيق حميد الدين ، ض٠٠٠ . (المترجمة)

سوريا عندما عقد الإيلاف مع هاشم ، فلا أرى غرابة في ذلك فما هو السبب الذي يمنع الإمبراطور من
 الإقامة في سوريا لبعض الوقت حيث إنها كانت تمثل جزما من أملاك الإمبراطورية البيزنطية التي كان
 يمكن للإمبراطور أن يقيم فيها مؤقتًا ويزور أي جزء منها .

تاسعاً: تحاول كرون أن توهم القارئ بأنها تطبق قواعد البحث التاريخي حتى توحى له بحيادها حيث تقول إن أقدم المعلومات عن الحدث هي التي يفضل الأخذ بها ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذ بأقدم المعلومات التي ذكرها المؤرخون الكلاسيكيون عن مكة في العصور القديمة والتي وصل فيها الأمر إلى رفضها جميعها ، بل حركت موقع مكة من على الخريطة وقالت بأنها لم يكن لها وجود في العجاز بل كانت قريبة من خليج العقبة ص ٢٣٩-٢٠٠ . راجم الصفحة.

عاشراً: إن الإيلاف الذي أسسه جد الرسول عليه الصلاة والسلام ، والذي أسس به تجارة مكة النولية كان يجله العرب في قيمته الخلقية وفي ماثره في بث الأمن والأمان ، وقد نسب إلى مطرود بن كعب الخزاعي قوله فيه:

فقد كان ارتباطهم باليمن أكثر من سوريا(٢١)، ومن العشائر الأخرى، نجد عبد الله ابن جدعان (٢٢) ، وأبا العاص بن الربيع (٢٢) ، وطلحة (٢٤)، وأبا بكر وابنه (٣٥)، وعمرو ابن العاص (٢٦) وأبناء أبى زمعة وأبا جهل (أو أبا لهب)(٢٧). كذلك تسمع عن أفراد من خارج قريش يذهبون إلى سوريا مع القافلة المكية(٢٨)؛ وكان المهاجرون للمدينة يعرفون طريقهم إليها جيدًا لأن قوافلهم اعتادت المرور عليها، عندما كانوا يقومون برحالاتهم استوريا(٢٩). ورأى الرسول [ عَنْظُهُم ] القافلة المكية ، في ليلة إسترائه لبيت المقدس، كما واصل هو نفسه إرسال المتاجر إليها بعد الهجرة(٤٠). وكانت قافلة قريش، التي تذهب وتعود إلى سوريا، معروفة للمسلمين ومن محاولاتهم للهجوم عليها، وألتي كانت إحداها سببا في معركة بدر، والأخرى مهاجمة قُرَدُة (Quarada) وعز((١). وطبقًا الما ذكره الواقدى ، ويعض المصادر الأخرى قام الرسول [ الرصي المسلم عدة حملات ناجحة ، كان هدفها قوافل قريش المسافرة بين مكة والمدينة، وحقق عدة انتصارات(٢٠). وكان لقريش مكان للإقامة<sup>(\*)</sup> (diaspora) حيث ذكر أن هاشمًا وطن قرشيين في قرى (qura) في سوريا<sup>(٢٢)</sup> وأمضى أحد القرشيين عاماً كاملا في سوريا<sup>(٢٤)</sup>، بينما امتدت إقامة آخر لعشر سنوات (٤٠)، وقيل في ذم أحد الأشخاص أنه كان يعمل كسائق عربة (عربجي) في بلقا(٤٦). وهذا يعني أنه لم يكن ينقص عشمان بن الصويرث وجود القرشيين في سوريا التي لجأ إليها عندما عجز عن تحقيق طموحه السياسي (٢٠).

إضافة إلى ما تقدم ، فلدينا بعض المعلومات عن كيفية ذهابهم إلى هناك ، والأماكن التى وصلوا إليها (١٩). كانت غزة هي إحدى المحطات النهائية ، وقد زارها هاشم ثم بعد ذلك أبو سفيان ، وعدد آخر من عبد مناف (٤٩). أما بُصرى فهي المحطة

<sup>(\*)</sup> في الصفحات السابقة من هذا الفصل تصر كرون على أن قريشاً لم يكن لها تجارة مع الشام وفي هذا الجزء تركز الأضواء وتكثفها على امتداد علاقة قريش بالشام والأماكن التي كانوا يقيمون ويتاجرون فيها ، مما يدل على التناقض الواضع فيما تقول . أما اصطلاح الطبيحة المستخدم هنا فهو اصطلاح بعني الشتات، وهو يستخدم مع الذين لا وطن لهم مثل اليهود والفجر . ولم تكن قريش قبيلة بلا وطن تعيش في الشتات سواء في سوريا أو في اليمن . إن استخدام هذا الاصطلاح مع القبيلة التي خرج منها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هو استخدام في غير موضعه من جهة ثم إنه يكشف النقاب عن مشاعر خاصة ضد قبيلة قريش . راجع عن الاصطلاح : Liddel And Scott, Greek English Lexicon (المترجمة) . S.V. diaspora.

الثانية (Busra, Bostra)، وفيها السوق الشهيرة التي زارها الرسول [على وتاجر فيها نيابة عن السيدة خديجة (٥٠٠)، كذلك ذكر أن تجار مكة ، زاروا أيلة (Ayla) وأذرعات (Adhriat) (٤٠٠). ولا يبدو أنهم ترددوا على القدس كثيرًا (٢٠٠). أما دمشق فكان ظهورهم فيها قليلا(٢٠٠)، وقيل إنهم ذهبوا شمالا للأردن في بعض الأحيان (٤٠٠). وذكر يعقوب الإيديسي ، أن تجارة محمد [على المعلم المعلم المعلم المعلم وفينيقيا ، لكنها وصلت أيضًا إلى صور، وهي المدينة التي لم تذكرها المصادر الإسلامية على وجه الإطلاق (٥٠٠)، بمعنى أخر، قام القرشيون بزيارة المدن والمناطق الصحراوية في المثلث الذي يتكون من غزة وأيلة وبصرى، وهي المناطق التي ذكرتها الرواية الإسلامية ، وليست المدن الهللينيستية الشاطئ وظهيرها القارى .

#### – مصر

من المفروض أن هاشمًا سافر من سوريا إلى أنقرة كما ورد في إحدى المناسبات (٢٠)، ولكن سواء أكان هذا القول حقيقيا أم غير حقيقى ، فهو لم يرد له ذكر، مرة ثانية مع تجار مكة المتأخرين (٧٠). وعلى أى حال، فهناك عدة حقائق جيدة تربطهم بمصر. وذكرنا سالفًا أن عمرو بن العاص قام ببيع العطور والبضائع الجلدية فيها (٨٠). كما كرس صفوان بن أمية نفسه للتجارة معها (٢٠). وذهب المغيرة بن شعبة في إحدى للرات لمصر (\*)، وكان معه آخرون من ثقيف وقريش ليتاجروا فيها (٢٠). وفي إحدى العبارات التي وردت في صلح الحديبية ، ذكر فيها أن أهل مكة كانوا يقومون بالمرور بالمدينة في أثناء رحلتهم إلى كل من سوريا ومصر (٢٠). كذلك حلَّت مصر محل اليمن ، في إحدى عبارات رواية الإيلاف الخاصة بهاشم وإخوته (٢٠). أما بخصوص زيارة عمرو للإسكندرية ، فهي مشكوك في أمرها، حيث لا يوجد لدينا معلومات عن المنطقة التي

<sup>(\*)</sup> راجع ص ٢٩٩ من الترجمة عن بيع سغيان بن أمية بضائع مصرية في الجزء الأسفل من سوق مكة. (المترجمة)

ذهب إليها . ويمكن الافتراض بأنهم قاموا بزيارة سيناء ، ذلك المكان الشهير في القرآن [الكريم](٦٢)، والصحراء الشرقية ، ولكن سيظل السؤال قائما أو مطروحا حول المدى الذي تمكنوا فيه من الوصول إليه .

#### - اليمن

وصفت اليمن بأنها المكان الثاني ، المهم والكبير الذي وصلته تجارة مكة . وقد تم توصيف الرحلتين المذكورتين في سورة قريش ، على أنهما رحلات تتجه إلى سوريا والمن (15).

وقد قامت هناك علاقة بين عدد من القرشيين واليمن ، كان من بين الهاشميين  $^{(47)}$  عبد المطلب (الذى ذكر أن رحلاته كانت بهدف التجارة) $^{(77)}$  والعباس بن عبد المطلب  $^{(77)}$  والعباس بن عبد المطلب وابن عباس  $^{(77)}$  ويأتى فوق جميع المخزوميين أبو ربيع بن المغيرة  $^{(79)}$  والوليد بن المغيرة  $^{(79)}$  وفقيه بن المغيرة  $^{(79)}$  وهشام بن المغيرة وأبناؤه  $^{(79)}$  وعبد الله بن أبى الربيع  $^{(79)}$  وعمارة بن الوليد  $^{(49)}$  وارتبط المخروميون باليمن والحبشة من عدة وجوه  $^{(69)}$  أما القصة المذكورة في كتاب دلائل النبوة ، عن زيارة أبى سفيان لليمن فيمكن رفضها بسهولة  $^{(79)}$  على الرغم من مشاهدة قرشيين آخرين في رحلات تجارية إلى اليمن  $^{(79)}$  وهذا يعنى أن الدلائل التي تشير إلى القوافل التجارية المسافرة بين مكة واليمن ،

ولدينا بعض المعلومات عن الأماكن التي ذهب إليها التجار، ففي رواية ابن الكلبي عن الإيلاف يذكر أن المطلب (الذي عمل في اليمن ما قام به هاشم في سوريا) وتوفى وهو في طريقه إلى اليمن في مكان غير مشهور يسمى رُدْمَان (Radman)(٢٩١)، وهو عكس المكان الذي كان يتوقعه المرء، فهو لم يكن في عدن التي كانت بمثابة السوق اليمنية الكبري للعطور في ذلك الوقت(٨٠٠). كذلك يرد ذكر صنعاء في المواضع السياسية أكثر من ذكرها في النصوص التجارية(٨١). حيث يذكر أن رجلاً من صنعاء كان يدين

بمال لعبد المطلب، كذلك يذكر في إحدى العبارات الخاصة بقصة بناء أبرهة للكنيسة وجود قرشيين في هذه المدينة (٢٨) ولكن ورد في أحد النصوص المناقضة ، أن نجران كانت هي مكان الحديث (٢٨)، ونحن هنا نقف على أرض صلبة، فقد استقر هاشم بن المغيرة في نجران، وإليها هَرَبُ حُبيرة بن أبي وهب بعد فتح مكة . وذكر البعض أن الوليد بن المغيرة كان يدين السقف نجران بمبلغ من المال (١٨). وكان كل هؤلاء الرجال الثلاثة من مخزوم . ومن المفترض أن عبد المطلب كان صديقا الأسقف نجران (٥٨)، وكان لديه حمًّال يهودي من نجران اعتاد التجارة في أسواق تهامة (٢٨)، وإضافة إلى ذلك فقد ورد ذكر نجران في أحد النصوص الخاصة بالمكان الذي كان يحصل منه تجار مكة على العطور (٢٨)، وحيث كان يمكنهم شراء الملابس منه أيضا (٨١).

واشتهرت قبيلة مراد في نجران ببيع الحمير (<sup>٨٩</sup>) ، وعرف عنهم قيامهم ببيعها لقبيلة دوس في السراة ، ويبدو أنهم كانوا يحصلون من قبيلة دوس ، وقبائل أخرى ، على العبيد الأحباش (<sup>٢٩</sup>). وكان لأبي سفيان حليف مهم أزدى من السراة (<sup>٢١</sup>) ، مما يعنى أن عدد القرشيين كان كبيرًا في تلك المنطقة (<sup>٢٢</sup>) ، كذلك قام التجار القرشيون بزيارة سوق حباشة السنوى، على مسافة ستة أيام من جنوب مكة ، في إقليم بارق (Bariq) ، وهي قبيلة أزدية حيث قام بعض أفرادها بشراء ملابس من هناك (<sup>٢٢</sup>) . وعلى هذا فإن التجارة مع (اليمن) يبدو أنها كانت تعنى التجارة بين مكة ونجران ، على تلك الحافة من الأرض التي كان يحتلها كل من الأحباش والفرس ، أكثر مما يعنى أنها كانت تجارة مع اليمن نفسها .

### – الحبشة

إن قصة التجارة مع الحبشة تعد مشكلة فى حد ذاتها ، فالحبشة تصنف على أنها سوق كبيرة للقرشيين لها بعض الأهمية ، فيما ورد لدى ابن الكلبى وأخرين (١٤٠)، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة عن التجارة التى نعنيها. وذكرت إحدى الروايات أن أحد التجار القرشيين عاد من الحبشة عن طريق اليمن ، ولكن البعض يرى أن هذا

التاجر لم يتجاوز اليمن (١٠٥)(\*). ويذكر آخر أن عمارة بن الوليد المخزومي أبحر إلى الحبشة مع عمرو بن العاص للتجارة (٢٠١)، ولكن المفسرين ذكروا أن هذه الرحلة كانت تعكس أهدافا سياسية، أكثر منها أهدافًا تجارية (٢٠٠). وهناك قصة أخرى يذكرها المفسرون وهي أن مولى ابن سهم أحد بطون عشيرة عمرو بن العاص أبحر إلى الحبشة التجارة ، وكان يصاحبه اثنان من التجار المسيحيين من فلسطين (٢٠٠)، ومما لاشك فيه وجود قصص كثيرة من هذا النوع ، وعلى ذلك يمكن أن نرد على المتحمسين ، الذين ينادون "بأن الأدلة التي تشير إلى نشاط العلاقات التجارية بين مكة والحبشة توجد في كل مكان" بأن رأيهم يمكن بصعوبة أن يكون صحيحًا (٢٠٠).

ونحن لا نعرف أية معلومات عن الأماكن التي كان يذهب إليها تجار قريش في الحبشة ، فاسم أنوليس<sup>(\*\*)</sup> ؛ وهو الميناء الحبشي المشهور، لم تعرفه مصادر قبل الإسلام أو بعده ('')؛ وعلى الرغم من أن جميع الروايات الخاصة بالقرشيين في الحبشة، تظهرهم تجارًا أو دبلوماسيين ، ومن بينها تلك الخاصة بنجاشي الحبشة، فإنها جميعها لم يرد فيها ذكر لاكسوم ، مما يبدو معه أنها كانت تجهل أسماء المناطق الحبشية ، فقد مات هاشم في غزة ، ومُطلب في ردمان (Radman)، طبقًا لحديث الإيلاف لابن الكلبي، ولكن أخاه عبد شمس مات في مكة نفسها .

كيف يمكن الروايات أن تصور التجارة بين مكة والحبشة ؟ يتمثل أحد الاحتمالات في قيام الأحباش بالقدوم إلى مكة أو إلى الشعيبة مباشرة، بدلاً من الطريق الدائري (۱۰۰). ولدينا عدة روايات بخصوص وجود الأحباش في مكة ، من بينها القصية الخاصة بأصول ثروة قصى ، حيث قام بقتل أحد النبلاء الأحباش، ونهب ثروته ، وكان قادمًا لكة من أجل التجارة (۱۰۲). وفي إحدى الروايات الخاصة بكيفية وصول تجارة مكة لنهايتها، تذكر أن الأحباش كانوا يحضرون المواد الغذائية لجدة ، لهذا السبب لم بعد

<sup>(</sup>ه) راجع الصاشبية رقم ٩٤ المذكورة في ص ٢٩٩ والتي يذكر فيها أبو النعيم ، دلائل ، ص ١٩٧ ســؤال النجاشي لرسول قريش عندما استفسر منه عن سبب وجوده إذا لم يكن قد جاء لهدف التجارة ، مما يعد دليلاً على ذهاب قريش إلى العبشة بهدف التجارة . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> راجع شعر طرفة بن العبد الذي يذكر فيه ميناء أدوليس في تعليق المترجمة ص٢٤ . (المترجمة)

أهل مكة في حاجة للقيام برحلتهم الشاقة لسوريا(١٠٢). وذكر أن حي مخزوم في مكة كان يوجد فيه دار العلوج (dar al-uluj)، التي كان يقطنها الأحباش(١٠٤). ومن المرجح أن جيش أبرهة ، أقام في منطقة خلف الكعبة ، وعمل أفراده صرفيين ورعاة أغنام(١٠٠ه). إن بعض هذه الروايات ، وليست جميعها ، تعكس الأحباش المحررين ، أكثر من كونها تعكس التجار الأحرار . لقد ذكرت الرواية العربية المتشددة، أن تجار مكة كانوا يقومون بزيارة الحبشة ذاتها، حيث قاموا بإجراء مباحثات مع حاكمها، أما عن قيام بعض التجار الأحباش بزيارة مكة، فإن ذلك لا يقدم حلا للمشكلة التي نحن بصددها. ويتمثل الاحتمال الثاني في أن تجارة مكة لم تكن مع الحبشة ذاتها، ولكنها كانت مع اليمن خلال الحكم الحبشي لها. وهنا نجد أمامنا قبيلة مخزوم نفسها ، التي كانت تتاجر مع كل من اليمن والحبشة، وعلى الرغم من ذلك، فهي لا تقدم سوى معلومات قليلة عن تجارة الحبشة . ومن الغريب أن بعض المصادر ، تذكر تجارة مكة على أن رحلة منها كانت مع سوريا والحبشة ، أو سوريا ومصر أو مع الحبشة ، في حالة استبعاد اليمن . وربما أن كلمة حبشة (Habasha) هنا تعنى الأحباش الموجودين في اليمن، وليس الموجودين في الحبشة ذاتها<sup>(١٠٦</sup>). يضاف إلى ذلك ، أن أحد المصادر الحالية يذكر أن أحد الحكام الذين حصلت منهم قريش على الإذن بالتجارة مم اليمن كان حبشيا<sup>(۱۰۷)</sup>. إن الرواية لم تذهب أبعد من ذلك ، كأن نقول إن حاكم اليمن كان النجاشي نفسه ولكنها تصر على عبور قريش للبحر، للوصول لإثيوبيا، وهو الأمر الذي لا نوافق عليه<sup>(\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> تعترف كرون هنا ضمنا بأن الكعبة تقع في مكة المعروفة والثابتة تاريخيا وجغرافيا، ولكنها في ص٢٣٦. ص٢١٨ وما بليها تحرك مكانها إلى الشمال من الجزيرة العربية . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> تذكر كرون أن تجارة مكة كانت محلية بالكامل ص٢٠٢-٢٠٢ ، ثم بعد ذلك توافق على أنه كان لها تجارة مع اليمن وسوريا والحبشة . هل تعنى بالمحلية شبه الجزيرة العربية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن قال إنهم عبروا البصر المتوسط . إن المصادر الإسلامية لم تتجاوز في وصف تجارة مكة مع البلدان المجاورة ، فلماذا النفي ثم الإثبات الذي إن دل على شيء فهو يدل على التخبط ، هل يمكن القرشيين الذين فروا من قريش إلى الحبشة أن يذهبوا إلى مكان لا معرفة لهم به ؟ ثم ما معنى أن تجارة الحبشة كانت تدار من اليمن . لقد عددت أعداداً من المكين الذين وُجدوا في الحبشة ، وما هو الفارق بين أن يتبادل أهل =

وهناك احتمال ثالث ، يتمثل في أن قريشًا كانت تتاجر مع الحبشة عن طريق القرشيين المقيمين في اليمن وليس عن طريق مواطني مكة ، وعلى أي حال ، فإذا كان القرشيين ذهبوا للحبشة فيكون ذلك قد تم عن طريق اليمن . فقد ذُكر أن المهاجرين أبحروا مباشرة من الشعيبة، بواسطة سفن من الواضح أنها أجنبية (\*)، تصادف أنها كانت راسية هناك (۱۰۸). كما فر عكرمة بن أبي جهل بعد فتح مكة عن طريق العبور إلى الحبشة كما يذكر الطبري (۱۰۸) وعن طريق اليمن كانت تأتي تجارة الحبشة (۱۱۰).

= مكة تجارة الحبشة ويتسلموها من اليمن أو من الحبشة ذاتها، الشيء المهم أنهم تعاملوا مع البضائع الحبشية سواء بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء لهم في اليمن . ثم تختم حديثها بمحاولة بث الشك في نفس القادئ بقولها أن الرسول عن الله لله يذهب إلى الحبشة ولم يلجا إليها إضافة إلى أن كتاب الرواية لم يعرفوا شيئًا عن التجارة التي كان من المفروض أن يعكسوها في كتاباتهم . فهل هذا يكفي دليلا على نغى تجارة الحبشة مع قريش ؟! إن الرسول رضي الله الم يذهب إلى اليمن فهل يكفى ذلك لنفي تجارة قريش المنطقية والتي تقيم البراهين دليلا على وجودها . حقيقة أنه لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها ولكنه أرسل أوائل المسلمين إليها عندما اشتد ضغط الكفار عليهم في ديارهم ، وأميل إلى الاعتقاد أن الكتاب المسلمين لم يقوموا بتصنيفها اسبب رئيسي يتمثل في عدم الاهتمام بالنواحي الاقتصادية وذكرها تفصيلا طالمًا أنها لم تكن لها صلة مباشرة بالأحداث التي كانوا يقومون بتنوينها وهي الأحداث السياسية الخاصة بظهور الإسلام ، وعلى الرغم من هذا فقد تناثرت منها في كتاباتهم ما له صلة مباشرة بالأحداث العسكرية والسياسية ، وعلى سبيل المثال تؤكد المصادر العربية أن قريشنا تاجرت في اليمن بتصريح رسمي من حاكمها الحبشى، إذ تروى أن أبرهة حين علم بتطليخ القليس قال : هذا دسيس قريش لغضبهم لبيتهم الذي تحج إليه العرب ... وكان بصنعاء تجار من قريش فيهم هشام بن المغيرة فأرسل إليهم أبرهة فأقبلوا حتى دخلوا عليه فقال لهم: ألم أطلق لكم المشجر في أرضى وأمرت بحفظكم وإكرامكم ؟ جواد على ، جـ٢، ص٦٢٣، وإذا صح هذا القول فإنه يعني أن أبرهة عقد لهم إيلافا يجيز لهم الاتجار في اليمن ، أو أنه أجاز ما كان سلفه يجيزه لهم قبله . ومما لا ريب فيه أن هزيمة أبرهة عام ٧٠ أمام مكة كانت فاتحة عهد جديد وصل بمكة إلى ذروة نفوذها في اليمن وبين سائر العرب بعد فشل أعظم محاولات إخضاعها وأخطر مخططات الاستبلاء على تجارتها وانتزاع الزعامة الدينية والسياسية والاقتصادية منها ، إضافة إلى ما تقدم فإن رفض كرون لعبور قريش البحر للوصول إلى إثبوبيا لم يقم على سند قوي أو واضع . إن أحدا لم يذكر لنا أن قريشا كانت تملك أسطولا خاصا لتجارتها مع الحبشة. والشواهد كثيرة تدل على قيام علاقات بين الحبشة وقريش، وإذا كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة وكانوا يأتون ببضاعة الهند وسيلان إلى موانئ الخليج واليمن لحساب تجار مكة ، فلماذا تستبعد أن تستأجر مكة سفنها منهم لتجارتها مع الحبشة ؟ (المترجمة)

(\*) لم تذكر لنا كرون ما الأساس الذي استنتجت منه أن هذه السفن كانت أجنبية ؟ وبالرجوع إلى الحاشية رقم (١٠) الفصل نفسه ، وفي تلك الحاشية تقول في فترة مبكرة لدى ابن هشام دون ذكر أي تفصيل . (المترجمة)

وطبقًا لما ذكره الواقدى، فإن عكرمة قام بركوب السفينة في منطقة ما من تهامة (بدلاً من عدن)(۱۱۱)(\*)، وهو الأمر الذي يتفق تمامًا مع المعلومات الضاصة بالمناطق التي كان يتاجر فيها أهل مكة في اليمن . كل هذه المعلومات، بالإضافة إلى حقيقة ارتباط مخزوم مع كل من التجارة اليمنية والحبشة، يمكن أن يعني أن المكيين المقيمين في اليمن كانوا يشاركون في التجارة المحلية مع الحبشة وقاموا ببيع بضائع محلية ، أكثر من كونها بضائع مكية في الحبشة، كما قاموا بتوزيع البضائع الحبشية محليا وليس في أسواق مكة، وإذا أصرت الرواية العربية على أن البضائع كانت مكية وأنها نائت إعجاب النجاشي ؛ حتى إنه أخذ يفكر في تجارة حبشية توجه من مكة نفسها ، فإنه يمكننا التغاضي عن هذا لأننا أبدا لم نر قرشيين يقومون بتوزيع بضائع حبشية في أسواق مثل سوق عكاظ(۱۲۰). وإذا كانت التجارة القرشية مع إثيوبيا، تتم عن طريق البمن ، فإنه أقل غرابة من أن الرواية المرادفة، لم تتذكر سوى إشارتها فقط إلى أنها كانت موجودة .

وهناك رأى يقف ضد هذا الطرح وهو المستمد من الروايات التى تذكر أن تجارة مكة مع الحبشة تمثل امتدادًا لتجارة مكة مع بيزنطة وسوريا أكثر من كونها كانت قائمة مع اليمن ، والاعتماد هنا على جملة وردت فى رواية الإيلاف حيث يذكر فيها أن الإمبراطور البيزنطى هو الذى حصل على تصريح لقريش ، التجارة مع الحبشة (١٢٠٠)، وهناك رواية منفصلة ، تذكر أن عبد شمس ، المؤسس التقليدى التجارة مع الحبشة ، مات فى غزة مثل أخيه هاشم (١٠٤٠)، أما المولى الذى أبحر الحبشة مع المسيحيين الذين كانوا من فلسطين، فيبدو أنهم أبحروا عن طريق أيلة (١٠١٠). ومن المفترض أيضًا أن

<sup>(\*)</sup> ذكر ابن إسحاق أن عكرمة بن أبى جهل فر إلى اليمن ، وبعد أن استأمنت زوجته أم حكيم من الرسول ( عَنِيْ ) قلحقت به باليمن ، فجات به أما الواقدى فيذكر أن زوجته أدركته بعد فراره إلى اليمن في ساحل من سواحل تهامة وأحضرته معها إلى رسول ( عَنِيْ ) . ثم يوضح الطبرى أنه بعد خروجه إلى اليمن كان يريد ركوب البحر ليلحق بالحبشة وفي هذا دليل على صلة قريش المباشرة بالحبشة والتي تريد أن تنفيها الباحثة. راجع ابن هشام ، السيرة، ج٢، ص٤١٨؛ الواقدي، المغازي، ج٢، ص٤٥٠؛ الطبرى، ج٢، ص٤٥٠؛ الطبرى، ج٢، ص٤٥٠؛ الطبرى،

عمرو بن العاص ، كانت له تجارة في سوريا ومصر والحبشة أيضاً . ولكن من المنطقى أن نترك جانبًا هذا العامل، لأنه يحرك إلى جانب أشياء أخرى ، تلك الصلات المعروفة بين بيزنطة والحبشة، ويجب أن نواصل الحديث على أساس التفسير بأن تجارة الحبشة كانت تدار من اليمن (١١٦) ، ولا يبدو أن أيا من هذه الحلول يعد دقيقًا بمعنى الكلمة .

ويرجع السبب في وجود هذه المشكلة المستعصبية إلى حقيقة الوضع البارز والاستثنائي بالنسبة للحبشة : من الناحيتين السياسية والدينية ، وارتباطها بظهور الإسلام. فهي تلك البلاد القابعة خلف البحر والتي وجد فيها كل من المسلمين وغير المسلمين ملجأ وملاذا ، وكان لحاكمها شهرة كبيرة ، وخصوصًا بين المسلمين، فقد استقبلهم ، ورفض تسليمهم ، وكان هو الحاكم الوحيد الذي قبل دعوة محمد [عربي ] للدخول في الدين الجديد (١١٧)، ويتفق مع ذلك وجود عدد كبير من الكلمات الخاصة بالقروض في اللغة الحيشية لها ارتباط باللغة العربية، ويأتى فوق كل شيء ذلك الارتباط القائم في النواحي العقائدية هذا على الرغم من أنَّ جميعها - أو أغليها - يمكن أن ترجم في أصولها إلى العربية الجنوبية(١١٨). ولكن من الصعب القول بأن هذه الإشارات تعكس صلات تاريخية ، لقد جرت العادة على تفسير هذه الأدلة في ضوء وجود العلاقات التجارية ، وهي الطريقة نفسها التي لجأ إليها العلماء المسلمون المبكرون(١١٩). ومن الصعوبة بمكان القول بأن أيا من الكلمات الخاصة بالقروض تفسر اصطلاحات تجارية؛ إن الغالبية العظمى منها قد دخلت العربية عن طريق القرآن، إضافة إلى كل ذلك فلم يكن لمحمد [ رضي عنه عنه العبشة ، كما لم يذهب إليها الحبد المناه وخصوصاً أن كُتاب الرواية لم يعرفوا شيئًا عن التجارة، التي كان من المفروض أن يعكسوها في كتاباتهم . لهذا فمن الخطأ أن نُحمُّل هذا القول أكثر مما يحتمل ونتوسع فيه لينسحب على التجارة لنفسر بها تلك الطقة الغامضة من التجارة مع الحبشة ، ويكون من الأفضل على ما يبدو أن نقوم بشرح هذه الأدلة الخاصة بالتجارة عندما أو إذا كان لدينا تصنيف لها. وفي الختام يمكن القول إنه مهما كانت صورة تجارة قريش مع الحبشة ، فمن المستبعد أنها لعبت بورا كبيرًا في اقتصاد مكة .

#### - العراق

وهذا ينقلنا للحديث عن العراق . ويذكر ابن الكلبى فى روايته عن الإيلاف أن أهل مكة كانت لهم تجارة منتظمة مع العراق . وهناك عدة أدلة مادية تؤيد هـذا الرأى ، حيث ذكرت إحدى الروايات أن أبا سفيان رافق قافلة قريش وتقيف إلى العراق (٢٠١)، وفى رواية أخرى تظهره على أنه تاجر فى الحيرة (٢٠١) كذلك صاحب أبو سفيان وسفيان بن أمية القافلة التى قام المسلمون بمهاجمتها فى قَرَدة (٢٢١). وذهب الحكم ابن أبى العاص إلى الحيرة لبيع العطور فيها (٢٢١). أما مسافر بن أبى عمر فقد ذهب إلى هناك للحصول على المال من العمل فى التجارة طبقًا لما ذكره البعض، ويذكر إلى هناك للحصول على المال من العمل فى التجارة طبقًا لما ذكره البعض، ويذكر ابن الكلبى نفسه فإن تجارة قريش مع الحيرة هى التى نشرت الزندقة فى مكة (٢٠١٥). ويلحظ هنا أن جميع الأفراد، الذين ورد ذكرهم سابقًا ، كانوا من بنى أمية ، وكانوا يرحلون للحيرة دائمًا (٢٢١). ولم تذكر رواية الإيلاف أسماء الأماكن التى وصلوا إليها، في بلاد العرب على طريق العراق، الذى ذكر أنه وصل إلى منطقة سالمان (Salman) فى بلاد العرب على طريق العراق . وهناك بعض المصادر التى تذكر تفصيلات أخرى عن الصلات التى تمت بين قريش والقبائل الواقعة على الطريق الذى نعنيه (٢٢٧).

ويرجع السبب في صعوبة هذه الأقوال لتضاربها ، بحيث إن الواحدة منها تنقض الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن ما ذكره ابن الكلبي من أن نوفل تمكن من الحصول على إذن من الإمبراطور الفارسي (أو ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة مع العراق ، غير أن الرواية القائلة بأن أبا سفيان الذي كان يصاحب قافلة قريش وثقيف للعراق جعله يصرح بأن هذا الوضع أصبح خطيراً لأن الفرس لم يمنحوه تصريحا بالتجارة في أراضيهم ، وأنه لا يوجد متجر لهم هناك (١٢٨)(٠).

<sup>(\*)</sup> تقول كرون إن الروايات العربية متضاربة عن وجود تجارة بين قريش والحيرة حيث إن الواحدة منها تنقض الأخرى . وتقدم أنموذجا لذلك ما ذكره ابن الكلبى عن حصول نوفل على إذن الإمبراطور الفارسي (أو ملك الحيرة) بمنع قريش حق التجارة مع العراق ، ثم تقدم بعد ذلك رواية أبى سفيان عندما كان يقود قائلة لقريش وثقيف، وتضيف بأن "الفرس لم يمنحوه تصريحاً بالتجارة في أراضيهم وأنه لا يوجد لهم =

وبالمثل يقول ابن الكلبي أن نوفل تمكن من عقد اتفاقات - إيلاف - مع القبائل التي كانت تقيم على طريق العراق، حتى يضمن المرور الآمن إلى قريش، ولكن مصادر أخرى (اعتمدت على ابن الكلبي) تقول إن قريشًا تمكنت من إحراز حصانة تلقائية بين القبائل المقيمة على طول الطريق ؛ لأن قبائل مضر وحلفاء هم كانوا يحترمون صلاتهم المباشرة أو غير المباشرة بقريش<sup>(١٢٩)</sup>، لأنهم كانوا يعتبرون أن رجال قريش رجال مقدسون . إن هذه الأقوال تتضارب مع قصة الحكم بن أبي العاص الذي طلب الجوار ، من أحد حلفاء مضر عندما كان في طريقه للعراق ، أو بمعنى آخر أنه قام بعقد ترتيبات لضمان سلامته على الطريق لأنه كان يجهل إيلافات قريش، وحصانتها بين القبائل الأخرى<sup>(١٢٠)</sup>. بل ذكروا أكثر من ذلك ، حيث قالوا إنه عندما استولت قريش على الطريق الواقع في إقليم ربيعة ، قام بحراستهم أبناء عمر بن المرصد ، زعيم قيس بن ثطبة من بكر بن وائل حتى يتمكنوا من المرور بأمان<sup>(١٣١)</sup>. ويبدو أن هذا يتفق مع وجود الاتفاقات - الإيلافات - (ولكنه يصعب مع وجود الحصانة) . ويبدو أن أبا سفيان وصفوان بن أمية كانا يجهلان أمر هذه الترتيبات ، لذلك قالا أنهما سوف يصابان بخسائر شديدة عندما يرغمهم محمد [ﷺ] على قيادة قافلتهما اسوريا عن طريق العراق. وقد حل لهم بكر بن وائل المشكلة بأن أشار عليهم بأن يتخذا دليلا لهما ، ويبدو أنه كان يعمل حارس أمن أيضاً، لقد كان هذا المرشد هو شخص غير معروف، ويسمى فرات بن حيان<sup>(۱۲۲</sup>)، وليس عمر بن المرصد.

إن الرواية تذكر هنا أن المسكيين كانت لهم علاقات تجارية منتظمة مع الحيرة، ثم تقوم بنفيها في الوقت نفسه، ويحسب لهذه الرواية أنها ذكرت أن المكيين لم يكن لهم متجر، بدلا من أن تدعى حرمانهم من متجر تاريخي كان لهم . ويبدو أن الافتراض

متجر هناك وأود أن أشير هنا إلى أنها أغفات أو تغافات أن قول أبى سفيان كان لاحقا لحروب الفجار التى
 انتصرت فيها إرادة مكة على الحيرة مما كان له انعكاسه على العلاقات بين الطرفين خصوصا وقد تجدد
 تعدى العرب على قوافل الحيرة وكسرى بعد حروب الفجار ، راجم: ص٠٢٥، ٢٠٢ والتعليق المذكور فيها .

بأنه لم يكن لهم صلات تجارية منتظمة هو أقرب إلى الواقع ، لأن قصة قَردة تشير إلى أن المكيين لم يتاجروا مع العراق ، إن ما ذكره أبو سفيان قاله وهو قائد لقافلة قريش وثقيف، وفعـــل حـكم بن أبى العــاص الشيء نفسه فى الجــوار. وفيمـــا عدا ابن الكلبى فلم يذكر أحد من المفسرين العراق أو فارس فى تفسير رحلتى الشتاء والصيف اللتين ذكرتا فى القرآن [الكريم] . إن الوصف الذى ورد بخصوص علاقة قريش مع مضر وربيعة ، على طول الطريق للعراق قد ورد نتيجة لزياراتهم للومة الجندل (الجوف حاليًا)(\*) . إن الروايات التى وصفت أبا سفيان ومسافر كتجار فى الحيرة كانت مختلقة حيث حذفت التجارة من بعضها(٢٢١) وينطبق الشيء نفسه على قصة الكلبى عن نشر الزندقة فى مكة ، وهى الظاهرة المشكوك تاريخيا فى أمرها(٢٢١). وليس هناك من سبب يجعلنا نقول إن زياراتهم لم تكن نادرة بحيث أنها لم تعبر الحيرة . ويصبح من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق وهو الأمر الذى سبق وقمنا بإيضاحه (١٢٠٠).

<sup>(\*)</sup> يروى الأصفهاني كثيراً عن علاقات بعض المكيين بالحيرة ، فيقول مثلا مسافر بن أبي عمرو بن أمية، إن له شعراً ليس بالكثير، "والأبيات التي فيها الغناء يقولها في هند بنت عتبة وكان يهواها . فخطبها إلى أبيها بعد فراقها الفاكه بن المفيرة، فلم ترض ثروته وماله. فوفد على النعمان يستمينه على أمره ثم عاد" . ويقول في رواية أخرى: " فخرج حتى أتى الحيرة، فأتى عمرو بن هند فكان ينادمه . وأقبل أبر سفيان بن حبرب إلى الحيرة في بعض ما كان يأتيها " ، الأغاني ، ج١، ص٥٠ . ونعلم الكثير عن وفود النابقة النبياني على النعمان وعلى بني جبلة الفساسنة ، ثم اعتذاره شعرا للنعمان. وعن عمرو بن كلثوم ووفوده على الحيرة وقصته مع عمرو بن هند. إن علاقات قريش هذه بالحيرة قد حُفظت لنا بفضل الشعر، وليس فيها ما يتعلق مباشرة بالأوضاع التجارية أن السياسية والتي لم يكن الشعر يهتم بمثلها ، ولكنها تدل على صلات بين قريش والحيرة، ولم يكن لمثل هذه العلاقات أن تزدهر إلا بفضل المواصلات التجارية التي الزدهرت مع إيلاف قريش وقوافلها ، ورحلة الشتاء والصيف وما كان من أمر المواسم . (المترحة)

إن تجارة مكة مع الدول الخارجية ، تعنى تجارتها مع سوريا ومصدر من جيرانها، وبالرغم من أن المصادر ، تشير لوجود علاقات تجارية مع اليمن ، فيبدو أن المقصود بها هي تلك المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة ، والتي كان يمكن منها العبور الحبشة ، ورغما عن ذلك فإننا لا نعرف شيئًا مؤكدًا عن البضائع التي كانوا يتاجرون فيها . كذلك لا يمكننا أن نقول ، أنهم كانت لهم صالات تجارية منتظمة مع العراق(\*).

(\*) بعد أن تقدم كرون أحد المسادر الإسلامية التي تؤكد قيام تجارة بين قريش والحيرة ، ثم ترفقها بذكر الأدلة المادية على قيامها تعود في الختام وتقول "أنه من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مم العراق " ، والمعروف والثابت تاريخيا أن مملكة الحيرة كانت حليفة للفرس التي تقف خلفها وحقيقة أن الفرس والميرة واليمن ، ولم يكن لدى مكة ما تنقله إلى الفرس والحيرة سوى التجارة الحبشية التي تضمنت اللادن وريش النعام والعاج والرقيق، وكان ملوك السأسان يرسلون قواظهم إلى جنوب الجزيرة العربية يخفرها وكالزهم فتحمل إلى العراق وأسواق فارس منتجات تلك المناطق. أما منتجات الحبشة فيمكن أن نفهم سبب عدم وصولها إلى القرس مباشرة في عهد أبرهة الذي عادي الفرس، وفي عهد ذي بزن وخلفاته الذين عادوا الحبشة . ويبدو أن البضاعة الحبشية كانت تصل بحرا إلى ميناء الشعيبة ، فتتولى قوافل مكة بمرجب الإيلاف نقل ما تيسر منها وفقا لحاجات الحيرة وفارس ، وكان تجار مكة يفيون على المدائن ويتصلون بديران كسرى ويشتغلون هناك بالبيم والشراء . وكان في الحيرة سراة نصاري اشتركوا مم سراة قريش في تجارتهم مثل كعب بن عدى التنوخي، وكانت له شركة في الجاهلية مم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تجارة البن ، ويبدر أن تجارة قريش مع الميرة تعاظمت بينما تهاوت مكانة الملوك اللخميين في بلاط كسرى، لأن القبائل العربية أخذت تهاجم قوافل الفرس ، أما قوافل ملوك العبرة فلم تعد ترسل مثلما كانت ترسل كل عام ، واستفادت مكة من ذلك وأخذت السوق لنفسها خصوصًا بعد مقتل النعمان ابن المنذر وانتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار ، وقد تميز موقع قريش في الإيلاف على كل الأطراف الأخرى ، بأنها لم تضيع أية فرصة ، وكانت تملأ كل فراغ شاغر في تجارة الشرق حتى استوات شيئًا ، فشيئًا عليها. (سحاب اللرجم السابق، ص٢١٨-٢١٩ والمسادر الذكورة لديه) . وعن يوم ذي قار راجم : عبد الحميد (سعد زغلول) ، تاريخ العرب قبل الإسلام ، بيروت ١٩٧١ ، ص٢٠٠ ومايليها . (المترجمة)

## الحواشيي

- (١) عن أهم الروايات في القصل الرابع، راجع: حاشية رقم (٤٣). أما رواية اليعقوبي فهي أضعف من الروايتين الأخريين. وهناك رواية أخرى أكثر صحة أوردها سليمان بن سالم القلعي، كتاب الاكتفاء، ص٧٠٠ وما يليها (على الرغم من حذفه ذكر البضائع المكية) وجرت مناقشة الرواية في المراجع التالية: Hamidallah, "Rapports"; Simon, Hums et llaf and Kister, "Mecca & Tamim".
  - (٢) وذكر الثعالبي هذه النقطة في الشرح الذي قدمه في: الثمار ، ص١١٥٠.
- (٣) ورد في القلعي كلمة "تحمله إليهم" بدلا من "تحمله لهم"، ثمار ،ص١٥، ويحصل رجال القوافل على كل من رأس المال والربح الذي استثمروه والذي حصلوا عليه، وتمثل ربح قريش بشكل خاص في تأمين المرور، وأوضحت رواية الثعالبي بجلاء أنهم كانوا يستقطعون نصيبهم من الربح.
- (٤) جلال الدين السيوطى، كتاب الدر المنثور في التفسير المطهر، ج٤، ص٣٩٧، رواية عكرمة (يبدو أن المقصود بالروم وسوريا هو التعبير عن سوريا بطرق مختلفة وليس الأناضول وسوريا).
- (ه) ابن حبيب ، المنمق، ص ٢٦٧، رواية الكلبى ؛ مقاتل بن سليمان، التفسير، /٢٨ المنمق، ص ٢٦٧، رواية الكلبى ؛ مقاتل بن سليمان، التفسير، /47 وأدين بشكر الدكتور روبن U.Rubin النسخة صفحة المخطوط): محمد بن جرير الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن، ج٣٠، ص ١٩٩٠، رواية عكرمة ، إن الرأى القائل بأن قريشنا اعتادت أن تتاجر مع سوريا في أحد الفصول ومع اليمن في فصل آخر لا يقتصر فقط على هذه الروايات .
  - (٦) مقاتل ، التفسير ، رقم ٢٥٢ (أ).
- (٧) الكلبي المذكور في ابن حبيب، للنمق، ص٣٦٦ (اشتد عليهم الجَهْد)؛ مقاتل، التفسير، رقم ٣٥٦(أ)؛
   المذكور لدى فخر الدين الرازى،مفاتيح الغيب، ج٨، ص٣١٥ (شكى إليهم الاختلاف لهم والعودة والأهاب إلى اليمن والشام).
- (٨) وذلك بدلا من الماديات التي ركز عليها الطبري في جامع التفسير، الطبري، الجامع، ج٣٠، مر١٩٨ وما يليها .
- (٩) Ibid : ذكر ابن عباس (أن رحلاتهم لم تدر عليهم أى ربح، لذلك منعهم الله وطلب منهم عبادة رب البيت)، وقال عكرمة (أن الله طلب منهم البقاء في مكة) ثم قال ابن عباس مرة ثانية (إن الله طلب منهم التمسك بعبادته كما يحافظون على رحلتي المبيف والشتاء؛ لقد طلب منهم البقاء في مكة وعبادته بدلا من رحلاتهم للطائف.) ؛ وذكر السيوطي الشيء نفسه في الدر ، السيوطي ، الدر، ج٤ من٣٩٧ وما يليها، رواية عكرمة وابن عباس.

- (١٠) الكلبى المذكور في ابن حبيب، المنمق، ص٣٦٢، حيث تأتى المواد التموينية من تبالة وجرش وساحل اليمن، فحمل أهل البر إلى المحصب ( بين مكة ومني، راجع ياقوت الحموى، البلدان، ج٤، ص٣٤٦ ) . لم تذكر أي من الروايات التي أوردها الطبرى هذه التفصيلات.
- (۱۱) مقاتل، التفسير، رقم ۲۰۶ (أ)، حيث يصل التموين إلى جدة؛ الرازى، مفاتيح ، ج  $\Lambda$ ، ص $\Lambda$ 0 وذكر حميد الله إحدى صبغ هذه الرواية Hamidallah, "Repports", p.302 .
- (١٣) وطبقًا لابن عباس الذي ذكره الطبري، الجامع، ج٣٠، ص١٩٨، كان باستطاعتهم الذهاب في هذه الرحلات أو البقاء في ديارهم حسب رغبتهم.
  - (١٣) الكومي ، التفسير ، ج٢، ص٤٤٤ .
  - (١٤) انظر الحاشية الفصل التاسع أدناه .
- (۱۰) ذكر البلاذرى ، الأنساب، ج۱، ص۹۰ : (ملوك الشام، ملوك العراق)؛ وذكر الطبرى، التاريخ، مجلد (۱)، مر۱۰۸۹ : (ملوك الشام ، والروم، وغسان، ولكته عسكر على الجانب العراقي)، نهاية الأرب المذكور لدى كيستر : Kister, "Some Reports", pp.61f. (جبلة بن الأيهم في سوريا، والملك الفارسي في العراق).
  - (١٦) راجع أدناه الفصل التاسع.
- (۱۷) عرف كل من الكلبى ومقاتل مولى قريش الذي كان يتاجر في سوريا أو الحبشة في فجر الإسلام (ذكر المصدر في الحاشية رقم ٩٨ أدناه) وقرشيًّ أخر كان يتاجر مع فارس في الفترة نفسها (راجع حاشية رقم ١٢٦ أدناه).
- (۱۸) عن طريق المؤمنين رواية مقاتل المذكورة في : Kister "Some Reports", p.74; محمد بن عمر البيضاري ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عن سورة التوبة، الأبة الكريمة رقم ۲۸ . عن طريق المشركين: الطبري، الجامع، ج١٠ م ٦٠٠٠ وما يليها؛ السيوطي، الدر، ج٣، م ٢٢٧؛ ابن كثير، التفسير، ج٢، م ٣٤٦، وما يليها (عن سورة المتوبة رقم (٩) الآية الكريمة ٢٨). ووجد البيضاري الحل على النحو التالي : لقد هدى الله شعب تبالة وجرش للإيمان وقاموا بإحضار المؤن (راجع حاشية رقم(١٠) أعلاه)، ثم بعد ذلك جات الفت حات .
- Sebeos, Histoire, p.95; L.Guidi and others, ed. And trs. Chronica Minora, (14) p.326=250.
- (٢٠) وجأء ذكر ذلك سابقا، وذكر السيوطى رأى عكرمة من أن قريشاً اعتادت الذهاب إلى بلاد الروم والشام في الشناء والصيف (الدرج الصرف)؛ وهذا يعنى أن عكرمة استند إلى الرأى القائل بانهم اعتادوا الذهاب لسوريا في كل من الصيف والشناء، حيث كانوا يسافرون على طرق مختلفة حسب كل فصل (المرجع السابق، صرمه ٢٣)؛ ولذلك فقد أخذ ابن هشام أن ذلك أمر مسلم به حيث أن الرحلتين للذكورتين في القرآن كانتا تذهبان إلى سوريا فقط ، وليس إلى مكان آخر (السيرة، ص٢٧). أما الكومي الذي ذكر أن الرحلتين كانتا تذهبان إلى سوريا واليمن فقد أغفل ذكر اليمن عندما قال "بأن قريشاً لم تعد بحاجة أن الرحلتين كانتا تذهبان إلى سوريا واليمن فقد أغفل ذكر اليمن عندما قال "بأن قريشاً لم تعد بحاجة الذهاب إلى سوريا" (التفسير، ج٢، ص٤٤٤).
- (٢١) انظر على سبيل المثال: ابن فشام، السيرة، ص٤٢٧؛ الواقدى، المفازى، ج١، مص٢٨، وكان أحد أفراد
   القافلة التي أدت إلى معركة بدر خلال عودتها من سوريا؛ راجع حاشية رقم (١) الفصل الرابع أعلاء،

- حاول قيادة القافلة إلى سوريا عبر قردة ؛ انظر حاشية رقم ٥٣ أدناه، وزار سوريا مع أمية بن أبي الصلت ؛ الملبري، التاريخ، مجلد ١، ص١٥٦١؛ الأغاني، ج١، ص٥٤٣، (والاثنان مذكوران لدى ابن إسحاق)، حيث ذهب إلى غزة خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة .
- (۲۲) وعن اشتراكه في القوافل التي أغارت على قردة وعز، راجع هامش\ الفصل الرابع أعلاه. وطبقا لما ذكره الواقدي، للفازي، ج\ مص\١٩، كان صفوان مع الرأى القائل بأن قريشا استقرت في مكة من أجل القيام بالتجارة مع سوريا والحبشة. ولكن طبقا لما ذكره الفاكهي الذي ذكر في كيستر -Some Re بالتجارة مع صوريا والحبشة. ولكن طبقا لما ذكره الفاكهي الذي ذكر في كيستر -ports", p.77
- (٢٣) كذلك أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دلائل النبوة، ص٧٠، رواية الواقدي، حيث التحق بالقاقلة
   (وردت كلمة عير خطأ في الطباعة على النحو التالي ghaỳr) الذاهبة إلى سوريا وسمع عن نبوءات ظهور النبي [ عليه النبي ] .
- (٢٤) وهو أحد تجار قريش الذي سبهته عثمان بن الحويرث في سوريا (ابن حبيب) المنعق، ص١٨٠، أبو البلجة، مناقب، رقم ١٨(أ): أبو نؤيب هشام بن شعبة (ربيعة لدى ابن حبيب)العمرى، الذي ذكر أنه قد سجنه هو الأخر.
- (٢٥) ابن حجر الإصابة، ج١،ص٠١، حاشية رقم (٢)؛ نفس المرجع، ص١٨١، حاشية رقم ٧٧٩ مادة بكة . ونلك هي قصة تاجر آخر سمع عن نبوءات النبي [ رَبِينَيْ ] في سوريا .
  - (٢٦) كانوا شركاء في العمل ويبدو أنهم كانوا يتبادلون الذهاب إلى سوريا،
  - (٢٧) ويذكر هنا أنه هو أو أبو طالب هو الذي أخذ محمدا [ عندي الله عندما كان صبيا .
    - (۲۸) راجم ابن حبيب ، المنمق، ص ٤٤ .
- (٢٩) يذكر عادة أنه هو الذي أخذ معه محمدا [ عَلَيْهُ] إلى سوريا: انظر على سبيل المثال ابن سعد، الطبقات، ج١، ص١٥٢ وما يليها، وعن مصادر أخرى راجع الفصل التاسع أدناه .
- (٣٠) وهو المذكور على سبيل المثال لدى ابن سعد، الطبقات، ص١٢٩ وما يليها، ص٥٦، وعن مسح لزيارات محمد [ عليه المسرويا راجع الفصل التاسع أدناه .
- (٣١) راجع أدناه، وإذا قمنا بحذف الزيارات التي قام بها الهاشميون لسوريا بوصفهم أوصياء على محمد [ والله على المعروب الموادية الموا
  - (٣٢) ابن حبيب، المنمق، ص١٧١؛ راجع ابن كثير، البداية ،ج٢، ص٢١٧ وما يليها.
- (٣٣) وعند ذهابه إلى سوريا كان يحمل مالا كان يملك جزءً منه والجزء الآخر أؤتمن عليه، واعترضه المسلمون في طريق عودته (راجع هامش١٢ الفصل الرابع أعلاه) وعند عودته من سوريا مع القافلة التي كانت تحمل الفضة اعترضه المسلمون في طريق عودته إلى عز في السنة السادسة (الفصل الرابع هامش ١٢ أعلاه). لقد ذهب إلى سوريا ومعه بضائع لم يتم تحديدها ، وعند عودته من سوريا اعترضه المسلمون الذين كانوا يعملون على الساحل خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة ، وكان ذلك في الفترة بين السنة السادسة والثامنة (موسى بن عقبة في ابن حجر، الإصابة ، ج ٨ ، ص١١٨، حاشية رقم ١٨٤ مادة، أبي العاص بن الربيم) وطبقا لما ذكره الواقدي ، فإن هذه الحقبة تمثل معركة أخرى في عز ليس لها علاقة بأبي العاص (أعلاه حاشية رقم ١٥ والفصل الرابع). وأينما وكيفما حدث، فقد منحته زوجته زينب (وهي

- ابنة الرسول ، [ ﷺ ] حق الجوار، طبقا لجملة وردت في دستور المدينة 'بأن المؤمنين يدهم أعلى من سواهم ، يُجير عليهم أدناهم'. (•)
- (٢٤) كان طلحة موجودا في سوريا أثناء الهجرة (ابن هشام، السيرة، ص٤٨٩؛ البلاذري، أنساب، ج١. ص ٢١٥)، أو أنه عاد من هناك بقافلة أثناء هجرة الرسول [ ﷺ] (ابن سعد، الطبقات، ج٢، ص ٢١٥). وقابل راهب في بُصري Busra كان يعرف بظهور نبي في بلاد العرب (المرجع السابق، الإصابة، ج١، ص ٢١٥)، حاشية رقم ٢٥٩؛ مادة طلحة بن عبيد الله).
- (٣٥) كان أبو بكر [ رضي عمروفا في يثرب التي كثيرا ما كان يمر عليها في طريقه لسوريا (ابن سعد، الطبقات، ج١، ص٣٣٧؛ راجع أيضًا الواهدي، أسباب، ص٣٨٥ ) كما سافر عبد الرحمن بن أبي بكر إلى سوريا في تجارة (الأغاني، ج١٧، ص٣٥٩؛ ابن حجر، الإصابة، ج١، ص١٦٨، حاشية رقم ١٤٢٣ ).
- (٢٦) كان أحد أقراد القافلة التي تسببت في معركة بدر خلال عودته من سوريا. (السيرة، ابن هشام، ص ٤٦٧). الواقدي، المغازي، ج١،ص٢٨، وذكر الاثنان مُشترك آخر هو عكرمة بن نوفل).
- (۲۷) كانت سوريا هي متجر زَمعة (ابن حبيب،المنق، ص٤٨٥) وقتل أسد ابن أبي جهل في حوران عندما نهب إليها التجارة (البلانري ، الأنساب، ج١، ص١٦١) . وورد في مكان آخر أن الذي قتله الأسد هو ابن أبي لهب (مع أو يدون أبي لهب نفسه) بعد أن دخل في صراع معه عندما كان في رحلة إلى سوريا، هذا على الرغم من أنهم لم يوجدوا دائما في حوران (أبو النعيم، دلائل، ص٢٨٩ وما يليها؛ الماوردي ، أعلام، ص٧٠٠: حسان بن ثابت، ديوان ، ج١، ص٣٤٩ حاشية؛ ج٢، ص٣١٠، ورقم ٢٤٩٠ ١)؛ وهناك من جمله يقوم بالتجارة في حُباشة جنوب مكة بدلا من حوران (المرجع السابق، ج٢، ص٣٠٠) .
- (٣٨) راجع: أبن حبيب ، المنعق، ص١٧٢، ص, ١٤١ ذهب أحد أفراد تميم مع أحد القرشيين إلى سوريا ،
   ثم اشتبك القرشى مع حليفه التميمي في عراك.
  - (۲۹) البلانري ، الأنساب ، ج١، ص, ٢٥٧
- (٤٠) ابن هشام، السيرة، ص٣٦٧ مص ٩٧٩ وما يليها، أرسل الرسول [ ﷺ] تجارة مع يحيّة بن خليفة، الذي أغار عليه رجل من جُذام، انتقاما من غزوة زيد بن حارثة ضد الأخير ؛ راجع الواقدي ، المفازي ، ج٢، ص٤٥، وأرسلت تجارة رفاقه مع زيد بن حارثة، الذي قام بالانتقام من فازارة وشن حملة على أم قرفة. (٠٠)
- (٤١) ابن هشام، السيرة، ص٤٢٧ وما يليها، الواقدى، المغازى، ج١،ص١٩ وما يليها، وإذا وافقنا على ما ذكره الواقدى فمعنى هذا أنه لا يوجد مكى واحد ليس له مصلحة تجارية مع سوريا، بمعنى أن كل قرشى ، وكل قرشية مون كانوا يملكون أى شىء قد اشتركوا في هذه القافلة (المصدر السابق، ص٢٧) (وعن القردة وعز راجع أعلاه الفصل الرابع حاشية رقم (١) .
- (\*) لزيد من التفاصيل ، راجع ابن هشام ، السيرة ، ج١ ، ص ١٥٧ وما يليها ؛ الواقدى ، المفازى ، ج٢ ص ٥٥٣ . (الترجمة)
  - (\*\*) راجع لزيد من التفصيلات ابن هشام ، السيرة ، ج٢ ، ص ١٢١ ١٦٨ . (المترجمة)

- (٤٢) كذلك سرية حمزة على الساحل والغارات على خُرار، والأبواء، وبواط، والعشيرة كانت جميعها انتقاما من القوافل القرشية طبقًا لما ذكره الواقدى الذي يعرف هنا كما العادة دائمًا أكثر معا يعرفه ابن إسحاق (الواقدى، المغازى، ج١، ص٠٥، ص١١ وما يليها؛ راجع ابن هشام، السيرة، ص٤١٦، ٤٦١ وما يليها). وفي جميع هذه الغزوات لم يقع اشتباك ولم يتم الاستيلاء فيها على أي قافلة ، ثم قام المسلمون بعد ذلك بالاستيلاء على كل قافلة قرشية، فقد ذكر ذلك في حقبة أخرى لم يعرفها ابن إسحاق، وهي الغارة الثانية على عز (الواقدى، المغازى، ج٢، ص٢٦٧). فقد جاءت إحدى هذه القوافل من سوريا عندما قام تسعة من العُبِسُيين بالاستيلاء عليها وكانوا قد دخلوا حديثا في الدين الإسلامي .( ابن سعد، الطبقات، ج١، ص٢٩٧ رواية الواقدي). (\*)
  - (٤٢) راجع أعلاه ص١٠٩ وما يليها .
  - (٤٤) ذلك هو أبان بن سعيد (ابن حجر، الإصابة، ج١، ص١٨١، حاشية ٧٧٠، مادة بكة .
- (٥٥) وهو أمية الذى ذكر أنه ترك مكة بعد أن خسر منافرة مع هاشم وكانت هذه بداية العداء بين الأمويين والهاشميين. (ابن سبعد، الطبقات، ج١، ص٧٦، ابن حبيب ، المنمق، ص٢٠١؛ ابن قتيبة، المعارف، ص١٦٠، أبو الباجة، مناقب، ملف رقم ١٦٠، ، راجع الفصل الرابع من الكتاب،حاشية رقم (٧٠) .
  - (٤٦) حسان بن ثابت،الدیوان، رقم ۲۰۱: ۲ (طبعة میرشفیلد Hirschfeld ، ۲۰۹، ۲).
- (٤٧) ابن حبيب، المنمق، ص١٨٠، أبو الباجة، المناقب، رقم ١١ (أ). والقصمة التي ذكرها الأغاني (ج٢، ص٢٤٣) تنطبق أيضًا على قريش ورحلاتها لسوريا وذلك في حالة إذا لم يكن ورد خطأ ذكر المشراة (Sharat) بدلا من السراة (Sarat) (راجع حاشية رقم ٩٢ أدناه).
- (٤٨) قدم الواقدى تفصيلات عن الطرق التى كانت تتبع فى ذلك الوقت ؛ الواقدى، المغازى ، ج١٠مر٢٨؛ ج٢٠م ص١٦٨؛ بكرى ، معجم، ص٤١٦، ص٥٥٠، انظر مادة : روضة المعارك، وذكر السيوطى عكرمة من خلال ابن أبى حاتم (راجع حاشية رقم ٢٠ أعلاه)، وراجع كذلك Lammens, Mecque, pp.142fl .
- (٤٩) الواقدى ، المفازى ، ج١، ص٢٨، ص٢٠٠ ، وراجع حاشية رقم (٢١) أعلاه عن أبي سفيان، وص ١٣٠ عن هاشم.
- (٥٠) وعن السوق راجع: المرزوقي، الأزمنة ، ج٢، ص١٦٨ وما يليها. وعن زيارات محمد [عَلَيْ] عندما كان صبيًا وعندما كان يعمل وكيلاً للسيدة خديجة [عَلَيْ] راجع المصادر المذكورة في الفصل التاسع أدناه. وقام طلحة هو الآخر بزيارة بُصري Busra وهي المكان التقليدي الروايات الخاصة بأدلة النبوة (راجع حاشية رقم ٢٤ أعلاه). وعن المدينة نفسها راجع El² s.v. Bosra .
- (٥١) كانوا يذهبون عن طريق الساحل عبر أبلة إلى فلسطين في الشتاء، وعن طريق بصرى Busra وأثرعات Adhriat
- (٣٥) وهناك رواية متأخرة عن أدلة النبوة بأن أمية بن أبى الصلت الثقفى ذهب "إلى غزة أو فلسطين" فى صحبة أبى سفيان كما هو واضح لدى (ابن كثير، البداية، ج٢، ص٢٢٤). ولكن الواقدى لا يذكر إلا غزة فقط (راجع حاشية رقم ٤٥أدناه)، ومما يثير الدهشة هو عدم ذكر ذلك فى رواية تجارة مكة .
  - (\*) راجع التعليق المذكور في ص ٢٧٦ من الترجمة .

- (36) ويذكر مقاتل أنهم تاجروا مع فلسطين والأردن (مقاتل، التفسير، رقم ٢٥٣ (أ)، وفي الأردن أمضى أمية فترة نفيه طبقًا لما ذكره أبو الباجة (راجع حاشية رقم ٧٠ الفصل الرابع أعلاه). ومن جهة أخرى شرح لنا الواقدي الوضع بقوله إن أبناء عبد مناف لم يتجاوزوا غزة في سفراتهم. (المفازي، ج١، ص٢٠٠).
- Guidi , Chronica Minora , P. 326=250 (00)
  - (٦٥) ابن سعد ، الملبقات، ج١، ﻣـ٥٥٠ .
- (٥٧) ذكر أنهم كانوا بتاجرون أحيانا مع الروم (راجع المصادر المذكورة في الفصل الأول ، حاشية رقم (١٠) ورقم (٢٠) أعلاه ورقم ٧٧ أدناه)، ويرى لامينز أن بلاد الروم هنا تعني الأناضول -Papublique mer (على أساس المصدر الذي ذكر في حاشية رقم ٧٧ أدناه)، ولكن يبدو أن المقصود بها هي الإمبراطورية البيزنطية بشكل عام . وجاء ارتباط هاشم بأنقرة من الاعتقاد بأن أفرادا من قبيلة إياد العربية كانوا يقيمون هناك. (الأغاني ، مجلد٢٢، ص٢٥٨) .
  - (۸۸) الکندی، حکام، ص٦ وما بلیها .
  - (٩٩) راجع حاشية رقم (٢٢) أعلاه .
- (٦٠) أحمد بن يحيى البلاذرى ، أنساب الأشراف ، ج١، ص٢١١ ، (وأدين بهذا المصدر للدكتور هندس .G.M.
   (Hinds) .
  - (١١) الطبرى، جامع ، ج٢٦، ص٥٥، عن السورة رقم ٤٨، الآية ٢٥ (من القرآن الكريم).
- (٦٢) السهيلي، الروض، ج١، ص٤٨، وتتكون البلاد المذكورة من سوريا وفارس ومصر والعبشة (كما ورد ادى الجاحظ الذي ذكره كيستر Kister, Mecca and Tamim, p.137 (Byzantium, Egypt, and الجاحظ الذي ذكره كيستر Ethiopia).
  - (٦٣) راجع الآيات القرآنية: ٢٢: ٢٠: ٥٠ ، و٩٥: ٢ (أما بقية الإشارات فهي تشير إلى سيناء موسى) .

- (٦٤) راجع: مقاتل ، تفسير، رقم ٣٥٣(أ) ؛ الطبرى، جامع ، ج٣٠، ص٩٩)؛ الكومى ، تفسير، ج٢، ص٤٤٤؛ ابن حبيب، المنمق، ص٢٦٢، ذكره الكلبي؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تأويل مُشكل القرآن، ص٣١٩؛ وعديد آخرين .
- (٦٥) راجع حاشية رقم ٢٠ أعلاه، وعن استبدال مصر باليمن راجع حاشية رقم (٦٢) أعلاه، وعن تصنيف الرحلتين على اعتبار أن واحدة لسوريا وأخرى إلى الحبشة راجع ، اليعقوبي ، تاريخ، ج١، ص ٢٨٠ عبد الحميد بن أبي الحسين بن الحداد، شرح نهج البلاغة ، ج٣، ص ٤٥، الذي روى عن الزبير بن بكر، أعلاه حاشية رقم (٢٢) ( ورأى صفوان له تفسير ديني ).
- (٦٦) ابن حبيب، المنمق ، ص١٢٢، ٦٦٤ وما بليها: الأزرقى ، مكة ، ص٩٩: الأغانى، ج١٦، ٥٥، ابن قتيبة، معارف ، ص١٤٤، حيث ذهب لليمن وظل هناك مع ملك حدثه عن صبغة للشعر، أو مع شخص يدعى حزم تنبأ بالنبى [ ﷺ] ، أو ذهب لتهنئة سيف بن ذي بزن على طرد الأحباش وعرف بنبوءات كثيرة عن النبى ، وقد وصف ابن كثير بعضا من هذه الرحلات بانها كانت رحلات تجارية . ابن كثير، البداية، ج٢، ص١٥٧: ويذكر أبو نعيم، دلائل، ص٨٩، أنه ذهب إلى اليمن في رحلة الشتاء لكي يستشير نبوءة أحد الكهنة اليهود ويظلب نصيحته .
- (٦٧) كان يذهب لليمن لشراء العطور (الطبرى، تاريخ، ج١، ص١٦٧)؛ وهناك قصنة مسهبة في دلائل النبوة جعلته يذهب لليمن مع أبى سفيان (الأغاني ، ج٤، ص٣٤٠)
  - (٦٨) الأغاني، ج٦، ص٢٤٩ .
  - (٦٩) الأزرقي، مكة ، ص٥٧٠ .
- - (٧١) وهو أيضًا أحد أفراد قافلة عادت من اليمن أو من الحبشة ، ابن حبيب ، المنمق، ص١٦٣، ٢٤٦ وما يليها .
- (٧٢) قابل هشام بن المغيرة زوجته أسماء بنت مكرية ، أثناء إقامته في نجران ، وأغلب الظن باعتباره تاجراً . البلاذري : الأنساب، ج١، ص٢٠٩ . Kister, Some Reports, p.64, . ٢٠٩ هيث ظهر بين تجار مكة في صنعاء كما ثبت من خلال الشعر قيام اثنين من أبنائه بالتجارة مع الروم والأحباش -Goldzihier, "Hu صنعاء كما ثبت من خلال الشعر قيام اثنين من أبنائه بالتجارة مع الروم والأحباش -teja", p.520,xxx, 6f,
- (٧٣) كان يتاجر مع اليمن ومنها أرسل للعطور لأمه أسماء بنت مكربة (التي تزوجت من أبي ربيعة بعد انتهاء الزواج الذي ذكر في الحاشية السابقة أعلاه)؛ لكي تقوم ببيعها في المدينة . كما كان يمتلك عدداً كبيراً من العبيد الأحباش ، (الأغاني، ج١، ص٦٤ وما يليها) .
- (٧٤) وقيل أنه إما أن يكون قد ذهب إلى سوريا أو إلى اليمن مع عمرو أجيرا له، ابن حبيب، المنمق، ص. ١٤٧ ولكنه كان له علاقة أكبر مم الحبشة.
- (٧٥) فر حُبيرة بن أبى وهب إلى نجران بعد الفتح ، أغلب الظن لوجود علاقات له هناك (البلاذري ، الانساب، ج١، ص٣٦٧؛ الواقدي، المغازي، ج٢، ص٨٤٧). وقر أيضنًا عكرمة بن أبى جبهل إلى اليمن كما ذكر البعض ، على أساس أنه من هناك سوف يتمكن من العبور إلى الحبشة (راجع حاشية رقم ١٠٩ أدناه).

وتاجر عمارة بن الوليد في الحبشة (انظر حاشية رقم ٩٦ أدناه)، أما دار العلوج dar al-uluj فكان يقيم فيها الأحباش ، في حي المخزوميين في مكة (راجع حاشية رقم ١٠٤ أدناه) . أما المخزومي الذي ذكر أنه عاد من اليمن في إحدى الفقرات فذكر أيضًا أنه عاد من الحبشة في عبارة أخرى(راجع حاشية رقم ٧٠ أعلاه) ؛ وعلى الرغم من أن أحد رجال مخزوم كان له ارتباط باليمن، فقد ثبت قيام أبنائه بالتجارة مع الحبشة (راجع حاشية رقم ٢٧ أعلاه). وبصرف النظر عن التجارة فقد ذكر أن واحدا من مخزوم وأخرين قد ذهبوا الميمن لاستخراج المياه حيث يبدو أنهم كانوا يقومون بحفر بئر هناك (الأغاني، ج١٥ من ١٠٩) واجع الفصل التاسع، ص٢٢٢ من الترجمة).

- (٧٦) راجع حاشية رقم ٦٧ أعلاه ، وهناك قصص كثيرة حلت فيها سوريا محل اليمن، ابن عساكر، تطبيب، ج٢، ١٨٨ وما يليها؛ ابن كثير، البداية، ج٢، ص٣٢٦، ٢٢٤ .
  - (٧٧) راجع : ابن حبيب، المنمق، ص١٤٠، ١٤٢، ١٤٦ .
- (٧٨) ويضلاف القوافل العائدة سواء من اليمن أو الحبشة وتلك التي كان من المفروض أن يذهب معها أبو سفيان ، فلم أقابل أي واحدة منها . (راجع الهوامش الآتية رقم ١٦٧، ٥٠ وما يليها ، ٧٦).
- (٧٩) البكرى، معجم، صه ٤٠، صه ٢٩، راجع رُدُمان، غزة؛ ياقوت، البلدان، ج٢، ص٧٧٧ وما يليها؛ راجع مادة: ردَّ رُدُمانُ، ج٤، ص٩٣٧، راجع وَعُلان (\*).
  - (٨٠) راجع الفصل الرابع أعلاه ، حاشية رقم ٣ ،
- (٨١) وقد وصفت بأنها كانت عاصمة أبرهة وباقى الحكام الأهباش لليمن (ابن هشام، السيرة، ص٣٦، ٢٤): وقد ذهب القرشيون إليها بالتحديد (بقيادة عبد المطلب) وأخرون لقصر غمدان لتهنئة سيف بن ذى يزن على طرد الأحباش من اليمن (ابن حبيب، المنمق، ص٣٨ه وما يليها: الأغانى، ص١٧، ص١٨ وما يليها: الأزرقى، مكة، ص٨٩ وما يليها: أبو نعيم، دلائل، ص٣٥ وما يليها)، ولكن ليس هناك ما يثبت قيام المكين بزيارة سوقها الذى كان له أهميته في ميدان تبادل تجارة القطن والزعفران والأصباغ والملابس والحديد طبقًا لما ذكره الأزرقى، (الأزمنة، ج٢، ص١٦٤)، والعباءات والسبح والجلود طبقًا لما ذكره القلقشندي (صبح الأعشى، ج١، ص٢١٤)، والعباءات والسبح والجلود طبقًا لما ذكره القلقشندي
- (AY) كيستر Some Reports," p.64" الذي روى عن نهاية الأرب ، أمّا الرأى الآخر فهو أنهم كانوا مجموعة من كنانة قامت بتدنيس كنيسة أبرهة هناك، (ابن حبيب، النمق، ص١٨٧)، وقد أثار هؤلاء الكنانيين طلب أبرهة لهم بتحويل الحجيج إليه (أبو النعيم، دلائل، ص١٠٧ وما يليها رواية ابن إسحاق وأخرين؛ ابن هشام، السيرة، ص٢٩ وما يليها).
- (۸۲) أبو النميم، دلائل، ص۱۰۱ :Kister ، Some Reports, p.68; مختلفة عن قصمة الدين الذي من القصمة مختلفة عن قصمة الحيشي الذي تمت سيرقته في مكة (راجع الفصل السيادس أدناه ص٢٤٣)؛ ولاحظ أنه بالرغم من أن السلب قد حدث في نجران، فإن المجنى عليه (وهو حفيد أبرهة الذي جاء حاجا لمكة والذي يبدو أنه كان يجهل رغبة أبرهة بتحويل الحجيج إلى اليمن) ، قد اشتكى من ذلك في مكة
- (\*) حصن بالجبل من ناحية رُدُمان وهو رئام . راجع ، ياقوت ، معجم ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ مادة وعلان . (المترجمة)

- (٨٤) راجع الحواشي المذكورة أعلاه: رقم ٧٠، ٧٧، ٧٥.
- (٨٥) القلعي، الاكتفاء، ص ٢٤١، وهي قصة أخرى من دلائل النبوة ،
- (٨٦) ابن حبيب، المنمق، ص ٢٤١، ج١، ص ٧٧، والشيء نفسه لدى البلاذري في الأنساب ح١، ص ٧٧ وما يليها. ولكن دون أن يذكر الأصل النجراني لليهودي.
- (AV) كما سبق ذكره، قابلت أسماء بنت مكربة هشام بن المغيرة في نجران (حاشية رقم ۲۷ أعلاه). فماذا كانت تفعل هناك؟ فهي لم تكن من نجران ، كان والدها من تميم وكانت أمها بكرية Bakriyya. وكانت أرملة عندما قابلها هشام (البلاذري ، الأنساب، ج١، ص٢٠٩)، ومن المحتمل أنها كانت تقوم بأعمال هناك (قارن ذلك بخديجة [ بوضي ] وهي أرملة أخرى كانت تعمل بالتجارة ، وهند بنت عُتبة وكانت مطلقة وتقوم بنفس العمل . (راجع الفصل السادس حاشية رقم ٢٢١أدناه). وبعد أن استقرت في المدينة عملت في ميدان العطور التي كانت تحصل عليها من اليمن (راجع حاشية رقم ٢٣ أعلاه) . كما يبدو أنها كانت تحصل عليها من نجران أيضاً .
- (AA) فـرض الرسـول [ رَبِّتُكُمُ ] مكوسا سنوية بلغت ألفى عبامة على أهل نجران . (البلاذري، فتوح، ص٦٤ وما يليها).
  - (٨٩) راجع حاشية رقم (٦)، القصل الرابع أعلاه .
- (٩٠) ذُكر أن بلالا كان عبدا حبشيًا (وهذا يعنى أنه لم يولد في الأسر في بلاد العرب) من السراة Sarat (ابن سعد، الطبقات، ج٣، ص٢٣٧؛ البلانري، أنساب، ج١، ص١٨٤). وكان أنس بالمثل مُولدًا -Muwal (ابن سعد، الطبقات، ج٣، ص٢٣٧؛ البلانري، أنساب، ج١، ص٤٧٨). وكان غُمير بن فهيرة مُولدًا من اهرا المراحة السراة، بينما كان أبو كبشة من بلاد دوس ،ج١، ص٤٧٨، وكان عُمير بن فهيرة مُولاً من الأزد (المرجع السابق، ص١٩٧) ، وكانت ناهدية مولاة ابن نهد بن زيد ، يمنية أكثر من كونها تنتمي إلى المجموعة السورية في تلك القبيلة، (المرجع السابق، ص١٩٦ وما يليها؛ راجع أبضًا -Caskel, Gamba (مرجع أبضًا -ra, II, s.v.Nahd b. Zaid) وتم في سوق حُباشة التي توجد في تهامة بيع إحدى الإماء السود. (راجع القصل الثالث، حاشية رقم ١٧٠ أعلاه).
- (٩١) وهو أبو عُزير الدوسى ، الذى ذكر بن حبيب قصنة كاملة فى المنمق، ص٣٤٠ وما يليها؛ راجع أيضًا: حسان بن ثابت، ديوان ، ج٢، ص٢٥٨ وما يليها؛ ابن هشام، السيرة، ص٢٧٣ وما يليها، وكان لدى أبى بكر حليف من السراة (ابن سعد، طبقات، ج٨، ص٢٧٠). ولاحظ أيضًا أنه يبدو أن الموالى كانوا رجالاً أحرارا لعبد الدار الذى صرح بأن الأخير حليفا له عندما قام بتقديمه لليمنيين من الأزد (المرجع السابق، ص٢٤٦).
- (٩٣) راجع: الأغانى، ج٢، ص٣٤٧، وذكر لنا هنا أنه عندما قتل هشام بن الوليد أبا عُزير النوسى ، اتخذ منه أبو سنفيان حليفا له ، فأرسلت قريش رجلاً إلى الشراة Sharat لكى يحذرهم (\*) من البيع من تجار قريش ، بينما ذهب رجل من الأزد لتحذير قومه ، ولا معنى هنا لتحذير تجار قريش في سوريا، بينما
- (\*) مكتوبة لدى كرون Wam وصحتها Wom ، والشراة صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وفي نواحيها القرية المعروفة بالحميمة ، راجع ياقوت الحموى ، مادة الشراة ، ج٢ ، ص٢٣١، و ٢٣٢٠ ، (المترجمة)

هؤلاء الموجودون في السراة يرغبون في الخروج منها بأسرع ما يمكن ، ويبدو أن الشراة Sharat التي وضعت هنا قد حلت خطأ بدلاً من السراة Sarat . ونسمع من مكان آخر أن أحد رجال قريش قام يتعقبه رجل من دوس بعد سماعه لنبأ مقتل أبي عُزير ، ولكن تم إنقاذه بعد دخوله منزل إحدى السيدات هناك (البلانري ، أنساب ، ج١، ص١٣٦، ابن هشام السيرة، ج٢٧٠، حسان بن ثابت، ديوان ، ج٢، ص٢٦٢).

(٩٣) راجع حاشية رقم (٢٣) الفصل السابع أدناه ، كان حكيم بن حُزم هو أحد رجال قريش الذي قام بشراء ملابس(البكري، معجم ، ص٢٦٤) .

(٩٤) كان متجرا لقريش حيث وجدوا فيه وفرة من الرزق والأمان ( الطبرى ، تاريخ ، ج١، ص١٨١ ، وأيضًا في جامع، ح٩، ص١٩١ ، بالارتباط بهجرة المسلمين هناك)، وهناك رواية متأخرة في قصة الإيلاف تجعل منها أفضل الأماكن لتجارة المكيين . (Kister, "Some Reports", p.61) الذي روى عن نهاية الأرب ، ويرجع لصفوان بن أمية الفضل في الرأى القائل بأن قريشا أقامت في مكة بهدف التجارة مع سوريا والحبشة (حاشية رقم ٢٢ أعلاه) . أما هو العمل الذي تقوم به ، ولماذا حضرت إلى إذا لم تكن تأجرا ؟ وهو السؤال الذي سناله النجاشي لرسول قريش الذي قدم العطالبة بتسليم المسلمين (أبو نعيم ، دلائل، ص١٧٠) .

(٩٥) راجع حاشية رقم (٧٠) أعلاه .

(٩٦) الأغاني، ج٩، ص٥٥ وما يليها؛ ابن إسحاق في فحصه لرواية يوبنس بن بكري لدى حميد الله : -Hami dallah, Sira, No.211

(٩٧) إن القصة الخاصة بذهاب عمرو وعمارة إلى الحبشة للتجارة هي قصة دون جوان (\*) الذي خدع نفسه وذهب عمرو واشتكاه للنجاشي . ومن النظرة الأولي فهي ليست لها علاقة كبيرة بالسبب الذي ذهب عمرو من أجله للنجاشي لكي يسلم له المسلمين المهاجرين عنده أو عند انقلاب الآية وطلبه هو نفسه اللجوء إلى النجاشي. ففي الروايات الثلاث نجد أن عمرو ذهب إلى النجاشي، وقد أوضح رافن Raven أن الرواية النجامية بلجوء المسلمين هي قصة لها مغزي ديني نُسجت حول أحد نصوص القرآن (٢ : ١٩٨) وتمت المتعارة مادتها من قصة عمارة معرو. وقد ثبت ذلك من حقيقة أن بعض المسادر قد جعلت كلا من عمارة وعمرو يذهبان معًا إلى الحبشة لكي يستربوا المسلمين، تاركة عمارة ليصل إلى هذه النهاية الشائكة بدلاً من البحث عن سبب آخر. (مصعب بن عبد الله الزبيري، كتاب أنساب قريش، ص٢٢٢؛ أب أنساب قريش، ص٢٢٢؛ وما يليها أبو نميم، دلانل، ص٢٩١ وما يليها، روى عن عروة بن الزبير: الطبي، سيرة ، ص٢٢٢ وما يليها؛ وراجع المناقشة في البلاذري، أنساب، ج١، ص٢٢٢ وما يليها ). ومن المحتمل أن يكون رافن Raven صحيحًا فيما ذهب إليه بخصوص تلك القصة التي ذهب فيها كل من عمارة وعمرو معًا للتجارة . ولا شك في أنها تعد أساسا ممتازا لرواة القصوص. كما أن جميع القصوص الخاصة بالموضوع يمكن أن تكون أشكالا مختلفة ومتعددة من مادة مشتركة، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الشيء الذي يمكن أن نخرج به منها يتمثل مختلفة ومتعددة من مادة مشتركة، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الشيء الذي يمكن أن نخرج به منها يتمثل من عمرو قد قام بإجراء المباحثات مع النجاشي (راجع Raven Craditions ومن عمها يتمثل من عمو قد قام بإجراء المباحثات مع النجاشي (راجع Raven) .

(\*) لم يكن لقصة الدون جوان وجود في القرن السابع الميلادي . (المترجمة)

- (٩٨) راجع الفصل الرابع أعلاه ، حاشية رقم ١٨ . وقد ورد في عبارة الكابي أنه ذهب إلى سوريا (١٩) راجع الفصل الرابع أعلاه ، حاشية رقم ١٨ . وقد ورد في عبارة الكابي أنه ذهب إلى سوريا (ابن عساكر : تاريخ ، ج١٠ ، ص٤٧١)، وذكر مقاتل أنه أبحر إلى الحبشة (المرجع السابق، ص٤٧١) وما يليها)، ولما كان الإناء الفضى الذي كان يحمله قد أعد كهدية للملك كما هو مذكور لدى الكابي، هنا يفترض المرء أن الرحلة كانت أصلا إلى الحبشة: فالملك البيزنطي لا يقيم في سوريا، بينما كثيراً ما قَدم تجار قريش النجاشي. ولكن حيث أنه صحبه اثنان من غير المسلمين (والذين كانوا في حاجة إليهم من الناحية القانونية) وهما اثنان من المسيحيين السوريين يدعى أحدهم تميم الدرعي ، وشخص آخر، ذكرهما مقاتل، كل هذا يدفعنا إلى الافتراض أن كلا القصتين المتعارضتين قد أخذتا من نص أقدم منهما. فحقيقة كون بطل الرواية الأولى سهمي Sahmi (وهو على غير العادة مولى Wala) (\*\*) فهو يعد حلقة لربط القصة بالحبشة، على الرغم من أن عمرو بن العاص وكما سبق رؤيته، كان يتاجر في سوريا أيضاً . وحيث أن بطل الرواية الأولى هو مولى mawla ابن هاشم كما ورد في عبارة الكابي ، فإن هذا بجعلنا نفترض وجود رواية تذهب فيها الرحلة إلى اليمن . وهكذا يصبح هذا الدليل غير ثابت.
- Shahid, The Arabs in the peace Treaty, p.191. (11)
- (۱۰۰) حقيقة لقد ذكر شعراء قبل الإسلام والشعراء التالون السفن التي عرفت باسم عنوالي adawii ، وأن هذه السفن تعد على أنها من أنوايس (انظر لامنيس، Lammens, Mecque, p. 380, والمسادر المسادر (المسادر المسادر المسادر (المسادر المسادر) المديدة المذكورة فيه المسادر (المسادر) العديدة المذكورة فيه المسادر المسادرة الم
- Cf. Lammens, L'Arabie occidentale, p. 15; Similary Simon, Hums et llaf , pp. 223f. (1-1)
- (١٠٢) ابن حبيب ، المنمق، ص١٠٨، أما القصة الأخرى فهى أنه ورث ثروته من ذلك الأجنبي الذي جاء ليبيع الجلود فيها (راجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم ٥١) . وإذا قمنا بوضع القصتين أمام ناظرينا معا ، لرجحنا قيام الحبشي ببيع الجلود في مكة أكثر من أن يكون المكي هو الذي كان يبيعها في الحبشة، وهو مثال جيد على عدم وضوح الدليل .
  - (۱۰۲) راجع حاشية رقم ۱۱۱ أعلاه ،
  - ، الذي نقله عن الفاكهي ، Kister, Some Reports p. 73 (١٠٤)
    - (۱۰۵) الأزرقي ، مكة ، ص۹۷ .
- (١٠٦) راجع الحواشي رقم ٦٢، ٦٥ أعلاه. إن الروايات التي تشير إلى الرحلات القاصدة سوريا والحبشة والبعث والبعن يمكن قراحها بنفس الكيفية (ابن سعد، طبقات، ج١، ص٥٧؛ الثعالبي، ثمار ، ص١١٥).
- (١٠٧) Kister, Some Reports, p.61 الذي روى عن نهاية الأرب (أبرهة) وفي نص آخر ينكر أن هاشما نفسه هو الذي أتم جميع المعاهدات الأربع.
  - (١٠٨) راجع حاشية رقم ١٠ أعلاه .
  - (\*) وردت هنا خطأ كلمة Wala وصحتها مولى Mawla . (المترجمة)
    - (\*\*) راجع التعليق المذكور في ص ٤٠

- (۱۰۹) الطبرى، تاريخ، ج۱، ص۱٤٠؛ وردت رواية ابن إسحاق لدى ابن هشام ، السيرة، ص١٩٨ ، الذى ذكر أنه ذهب لليمن فقط ، وطبقًا لما ذكره الواقدى المغازى، ج٢، ص١٥٥ ، فقد ركب سفينة من مكان ما من ساحل تهامة ، ولم يذكر الواقدى أن غايته كانت الذهاب إلى الحبشة ، ولكن يمكن اعتبارها كذلك .
  - (١١٠) راجع حاشية رقم ٧٠ أعلاه .
  - (۱۱۱) راجع حاشية رقم ۱۰۹ أعلاه .
- (١١٢) كانت البضائم السورية والمصرية والعراقية تباع في واحد من أكبر الأسواق التي كانت تعقد في عكاظ، ولم يكن من بينها البضائع الحبشية كما هو واضح ( المرزوقي : الأزمنة، ج٢، ص١٦٨) أما بخصوص القافلة التي كانت عائدة من الحبشة أو من اليمن فقد ذكر لنا أنها كانت تحمل ممتلكات الجذيمي الذي مات في اليمن ( ابن حبيب، المنمق، ص١٦٣، ص٢٤٦).
  - (۱۱۳) این سعد، طبقات، ج۱، ص۷۸ .
- (١١٤) المرجع السابق ، ج٤، ص١٦، حيث قدم أسقف غزة إلى محمد [ ﴿ إِنَّهُ ] في تبوك وقال له "هلك عندى هاشم وعبد شمس وهما تاجران وهذه أموالهما" وهذا هو أنموذج واحد من روايات عديدة صور بها هاشم على اعتبار أنه كان له نشاط وحركة قبل فترة وجيزة من ظهور النبي، وهذا ما أشرنا إليه سابقا في الحواشي (رقم ١٠٧٥ أعلاء) ، فقد قدمته على أنه يقوم بالتفاوض مع جبلة بن الأيهم في سوريا ، وهو أخر سلالة ملوك الفساسنة الذي مات في المنفى بعد غزو المسلمين لسوريا، بينما كان كافادح (Kavadh) تأخر سلالة ملوك الفساسنة الذي مات في المنفى بعد غزو المسلمين لسوريا، بينما كان كافادح (٥٣١ تالمين عالم المناب الفارسي، وتذكر نفس القصة أن هاشم تفاوض مع أبرهة الذي ذاع صيته في الفترة التالية (سنة ٤٥٠)، وخصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا أن الرواية تنسب إليه قيامه بشن حملة على مكة في العام الذي ولد فيه النبي عام (٥٧٠) ، لكن ابن سعد في الطبقات، ج١، ص٥٥، يروى عن ابن الكلبي قوله أن هاشما تفاوض في المعاهدة بين قريش وهرقال الذي توفي عام ١٦٤١م : ومن ناحية التسلسل الزمني فقد اكتمات المعاهدة في البحر (٠٠) .
  - (۱۱۸) راجع حاشية رقم (۹۸) أعلاه ،
- (١١٦) ويمكن غض النظر عن بعض الأدلة من منطلقات أخرى، وعلى ذلك فإن حقيقة إبحار المولى إلى الحبشة بصحبة المسيحيين السوريين ربما تكون نتيجة التضارب (راجع حاشية رقم ١٩٨ أعلاه). أما موضوع تجارة عمرو بن العاص مع مصر فيبدو أنها تولدت من حقيقة كونه هو الذي قام بفتح مصر، وكذلك فمن المحتمل أن نضع علاقتة مع الحبشة في دائرة الاستفهام كما سنرى: فعمرو الذي تذكر الروايات صلته بالنجاشي ليس المقصود به دائمًا عمرو بن العاص .(راجع حاشية رقم ٢٢١ الفصل التاسع وما يليها). وربما قام بالتجارة مع سوريا فقط (راجع حاشية رقم ٢٦٦ أعلاه).
  - (۱۱۷) انظر على سبيل المثال ، الطبرى، تاريخ، ج١، ص١٦٨ه١ وما يليها.
- (١١٨) Noideke, Neue Beitraege, pp.31 ff ويعضنُد الأستاذ بيستون A.F.L. Beeston الرأى الذي يقول بإمكانية أن يكون عدد منهم ينتمي إلى العربية الجنوبية (اتصالات شخصية) .
- (١١٩) راجع ، الطبرى، تاريخ ، ج١، ص١١٨١، نقالا عن هشام بن عروة في الهجرة إلى الحبشة، وشرحه في ضوء حقيقة كون إثيربيا كانت تعد متجرًا لقريش .
  - (\*) إن كرون تقصد من عبارتها الأخيرة الإشارة إلى عدم تصديق تك الرواية وتهكمها طيها . (المترجمة)

- (١٢٠) الأغانى، ج١٣، ص٢٠٦، رواية هيثم بن عدى ؛ وذكرت رواية الأغانى في صياغة أخرى لدى ابن حجر . الإصابة، ج٥، ص١٦٢ وما يليها، رقم ١٩١٨ مادة: حجالان بن سلامة؛ وهو وصف يكاد يتطابق مع ما ذكره محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، لطف التدبير، ص٧١ وما يليها (وأدين بالشكر في الهامشين السابقين للاستاذ كيستر M.J. Kister ) .
  - (١٢١) الأغاني، ج٩، ص٥٥، رواه نوفل.
  - (١٢٢) راجع حاشية رقم (١) الفصل الرابع أعلاه .
  - (١٢٣) الأغاني، ج١٧، ص٣٦٩، رواية ابن السُقط وأخرين.
- (١٢٤) الأغاني،ج٩، ص٥٠، ٥٠، ٥٠، نقد ذهب إلى الحيرة ، وقدم إلى هناك ليطلب مساعدة النعمان، وقد ذهب النعمان ليطلب منه مالا للمهر؛ مصعب، نسب قريش، ص١٣٦ (لقد ذهب إلى الحيرة ومات عند النعمان).
  - G- Monnot, L' Histoire des religions, p 29, (۱۲ه) يواية ابن الكلبي: مثالب العرب.
- (۱۲۱) لم أعرف أي رواية عن ذهاب تجار قريش إلى أي مكان أخر في العراق، ولكن يبدو أن هناك رواية عن قيام أحد التجار بزيارة إلى فارس . وفي شرح للسورة رقم (٣١ . ه) من القرآن الكريم "ومن الناس من يشتري لهو الحديث"، أخبرنا الكلبي ومقاتل أن نادر بن الحارث، وهو أحد أفراد عبد الدار، اعتاد أن يتاجر مع فارس، حيث أحضر معه قصصا فارسية (وكيف يمكن أن نصف هذه الروايات )، كان يقوم بروايتها لقريش عند عودته لمكة قائلا لهم إذا كان محمد [عليه] بستطيع أن يخبرهم عن عاد وشود فهو باستطاعته أن يروى لهم عن رستم ، وأصفنديار وأباطرة الفرس، (الواهدي ، أسباب ، ص٢٥٩)، ويمكن للمرء أن يدعى بصعوبة وجود تجارة لقريش مع فارس على أساس ما ورد ذكره سلفا (\*).
  - (١٢٧) ابن حبيب، المحبر، ص٢٦٤ وما يليها؛ المرزوقي ، الأزمنة، ج. ٢ لقد روى الاثنان عن ابن الكلبي .
- Simon, "Hums ef راجع الماشية رقم ١٢٠ أعلاه؛ كان سيمون هو أول من لاحظ هذا التضارب Haf", p.228.
- (١٢٩) راجع حاشية رقم ١٢٧ أعلاه. كان المرزوقي ، هو أول من نسب إليهم تلك الحصانة على أساس علاقتهم بالبيت الحرام .
- (١٣٠) راجع حاشية رقم (١٣٣ أعلاه). من القبائل التي يرى أنه كان لها حق الجوار قبيلة طيئ ,Tayyi، وقد فسر ذلك ما ذكره أبن حبيب والمرزوقي بأنها كانت حليفة لمضر وعليها أن تحترم حصائة قريش .
  - (١٣١) راجع حاشية رقم ١٢٧ أعلاه .
  - (١٣٢) راجع الفصل الرابع حاشية رقم ١٤ وما يليها.
- (١٣٣) وعن مسافر، راجع حاشية رقم ١٣٤، ولقد قابلنا مسافر مع أبي سفيان في الحيرة ولقد ذكر في رواية واحدة فقط أنه ذهب إلى هناك للتجارة ، الأغاني، ج٩، ص٥٠، ٥٢ .
  - (١٣٤) راجع الفصل الثاني ، حاشية رقم ١٧٠ .
- Bulliet, Camel and the wheel, pp. 295 f (=no40); Donner, Mecca's food Supplies, (١٢٥) J.M.B. Jones, "Al-Sira al-nabawiyya مع يجود المصدر الخاص بقصة قرضة راجع أيضا p.255. as a Source For the Economic History of Western Arabia at the time of The rise of source Islam", 17f.
  - (\*) راجع الفصل الثامن ، حاشية ٨٢ . (المترجمة)

#### الفصل السيادس

# ألم يكن هناك وجود لتجارة مكة ؟ What Meccan Trade Was Not ?

ويمكننا الآن أن نقدم ثلاثة عوامل سلبية بخصوص صادرات مكة التجارية :

الأول: أنها لم تكن تجارة ترانسيت.

الثانى: أن بضاعتها لم تكن من النوع الذي يمكن أن يغرى سكان مصر والهلال الخصيب بشرائها .

الثالث: أنها لم تكن من النوعية التي يمكن أن تقرض سيطرتها على الطرق التجارية في بلاد العرب.

ومن السهل إثبات العامل الأول . لقد صنور المكيون دائمًا على أنهم وسطاء على الطريق الطويل الشبكة التجارة ، وذكر أنهم كانوا يقومون بتجميع البضائع ، سواء الوطنية أو الأجنبية ، من كل جنوب بلاد العرب والحبشة ، ثم يقومون بنقلها إلى سوريا والعراق لإعادة توزيعها لكل من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية . وتكونت التجارة التي كانت توزع شمالاً من بضائع تأتى من شمال بلاد العرب ، وليست من بضائع واردة من جنوبها أو من الحبشة ، ونترك جانبًا البضائع الهندية ، وبتك التي كانت ترد من جنوب شرق أسيا أو من الصين . حقيقة كانوا يقومون بشراء العطور من بلاد العرب الجنوبية ، لكي يقوموا ببيعها في مناطق أبعد شمالاً، ولكنهم من ناحية : كانوا يقومون ببيع أغلبها في الحجاز أكثر من بيعها للإمبراطورية البيزنطية والفارسية ، ومن ناحية تانية : لا يوجد لدينا ما يؤكد أن أيا من البضائع المكية سواء كان يدخل ضمنها العطور

أو غيرها كانت توزع داخل هاتين الإمبراطوريتين . وكانت هناك سوق لتوزيع جلود وملابس الصجاز والعطور اليمنية في المدن و القرى الواقعة جنوب سوريا ، وربما أيضا في الحيرة ولكن ليس في مدن أنطيوخ والإسكندرية والقسطنطنية أو المدائن . وعندما ذكر لنا ابن الكلبي أن هاشماً قام بتوطين القرشيين في مدن وقرى سوريا فقد كان يدرك تمام الإدراك أن البضائع التي كانوا يقومون ببيعها هناك كانت للاستهلاك المحلى(١) . وهو الأمر الذي يتفق مع الوصف الذي وصف به باعة العطور من القرشيين هناك ١٠٠٠ دينار من خزانة المولة في عصر عمر [رضى الله عنه] واستخدمتها في مبلغ ٠٠٠٠ دينار من خزانة المولة في عصر عمر [رضى الله عنه] واستخدمتها في التجارة في أراضي كلب – وهي قبيلة عربية كانت توجد في جنوب سوريا(١) – فإننا سوف نقبل بصعوبة القول بأن نشاطها التجاري كان يختلف عن النشاط التجاري الذي كانت تمارسه السيدة خديجة أو أبو سفيان ، وبمعنى آخر فإن المصادر التي لدينا ترجح تمارسه السيدة خديجة أو أبو سفيان ، وبمعنى آخر فإن المصادر التي لدينا ترجح لم يسلموا تجارتهم لتجار جملة في غزة أو دمشق(١٤). وباختصار فإن تجارة مكة تبدو كما لو أنها كانت عبارة عن تبادل للسلم المحلية ، وهو الذي تم تصويره على أنه تم تصويره على أنه تم تصويره على أنه تم تصويرة الكامل ، وتحت مظلة سيادتها وليس مع الإمبراطورية الساسانية .

أما بخصوص النتيجة الثانية ، فمن الواضع أنه لو كان المكيون يقومون بدور الوساطة التجارية على ذلك الطريق التجارى الطويل والذى جاء وصفه فى المصادر الأدبية الثانوية ، فنحن نتساط لماذا لم يرد لهم ذكر فى كتابات عملائهم ؟ لقد كتب الإغريق والرومان بإسهاب عن عرب الجنوب الذين قاموا بمدهم بالطيوب فى العصر السابق ، وقدموا لنا وصفًا عن مدنهم، وقبائلهم ونظمهم السياسية، وقوافلهم التجارية ، كما كتبوا عن الحبشة وأدوليس فى القرن السادس، إضافة إلى أن الأوضاع السياسية والدينية والشئون العربية ، جذبت انتباههم فى القرن السادس ، فلماذا إذن لم يرد أى ذكر لقريش ونشاطهم التجارى، عند الإغريق واللاتينيين والسوريين، والأرميين والأقباط أو الكتابات التى تم تأليفها خارج بلاد العرب قبل الفتوحات ؟

لا شك في أن صمت هذه المصادر يثير الانتباه ، وله أيضًا مغزاه . أما المحاولات التي قدمها البعض لعلاج هذا الصمت ، فإنها أضافت مزيدا من اللبس على هذا الموضوع ، فقد رأى البعض ، أنه جاء ذكر لقريش ، بطريقة غير مباشرة ، فيما كتبه بليني (Pliny) عند حديثه عن إقليم نو بنوجريش (Dabanegoris regio)<sup>(0)</sup>، وذكرها بطلميوس تحت اسم مكورابا (Macoraba) $^{(7)}$ ، وهو الاسم الذي ينطبق على جدة $^{(7)}$ كما ذكر أميانوس ماركيللينوس هو الآخر مكة تحت اسم المدينة المقدسة (Hierapolis)<sup>(A)</sup>، والواقع أنه ينبغي غض النظر تمامًا عن كل هذه الأراء التي سبق تقديمها . فمنطقة (Dabonegoris regio) لا يمكن أن تتطابق مع (Dbu Bani Quraysh) التي تعني المنطقة الخاصة ببني قريش كما يعتقد فيسمان (Wissmann)، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المرء كان يتوقع أن يكون هناك انعكاس للغة هنا ، ولكن البناء اللغوى بهذه الطريقة السابقة يرجع إلى اللغة العربية الجنوبية ، أكثر منه للغة العربية . هذا من ناحية (١)، ومن ناحية أخرى فإن عبارة "بنو قريش" هو تعبير غير صحيح فقريش ليست اسمًا يدل على السلف ، إن قريشًا عبارة عن مجموعة منحدرة من بني فهر<sup>(\*)</sup> ويأتي فوق كل ما تقدم ، أن بليني قام بوضع الإقليم المذكور في العربية الجنوبية ، وبالتحديد في منطقة بين عمان وحضرموت (١٠٠)، وينطبق الأمر نفسه على منطقة ميناء مكورايا (Portus Mochorbae) التي ذكرت في الفقرة نفسها من النص. إن هذه المناطق تصنف في العربية الجنوبية ، ويمكن أن يذكر بعض المتخصصين خطأ(١١) أنها كانت تدخل في إطار سيطرة مكة نظرًا لما الأخيرة من تأثير سحرى على بعض عقول المتخصصين ، ولذلك فإن فكرة مطابقة مكة لمكورابا (Macoraba) التي ذكرها بطلميوس وجدت تأييدا وقبولاً كبيراً لدى البعض ، وهذه المضاهاة قامت أولا على أساس أن الأسماء الغامضة متشابهة ، وأن الأماكن الغامضة صحيحة ، لذلك فإن كلمة ماكورابا (Macoraba) يشتق منها مكة رابة

<sup>(\*)</sup> قريش لقب منح النضر أو لحفيده فهر بن مالك (مطلع القرن الثالث م) وأولاده من بعده، قاشتهروا بهذا الاسم حتى صار في عداد النسب، ومنه الجميع أحفاد فهر وأسباطه. وعم اللقب عليهم واشتهروا به منذ عهد قصى (منتصف القرن الخامس م) . إلهام أحمد البابطين ، الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموى ، الرياض ١٤١٩ ، ص ٢١ – ٢٣ . (المترجمة)

(Makka-Rabba) أى مكة العظيمة ، ولكن هذه البنية اللغوية خطأ على طول الخط<sup>(۱۱)</sup>. ففيها تم استبدال الاسم بكلمة ماكراب أو ميكراب (Makrab or Mikrab) وهى تعنى المعبد، كما أن الجذر اللغوى كرب (Krb) ليس له معنى القداسة فى اللغة العربية ، على عكس الصال مع العربية الجنوبية. وهكذا نحن هنا مرة أخرى ، كنا نتوقع أن يكون هناك انعكاس فى اللغة ولكننا لم نجده .

ومن ناحية أخرى فإن الاسم الذي يتكون منه الحروف الساكنة مك (mkk) لا يمكن أن يكون مشتقًا من الجذع كرب (Krb) (٢٠٠). ويترتب على ذلك أن بطلميوس كان يشير إلى مدينة مقدسة ، ولكنها ليست مكة. لماذا إذن تمت المطابقة بين الاثنتين ؟ إنها محاولة من محاولات الإنقاذ مثل محاولة مضاهاة محراب مكة (Mikrab Makka) ، التي لم تكن أفضل من المحاولة السابقة في مكة العظيمة (Makka Rabba) ،التي هي في حاجة للاستعانة بحالة المؤنث الموجودة في اللغة اليونانية (٤٠٠)، فالحقيقة الواضحة أن اسم مكورابا (Macorabe) ليس له أي ارتباط بمكة، إضافة إلى أن المكان الذي يشير إليه بطلميوس بمكورابا ، لا يتطابق مع الاثنتين (٥٠٠). وإذا كانت مكوراب وهو موكارابا محيط يتحدث العربية، فالاحتمال الأكبر أن يعكس اسمها الشكل العربي وهو موكارابا وإذا كانت تقع بين المتحدثين باللغة العربية الجنوبية، فهي لذلك لا يمكن أن تكون هي المدينة موضوع حديثنا؛ وإذا كان قدر بطلميوس أن يذكرها فكان يجب أن يذكرها على النحو التالي وهو موكة (Moka)، وهي مدينة في البتراء العربية (٢٠٠). إضافة إلى أنه على النحو التالي وهو موكة (Moka)، وهي مدينة في البتراء العربية (٢٠٠). إضافة إلى أنه الم يرد ذكر لكة عند أميانوس ماركالينوس (٨١٥)(٠).

<sup>(\*)</sup> في هذا الجزء من الدراسة تحاول كرون نفى إشارة الكتاب الكلاسيكيين إلى مكة ، لقد وردت هذه الإشارات لدى ثلاثة منهم وهم : بلينى ، والجغرافى بطلميوس، والمؤرخ أميانوس ماركللينوس . أما بلينى (٢٤/٢٣ – ٧٩م) فقد وردت الإشارة إليه عند حديثه عن إقليم نو بنو جريش، وجاء اعتراض كرون على تلك الإشارة سريعًا لأن قريشًا في رأيها ليست اسما يدل على السلف وأنهم مجموعة منحدرة من بنى فهر هذا على الرغم من أن الأمر عكس ذلك لأن قريشًا هو اسم يدل على السلف المنحدرين من بنى فهر على عكس ما ترى راجع من ٢٠٠٠ كما تذكر كرون أن بلينى وضعهم في منطقة بين عمان وحضرموت، وتعزز رأيها بأن نفس الشيء نفسه ينطبق على منطقة ( Portus Mochorbae ميناء مكو أرباي =

الذى يعنى ميناء أرض مكة باللغة اللاتينية) الذى ذكر في الفقرة نفسها من النص على أساس أن بليني عندما تحدث في الفصل السادس ، (الفقرة ١٤٧) جاء قوله بأنه "سوف يقوم الآن بوصف الساحل من خاراكس Charaxوما يليه ، ثم ما يليه من جرها Gerrha إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الفارسي التي وصلها (في الفقرة ١٤٩ من نفس النص)، ثم وصل إلى العربية الجنوبية في الفصل السادس (فقرة ١٥٤)، ولذلك فهي تستبعد أنه كان يتحدث عن الساحل قرب مكة (في الفقرة رقم ١٥٠) وزرد على ذلك بالقول أنه عندما وصل بليني في حديثه إلى شواطئ الخليج الفارسي (في الفقرة (١٥٤))، كان من المنطقي أن يتحدث عن مكة قبل أن يتحدث عن العربية الجنوبية (في الفقرة رقم ١٥٤)، مما يدل كان من المنوبية بها، الأمر الذي يرجح أن ميناء موكوأورباي لا يقع بين عمانا وحضرموت بل كان يقع على الساحل قرب مكة. بل يرجح أيضا أن اسم الميناء مشتق من اسم مكورابا Macoraba الذي ذكره بطلميوس فيما بعد .

أما الجغرافي بطلميوس الذي كتب في الفترة من (١٣١-١٥١م) والذي ينتمي إلى علماء جامعة الإسكندرية القديمة بمصر فقد ذكر مكة باسم مكورابا Macoraba وترفض كرون ذلك لأنه يستند على أساس أن الأماكن الفامضة متشابهة، وأن الأماكن الفامضة صحيحة. ثم تدخل بعد ذلك في تفسير الاشتقاقات اللغوية الجنوبية . وتدعم رأيها بأن المؤرخ أميانوس ماركللينوس (ولد عام ٢٣٠م) ، لم يرد ليه الإشارة إلى مكة أو مكورابا .

ومما تقدم يتضح النالي:

أولاً: إن قول كرون أن الأسماء الغامضة متشابهة ، وإن الأماكن الغامضة صحيحة هو قول غير علمي لأن التشابه لابد من أن يستند إلى أسس علمية.

ثانيًا: إن بطلميوس الجغرافي الذي كان أحد علماء الإسكندرية والذي عاش في منتصف القرن الثاني الميلادي قد ذكرها باسم مكرروبا لتوفر المعلومات لديه أكثر من بليني .

ثالثًا: إن المؤرخ أميانوس ماركللينوس قام بوضع قائمة لسبع مدن في بلاد العرب الجنوبية ليس من بينها مكة أو مكوراً با ولكنه ذكرها بصفتها التي اشتهرت بها كمدينة مقدسة Hierapolis لذلك ذكرها بهذا الاسم

رابعًا: إذا قمنا بعقد مقارنة بين المدن التي ذكرها كل من أميانوس وبطلميوس في الجانب الغربي من بلاد العرب نلاحظ أنها تكاد تكون متماثلة فيما عدا قيام أميانوس بترجمة مدينة مكورابا التي ذكرها بطلميوس ووضعها تحت اسم المدينة المقدسة . لقد كان الغارق الزمني بينهما حوالي قرئين من الزمان اشتهرت فيها المدينة كمدينة مقدسة لذلك ذكرها تحت هذا الاسم .

خامساً: وأخيراً وليس آخراً: تذكر كرون "أنه إذا كانت مكوراب تقع في محيط يتحدث العربية فيجب أن تعكس اللغة الشكل العربي للإسم وهو موكارابا (Muqarraba) بدلاً من أن يشتق اسمها من الجذع كرب (Krb) الذي بعكس لغة عرب الجنوب".

ونرد على ذلك بالقول إن كثيرا من أسماء البلدان والمدن القديمة لا تعكس أسماء ها لغة قومها، ومثالا على ذلك اسم "مصير" فقد أطلق المصريون القدماء على بلادهم اسم (كمت) الأرض السوداء، أى الخصية، إضافة إلى تسميتها بأسماء وصفات أخرى أشهرها "تاوى" بمعنى الأرضين – أى مصر السفلي ومصر العليا –، ثم أطلق عليها اسم مصر وهي كلمة سامية الأصل تعنى الصد الفاصل بين أرضين. وظهرت لأول مرة في النقوش الأشورية وكانت تدل على ثلاثة مواضع ثالثها وادى النيل .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فليس هناك مشكلة لعدم ذكر مكة وقريش فى الكتابات الكلاسيكية ، فلماذا نتوقع أن نقرأ عن مكة وقريش عند كل من بلينى وبطلميوس، بينما يوجد رجال أخرون مثل بروكبيوس (Procopius) ، و نونوسوس (Nonnosus) ورجال الكنيسة السورية، كان من المفترض أن يشيروا إليها ، وسوف يزداد الوضع تعقيدًا ، الكنيسة السورية كل من مكة وقريش، لدى الكتاب الإغريق والرومان، قبل أن تكون كل منهما ذات أهمية لديهم ، بل إنهما لم يكونا معروفين لهما حتى بعد ازدياد أهميتهما الاقتصادية والسياسية. إن صمت مصادر القرن السادس هى التى لها معناها، والواقع أن هذا الصمت لا يرجع لفقدان تلك المصادر، على الرغم من ضياع بعضها (١٠١١)، ولكن يرجع إلى أن المصادر كتبت عنهما بعد انتشار الفتوحات، وليس فى أثناء الإشارات يرجع إلى أن المصادر كتبت عنهما بعد انتشار الفتوحات، وليس فى أثناء الإشارات الخافتة عنهم أو عن المدينة التى أتوا منها فى سجلات الحكام الجدد للشرق الأوسط . فلم يذكر فى أى مكان أن قريشا أو "ملوك العرب" كانوا هم الأفراد الذين اعتادوا أن

<sup>=</sup> ظهر اسم مصد في القرن الرابع عشر في وثائق تل العمارية عندما كتب (ربعدي) أمير الجبيل إلى فرعون مصدر أنه قد يضبطر إزاء تهديد جيرانه إلى أن يرسل أهله إلى (ماتو مصدي) أي إلى أرض مصدر كما ورد اسم مشدري ومصدي في لوحة ميتانية، واسم (مصدر) في نص فينيقي يرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي يرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي يرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي يرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرجع إلى أوائل الألف الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب عرب المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب عرب المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المستركة المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المستركة المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المستركة الأولى ق.م.

- خص فينيقي عرب المستركة المس

وعرف الأشوريون مصر باسم مصرور و مصير ، وعرفها القرس باتشم (مضرايا) و (مدرايا) و(مودراتو)، وعرفها الممينيون باسم (مصر) و (مصري)، والأراميون باسم (مصرين). وذكرتها التوراة باسم (مصر) و(مصرايم)، وقصدت بها البلد حينا، وأهلها حينا آخر، واعتبرتها اسمًا مذكراً مرة واسما مؤنثًا مرة أخرى. أما القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى وهدايته البشر فقد عبر عن الاسم بلفظه القصيح (مصر) في السور الكريمة الأتية : سورة البقرة (٦١)، سورة يونس (٨٧)، بوسف (٢١، ٩٩).

أما اصطلاح البجوبتوس (Aiguptos) فلقد أطلقه الإغريق على النيل وأرضه في أن واحد، منذ عهد شاعرهم هوميروس Homeraeus على الأقل، ثم قصيروه على مصير نفسها فيما بعد، وكتبه الرومان اليجبتوس Aegyptus ، ثم شاع بعد ذلك في اللغات المعاصرة بمرادفاته المعروفة , Egypt, Egypte, على الأثار المصرية. Egitto, Aegypten

وإذا كان اسم مصر يرجع إلى أصل سامى هل معنى ذلك أن المصريين كانوا يتحدثون اللغة السامية أو إحدى مشتقاتها؟ إنه من الصعوبة بمكان إيجاد تفسير دقيق لأسماء الأماكن في العصر القديم أو إلحاقها بلغة أو بجنس معين وأخذ ذلك كرأى قاطع ، راجع : Aiguptos Lewis and Short, A Latin Dictionary, S.V : محمد بيومي مهران ، مصر والشسرق الأدني القديم ، ج١، ١٤٠٩ – ١٩٨٨، الإسكندرية ص٢١–٢٤ : عبد العزيز صالح ، حضارة مصر القديمة وأثارها ، ج١، القاهرة ١٩٦٢، ص٣-٦ . (المترجمة)

يقوموا بتغطية حاجة البلاد بهذه البضائع أو تلك . وعرف أن محمداً [ على المحدد الله المحدد على مدينة كان تاجراً (٢٠٠) ، أو أن المدينة التي كان من المفروض أن يرد ذكر لها فكانت هي مدينة يثرب ، وليس مكة التي لم يرد لها ذكر لمدة طويلة ، بل إن أول المصادر التي ذكرت بيتها قد فشلت في ذكر اسمها ، بينما فشل المصدر الأول الذي ذكر فيه اسمها في تحديد موقعها في بلاد العرب (٢١٠) وعرف يعقوب الإيديسي أن الكعبة هي المكان الذي يتجه إليه المسلمون في صلواتهم ، وهي تقع في مكان قريب لموكا (Μοκα) التي ذكرها بطلميوس ، أكثر من مكة الحالية ، أو بمعني أخر أبعد كثيراً شمالاً من روايات الصحابة في عصر الإسلام (\*) ، أما المعنى التجاري لهذا المكان فمن الواضح أنه كان يجهله تمامًا (٢٢٠). ولكن أيا كان معني هذا الدليل بالنسبة لتاريخ بيت المسلمين فإن مركز قريش التجاري لم يكن هو المكان الذي كانت له شهرته بين المسلمين .

وهكذا فإن الادعاء بوجود تجارة لقريش وصمت المصادر بخصوص هذا الموضوع يمكن أن يفسر في ضوء الإشارة التجارة نفسها، ولكن لا يوجد في الرواية الإسلامية ما يرجح أنها جذبت الأنظار خارج بلاد العرب ، إن بيع الجلود والمنسوجات والعطور في أماكن مثل بصرى وأذرعات لا يمكن عمل علاقات معها، وإذا كانت قريش مارست التجارة فقد كان نشاطها التجارى من ذلك النوع الذي كان يمارس في المنطقة منذ زمن غير معروف ، ويترتب على هذا أن السؤال التقليدي المتمثل في كيف ومتى تمكن المكبون من إحراز السيطرة على الطرق التجارية بين اليمن وسوريا والحبشة والعراق، يصبح سؤالاً بلا جدوى ، كما أن المصادر لا تشير إلى أنهم مارسوا السيطرة ، على أي من الطرق التي كانت تتحكم في تجارة الصادرات لأي منطقة ، وعلى هذا ينبغي أن نترك جانباً أمر احتكارهم لتجارة الصادرات العربية .

<sup>(\*)</sup> وعن خصوصية موقع مكة وتوسطها لليابسة وانتفاء الانحراف المغناطيسي على مسار خط طول مكة المكرمة (\*) وعن خصوصية موقع مكة وتوسطها لليابسة وانتفاء الانحراف المخالية الأرضية والثورات البركانية راجع: زغلول النجار، 'من أسرار القرآن'، جريدة الأهرام المصرية، المن ذي الصجة ١٤٢٣هـ - ١٠ فبراير ٢٠٠٣، ص١٠ . (المترجمة)

## مكة -- سوريا

جاء الوصف التقليدي للطريق بين مكة وسوريا ، على أنه يمثل نهاية طريق البخور الشمالي، وذكر المتخصيصون في العصر الحديث أن الفساسنة كانوا يسيطرون عليه، تُم قامت قريش بعد ذلك بإبعادهم عنه . ويذكر سيمون (Simon) أن البند الخامس من معاهدة السلام بين بيزنطة وفارس عام ٦١٥م تضمنت برهانا قاطعا على متابعة الغساسنة لنشاطهم التجاري ، وتحكمهم في الجـزء السوري من طريق البخور(٢٣). فقد فرض هذا النص على العرب إحضار بضائعهم لدارا (Dara) ونصيبين (Nisibis) في أعلى شمال منطقة بين النهرين ، كما منعتهم من تهريب بضائعهم لبيزنطة والإمبراطورية الفارسية بالطرق الأخرى(٢٤). ولكن من الواضع أنه كان لتنظيم التجارة الشرقية -الغربية بين عرب الصحراء السورية وجيرانهم ، وليس التجارة الشمالية الجنوبية بين سوريا والعراق وبلاد العرب ، والواقع أنه لا يوجد سبب يؤدي إلى ذكر التجارة الشمالية الجنوبية في معاهدة بين بيزنطة وفارس . وأيا كان ما ذكرته المعاهدة عن عمل الغساسنة في ميدان التجارة الشرقية الغربية ، فإنها لم تذكر شيئًا عن سياستهم التجارية في بلاد العرب، إضافة إلى أنها لا تتبت ولا توضح أنهم كانوا يسيطرون على طريق بعينه . وفي الواقع فإننا لا نعرف شيئًا عن سياسة الغساسنة، التجارية ، كما أنهم لم يظهروا في المصادر التي لدينا سنافسين لقريش في التجارة (٢٥). إن ابن الكلبي يذكر في روايته أن قريشا أبعدت عن طريقها التجار من غير العرب وليس الغساسنة ، وأن ما قامت به قريش أنها أخذت على عاتقها إمداد مكة بما تحتاج إليه ، وليس تزويد بيزنطة ببضائع الترف الشرقية . وبوضوح فليس هناك ما يدل على تحول السيطرة على الطريق الشمالي من الغساسنة إلى المكيين<sup>(\*)</sup> .

<sup>(\*)</sup> نصت المادة الخامسة في معاهدة السلام عام ٥٦١ على أن يحضر العرب تجارتهم إلى دارا على الجانب الفارسي ، ونصيبين على الجانب البيزنطي من الحدود ، وفي حالة تهريب البضائع يعاقب المهربون وتصادر بضاعتهم 197 (Shahid, Tha Arabs in the peace treaty, Arabica III (1956), p. 197 وتتعادر بضاعتهم كون في أن هذا النص كان خاصاً بتنظيم المتجارة الشرقية الغربية بين اللخميين والغساسنة =

وعلى العكس من ذلك ، فإن الرواية تعطينا الفرصة لفهم المجتمعات العديدة لكل من العرب وغير العرب، الذين كانوا يمارسون النشاط التجارى في شمال غرب العربية، جنبًا إلى جنب مع قريش ، وحتى على الرغم من ادعاء ابن الكلبى بأن قريشا قامت بإزاحة التجار غير العرب من مكة فإن هناك من القرائن ما يثبت عكسها، إذ قام تجار من سوريا بزيارة مكة بعد موت قُصى (٢٦). وكانوا ما يزالون هناك عشية الإسلام ، وخضع تجار بيزنطة لدفع ضريبة الثلث عند دخولهم مكة (٢٢). كما قام أحد البيزنطيين ببيع عباءة غالية الثمن هناك، وزوج رجل رومي يدعى قمطة الرومي ابنته لنبيه بن الحجاج ببيع عباءة غالية الثمن هناك، وزوج رجل رومي يدعى قمطة الرومي ابنته لنبيه بن الحجاج وكانت له علاقة بنبوءات النبوة (٢٩)، إضافة إلى أن التجار اليمنيين كان لهم نشاطهم وكانت له علاقة بنبوءات النبوة (٢١)، إضافة إلى أن التجار اليمنيين كان لهم نشاطهم في مكة وشمالها

وجيرانهم ، وأنه لم يكن له علاقة مباشرة بالتجارة الشمالية الجنوبية ، ولكن إذا قمنا بإلقاء نظرة فاحصة لأمكننا رؤية الفيوط الفقية التي تربط الأحداث بعضها ببعض على النحو التالى :

أولاً: إن هذه المادة تمهد السبيل لفهم بعض جوانب الأوضاع الدولية التي ساهمت في انتقال دفة التجارة الشرقية إلى طريق القوافل المكية ، حيث يؤدي تطبيق هذا النص إلى قيام التجار العرب بدفسع الضرائب مرتين على بضائعهم : الأولى للفرس والثانية البيزنطيين ، أما في حالة انتقال التجارة إلى الجائب العربي فسوف يتم دفع الضرائب على البضائع مرة واحدة البيزنطيين بينما تحرم منها الخزينة الفارسية .

ثانيًا : إذا كانت هذه المعاهدة "تبرهن على متابعة الغساسنة انشاطهم التجارى وتحكمهم في الجزء السورى من طريق البخور فكيف وصل البخور أو بمعنى أشمل كيف وصلت البضائع الغربية والشرقية إلى الغساسنة في وقت تقطعت فيه المواصلات بين مشرق الجزيرة العربية وغربها بسبب الصراع بين الغرس والروم ؟ والإجابة المنطقية إنها وصلتهم براً وبحراً من جنوب بلاد العرب ، وإذا كان الأمر كذلك كما هو في الحقيقة فمن كان يمكنه حملها براً غير قريش وقوافلها الجرارة ؟!

ثالثًا: إن هذه المعاهدة التي يذكر فيها العرب صراحة تعد دليلا على اشتراكهم في التجارة الدولية وتبرهن على دورهم الرئيسي فيها وهو الأمر الذي دفع الدولتين الكبريين فارس وبيزنطة على الاتفاق فيما بينهما لتكبيل وكلائهم العسرب (المناذرة والغساسنة) نتيجة لعجزهم عن تولى شئون الشبكة التجارية اللازمة لتيسير الخط التجاري من شرق جزيرة العرب وغربها نتيجة لتحول الحروب بينهما في النصف الثاني من القرن السادس إلى مجال شخصي خارج نطاق حاجات القوتين الكبريين ومصالحهما . لمزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع راجع : سحاب ، المرجع السابق ، ص ۱۷٪ وما يليها . (المترجمة)

كان اليهود يتاجرون بصفة عامة في بضائع مثل العطور ، والملابس والكحل (Kohi) والنبيذ ( $^{(7A)}$ ). ومما لا شك فيه أن يهود خيبر لعبوا دورًا كبيرًا في توزيع الملابس اليمنية في الشمال ، والتي كانت تعد سوقًا كبيرًا لها $^{(7A)}$ . ويهود يثرب واليمن الذين كانوا يقيمون في منطقة الطائف المتجارة ، دفعوا الجزية عند ظهور الإسلام  $^{(13)}$ . وعمل سكان الطائف في ميدان التجارة بالتعاون مع تجار مكة أكثر من القيام بمنافستهم  $^{(13)}$ ، وقابلنا من حين لآخر أحد التجار النجديين في المجاز  $^{(73)}$ ، من هنيل وكان يذهب التجارة في سوريا ، ويعود منها مثل الآخرين ومعهم نبوءات عن النبي ، كما كانوا يقومون بزيارة المدينة ، على الأقل حتى عهد عمر [رضى الله عنه]

ولما كانت أغلب هذه الأدلة ترتبط بفترة ما قبل الهجرة فإنه لا ينبغى تفسيرها في ضوء ضعف احتكار مكة للتجارة ، ونتيجة للعداء بين المسلمين وقريش ، ولكن يمكن أن

<sup>(\*)</sup> ارتاد هاشم بن عبد مناف أسواق النبط في يثرب ، وهناك التقى بسلمى بنت عمرو من بنى النجار، وكانت تشارك التجار في البيع والشراء وتزوجها وكانت أم ابنه عبد المطلب. راجع : ابن بكار (الزبير)، جمهرة نسب قريش وأخبارها، شرح وتحقيق محمود محمد شاكر ، بيروت ١٩٨١، ص٣٥٣؛ ابن حبيب، المنمق، ص٤٥٧ . (المترجمة)

يكون لها أهميتها في مكان آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفكرة العامة واضحة ، وهناك عدة وثائق تؤيدها. وتوضح لنا أوراق بردى نيسانا وجود عدد من الإسهاعيليين كان لهم نشاط في نيسانا ، التي تبعد حوالي ٦٠ كيلو مترًا عن غزة ، وكانوا يتاجرون في الأصواف والجمال والحمير والقمع ، وفي سلع أخرى تشبه تلك التي تقوم قريش بالتجارة فيها، في نفس المكان والزمان (33). ونتسائل الآن عن قيمتها، إن هذا الدليل لا يعني أن المكيين كانت لهم السيطرة على التجارة بين شمال العربية وجنوب سوريا ، ولنترك جانبًا القول بأنهم كانوا يحتكرونها، وعلى أي حال يمكننا افتراض أنهم تمكنوا من احتكار سلعة واحدة في شمال العربية، وهذه السلعة تتمثل في الجلود، وحتى إذا كانوا قد تمكنوا من ذلك فإنه من الصعب أن نقبل أو نرفض هذا الافتراض.

#### اليمن - مكة

وإذا كان ما يسمى نهاية طريق الطيوب الجنوبي له أهمية بالنسبة لنا، فقد ذكر أل المكيين تمكنوا من السيطرة عليه غداة فشل الإثيوبيين في غزو اليمن عام ٢٥٥م. حقيقة يمكن القول بأن الغزو يؤدي إلى نشوب الصراع السياسي الذي يؤثر بدوره على الحياة الاقتصادية، ولكن هذا الأمر لم يكن واضحًا وضوحًا جليًا. ويمكن افتراض أن اليمنيين ربما فقدوا تجارتهم لصالح المكيين جراء فقدانهم لمكانتهم السياسية في العربية (٥٠٠)، لكن ليس هناك ضرورة للاعتقاد بأن المكيين قد ورثوا سيادتهم أو تجارتهم من خلال اليمن، وتأكيدًا على ما سبق فإنه يتضح من المباحثات التي جرت بين جستنيان والإثيوبيين التنصيب السميفع (Sumayfa) الملك الصغير الذي نصبه الإثيوبيين ملكًا عليهم، إن اليمن كان مايزال لها دور سياسي في شمال العربية خلال العرش الإثيوبي الذي خلف السميفع تدل على أن اليمن تحت الحكم الحبشي كان لها العرش الإثيوبي الذي خلف السميفع تدل على أن اليمن تحت الحكم الحبشي كان لها يورها المؤثر في بلاد العرب، وعندما استولى الفرس على اليمن بعد ذلك، كانوا يمثلون كيانًا كبيرًا (٢١٤). إن توقف اليمنيين عن حكم أنفسهم لا يعنى أن بلاد العرب يمثلون كيانًا كبيرًا (٢١٤). إن توقف اليمنيين عن حكم أنفسهم لا يعنى أن بلاد العرب يمثلون كيانًا خيريًا في كان مقدرا لمكة من الناحية التاريخية أن تقوم بشغله .

وبالنسبة التجارة فإن السبب البديهي في قيام كل من الحبشة والفرس ببسط سيطرتهما على اليمن يرجع إلى أهمية موقع الأخيرة بالنسبة لتجارة الشرق وليس لأنها فقدت دورها التجاري لصالح مكة، حيث كانت اليمن تعنيهم بسبب وقوعها في طريق تجارة الشرق، حقيقة أنها لفكرة باهرة، فبينما كان العمالقة يتصارعون السيطرة على السواحل، يقوم أحد أقزام الصحراء بالحصول على الجائزة (\*) مما تسبب في قيام أبرهة بمهاجمة مكة ؛ لإزاحتهم عن تحقيق النجاح التجاري ، وهو الأمر الذي لم يقدر له فيه النجاح، وعلى أي حال فقد نتج عن ذلك رحيل الفرس عن اليمن (٧٤). إذن ما هو نوع الأدلة التي يمكن أن يخرج بها المرء من كل ما تقدم ؟

ورد في إحدى عبارات الإيلاف أن تجارة قريش مع اليمن بدأت مع أبرهة، بيد أن أبرهة الذي حكم حتى سنة ٥٤٠ لا يمكن أن يكون في الواقع معاصراً لهاشم الجد الأكبر لمحمد (١٤) [ على المعلم الفسرين أن سبب فشل أبرهة في مهاجمة الكعبة، كان سبباً قاطعًا لاستمرار تجارة مكة، وهذا يعنى أن المكيين كان لا يمكنهم أن يغدوا تجاراً بدون البيت الذي كان أبرهة عازما على تدميره (٢٩١). ويذكر شاهد (أحد الباحثين) أن السورة القرآنية التي تشير إلى هزيمة أبرهة، وتلك التي تشير إلى رحلات قريش، إضافة إلى شواهد أخرى من القرآن ، تدل على أن المكيين قد بدءوا في السيطرة على طريق البخور (٥٠)(١٠٠). ولكن أيا ما كانت الروح التي قُرأت بها السورتان فإن المفسرين يذكرون أن مكة واصلت تجارتها بعد هزيمة أبرهة، على الرغم من المعلومات القليلة التي يذكرها القرآن عن موضوع الرحلتين، حيث لا يصفهما بأنهما رحلتان تجاريتان ، كما أن المفسرين لا يذكرون أن رحلة اليمن كانت من بينهما دائمًا، إضافة إلى أن خط سيرها كان غير محدد، ولم يكن طريق البخور معروفًا القرآن والمفسرين، حقيقة ربما سيرها كان غير محدد، ولم يكن طريق البخور معروفًا القرآن والمفسرين، حقيقة ربما

<sup>(\*)</sup> تقصيد كرون قبيلة قريش، وأريد أن أنوه هنا أن قبيلة قريش لم تكن من أقزام الصحراء كما تدعى ، ولكنها كانت من أعلامها. (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> المقصود بذلك سورة الفيل الذي يفضل بعض المفسرين قراسها مع سورة الإيلاف والتي لم تشر إليها كرون إلا بهذه الإشارة الغامضة، واكتفت بالإشارة في الصاشية إلى ذكر، قاله شهيد عن السورتين. راجع التعليق ص٢٥٤ وما يليها . (المترجمة)

بدأ المكينُون تجارتهم مع اليمن زمن أبرهة، ولكن القصة التى وضعت زمن أبرهة لم تذكر إطلاقًا حضور تجار يمنيين (\*)، أو تجار أحباش إلى مكة، ولما كان المكيون فى ذلك الوقت يعانون من وقت صعب، نظرًا لامتناع المطر وتصولهم لرعى الأغنام، لذلك فإنهم لم يستطيعوا مقاومة سلب ثروتهم. تلك هى الصورة التى يمكن رسمها بصعوبة لبداية تجارتهم ((٥)).

أما سيمون (Simon) فقد أجل اضطلاعهم بالتجارة إلى زمن حلف الفضول (٢٥). ولما كان تكوين هذا الطف تم عندما كان محمد [ والمحين العشرين من عصره ،أى حوالي عام ٩٥٠م، فإن توسع مكة التجارى بالقطع بدأ متأخرا بحيث أنه لم يغير كثيرًا في خلفية الصورة لمحمد [ والمحين الرغم من أن هذا الموضوع يظل له أهمية بالنسبة للفتوحات، ولكن هذا الرأى لم يقدر له النجاح، حيث أن حلف الفضول عبارة عن حلف أقسم عليه عدد من المكيين عندما باع أحد التجار اليمنيين بضاعة له، وفشل في الحصول على ثمنها ، وكان هدف الطف هو ضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث أن هذه القصة التي تعهد فيها المكيون بتحقيق العدالة لتجار اليمن في مكة تجعلنا نفترض أنهم قاموا بطرد التاجر المذكور، خصوصاً عندما برينا الحلف

<sup>(\*)</sup> لم يذكر القرآن الكريم أن رحلتي الإيلاف كانتا تجاريتين لأنهما كانتا معروفتين بهذه الصفة لأهل مكة الكبير منهم والصغير، لذلك لم يستفسر أحد الرسول على عنهما إضافة إلى أن العصر لم يكن يعرف غير هذا النوع من الرحلات. وتدعى كرون أن تجارة مكة مع اليمن لم تبدأ إلا بعد حملة أبرهة على اليمن وأن القصة التي وضعت زمن أبرهة لم تذكر إطلاقًا حضور تجار يمنيين أو تجار أحباش إلى مكة، فإذا صح هذا القول فيما المصدر الذي عرف منه أبرهة عن وجود البيت الحرام في مكة والذي كان يهدف إلى تدميره؟! ألم تكن تلك المعرفة نتيجة الصلات بين الجانب الكي واليمني؟ إضافة إلى أن المصادر توثق لنا تلك الصلة وهي المصادر التي صرفت كرون النظر عن استخدامها هنا والتي تعرفها . فقد ذكر ابن الكلبي أن مُطلبا أخا هاشم بن عبد مناف عمل في اليمن ما عمله هاشم في سوريا ، وتوفي وهدو في طريقه إلى اليمن في مكان يسمى ردمان وقد أقرت كرون بئن مندوبي نعمان الحيرة كانوا يقومون ببيع بضائع العراق في عكاظ ويقومون بشراء بضائع يمنية في مقابلها ص٢٦٦ من الترجمة . فمن الذي حمل المناة بين مكة واليمن صلة منطقية نظرا القرب بينهما، وهي تلك الصلة التي قامت المصادر بتوثيقها . المترجمة)

المذكور، قدوم طائفة من التجار اليمنيين لمكة التباحث حول موضوع الظلم الذي يجب أن يُرفع في حينه (٤٥)(٠٤).

ويقول سيمون إنه من المحتمل أن هذه القصص غيرت من ملامح حقيقة الأحداث التى نقوم بوصفها، ولذلك فمن الأصوب أن نعتبرها قصصا أسطورية، ولكن إذا كانت القصص التى تفاخر فيها المكيون بأنهم شكلوا مجلسًا للنظر فى شكاوى اليمنيين والتجار الأجانب فى مكة، وأن ذلك يعد برهانًا قاطعًا على أن المكيين أزاحوا تجار اليمن من ميدان التجارة على طول طريق البخور، وأنهم أصبحوا يقومون بتنظيم القوافل لليمن ، فإن هذا يعنى أننا يمكن أن نستخرج من أى دليل ما نريده منه. إن هذه القصص تعتمد على افتراض أن التجار اليمنيين كان لهم نشاط فى مكة عشية الإسلام، وعلى الرغم من أن ابن الكلبى يذكر فى قصة هاشم وإخوته أن قريشًا قامت بإزاحة التجار غير العرب، فيمكن أن يفهم من روايته أن القصود بهم أحباش اليمن ويمنيون آخرون، فإن الرواية فى عمومها بريئة من فكرة قيام المكيين بإزاحتهم من طريقهم، إن القوافل التى كانت تحمل العطور من عدن لكل من الإمبراطورية البيزنطية

<sup>(\*)</sup> يرجع السبب في عقد هذا الحلف إلى آن رجلا من بني زبيد (من اليمن) جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها منه العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ، فماطله بحقه، وأكثر الزبيدي الاختلاف إليه فلم يُعطه شيئًا فتمهل الزبيدي حتى إذا جلست قريش مجالسها وقامت أسواقها ، قام على جبل أبي قبيس فنادي بأعلى صوته : يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الأمل والنفر .

ثم نزل وأعظمت قريش ما قاله وما فعل، ثم خشوا العقوبة، وتكلمت في ذلك المجالس. ثم إن بني هاشم وبني المطلب وبني زهرة وبني تميم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعامًا وتحالفوا بينهم أن لا يُظلم بمكة أحدً ، إلا كنا جميعًا مع المظلوم على الظالم ، حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه، شريف أو وضيع منا أو من غيرنا. ثم خرجوا . ابن حبيب : المنق، ص8 ع- 3 . وإضاف ابن هشام إلى الطفاء بني أسد بن عبد العزى ، وإضاف ابن حبيب بهض النماذج التي نجح فيها أفراد الحلف في رفع المظلم عن والمحبر ، ص١٦٧ . ويقدم ابن حبيب بهض النماذج التي نجح فيها أفراد الحلف في رفع المظلم عن المتضررين ، المنمق، ص٤ ع- 3 عما يوضح العلاقة بين هذا الحلف وتجارة مكة وتنظيمها ، لحفظ سمعة مكة التجارية وضمان الأمن والسلامة فيها ، ومن الملاحظ أن قريشاً قبلت هذا الحلف بدليل عدم قيام حلف مناوئ له لما رأت فيه مصلحتها ، وينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هذا الحلف لم يضع أساس حهود الإيلاف ، لأنه كان تال الإيلاف وليس سابقاً عليه ، ولذلك يمكن اعتبار أنه كان بمثابة حماية لتلك المتجارة حتى تظل قائمة . (المترجمة)

والفارسية ، كانت -من المحتمل- قوافل يمنية، أو على الأقل لم يتم تصنيفها على أنها قوافل قرشية  $(^{\circ \circ})$ , وقد ذكر أن اليمنيين كانوا يوجدون بكثرة في سوق دومة الجندل ، بعيدًا عن محاولة إزاحتهم ، وكان يمكن لقريش أن تقوم بمدهم بما يحتاجون إليه من حراسة على طول الطريق  $(^{\circ \circ})$ . أما بخصوص القوافل التي قيل إن المكيين كانوا يقومون بتنظيمها لهم، فنادرا ما جاء ذكرها في الروايات، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن تجارة اليمن البحرية لم تتأثر بقريش بأى صورة من الصور  $(^{\circ \circ})$ . وليس بالضرورة أن تكون هذه المعلومات صحيحة ، ولكن تلك هي المعلومات التي لدينا ولا يوجد عندنا وسيلة لكي نؤيد التصور بانتقال السيطرة على التجارة من اليمنيين إلى المكين .

## الحبشة - مكة

وريما قام المكيون بالسيطرة على نهر البضائع القادمة من الحبشة إلى مكة، ولذلك علينا أن نقوم برسم صورة للطريق المقصود. واعتمادًا على ما ذكره أحد الشراح فإن المكيين لم يكن لهم من منافسين سوى الأحباش، الذين استولوا منهم، أو تمت إزاحتهم على أيديهم (^^). أما التجارة بين الحبشة والإمبراطورية البيزنطية والفارسية، فقد كانت تجارة بحرية ، إضافة إلى ذلك، فإننا لم نر المكيين يبيعون بضائع حبشية في بلاد العرب أو شمالها، لذلك ينبغى أن تسقط الفكرة القائلة بأنهم أحرزوا نوعًا من الاحتكار على التجارة بين شرق أفريقيا والبحر المتوسط (^٥).

## مكة - العراق

وفى ضوء حقيقة أن المكيين نادرًا ما تاجروا فى العراق ، فمن غير المقبول الافتراض بأن مكة سيطرت على الطريق الموصل إلى تلك البلاد ، إضافة إلى أن الدليل المستمد من تلك الرواية لا يشير إلى شيء من هذا النوع. هذا في الوقت الذي يذكر فيه وات (Watt) وسيمون – ويشاركهما أخرون الرأى – إن حرب الفُجار ، والتي تُعد حرب الحروب قد انتهت عام ٩٠٥م وجد فيها أهل مكة فرصتهم لانتزاع التجارة من منافسيهم اللخميين في الحيرة (٢٠٠). وحتى إذا ثبت أن العراق قد تمت إضافتها

للأسواق التى سيطر عليها المكيون مثلها فى ذلك مثل اليمن ، فإن هذه الإضافة تكون قد وقعت فى فترة متأخرة ولا تعنى شيئًا بالنسبة لتكوين محمد [عَيَّا ] ، ولكن قد يكون لها أهمية بالنسبة للفتوحات العربية إلا إن هذا الافتراض لا يتفق مع ما تقدمه المصادر للأسباب الآتية :

أولاً: إن القصيص الخاصة بحروب الفجار لم يكن لها أية علاقة بالشئون التجارية، وعندما جلسوا في سوق عكاظ فمرجعه أن الأفراد اعتادوا الذهاب والاجتماع هناك، وليس لأن صفقات التجارة كانت تعقد فيه (\*). كما أن الصورة التي قدمت كانت صورة

(\*) تذكر كرون أن العرب "عندما جلسوا في سوق عكاظ فإن الأفراد اعتادوا الذهاب والاجتماع وليس لأن صفقات التجارة كانت تعقد فيه "إنها تغفل هنا أن السبب الرئيسي الذهاب إلى عكاظ كان من أجل التجارة في المقام الأول، وكانت من أشهر الأسواق العربية وتضم بضائع مختلفة ، تضم البرود اليمانية المخططة والموشاة والمسيرة بخطوط الحرير، والزعفران والأصبغة والعلك والخضاب والبخور والعقيق، والمر والتوابل والطيب. تلك تجارات اليمانية . أما العمانيون فنجد عندهم اللؤلؤ من البحرين وتمور هجر وجوارها . وكان الشاميون يحضرون الزيوت والزييب والدقيق والقمح والأواني وأرجوان صيدا ومسور وزيت السمسم والمسوغات الذهبية والفضية من البتراء والجفّاء من عسقلان . وكان الأعراب يبيعون الصوف والشعر والدهون والسمن والوير والأغنام والإبل والجفّاء المدوغة والأحذية . ولم تكن السوق تخلر من عطارين وحدون عطارين عارية م والأبوية والأعشاب والملك والطيوب والعطور، وبياطرة يعالجون الدواب ، ونجارين وحدود في السوق الرماح الخطية المصنوعة في بلاة وحد الغط على ساحل البحرين، والرماح الردينية ، وكانت تصنعها امرأة من البحرين اسمها ردينة ، أما أشهر الخمور في السوق فكانت تلك الآتية من بُصري وغزة والأندرين التي ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقت . الخمور في السوق فكانت تلك الآتية من بُصري وغزة والأندرين التي ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقت . وفي السنوات الأخيرة التي سبقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشي والقين الشامية .

وكانت بضاعة السوق معفاة من العشور والكوس، وكانت أديها شبه محكمة تجارية ، خصوصاً بعد حلف الفضول وتعاظم نفوذ مكة والحمس ، إثر حروب الفجار ، وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجار، وصار لافضول وتعاظم نفوذ مكة والحمس ، إثر حروب الفجار ، وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجار، وصار لكنانة بعدها . وقد أشاعت عدالة المحكمة وأمن الشهر الحرام الاطمئنان التام بين قُصاد السوق ، وكان ازدهارها هذا الازدهار العظيم منطقيا ومفترضاً . كما كان السوق كُتابا عُدولاً كانوا يقومون بكتابة العقود والمعاملات،كما كانت فيها وسائل الإعلان التشهير بمنتهكي العهود أو بمرتكبي أعمال الغش أو التدليس، وكان يحضر السوق سائر قبائل العرب ، وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد المجاورة، فكانت تكتظ بالناس وتضيق على سعتها بهم ، فيكسب التجار ما لا يكسبون منله في أي سوق أخر . ويذكر المرزوقي أنه لما "دخلت سنة خمس وثلاثين من عام الفيل حضر السوق من نزار اليمن ما لم يعرف أنه حضر مثله في سائر السنين ، فباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية أدبية ، راجع لكل قوم منازلهم ومضاربهم ، واختلطوا وامتزجوا معا في بحث شتى الأمور من تجارية وأدبية ، راجع المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٨ – ١٦٩ وعن موعد قيام السوق راجع سحاب ، المرجع السابق ، طر٢٥ – ٢٩٣ . (المرجمة)

لمجتمع بدون دولة (وهو في الواقع مجتمع حيوى جدا) حيث تدور فيه الحروب إذا ما شاغب أحد المراهقين فتاة جميلة<sup>(٦١)</sup>، أو بسبب فشل أحد الأفراد في استرداد الديون المالية المستحقة له، وقصيص أخرى مثل قصة براض (Barrad) ، ذلك الخارج على القانون الذي أصبح حليفًا لحرب بن أمية، فهو الذي قام بقتل أحد حراس القافلة التي أرسلها نعمان الحيرة إلى عكاظ، مما أدى إلى توريط حليفه القرشي والقبائل الأخرى في حرب مع قيس وهي القبيلة التي ينتمي إليها القتيل(٢٢). وفي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب ظهرت قريش رسول سلام ، أما في المرحلة الثالثة فهي التي دفعت قريشًا إلى الدخول فيها ، ويخبرنا وات (Watt) أن براض كان يعمل وفقا لرغبات قريش ، إذا لم يكن طبقًا الأوامرها ، وعندما قتل قائد قافلة الحيرة، والتي أخطأ وات في تقديمها على أنها كانت متجهة لليمن بدلاً من عكاظ<sup>(٦٣)</sup>. أما الذي ذكر لنا بالفعل فهو أن حرب بن أمية كان يريد التخلص من براض لأنه لا يصلح اشيء، وعندما شعر براض بذلك توسل إليه للإيقاء على تحالفه معه، ثم رحل للحيرة حتى لا يكون سببًا في إثارة مشاكل لحليفه، وكان هذا هو السبب في ذهابه للحيرة ووجوده هناك، ولكنه أساء التصرف مرة أخرى ، وقتل خزاعي (Khuzai) بعد أن تحالف مع حرب ، ثم هرب إلى اليمن ومنها رحل إلى الحيرة ، دون أن يخبر حليفه عن وجهته كما هو واضع(١٤). وعلى أي حال ، فإن مجريات الأمور تدل على أن براض كان شخصاً مثيرًا للمتاعب<sup>(١٥)</sup>، وكانت المسالة مسالة جرح كرامة، ولم تكن السياسة التي اتبعها المكيون هي التي أدت إلى قتل حارس القافلة، الذي أهان براض عندما كان في الحيرة<sup>(٢٦)</sup>. وذكر صاحب الأغاني ، أن براض قاد القافلة إلى مكة ، بينما ذكرت مصادر أخرى أنه هرب إلى خيبر ، ولكن حقيقة قبول أهل مكة لرجوده بينهم كما يذكر في هذا النص كانت تعنى أنهم أيدوا حليفهم تمسكًا بالحلف ، ولذلك فإن الحرب قادمة في كل الأحوال . إن قصة براض تمثل قصة الفشل والمشاكل التي كان سببًا فيها لكل فرد من حوله، وإن محاولة القراءة الميكانيكية لسلوك قريش خلالها تخطئ الهدف.

" ثانيًا: إن قريشًا لم يقدر لها الانتصار في حرب الفجار ، مثلها في ذلك مثل الآخرين ، وذكر أن قريشًا كانت أكثرهم خسارة ، ثم جاءت نهاية الحرب بسبب الإجهاد الذي

أصاب جميع الأطراف ، ومن ثم دارت مفاوضات الصلح، وجُمعت أعداد القتلى ثم فرضت دية الدم على الجانب الذي كان هو السبب الرئيسي في نشوبها ، وليس على الجانب الذي كانت خسائره فيها أكبر. وكانت هذه الحروب أنموذجًا للحروب التي تدور بين القبائل ، ولم تكن تهدف لإحراز التفوق التجاري . وإذا كان المقصود هو إحراز ذلك التفوق فيمكن القول بأن قريشًا تمكنت من تحقيقه ولكن بصعوبة بالغة (\*).

(\*) تصور كرون أحداث حروب الفجار التي وقعت بين سنتي ٥٨٥-٥٩٥ بأنها تمثل نوعا من النزاع المعتاد بين قبائل العرب، وادعت آن الناس عندما جلسوا في سوق عكاظ فسببه أن الأفراد اعتادوا الذهاب والاجتماع هناك أ، وأغظت أن المحور الرئيس الذي كان يدفع العرب للاجتماع هناك كان يدور حول التجارة ويلتف حولها ولم يكن وجودهم لمجرد الاجتماع والحديث والمسامرة . إضافة إلى إغفالها أن حرب الفجار الأولى التي دارت في ثلاثة أيام ، وفي حرب الفجار الثانية التي وقعت أحداثها في خمسة أيام ، كانت قريش وحلفاؤهم هم المتحرشون والبادئون فيها مما يوحي بأن قريشا هي التي حرضت عليها خصوصا في حرب الفجار الثانية. ويقول ابن هشام في السيرة "وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ... أتجيرها على كنانة ؟ فأجاب بنعم ، وعلى الخلق ... فأتي آت قريشاً فقال : إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن فيتم أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم، فامسكت عنهم هوازن أبن هشام ، ج١، ص١٩٥-١٠٠ .

ومن الواضح أن هذه الحروب كانت تمثل نزاعا بين قريش وهوازن على النفوذ التجارى، خصوصاً أن سوق عكاظ يقام في أرض هوازن. ولقد تمكنت قريش من إحراز الانتصار على الحيرة في حرب الفجار، وهو الانتصار الذي تحاول كرون أن تقلل من شأنه وتعترف به بصعوبة بالغة في قولها إن قريشاً تمكنت من تحقيقه ولكن بصعوبة بالغة "وبالرغم من ذلك الاعتراف فقد قامت بنفيه مرة أخرى بقولها أن حقيقة كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء على إحدى القوافل فهو لا يعنى أن نربط بينها وبين مغزى اقتصادى أو سياسي... إننا نصنع تاريخا اقتصاديا مزيفا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافا تجارية أو سياسية . كما أنها تغفل تمادا أحد نتائج انتصار قريش في حروب الفجار، وهي تلك الحملة التي أعدها النعمان بن المنذر ضد بني عامر بن صعصعة وهم أحد بطون هوازن وكانوا من الحكس الذين انتصروا لقريش في حروب الفجار وساهموا في هزيمة قبيلتهم . إضافة إلى ما تقدم فإنها لم تذكر كلمة واحدة عن وقعة ذي قار التي توضع بجلاء الارتباط بين النافس التجاري والعلاقات بين الفرس والعرب .

ويذكر ابن حبيب وكان أمرهم أن كسرى بعث بلطيمة إلى عكاظ فتعرضت له بنو تميم وينو شيبان فاقتطعوها ، فبعث إليهم كسرى خيلا واستعمل عليهم وهرز فخرجوا حتى لقيتهم تميم وشبيبان بذى قار فقتلوا فارسا واقتطعوها اللنمق ص٢٢٠٠ .

كانت سوق عكاظ لقبيلة هوازن القرية المرهوية الجانب، وظلت كذلك بلا اعتراض لقريش عليها حتى حاولت الحيرة أن تتجنب تسيير قواظها عبر مكة ، وأن تسيرها عبر الطائف إلى اليمن مباشرة. عندئذ فقط حدثت حروب الفجار وسيطرت مكة على عكاظ . هكذا أصبح لقريش شبكة مكتملة من العلاقات المكية تغطى =

وقد لاحظ كل من لانداو – تأسيرن (Landou - Tasseren) أنه خلال معركة الأيام الأربعة ، تمكنت قريش من إحراز الانتصار في اليوم الثالث ، ولكنها هزمت في بقية الأيام ، وعلى أي حال فإن ملاحظة "وات" التي صاغها بذكاء يقول فيها : "حيث إنهم تمكنوا من إحراز النصر كما هو واضح، فمعنى ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم"، أما "سيمون" فيرى أنه لما كانت تمثل "هزيمة فادحة" انعكست على منافسي قريش، مما أدى إلى نمو تجارة قريش مع العراق(١٨). وهكذا تم استنتاج سيطرة قريش على طريق العراق بواسطة التوفيق بين الافتراضات والتخمين والتحريف.

إن قصص حرب الفجار هي عمل أدبي في المقام الأول، وليست سجلاً لأحداث التاريخ السياسي أو التجاري وهو نفس الحال مع أغلب الشواهد الخاصة بفترة ما قبل الإسلام . وأيا كان أول من ذكرها فقد كان معنيا بتصوير المجتمع الجاهلي كما كانت الأوضاع السائدة فيه ، واستخدم ما تذكره عن زمانها والمشاركين فيها ، وينبغي علينا أن نستخدمها للهدف نفسه أما حقيقة كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء على إحدى القوافل فهو لا يعني أن نربط بينها وبين مغزى اقتصادي أو سياسي(<sup>17)</sup>. وهنا يحق لنا أن نتساءل عن المكان الذي يوجد في بلاد العرب ، والذي لم يتم فيه الاعتداء على القوافل ؟ لقد فقد النعمان نفسه عدة قوافيل تجارية من قبل (<sup>٧٠)</sup>. ومما لاشك فيه أنه كثيرًا منا كان التنافس بين القبائل وراء وقوع هذا النوع من

احتياجات التجارة المكية، إذ كانت قواقل قريش أمنة في دومة الجندل بفضل الأحلاف، وكانت دومة الجندل تعد عقدة المواصلات بين مكة والحيرة ، وبين الخليج وبصرى . كما قامت قريش بالخفارة في سوق المشقر التي كانت تعد من أكبر أسواق الخليج ، وكانت تعقد لمدة شهر . وفي سوق حضرموت في الرابية على الرغم من أن قريشًا كانت فيها مخفورة ، فإن بني آكل المرار سادوا على سائر الناس هناك بفضل قريش .

وهكذا يتضع لنا أن قريشًا لم تسيطر فقط على الأسواق الثلاثة (عكاظ ومجنة، ونو المجاز) لقربها منها فقط ، بل كان لها شأنها في أسواق بعيدة عنها مثل : دومة الجندل والمشقر والرابية إضافة إلى الإيلافات التي قام هاشم وإخوته بعقدها ، هنا يمكننا أن نتصور وضع قريش وإمساكها بزمام التجارة في شبه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي . راجع أيضًا : سحاب ، إيلاف قريش، راجع الملكورة في ص٣٩٠ . (المترجمة)

الحوادث، ولكننا نصنع تاريخًا اقتصاديا مزيفًا إذا قمنا بتضغيم مثل هذه المنافسات، وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافًا تجارية وسياسية (١٧). إن النتيجة التجارية الوحيدة التى تمخضت عما قام به براض – بصرف النظر عن الخسائر التى تكبدها النعمان – تتمثل فى تأجيل سوق عكاظ فى تلك السنة. كما أن قريشًا لم تقم فى عام ٩٠٥ بإقصاء اللخميين فى الحيرة عن طريق العراق ، فإن هذه الأسرة قضى عليها بواسطة الفرس فى عام ٢٠٢م ، وإذا كان طريق العراق قد أغلق كما يظن وات بسبب ذلك ، فإننا يجب أن ندعم الحقيقة بأن ذلك يرجع للفرس أكثر منه إلى قريش . كما أن قريشًا بالرغم من كل شىء لم يكن لها تجارة منتظمة مع العراق . وكان أبو سفيان هو ابن حليف براض هو الذى وصف العراق، بأنها تلك البلاد التى لم يسمح لقريش بالتجارة فيها، وقام هو ومعه بعض القرشيين استثناءً بالمخاطرة باتخاذ طريق العراق الوصول إلى قردة عام ٢٤٤م (٢٧)(٠)

<sup>(\*)</sup> راجع التعليق المذكور في ص٢١٧، ٢١٩.

## الحواشي

- (١) راجع حاشية رقم ١٠٩ وما يليها الفصل الخامس أعلاه. ويذكر الشيء نفسه ضمنا من خلال الملاحظة التي ذكرها هاشم من أنها قد تكون أرخص سعرا بالنسبة السوريين، ومن هنا افترض لامينز -Lam mens أن قريشًا لم تقم ببيع المواد المصنعة، ولكن المواد الخام التي بدونها لا تستطيع أن تقوم الصناعة البيزنطية Mecque, p. 134 .
  - (٢) راجع حاشية رقم ٢ ، الفصل الرابع.
- (٢) الطبرى، التاريخ، مجلد١، ص٢٧٦٦ وما يليها، وقارن القصة المشابهة لذلك عن عتبة بن أبى سفيان ، الذى عمل فى التجارة زعيمًا لقبيلة كنانة.
  - (٤) ولاحظ أيضا أنه لم يرد ذكر ميناء غزة في الروايات الخاصة بالتجارة المكية.
  - H.Von Wissman, "Makoraba," With reference to Pliny, N.H., v1,.150 . (o)
- A. Grohmann, Makoraba, With reference to Ptolemy, Geograrohy, (٦) راجـــع : ۲, ۱۹۵۳ (۲) (۲)
   El2, s.v. kaba ... والأدب المبكر حيث تمت مقابلتها بالكعبة في ...
- (v) وإذلك ذكرها جروهمان مكروابا Makoraba اعتمادا على بليني في التاريخ الطبيعي VI, 150. وفي الجانب الأخر فقد قام فيسمان بوضع ميناء مكروبا في مواجهة جزيرة نعمان Naman في المدخل الجانب الأخر الأحمر، ووضع جدة في مكان أرجاكومي Arga Kome التي ذكرها بطلميوس Wissmann; "Madiana", col. 539; id Makoraba.
- Ammianus Marcellinus, بالإشسارة إلى أميانوس ماركيلينوس Grohmann, "Makoraba". (٨) XX111, 6:47.
- (٩) إن هذا البناء اللغوى يعنى في اللغة العربية بطبيعة الحال المالك أي الذي أنعم عليه بأن يكون أبن قريش ولا يبعد عن الاحتمال أن هذا الرجل الذي ينتمي إلى العربية الجنوبية كان يعرف اللغتين -(lingua fran) (ca) السمائدتين في المنطقة في تلك الفترة (هي هذا اللغة الارامية): ولكن معرفة اللغتين السمائدتين لا تزثر عادة على أسماء الأماكن .
- (١٠) بدأ بليني كتابة الفصل السادس فقرة ١٤٧ بقوله: "وسوف نقوم الآن بوصف الساحل من خاراكس Charax وما يليه، ثم ما يليه من جرها Gerrha إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الفارسي" والتي وصلها في الفصل السادس فقرة ١٤٩، ثم وصل إلى العربية الجنوبية ببخورها

- الحضرمي Chatramotitae والسبئي في الفصل السادس، فقرة ١٥٤، فكيف إذن يشير في الفصل السادس، فقرة ١٥٠ إلى الساحل قرب مكة؛(\*)
- (١١) ولم يلاحظ ذلك فون فيسمان بالرغم من اعتداله ، ولكن وصف جروهمان لم يكن له صدى ، وهناك نماذج
   لأراء متطرفة أخرى اقترحها بعض الباحثين السابقين وذكرها في دراسته "Makorab" .
- (١٢) لقد ثبت إلحاقها بأسماء مثل ربة مؤاب Rabbath-Moab أو ربة نمون ) Rabbath- Ammon راجع الجم المجمع المناء مثل التياس على ذلك غير مسحيح حيث إن ذلك يتوقف على تركيب " .(Makoraba ولكن القياس على ذلك غير مسحيح حيث إن ذلك يتوقف على تركيب الاسماء، بينما الأمر على غير ذلك في حالة مكة ربة Makka Rabbaليالرغم من كل ذلك فهي يمكن أن تكون مكة الرب Makka al-rabba ؛ ولكن اصطلاح الرب rabb لم يستخدم كصفة في اللغة العربية، كما لم توصف مكة بأنها مكة الكبري Makka al-kubra .
- (١٣) ومن الصحب أن نوافق على رأى روبنيسيون Rodinson بأن اسم مكة يمكن أن يكون مشتقا من الشكل العربي الجنوبي المكون الكلمة "مكورابا" Macoraba ربما عن طريق الاختصار , pp.38
- (١٤) راجع فون فيسمان "Makoraba" يبدو أن اسم ميكراب مكة Mikkab Makka يضاف إليه في اللفة الإغريقية النهاية "Makoraba" ويبعد عن الاحتمال بأنه قد تم إعادة تركيب اسم ميكراب Mikrab الإغريقية النهاية المؤنث المنشوذة من مكة. وقد لاحظ بهل Buhl وهو محق في ملاحظته أن اسم مكة لا يمكن أن يكون مشتقا من الكلمة السابقة التي ترجع إليها Macoraba ولكن مكة هي اسم مرادفا لبكة Bakka ولكن من الواضح أيضنًا أن هذا الرأى لا يقدم شيئا بخصوص هذه المناقشة (,Buhl, Das Leben Muhammeds, p.130 n).
- (١٥) ويرى فون فيسمان في مقالتة عن مكورابا "Makoraba" أن بطلميوس المغرافي قد وضع لاثريبا لمداري ويرى فون فيسمان في مقالتة عن مكورابا "Makoraba" أن بطلميوس المغرافي قد وضع لاثريبا لمداري له لمن المدارية بدلا من اقترابها من الساحل (راجع خريطة بطلميوس عن سبرنجر Sprenger وستيفنسون العربية بدلا من اقترابها من الساحل (راجع خريطة بطلميوس عن سبرنجر Groom, Frankincense, p.86 وستيفنسون في هذا المكان، وقارن الصلة بين مكة والمدينة في ص١٩٧، وبطبيعة الحال فإن خطوط الطول والعرض لدى بليني كانت غير دقيقة، ولكن إذا كانت خطوطه غير دقيقة فلا يمكن المرء أن يحدد الأماكن اعتمادا عليها فقط (\*\*)
- (\*) ان وصول بليني في حديثه إلى الشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الغارسي في فقرة ١٤٩، ثم وصوله إلى الحديث عن حضرموت وسبة في الفقرة ١٥٤ لا يمنع بأي حال من الحديث عن مكة في الفقرة رقم ١٥٠ من نفس الفصل ، مما يدل على أنها كانت معروفة له وأنه كان يقصدها تحديداً فتحدث عنها قبل أن يبدأ في حديثه عن الجزء الجنوبي الغربي من بلاد العرب . (المترجمة)
- (\*\*) إن حقيقة كون خطوط الطول والعرض عند بليني (ت٧٩م) غير دقيقة نظراً لإمكانيات العصر العلمية ،
   لا تمنع من الأخذ بها ، خصوصها إذا كانت هناك إمكانية في القيام بتصويبها من خلال المصادر الأخرى. (المترجمة)

- (١٦) راجع : مكرب Magarib هي مكان قريب من يثرب لدى ياقوت: البلدان ، ج٤، ص٨٧ه وما يليها .
  - M.A.Cook. وقد لقت نظري إلى فِقَده الملاحظة كوك Ptolemy, Geography, V, 17:5 (۱۷)
- (١٨) راجع : . Ammianus Mardellinus, Rerum Gestarum libri, XX111.6: 67: ميانوس قائمة أسبع مدن نقط Civitales eximiae في العربية السغيدة أوهي جيابوليس Geapolis ، لأحظ جزوهمان أن المدن أخرى بالإضافة إلى ديوسقوريس Dioscuris (والتي يعلق أنها عواصم أقاليم "Metropolei الدى بطلميوس، حيث ذكرت الضمس المذكورة تواتر ذكرها على أنها عواصم أقاليم "Metropolei الدى بطلميوس، حيث ذكرت قائمتها بنفس الترتيب ثم تبعها ذكر مدينة ديوسقوريس Polis والمحتجما نفس القائمة، وإذلك كان يجب أمنتخدما نفس القائمة، وإذلك كان يجب أن باتى ذكر جيابوليس Geapolis الدى بطلميوس أيضنا . وربعا وجدها في شكل ماكورابا -Makora أن باتى ذكر جيابوليس Geapolis الدى بطلميوس أيضنا . وربعا وجدها في شكل ماكورابا -Hierapolis المعنى أخر قام أميانوس بترجمة اسم المدينة المقدسة الذى قام بطلميوس بنقل كتابتها فقط أو بمعنى آخر قام أميانوس بترجمة اسم المدينة المقدسة الذى قام بطلميوس بنقل كتابتها فقط Geapolis وهذا يعنى أن قراءة هيرابوليس الاسم جيابوليس Makoraba" وينهار هذا الرأى أمام حقيقة ذكر بطلميوس الاسم جيابوليس Geapolis فين تحت اسم الموتل أن تكون مكويا هي مكة، ومن ثم فإن الإشارة إليها لا تعنى الإشارة إلى مكة بأى حال من الأحوال (\*)
- (١٩) ويخصوص ما ذكره نونوسوس Nonnosus على سبيل المثال، فهو عبارة عن نبذة صغيرة ذكرت لدى فوتيوس Photius ، وما ورد ذكره هو عن معبد له أهمية كبيرة، ولكن هذا المعبد الذي ورد ذكره كان له نشاط وحبد خلال الأشهر الحرم يقف على قدم المساواة مع أسواق المجيج الأخرى، ولذلك من المستبعد أن يكون المقصود به مدينة قائمة بذاتها تسمى مكة. (راجع , Sibliotheque, المقصود به مدينة قائمة بذاتها تسمى مكة. (راجع , 1.5.f).
  - (٢٠) راجع حاشية رقم ١٩، الفصل الخامس أعلاه ،
- On the Continuatio Arabica وفي P.Crone and M. Cook, Hagarism, pp.171n.8,( (۲۱) Khuzistani chronicle and وضعت مكة في مكان "ابراهيمي" بين أور وحران، وفي حولية كوزيستاني Bar Penkaye. p. 176, n.48
  - lbid., p.173,no.30 (۲۲)
  - p.226 "Hums et llaf," Simon, (YT)
- (\*) ذكر بطلميسوس (ت حسوالي منتصصف القرن الثاني الميلادي) مدينتسي جيسابوليس Geapolis وماكورابسا .Makoraba أما أميسانوس (ولد ٢٣٠م) فقسد ذكر جيسابوليس ومدينسة هيرابوليس وماكورابسا .Makoraba أي المدينة المقدسة)، ولما كان الاثنان قد ذكرا جيابوليس فهذا ينفي تماما أن أميانوس قد قام بترجمتها خطأ إلى هيرابوليس، ولكنه ذكر مكة باسمها الذي عرفه في عصره وهو المدينة المقدسة (هيرابوليس)نظراً الفارق الزمني بينه وبين بطلميوس والذي بلغ حوالي قرنين ونصف من الزمان والذي كان فيه الرومان قد اقتربوا منها راجم تعليق ص٢٦٠-٢٢٨ . (المترجمة)

- Shahid, "The Arabs in the peace treaty" pp.192.f. راجع (۲٤)
- (٢٥) روى كيستر Kister هذه القصة في "p.121, "Mecca and Tamim الدور الذي لعبته قريش كعرب خُلص للحط من قدر الغساسنة ، ولكن ذلك لا يعكس شيئًا عن المنافسة التجارية .
  - (٢٦) الأزرقي، مكة، ص ٣٧٥ ، رواه مجاهد (قتلوا عزالا في الحرم).
    - (۲۷) المرجع السابق، ص۱۰۷ ،
    - (٢٨) الأغاني، ج ١٨، ص١٢٣؛ ابن حبيب، المنمق، ص٥٣٠.
- (۲۹) كما سبق ذكره من قبل ، وحصل أبو طالب على جَرّة من أحد يهود نجران اعتاد أن يتاجر في سوق تهامة، (ابن حبيب، المنمق، ص٤٥)، وهو اليهودي الوحيد الذي لم يتنبأ بظهور النبي [عَنِيَّ]. وكان هناك يهودي يقيم في مكة للتجارة عندما ولد محمد [عَنِيُّ] ، وكان يعلم تماما عن مستقبل نبوته (ابن سعد، ج١، ص١٦٢). أما العبارة التي وردت لدى الماوردي، (أعلام، ص١٥٣) فقد حذف منها المتجارة . وهناك يهودي من تهامة كان يتاجر مع مكة أو اليمن أخبر عبد المطلب بنبوة محمد [عَنِيُّ] ، (القلعي ، الاكتفاء ، ص٢٤ وما يلبها ؛ أبو النميم، دلائل، ص٢٢٠).
  - (٢٠) الواقدي، المغازي، ج٢، ص٩٨٩ وما يليها، ص٥١، ١٠؛ ابن هشام، السيرة، ص، ٩١١
- (٣١) كانوا يعرفون أحيانا باسم الساقطة وأحيانا أخرى باسم ضا فيطا وكانوا يحملون الدرمك ( ٣١) الدقيق المتاز) والزيت للمدينة طبقا لما ذكره الواقدى ، للفازى، ج٢،ص٩٨٩ وما يليها ، حيث اشترى رفاعة بن زيد الدرمك منهم (البلاذرى، أنساب، ج١، ص٢٧٨؛ كما رواه ابن الأثير، أسد،ج٤،ص٢٦٢، وفي مجموعات الحديث). وجاء ذكر السورى باع الزيت في المدينة ذكره (ابن حنبل، المسند، ج٤،ص١٩١)، وعن النبط أو عن أنباط أهل الشام وبيعهم القمح والزيت في المدينة في عصر الرسول [ عن المجموعات الجغازى، رسائل،ج٢،ص٥٥ وما يليها (بينما تذكر الرواية الأولى الزبيب بدلا من الزيت)؛ راجع ، المرجع السابق، ص٧، ، وعن "سوق النبط" في المدينة راجع الواقدى، المغازى، ج١، ص٣٩٥ .
- (٢٢) الواقدى، المغازى، ج١،ص٤٠٦؛ محمد بن يزيد المبرد، الكامل، ص٢٠٢ وما يليها حيث يوجد عرب بين السواقط . وعن تحديد معنى اصلاح سواقط راجع ..Lane, Lexicon.S.V
  - (٢٣) ابن الأثير، أسد، ج٢، ص٢٨٣؛ ابن حجر، الإصابة، ج٢، ص٧٥١، رقم ٢٦٢٩ سايمونا. Saymuna
    - (۲٤) عبد الرزاق، مصنف ، ج٥، ص٣١٧ .
- (٣٥) راجع حاشية رقم (٩) الفصل الرابع أعلاه. ذكرت إحدى الروايات في تفسير السورة رقم (٢)، أية ٢٥٧ ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي النَّيْنَ ﴾ (\*) أن أحد الأنصار وكان يدعى حصيين أو حصييني أو أبو الحصيين على المناف السعودين السعودين الدينة ، وكان السوريين السيودين الزيت أو الزبيب أو المواد التموينية بصفة عامة ، الواهدى، أسباب، ص٥٥ وما يليها؛ ابن كثير، تفسير ج١٠، ص٥٠ وما يليها؛ ابن حجر، إصابة، ج٢، رقم ١٧٥٠، تحت اسم حصين Husayn

(\*) وصحة رقم الآية هو ٢٥٦ . (المترجمة)

- (٣٦) وعن القوافل السبع التي كان من المفترض أن تصل إلى يهود المدينة من بصرى وأذرعات خلال يوم واحد، راجع الصاشية المذكورة في الفصل الرابع ، رقم (٣٧). ولاحظ أيضًا أن ابن سنينة Sunayna أو أبن سبينة Subayna كان تاجرا يهوديا في المدينة طبقا لما ذكره ابن هشام ، السيرة، ص٥٥٥، (راجع، المفازى، ج١، ص٠٩٠ وما يليها) حيث لم يذكر لنا أنه كان تاجرا. وذكر البلاذرى أنه قام بشراء سلمان الفارسي من هناك (البلاذرى، أنساب، ج١، ص٤٨٦).
  - (۲۷) ابن سعد ، طبقات ، ج۱، ص١٦٥ .
- ,p.185"Huteja" Goldziher, اوجع الفصل الرابع ، رقم ٢ ، ه ، ٩ ، وعن تجارتهم في الكحل Kohl راجع الفصل الرابع ، رقم ٢ ، ه ، ٩ . وعن تجارتهم في الكحل
- (٣٩) وجدت أعداد كبيرة من الملابس والثياب اليمنية في خيبر بعد فتح المسلمين لها (الواقدي، مفازي، ج٢، ص١٦٨)، وعن السوق راجع، ابن حبيب، المحبر، ص١٦٨: المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٨، ص. ١٦٥ لاحظ أيضًا الغساني الذي فر إلى الحيرة بعد أن قتل أحد رفاقه في القبيلة وتظاهر بأنه أحد تجار خيبر(القلعي، إماطة، ص١٧٩).
  - (٤٠) البلاذري، فتوح، ص٦٥ .
- (٤١) راجع القصل الخامس حاشية ٦٠ وما يليها أعلاه: (كان المغيرة بن شعبة يتاجر مع قرشيين في مصر)، وفي حاشية رقم ٧٦ : (كان أبو سفيان وفي حاشية رقم ٧٦ : (كان أبو سفيان يتاجر مع أنية بن أبي الصلت)، وفي رقم ١٣٠ : (كان أبو سفيان يقود إحدى قوافل قريش وثقيف للعراق). وعن الرجل الفامدى الذي أقام في الطائف للتجارة راجع ابن حجر، إصابة، ٣٢، ص٧٤، رقم ٢٤٠٤، مادة صخر بن ودعر.
- (٤٢) الواقدى ، مغازى ، ج١ ، ص ٢٩٥٠ ، الذي يعرف هذا من المعلومات أكثر مما عرفه ابن إستعاق ، راجع ابن هشام ، السيرة، ص . ٦٦١
- (٤٢) يهود في سوريا : ابن سعد ، طبقات، ج١،ص١٦١؛ أبو تعيم، دلائل، ص٠٧؛ يهود في المدينة: ابن حجر،الإصابة، ج١، ص٢٧٥، رقم ١٢٧٥، ١٢٧٠ مادة جندبة بن سلام .
- (٤٤) C.J. Kraemer, Jr., ed. And tr. Excavations at Nessana, No.89 وتتمثل قائمة البضائع الكاملة التي قاموا بتسليمها في : المسوجات الصوفية ، واللابس، والمسوجات ، والحمال ، والجمال ، والمعير، والشعير، والقمع، والزيت ومواد تموينية أخرى. وطبقًا للرواية الإسلامية فيبدو أنهم ذهبوا أبعد من ذلك مثل الأنباط والسواقط Sawaqit وما شابه ذلك .
- (٤٥) Shahid "The Arabs in the Peace Treaty", pp.188f. (٤٥) لتعد مقدمة هذا البحث واحدة من أكثر المعادد كاء التآكيد على الرأى التقليدي لتجارة مكة. راجع أيضًا -Shahid "The Arabs in the Peace Treaty", pp.188f. (٤٥) المقدمات ذكاء التآكيد على الرأى التقليدي لتجارة مكة. والمعادد على المعدد على المعدد على المعدد الم
  - (٤٦) راجع :عن أبرهة 9.14; 1, 20,9 Procopius, Wars, I, 19, 14; 1, 20,9 ؛ راجع الفصل الثاني عن الفرس
    - Watt, Muhammad at Mecc, p.13; Hitti, Capital Cities,p.9. (£V)
      - (٤٨) راجع الفصل الخامس حاشية رقم ١٠٧ أعلاه .
        - (٤٩) ابن قنيية، تأويل مُشكل القرآن، ص٢١٩.

- Shahid "Two Quranic Suras", pp. 435f. (01)
- (۱۵) M.J. Kister, "The Campaign of Huluban", pp.429f. (۵۱) هيئ أعباد نشيير نيص البيلانري في الانسياب) ، ملف ۸۱۱ (۱). ولقد ذكيره سييميون Simon لأول ميرة في بحث Hums et") (الانسياب) . العالم (الانسياب) . العالم (العالم) (العالم) العالم (العالم) (العالم) العالم (العالم) (العالم)
  - Simon, "Hums et Ilaf," pp. 222f. (ov)
- (٥٣) راجع: البلاتري ، أنساب، ج٢، ص١٢؛ الأغاني، ج١٧، ص٢٨٧ وما يليها؛ ابن حبيب، المنه، ص٥٤ وما يليها؛ الباحظ ، الرسائل، ص١٧ وما يليها؛ الجاحظ ، الرسائل، ص١٧ وما يليها؛ الجاحظ ، الرسائل، ص١٧ وما يليها؛ الن أبي الحديد، شرح، ج٢، ص٥٤ وما يليها؛ القلعي، الاكتفاء، ص١٤٨ . وعادة كان التاجر يمنى من بني زبيد (زيد لدى القلعي) أو سعد العشيرة ؛ وهناك اقتراح آخر بأنه ربما يكون غير عربي (من الحبشة). ويذكر اليعقوبي أنه من عرب الشمال. ويؤرخ الحادثة بالإشارة إلى عمر الرسول [ﷺ] في ذلك الحين: حيث كان في العشرين، أو في العشرينات من عمره .
- (٤٥) البلاذري، أنساب، ج٢، ص١٢ وما يليها؛ الأغاني، ج١٧، ص٢٩٧؛ أبن حبيب، المنمق، ص٤٧ وما يليها، الجاحظ، الرسائل، ص٧٧ .
  - (٥٥) راجع المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٤٦.
- (٥٦) ابن حبيب، المحبر، ص٢٦٤ ، مع الإشارة إلى موضوع حصانة قريش بين المُضريين ، وقد تطور هذا الموضوع بطريقة مختلفة في الرواية المرادفة لذلك لدى المرزفةي ، الأزمنة ، ج٢، ص ١٦٢٠
- (٥٧) راجع الفصل الرابع حاشية رقم (٧٨). وعن اليمنيين في أيلة راجع الفصل الثاني حاشية رقم (١٣٦) .
  - ۱۷۲–۱۷۲ منافضل القامس ، ص۱۷۱–۱۷۳ .
    - El2, s.v. Kuraysh (watt).. راجع (٩٩)
- Watt, Muhammad at Mecca, pp.14f.; Simon, Hums et iiaf, pp.227f.; Shahid, \*The (٦٠) عشرة عشرة النبي يبلغ الرابعة عشرة أو العشرين أو الثانية والعشرين من العمر في ذلك الوقت ، كما أشارت بعض الروايات ألى أنه كان أصغر عمرا (راجع Landau- Tasseron, "The Sinful Wars," Religious, Social عمرا (راجع and Historical Aspects of Hurub of Fijar).
- (٦١) وذكر في مكان آخر أن أحداث هذه القصة وقعت في الدينة ، وفي تقسير طرد بني قينقاع (راجع Watt, Prophet and Statesman, p.130).
- Wellhausen, Reste, pp 88 وعن صورة حية للحياة في عكاظ تتضمن مراحل حرب الفجار راجع Wellhausen, Reste, pp 88 ومن صورة حية للحياة في عكاظ تتضمن مراحل حرب الفجار والمعالية الإغاني، المناقب من المعادر العرب في المصادر التالية؛ الإن صورة وما يليها؛ البلاذري، أنساب، ج١،ص١٠٠ وما يليها، ويوجد مصادر أخرى قام بتحقيقها لانداق وتاسيون "Landau Tasseron, "Sinful Wars".
  - (\*) وردت في الكتاب Fidjar وصحتها Fijar (المترجمة)

- (٦٣) Watt, Muhammed at Mecca, p.11 ومما لا شك فيه أنه كان يعرف أن إقدامه على هذا العمل كان يتفق مع سياسة المكيين ، لذلك يبدو أنه تعقب نهايتها (أي نهاية القافلة): راجع ص٤٠ (إن حقيقة قيام أحد حلفاء قريش بالهجوم الخاطف على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن (خطأ) كان يعنى أن يحاول المكيون إغلاق هذا الطريق أو القيام بفرض نوع من السيطرة عليه). وسبق أن ذُكر أن النعمان اعتاد إرسال قافلة لعكاظ سنويا، وهذه كانت واحدة منها ، الأغانى، ج٢٢، ص٥٠؛ البالاثري، أنساب، ج١٠ص١٠؛ ابن حبيب، المعبر، ص١٩٠؛ المنعق، ص١٩١؛ لبن سعد، طبقات، ج١٠ص١٢٠ وما يليها. قارن ذلك بما ورد في اليعقوبي، تاريخ ، ج٢، ص١٤؛ ابن حبيب، المنمق، ص٤٢٨ وما يليها؛ (Kister, "Hira," p.154
  - (٦٤) يوجد ذلك لدى ابن حبيب، المنمق، ص١٠٩، والمحبر، ص١٩٥٠.
- (٦٥) لقد وضع اسمه في قائمة ابن حبيب تحت عنوان "فتَّاك الجاهلية" Futtak al-Jahiliyya في ابن حبيب، المحبر، ص١٩٢، ١٩٥، وقارن ذلك بما ورد لدى الشعالبي شمار، ص١٩٨، وبطبيعة الحال فإن هذا هو السبب في عبارة وات المتحفظة. (الحاشية رقم ١٩٣ أعلاه).
  - (٦٦) وعندما تطوع بقيادة القافلة واجهه قائلا أنه : "كلب خارج على القانون".
    - Landau- Tasseron, "Sinful Wars" . (٦٧)
  - Watt, Muhammad at Mecca,pp.14f.; Simon, "Hums et Itaf", p.227. (3A)
- (٦٩) وقام سيمون بنفس الشيء، وعلى سبيل الثال ليس فقط فيما يخمس حرب الفجار، ولكن أيضنًا عند مناقشته للقافلة الفارسية التي سلبها أحد أفراد تميم، Hums et llaf\*, P.227 n
- الجسع (٧٠) راجسع (B.Amir;) واجسع (٧٠) راجسع (B.Amir;) واجسع (٧٠) راجسع (العلم) بالمحروب من ١٤ وما يليها؛ اليعقوبي، ج٢، ص١٤ وما يليها؛ اليعقوبي، ج٢، ص١٤ وما يليها؛ اليعقوبي، ج٢، ص١٤ وما يليها المحروب من العمان بعد أن قتل الأخير أخاه؛ ,Segal, Arabs in Syriac literature, p.108 (الثعاليي من الجانب البيزنطي للصحراء السورية حيث أغار على قافلة النعمان).
- (٧١) وأختلف هنا مع لانداو- تاسيرون Landau- Tasseron الذي يرفض تفسير وات لحرب الفجار وليس الفكرة القائلة بأن قريشا كانت تحاول فرض سيطرتها على طريق العراق. ويتمثل العامل الرئيس في هذا التفسير في أن لبن عُمير قد سبق وأغار مرة أو عدة مرات على قوافل النعمان، مما يفترض معه جدلا أن ابن عُمير قد قام بهذا العمل بالاتفاق مع قريش ، وكان الهدف من ذلك الاعتداء هو إرغام النعمان على منح ابن عُمير حق حراسة قوافله. وعن طريق منح هذا الحق لقبيلة صديقة كان يمكن فقط لقريش أن تحرز السيطرة على هذا الطريق، ولكن بغض النظر من هذا الافتراض المبالغ فيه، فإن هذا الرأي ليس له معنى. فمن المحتمل أن ابن عُمير كان يهدف للحصول على حق حراسة قوافل الحيرة، ولكن لماذا ساعدته قريش في هذا المجال؟ وإذا افترضنا أن قريشا كانت تهدف لإحراز السيطرة على هذا الطريق بمعنى أنه إذا كانت هذه البضائع التي تنقل على الطريق تؤول القرشيين بوصفهم منافسين الحيرة أو لقوافل أخرى، أو لم يكن هناك منافسين بالنسبة لقريش إذا كان لقبيلة أو لم يكن هناك منافسة لقريش إذا كان لقبيلة

أو لأخرى حق حراسة قوافل منافسيهم ، فقد كان يمكن لقوافل قريش أن تعبر أراضى ابن عُمير بغض النظر عما إذا كان ابن عُمير يقوم بحراستها من عدمه ، وإذا كان ابن عُمير يريد القيام بالحراسة فلم يكن في استطاعتهم أن يساعدوا قريشا في جهودها المبتولة لإيقاف قوافل الحيرة .

(٧٢) راجع الفصل الرابع، ص١٦١– ١٦٣ من الترجمة .

## الفصل السابع

## أبن وجدت التجارة المكية ؟

ماذا يمكننا أن نقول لمسالح تجارة مكة ؟ من الواضح أن تلك التجارة كانت محلية ، وأكثر من ذلك كانت تجارة عربية ، أى أنها كانت تجارة تشمل كل العرب ، ولدت معهم أكثر من كونها جاءت لتلبية الاحتياجات الأجنبية ، ولكن من الصعب أن نتعرف على طبيعتها بالتحديد بسبب المشاكل الصعبة التي تحيط بها ؛ فكيف يمكن لتجارة من هذا النوع أن تقترن بمركز تجارى يقع في مكة ؟

كانت تجارة مكة تجارة محلية ، بمعنى أن بضائعها كانت عربية الأصل ، ويتم استهلاكها في بلاد العرب ذاتها أو مباشرة مع الضارج . وصورت بعض المصادر معاملات المكيين على أنها تجارة تصدير حملوا في مقابلها سبائك الفضة في طريق عودتهم ، بينما صورتها مصادر أخرى على العكس من ذلك باعتبار أنها كانت تجارة استيراد وفيها حملوا سبائك الفضة إلى سوريا(۱) ولكن أيا كانت طبيعة دور سبائك الفضة في صناعتهم، فإن أغلب المصادر تصور المكيين على أنهم يقومون ببيع البضائع في سوريا وأماكن أخرى بقصد العودة ببضائع مقابلة في طريق عودتهم ، وفي حقيقة الأمر فإننا نتسائل عن البضائع التي كانوا يقومون ببيعها في الحبشة فيما عدا الجلود(۱) ، ولا نعرف نوع البضائع التي كانوا يقومون ببيعها لليمن فيما عدا الحمير الجلود(۱) ، ولا نعرف نوع البضائع التي كانوا يقومون ببيعها لليمن فيما عدا الحمير والكن لدينا معلومات أكبر عن صفقات قريش مع اليمن ، كذلك فإننا نعرف أنهم باعوا في سوريا الجلود الخام والإهاب(۱) ، وبضائع جلدية مختلفة ، وملابس ، وربما أيضاً

(\*) الإهاب يعنى الجلد المدبوغ ، راجع ص٥٧١ من الترجمة . (المترجمة)

الحيوانات والسمن في إحدى المناسبات إضافة إلى العطور . وتصنف هذه البضائع السابقة من وجهة نظر العصر الحديث على أنها ما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى لمجتمع الرعاة وسكان الجبال<sup>(٣)</sup> .

ويمكن للمرء أن يتعرف بسهولة على نوع البضائع التي كان يحملها تجار مكة في طريق عودتهم من رحلاتهم . فقد عرفنا أنهم استوردوا من سوريا ومصر الملابس الفاخرة والثياب $^{(1)}$  والأسلحة $^{(0)}$  والحبوب $^{(1)}$  وربما الزيت $^{(V)}$  والفاكهة $^{(\Lambda)}$  والعطور في إحدى المناسبات (١٠). وحصلوا بالمثل من اليمن على الملابس الفاخرة والثياب (١٠٠)، وأخيرًا العبيد من الحبشة(١١)، إضافة إلى السيوف الهندية(١٢) ، وريما بعيض المواد الغذائية(١٢). ومما لاشك فيه أنهم أحضروا من هناك العطور التي كانوا يقومون ببيعها أحيانًا في الخارج، ولما كان من غير المعروف نوعية المتاجر التي كانوا يقومون بإحضارها الحيشة (١٤) ، لذلك يجب إسقاطها من تجارة مكة . إن مثل هذه المعلومات لا تترك مجالاً للشك في أن وارداتهم كانت تمثل احتياجاتهم ، ويضائع الترف المحدودة التي كان سكان العربية يحصلون عليها عادة من حافة الهلال الخصيب وبعض الأماكن الأخرى، ولكن ليست هي بضائم الترف التي يذكر لامينز (Lammens) أنهم كانوا يجهزونها ، لكي يقوموا بالتجارة فيها مع الخارج(١٥٠). وباختصار لقد قام المكيون بمبادلة بضائم المجتمع الرعوى مع هؤلاء الذين يقطنون في المجتمعات الزراعية التي كان يمكنهم الوصول إليها، وهو العمل نفسه الذي كان يقوم به سكان حائل في القرن التاسع عشر الميلادي. إن سكان دولة ابن الرشيد طبقًا لما ذكره موسل (Musil)، كانوا برسلون أربع قوافل على الأقل سنويا للعراق محملة بالصوف وشعر الماعز وشعر الجمال والسمن، ودهن الجمال، وسروج الجمال وهكذا. وكثيرًا ما كان تجار الحمال والأغنام والماعز. يصاحبون هذه القوافل ويقودون الحيوانات التي اشتروها للعراق ، ومنها كانوا لتجهون على طول الفرات إلى سوريا، إضافة إلى البدو الذين كانوا يبيعون حيواناتهم هناك والذين كانوا يحصلون منها على ما يحتاجون إليه من مواد غذائية وملابس<sup>(١٦</sup>). إن الوصف الذي قدمه موسل عن حائل وتجارتها مع العراق بشبه إلى حد كبير ما وصفته المصادر بالنسبة استوريا، وهو يمثل بطبيعة الحال النشاط الذي كان يمارس في شبه الجزيرة العربية منذ أن عاش فيها الرعاة .

وعلى ذلك فإن تجارة مكة خلقتها احتياجات العرب ، وليس لتلبية الرغبة التجارية للإمبراطوريات المحيطة بهم ، لذلك تعامل التجار المكيون في داخل بلاد العرب نفسها أكثر من تعاملهم مع خارج حدودها(١٧) ، ولم تكن بلاد العرب تعنى لهم تحديدًا نهاية الطرق التجارية الطولية فقط ، ولكنها تعنى كل منطقة يمكن أن تتجمع فيها تجارتهم ، لذلك فإنهم نشطوا في غرب العربية من نجران وحتى حدود سوريا الجنوبية والصحراء السورية ، حيث كانوا يزورون دومة الجندل(١٨) ، وربما كانوا يتجهون منها بين الحين والأخر لزيارة الحيرة ، وربما يفسر لنا هذا سبب جهلهم بطريق العراق من مكة من جهة (\*)، وحقيقة معرفه الأمويين بأحوال سوريا التي كانوا يقومون بزيارتها من ناحية أخرى، وعلى كل الأحوال فقد كانت أهم أسواقهم التجارية توجد في غرب بلاد العرب والتي كانت تعقد سنويا خلال الأشهر الحرم في عكاظ<sup>(١١)</sup> ، وذي المجاز (Dhu'L - Majaz)<sup>(٢٠)</sup>، ومجنَّة (Majanna) ومنى (Mina)(٢١)، وهذه الأسواق جميعها تقع بالقرب من الطائف ومكة. كذلك عرفنا أنهم زاروا أسواقًا أخرى في المنطقة مثل سوق "بدر" شمال مكة(٢٢)، وسوق "حياشة" في الجنوب<sup>(٢٣)</sup> . بل لقد زارو أسواقًا بعيدة مثل رابية (Rabiya) في حضرموت $^{(72)}$  ويبدو أنه لم يكن لهم تجارة واسعة في وسط ومشرق بلاد العرب $^{(70)}$ ، ولذلك لم نقابل أحدًا من القرشيين في اليمامة إلا نادرًا (٢٦). وادعت إحدى الروايات أن المكيين كانوا يحصلون من اليمامة على مواد غذائية بانتظام ، ولكن بيدو أنها في أغلب الظن غير صحيحة (٢٧). لقد كانت منطقة وسط وشرق بلاد العرب تمثل حلقة وصل تجارية مع العراق في هذه الفترة والفترات التي أعقبتها، وكل ما نعرفه عنها يرجم القضيل فيه لوجود القرس هناك(\*\*).

إن المصادر تصف نشاط المكيين في منطقة تمتد من سوريا وحتى حدود اليمن ، إلى جانب نوع من التوسيع الغامض في حضرموت في الشرق والحبشة في الغرب . تلك هي حدود شبكتهم التجارية الوحيدة ، وليس في مناطق سوريا واليمن والحبشة

<sup>(\*)</sup> راجع ص٢١٦-٢١٩ والتعليق المذكور أبناها . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> راجع الحاشية المذكورة في ص٥٠٠٠ أيناها . (المترجمة)

والعراق ، أو بمعنى أخر الدول التي كانت تحيط بغرب بلاد العرب نفسها أي غرب بلاد العرب فقط. وحقيقة إن أجزاء من هذه المساحة كان قد تم إلحاقها بالإمبراطورية البيزنطية، والإمبراطورية الفارسية ، لذلك ينبغي علينا أن نسقطها من حسابنا ، لأن قريشاً لم تتاجر مع سوريا ، ولنترك الساسانيين في العراق جانبا ، فقد تاجروا مع سوريا أو بتحديد أكثر تاجروا في سوريا وأحيانا في العراق ، لأن جنوب سوريا والحيرة يعدان جزءاً من بلاد العرب من كل جهة فيما عدا جهة واحدة .

وإذا نظرنا لهذه المساحة على اعتبار أنها تمثل وحدة وأحدة ، فسوف نلاحظ أن تجارة مكة لا تظهر كما لو أنها كانت تجارة تصدير أو استيراد وتوزيع في مناطق مختلفة من بلاد العرب نفسها . إن منطقة جنوب سوريا وحافتها المصرية تعد بلا شك أهم مجتمع مستقر اقتصاديا في المنطقة ، ولكنها كانت ولا تزال ينظر إليها على أنها جزء من بلاد العرب، أما المنتجات الزراعية التي استخدمها المكيون فقد كانت تأتى من اليمن والطائف (٢٨). وبالمثل فإن المكيين لم يبيعوا لسوريا ومصر المنتجات الرعوية فقط، واكنهم باداوا مثل هذه البضائع مع شبه جزيرة العرب أيضًا (٢٩). وإذا كان المكيون يعدون هم تجار كل العرب كما يصبر على ذلك ابن الكلبي (٢٠٠) ، فقد كانوا تجار العرب بمعنى الذين يقومون بمدهم باحتياجاتهم، وفي الواقع فإن هذه الصورة هي التي قدمها عنهم كل من ابن الكلبي وقصة الإيلاف والتي تعكسها مرأة تجارة مكة في أواخر فتراتها ، وذكر لنا أن أحدا لم يتعود من غير العرب القيام بمهمة تزويد مكة بالطعام حتى تولت قريش هذه المهمة إلى أن تسلمها غير العرب . ويطريقة أخرى ، فقد رأينا أن التجارة عبارة عن النشاط الذي قاموا به حلاً لمشكلة واجهها العرب وهي تزويد مكة بالمواد الغذائية - وكانت كل من سوريا واليمن والحبشة والعراق تمثل تحديدًا الأماكن التي كانوا يحصلون منها على احتياجاتهم من المواد الغذائية، ولم تكن تمثل حلقات في شبكة تجارية كاملة . إن مثل هذه الأقوال تعبر عن نعرة قومية أو من وحي القرآن بطبيعة الحال<sup>(٢١)</sup>، ووافقت عليها الروايات بصفة عامة . إن المصادر لم تكن تعلم شيئًا عن ماهية الاحتياجات الإمبراطورية التي كان يمكن لقريش استخدام الفرصة لتحقيقها من بين العرب عامة والمكيين خاصة ، وإذا كان هناك ثمة صدق في المصادر فإن المكيين هنا كانوا يلعبون دوراً مشابها لسكان حائل أو للعقاًل (Uqayl). كان جميع تجار الجملة يستخدمون وكلاء يعرف الواحد منهم باسم العقاًل ويقوم العقاًل بتصدير الجمال لسوريا ومصر، وبدرجة أقل للعراق ، نظير استيراد القهوة والأرز والتوابل والأسلحة مقابلها، ثم القيام بتوزيعها بين العرب من خلال مركزهم في القصيم (٢٦). وهكذا كانوا مثل تجار حائل هم تجار كل العرب. إن البضائع التي كانوا يقومون بتصديرها لم تكن شيئًا نادراً أو غالبًا في ثمنه ، كما أن ما قاموا باستيراده لم يكن بالتأكيد من بضائع الترف ، وبالتالي لا يقدر لمثل هذا النشاط أن يضفي عليهم الثراء. وعندما يفكر المرء في تجارة قريش ينبغي عليه أن يدرك أنها لم تكن تشبه التجارة المعينية أو السبئية التي ذكرناها، والتي كانت ذكراها ما تزال عالقة في الأذهان ، ولكن دورها كان أقل من دور الجمهوريات الإيطالية التجارية (٢٦).

وينبثق من هذه النهاية سؤالان آخران: الأول هو وضع قضية سيادة مكة التجارية في مكانها ، وكما سبق أن رأينا أنه لم يكن للمكيين فضل في السيطرة على أي من الطرق في شبه الجزيرة العربية ، ولكن هل هذا يعنى أنهم كانوا يسيطرون على تبادل البضائع في بلاد العرب نفسها؟ وبطبيعة الحال فإنه كان من غير المستطاع قيامهم بذلك في كل أنحاء بلاد العرب ، كما لم يستطع أي شعب تجارى أن يقوم بذلك (٢٠٤). وكما سبق ورأينا أن قريشًا لم تعتد القيام بأي نشاط تجارى في وسط وشرق بلاد العرب . ويتساوى في ذلك حقيقة كونهم قد تعايشوا مع تجار بيزنطيين، ويمنين ، ويهود، وعديد آخرين في غرب بلاد العرب نفسها فإن ذلك يعني أنه من الصعوبة بمكان أن نرجع الفضل إليهم في إحراز سيطرة مثل تلك التي كانت تحظى بها حائل ، في أن يكون لها مكان مرموق في مجال عموم تبادل المنتجات الرعوية والزراعية في أقاليم معينة ، ومن الصعب أيضًا أن نرجع لهم الفضل في إحراز سيطرة مثل تلك التي تمتع معينة ، ومن الصعب أيضًا أن نرجع لهم الفضل في إحراز سيطرة مثل تلك التي تمتع من البضائع (الجمال) في كل أنحاء، أو أغلب أنحاء شبه الجزيرة : وبما أن المكين لا يبعو أنهم قاموا بتسليم اليمنيين المنتجات الجلدية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ لا يبعو أنهم قاموا بتسليم اليمنيين المنتجات الجلدية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية ، ولذلك ينبغي أن نصوغ

السؤال على النحو التالى: هل كانوا يسيطرون على تبادل البضائع في أسواق الحجيج في ذلك الإقليم (٢٦)؟ وهنا نلاحظ أيضًا أن الأدلة على ذلك غير مقنعة .

لقد جرت العادة على إظهار المكيين أنهم يسيطرون على هذه الأسواق ، وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الأسواق كثيرًا ما وصفت بطريقة تجعل القارئ العادى يظن أنهم كانوا يمتلكونها ، ولكنهم في حقيقة الأمر لم يكونوا كذلك . كانت هذه الأسواق عبارة عن تجمعات تعاونية فيها مخاطرة، وتقع في أقاليم عدة قبائل (جميعهم غير قرشيين)، ولم تكن تخضع لأى سلطة ، وكانت مناطقها خالية من السكان المقيمين فيها يصفة دائمة(٢٧). وفي الأشهر الحرم عندما يُحَرُّم استخدام السلاح كان يأتي إليها أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل حجاجًا وتجارًا(\*): وكانت عكاظ على سبيل المثال تجتذب الزائرين من قريش وهوارن وخزاعة (Khuza'a) وغطفان وأسلم وآخرين (٢٨)، وقد علمنا أن الأسلحة كانت توضع لدى قريش في عكاظ ، وهذا يعنى أن قريشًا كان لها مكانتها هناك<sup>(٣٩)</sup>. وكذلك كانت تميم التي توارثت العمل في ميدان القضاء<sup>(٤٠)</sup>، ولكن القول بأن هذا العمل أل إليهم بفضل سماح قريش لهم وليس بسبب القبول العام فإنه رأى غير مقنع (٤١). إن هذه القصبة بصرف النظر عن وجهة النظر القائلة بأن قريشًا قد تمتعت بأهمية خاصة في أسواق الحج ظهرت بشكل كبير في حقيقة أن أسواق الحجاج لها أهمية خاصة لديهم، ولكن الأمر لم يكن كذلك(\*\*). فمن الطبيعي أن نسمع الكثير عن قريش في هذه الأسواق أكثر مما نسمعه عن المشاركين الآخرين، لأن قريشًا هي التي خرج منها النبي [عَيْكُم ]، غير أن مندوبي نعمان الحيرة كانوا يقومون ببيع بضائع العراق في عكاظ، ويقومون بشراء بضائع يمنية في مقابلها (٤٢). وربما كان القرشيون هم الذين قاموا بحمل البضائع اليمنية هناك ، على الرغم من أن أحدًا لم يخبرنا بذلك . كما عرض أخرون في هذه الأسواق بضائع مثل الجمال والماشية<sup>(٢٢)</sup>

<sup>(\*)</sup> لقد سبق أن قمت بإثبات أن التجارة كانت تسبق الحج في المواسم ، ولذلك يجب أن تكون صبياغة العبارة الأخيرة على النصو التالى : كان يأتي إليها أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل تجارًا وهجاجًا". (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> راجع تعليق المترجمة ص٢٤٨ وما يليها . (المترجمة)

والأسلحة (<sup>33</sup>)، والعبيد (<sup>63</sup>)، والمعادن النفيسة (<sup>73</sup>) والسمن (<sup>73</sup>)، ومن الصعب الاقتناع بأن تجارة الجلود والنبيذ في سوق عكاظ كانت في يد قريش وحدها (<sup>74</sup>). إن المرء ليس لديه الإحساس بأن أسواق الصجيج كانت ستفقد أهميتها لو انسحبت قريش منها. ومما لا شك فيه أن هذه الأسواق قد قدر لها الاستمرار في عصر الفتوحات، ولكنها بدأت في النبول ولم تعد تستخدم في أواخر العصر الأموى (<sup>73</sup>). وفيما سبق عرضه لا يتضح لنا أن قريشا كانت تسيطر على عملية توزيع البضائع السورية والمصرية في هذه الأسواق أو في الأسواق الأخرى في بلاد العرب (<sup>60</sup>). أما بخصوص إمكانية سيطرتهم على تجارة الجلود في الشمال، فإننا لا يمكن قبولها أو لا نقبلها على نحو مؤكد.

أما السؤال الثاني وهو على جانب كبير من الأهمية فهو:كيف تمكنت قريش من العمل في تجارة من هذا النوع الذي اختصت به من مكة ؟ إن تبادل المنتجات الرعوية لهؤلاء المستقرين في المجتمعات الزراعية يتم عادة بين المجتمعات التي تقع على بعد مسافات مناسبة لبعضها ، مثل حائل والعراق ، أو بين المجتمعات المستقرة والبدو الذين يقيمون في مناطق بعيدة ، ولكنهم بزورون هذه المجتمعات المستقرة بانتظام خلال بورة هجراتهم. ولكن المسافة التي تفصيل بين مكة وسيوريا تبلغ حوالي ٨٠٠ ميل، كما أن المكيين لم يكونوا بدوا ، إضافة إلى أن البضائع التي كانوا يقومون ببيعها هناك كان من المتاح الحصول عليها في سوريا نفسها. وباختصار فقد وصف المكيون بئنهم كانوا يذهبون إليها في رحلات منتظمة ولكنها شاقة يبلغ طولها شهراً – لكي يقوموا ببيع الفحم في نيوكاسل – حيث يقومون ببيع بضائع من المفترض أن يكون سعرها أقل من البضائع المحلية ، ثم يعودون ببضائع من المنتجات المحلية أجود من تلك التي قاموا ببيعها . وهو الأمر الذي يصعب فهمه في واقع الأمر .

حقيقة لقد عُرف أن سكان العربية قبل اكتشاف البترول كانوا يتكبدون مشقة السفر لمسافات طويلة من أجل مكسب زهيد<sup>(١٥)</sup>، ولدينا مثال على شعب تجارى قام بالعمل نفسه على وجه التحديد وهم العَقَّالون ، الذين كانوا يجمعون جمالهم من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ليقوموا ببيعها في دمشسق وغيرها من الأماكن<sup>(٢٥)</sup>.

لقد تخصص العقال في نوع من البضاعة كانت متوفرة في سوريا أيضاً ، وحقيقة أنهم كانوا يستطيعون القيام بذلك يدل على أن نفقات الانتقال كانت رخيصة: فإذا كان العقال يستطيع القيام بمثل هذا العمل فلماذا لم تكن قريش قادرة على القيام بنظيره ولكن في بضاعة الجاود والمنتجات الجلدية؟

والإجابة عن ذلك السؤال هو إن الجمال كان في إمكانها السير، بينما المنتجات الجلدية وجلود الجمال لم تكن تستطيع ذلك ، وكان العَقَّال يعمل تاجرًا طوافًا ، يتجول بين القبائل كل عام ليعود بأكبر عدد من الجمال يستطيع أن يجمعها ، وفي بعض الأحيان كان يجمع أعدادًا غفيرة منها إذا قام بتأجير الرعاة لمصاحبته في كل الطريق أو جزء منه ، ويبدو أنهم كانوا يفعلون ذلك كثيرًا (٢٥)، ويشترك كل من البدو والتجار المتجولين في حقيقة واحدة مشتركة تتمثل في أن السفر كان يشكل لهما شكلا آخر من الحياة ، وكان هذا النشاط لا يتكلف إلا القليل ، أو بمعنى آخر لا يمثّل بالنسبة لهم نفقات إضافية. لكن المنتجات الجلاية والإهاب ، ولا نذكر المنسوجات الصوفية ، كان يجب حملها، ولكن الكميات التي يمكن للفرد حملها كانت قليلة<sup>(ه)</sup>. وتبعًا لذلك فقد قُدُّمت قريش لنا على أنها كانت تقوم بتنظيم القوافل، كما أنها كانت تقوم بالتقاط وتجميع بعض المنتجات في طريقها ، وطبقًا لسيرة ابن الكلبي ، فإن مكة كانت هي المركز الأول لتجميع البضائع التي ستنطلق القافلة منها، ولكن تجارة القافلة تعنى نفقات نقل الحمولة: لأنه بوضوح لا يمكن نقل البضائع بالقوافل دون نفقات إضافية تمثل نفقات الأفراد العاملين فيها: والحيوانات التي يتم تأجيرها، والتزود بحاويات البضائع ، وأجور السائقين، وإعداد جميع الترتيبات الخاصة بغذاء الحيوانات ، والطعام والشراب، على طول الطريق (٤٥). ولو فُقدت إحدى القوافل لأي ظرف من الظروف تكون الحسيارة أكبر بكثير. مما لو فقدت القافلة أحد العَقَّاليين .

<sup>(\*)</sup> كانت الجمال هي التي تحمل البضائع في القرافل وليس الأفراد، فلماذا التساؤل عن الكمية التي يمكن الفرد أن يحملها؟! هل يمكن للفرد أن يحمل بضائعه على ظهره لمثل هذه المسافات الطويلة؟! لقد بلفت حمولة الجمل حوالي مائتي كيلو جرام وهي الحمولة المعتادة في الرحلات البعيدة. راجع سحاب، المرجع السابق، ص٢٥١ . إنها بهذا السوال تقدم للقارئ معلومة خطأ ، لكي تدفعه إلى الموافقة على ما تريد . (المترجمة)

ولدينا أمثلة على القوافل التي كانت تحمل بضائع متواضعة عبر مسافة طويلة في العربية، فقد وجد مواطنون من عنيزة – وهي إحدى مدن القصيم في القرن التاسع عشر – أنه أمر مريح لهم أن يحملوا السمن الذي قاموا بجمعه من البدو المحليين على طول الطريق من عنيزة إلى مكة ، وقطعوا مسافة تبلغ ٤٥٠ ميلاً وأمضوا في رحلتهم عشرين يوماً أو أكثر في طريقهم (٥٠٠). وعرفنا أنهم حصلوا على ضعفي ثمن بضاعتهم مما لو كانوا قد قاموا ببيعها محليًا. وذكر الواقدي أن المكيين كأنوا يكسبون من بيع بضاعتهم في سوريا ١٠٠٪ من ثمنها (٢٠٠) . فأين إذن يكمن موطن الخلاف ؟ لقد كانت الرحلة إلى سوريا أطول في مسافتها ، وعلى الرغم من ذلك فيمكن القول إن ما قام به المكيون كان له طبيعة مختلفة .

وعلى كل فإن التطابق بينهما يسقط لسببين:

الأول: أن أهل عنيزة كانوا يخدمون السائحين في مدينة لا تنتج شيئًا لنفسها(\*)، كما أنهم كانوا يفتقرون إلى المحيط الزراعي وراءهم ، وكذلك فإن تصفية الزبدة كانت تعد سلعة نادرة في مكة ، وكانت أسعارها لا اعتراض عليها. ولكن جنوب سوريا في القرنين السادس والسابع لم تكن بلادًا سياحية ولا أراضي تنقصها موارد مكة والمنطقة المحيطة بها. وكان زبائن قريش في جنوب سوريا هم رجال القبائل ، والقرويون ، ورجال المدن الذين ينتجون أغلب الأشياء التي يحتاجون إليها ، والذين كانوا في استطاعتهم الحصول على البضائع الإضافية التي يحتاجونها من القوافل المحلية مثل المتعالمين المسيحيين الذين كانوا يعملون في نيسانا (Nessana) . كما أنهم لم يكونوامضطرين لشراء البضائع الجلية ، والسمن ، أو الملابس الخشنة ، من أولئك التجار القادمين من مسافة تبعد ضعفي المسافة عن عنيزة . لذلك من الصعب علينا القول بوجود سوق في جنوب سوريا للبضائع المتواضعة التي تنقل من تلك المسافة البعيدة .

الثانى: أن أهل عنيزة كانت لهم قاعدتهم التجارية فى القصيم ، وهى ذلك الجزء الخصيب فى وسط بلاد العرب والذى كان يوجد فيه رابطة العَقَّالين ، بينما كان لقريش

<sup>(\*)</sup> لا أعرف على وجه التحديد ما هو المقصود بهذه العبارة ؟ إن عنيزة التي تقع في هضبة نجد لم تكن يوما مدينة سياحية في القرن التاسع عشر، ولذلك أفضل استخدام كلمة «التجار» بدلا السائحين . (المترجمة)

مركزها في الحجاز ، وبتحديد أكثر في الأراضي المُنخفضة التي تعرف باسم تهامة . وصفت مكة وكل منطقة الحجاز في الأدب الحديث بأن فيها رقعا زراعية ، وهي فقيرة في مراعيها، وغير منتجة بصفة عامة<sup>(٥٧)</sup>. وأخبرنا المفسرون أن السبب في عمل قريش في ميدان التجارة يرجع أساسًا إلى أنه لم يكن أمامهم طريقة أخرى يتعيشون منها في مكة<sup>(٥٨)</sup>. ولكن فكرة التجارة في بضيائع الأخرين من أجل التمكن من الإقامة في مناطق غير صالحة للبشر والاستقرار فيها تعد فكرة ساذجة ، وهي بمثابة انتزاع أكمام ملابس الآخرين، وكيف يمكن على سبيل المثال لمدينة خالية من الأراضي الزراعية أن تقوم بتموين (١٠٠٠) أو (٢٥٠٠) جمل ، والتي ذكر أن قوافلهم كانت تتكون منها بعض الأحيان<sup>(٥٩)</sup>. وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام خيالية تمامًا<sup>(٢٠)</sup>، ولكنها تخدم في إبراز القضية، وكان على المكيين أن يقوموا باستيراد مواردهم الغذائية وأيضًا غذاء الحيوانات ولا نذكر القرظ (qaraz) الذي كانوا يستخدمونه في الدباغة (\*). وكان من بين هذه المواد الغذائية الفاكهة التي تأتى من منطقة الطائف <sup>(٦١)</sup> المجاورة لهم ، وهي تلك المدينة التي يفترض أن الله [سبحانه وتعالى] نقلها لهم من سوريا لبلاد العرب تعبيرًا عن رغبتة في التأكد من ضمان أن أهل مكة سوف يجدون شيئًا يأكلونه (٦٢). ولكن الإنسان لا يعيش فقط على الفاكهة ، كما تفعل بعض الحيوانات، ولابد له من مواد غذائمة أخرى تأتى إليه من مناطق يعيدة(٦٢)، لكن استيراد المواد الغذائية من هذه المناطق البعيدة يكلف كثيرًا ، فنقل القمح بالقوافل من سوريا لمسافة تبلغ ٨٠٠ ميل أمر مُكلفٌ جداً ، وقد عرفنا أنه عندما قامت يثرب التي تبعد حوالي ٢٠٠ ميل عن شمال مكة باستيراده من جنوب سوريا كان هذا يعد نوعًا من الترف بحيث لم يستطع شراؤه إلا الأغنياء (٦٤) وبناء على ذلك كم كان عدد المكيين الذين كان في استطاعتهم التجارة مع سوريا من مكان لا يقع بعيدًا عنهم فقط، ولكنه يفتقر أيضًا لغذاء الإنسان والحيوان بصفة عامة؟

<sup>(\*)</sup> القرظ: هو ورق السلم ، وقيل إنه شجر عظيم واسع الانتشار في الجزيرة العربية ، وهو شبيه بأشجار الجوز وينبت في قيعان الأودية ، ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار ، وترعى الأغنام أوراقه ، ويستعمل وقوداً ، وتستعمل عدداً ، وتستعمل عدداً ، وتستعمل عدداً ، من عدد المترجمة )

والإجابة النموذجية على هذا السؤال: إن الكعبة كانت تغرى الصجاج بالقدوم إليها، وعرفنا أن قريشًا بدأت تجارتها مع الحجيج ، ثم أخذوا يتوسعون في هذا النشاط، ولا شك في أنهم كانوا ينفقون بعض الأموال التي حصلوا عليها من الحجاج في سوريا . وسوف أعود للحديث ثانية عن هذا الافتراض في الفصل التالي . وكل ما أريد قوله هنا أنه لو كان هذا القول يمثل الحقيقة فإنه لا يقوم بحل المشكلة . فكيف يمكن للمكيين أن يتواسوا مع آلاف الحجاج ودوابهم التي يسافرون عليها ، وبقية الحيوانات الأخرى، إضافة إلى السكان المطيين وحيواناتهم؟ كان ذلك ممكنا بعد عصر الفتوحات، ولكن فقط بفضل الاستيراد المنتظم للحبوب من مصر (عن طريق البحر بطبيعة الحال)، وللنشاط في حفر الأبار ، وغيرها من أشكال الاهتمام الأخرى ، من طرف حكام الشرق الأوسط، الذين كان تحت تصرفهم مصادر أكبر من التي كانت متاحة للمكيين قبل الإسلام . ولما كانت مكة قبل الإسلام هي بيت القصيد ، فالقضية المسلِّم بها أنه كلما زاد عدد الأفراد الذين كانوا يرغبون في الإقامة في مكة ، زادت الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية الغالية التي تحملها القوافل. حقيقة إن أموال الحجاج يمكن أن تقدم بعض المساعدة ، وذلك إذا كانت أموال الحجاج متاحة في الواقع. وحتى إذا قبلنا أن مكة كانت مكانًا للحج قبل الإسلام فنحن الآن نواجه مشكلة من أن أهل مكة رفضوا تقريبًا التجارة مع الحجاج عندما قيل لهم ذلك<sup>(١٥)</sup>، وحتى إذا كان في استطاعتنا أن نطعن في صحة المصادر بخصوص هذه القضية ، فما زالت أمامنا مشكلة استثمار المكتين لأموالهم في هذا النوع من البضائع التي لا يمكن نقلها برأ من مكة لسوريا دون أن تصبح أغلى من البضائع السورية المناظرة لها أو تلك التي هي أكثر جودة منها. فلماذا إذن يقوم السوريون بشراء هذه البضائع؟ وكيف كان يمكن لقريش أن تدفع ثمن وارداتها بمثل هذه الأسعار وعلى هذا النطاق الواسع ؟ وباختصار هل كانت هذه التجارة تعد مشروعًا حيويا بالنسبة لقريش ؟

هناك أربعة طرق على الأقل يمكن بها حل هذه المشكلة . وهذه الحلول الأربعة تحتاج على الأقل لرفض أحد الفروض التى يوجد عليها اتفاق تام فى المصادر؛ وبمعنى أخر فإن هذه الحلول الأربعة تحتاج لتبنى موقف متشكك نحو هذه المصادر أكثر من

تلك التي سادت في هذا العمل . لذلك فسوف أقوم بتوضيح الضلاف بين المصادر الأدبية الثانوية ، والمصادر ، وبين الأقوال التي ذكرت في تلك المصادر نفسها، وذلك بدون الشك في الحقيقة الأساسية المذكورة في الرواية ، بل على العكس قمت سلفًا بافتراض ذلك . هذه هي الطريقة التي قمت فيها بعزل جسم الدليل، حيث يجب علينا الأن أن نقوم بمحاولة إعادة بناء طبيعة تجارة مكة . ويبدو أننا يجب أن نقوم بوضع علامة استفهام على الرواية الموثوق بها . فإذا اتفقت المصادر على ما يمكن أن يسمى بالموضوعات ذات الثنائية المتعارضة : التي يمكن لبعض القراء قبولها على مضض، بالموضوعات ذات الثنائية المتعارضة : التي يمكن لبعض القراء قبولها على مضض، أي قبول تجارة مكة كما جاء وصفها، على الرغم من المغزى الضئيل الذي يظهر منها ، ولكن يبدو أن هذا الحل أيضًا يعد حلاً غير مقنع . فإذا كان لتجارة مكة وجود ، فيجب أن تكون تجارة من نوع مفهوم ، وإذا كانت المصادر قد فشلت في وصفها كذلك ، فيجب علينا أن نضع في الاعتبار إمكانية وقوع هذه المصادر في الخطأ.

وإذا اخترنا القيام بذلك ، فإن أول الفروض وأوضحها التى نضعها لحل المشكلة هو أن الحديث عن مركز لقريش كان يقع في مكان أقرب من سوريا منه إلى مكة الحالية ، أى أنه كان يقع في منطقة في شمال الحجاز يمكن الوصول منها بسهولة إلى بصرى (Busra) وأذرعات (Adhriat) وغزة (\*). فإذا كانت قريش قد اتخذت لها مركزا في هذه المنطقة ، فمثلها في ذلك مثل من يقوم بالعمل الغريب وهو "بيع الفحم في نيوكاسل ولكنهم - أكثر من ذلك - يظهرون في صورة من يقوم بتوزيع الفحم المحلى في نيوكاسل والمناطق المحيطة بها، ولكن حقيقة كونهم غالبًا يقومون بشراء بضائع مناظرة أو شبيهة ببضاعتهم لاستخدامهم الشخصى فسوف يكون هذا أمرًا مستغربًا. ويعزز هذه الفكرة أنه يمكن القول إن المصادر صورت طبيعة العلاقات بين مكة وسوريا كما لو أنهما كانا المكيون يزورون

<sup>(»)</sup> وإذا صبح هذا الفرض أغلا يكون هذا المركز بعيدا عن سبق اليمن؟ التى تقر كرون بأن قريشًا كانت لها سبق فيها. راجع من ٢٠٩ - ٢١٠ والواقع أن الهدف من هذا الجزء هو مقدمة لما سبوف يأتى (عندما تدعى كرون أن ظهور النبى ( رَرِّكُ الله عَلَى أَلَى مَكَ بَلُ في منطقة حددتها في شمال غرب بلاد العرب)، راجع فيما بعد : من ٢١٩ وما يليها . (المترجمة)

سوريا، فإن التجار السوريين والبيزنطيين يمكن أن يزوروا مكة(٢٦) ، وكانت مكة مرتبطة بسوريا البيزنطية في المصالح السياسية ، ولذلك فقد قيل إن قصى حصل على مساعدة بيزنطية لغزى مكة(٦٧)، بينما ظن عثمان بن المويرث أن البيزنطيين ربما يفضلون أن يكون لهم ملك عميل هناك(١٨). وعندما وصل قصى لفتح المدينة فإنه فعل ذلك من الصحراء السورية ، وتحديدًا من أرض درعا (Udhra) لقبيلة قضاعة (Guda) كما شاركه أيضًا أقاربه من قضاعة (٦٩)، والواقع إن صلة قريش بالبيزنطيين هذه هي التي دفعت أحد القرشيين طبقًا لما أورده ثيوفانيس (Theophanis) إلى أن يقوم بتحذير البيزنطيين عندما بدأ المسلمون غزو سوريا(٧٠)، ومن الناحية الطبوغرافية كانت سوريا معروفة بصورة أكبر لقريش من أي متجر (Matjar) آخر من أسواقهم ، وكانت أسماء مثل بصرى، وأنرعات، وزرقا (Zarqua) ، ومعان (Maan) وبلقا (Balqa) ، والشراة (Sharat) وغزة قد ورد ذكرها مرارًا. وكانت مناظر جنوب سوريا تعد علامات إرشادية ومعروفة للمكيين بصفة عامة(٧١). ولذلك فإنه عندما كانت آمنة حاملاً وخرج منها النور الأعظم فإنها شاهدت قالاع بصرى وليست قالاع يثرب أو اليمن(٧٢). لقد ذكر الله [سبحانه] أن المكيين سيقومون بالمرور على البقايا المتحجرة لشعوب عديدة في جنوب فلسطين "في الصباح وفي المساء (٧٢). إن المرء لا يظن أن المكيين كان عليهم أن يقوموا بالسفر نحو ٨٠٠ ميل لكي يروا هذه الآثار المقصودة(\*).

تاجرت قريش أيضًا في أسواق الحج ، وكانت هذه الأسواق تقع بالقرب من الطائف الحالية ومكة (<sup>٧٤)</sup>، ولكن هذه الأسواق كانت تقام خلال الاحتفالات السنوية أي مرة في العام ، وليس مرة كل أسبوع أو كل يوم ، وعلى عكس ما كان يثار دائمًا ، فلم يكن هناك ميزة يمكن أن ترجى من المناطق القريبة منها لأنها كانت خالية من

<sup>(\*)</sup> إن المعنى الواضع من سورة الصافات الآية (١٣٧) ﴿وَإِنْكُمْ الْسَرُودُ عَلَيْهِمْ مُصَحِينَ (١٣٧) وبَاللَّيْل أَفَلا تَمْقَلُودَ﴾
أن قوافل قريش كانت تمر على بقايا قرم لوط فى الصباح والمساء أثناء قيامهم بالرحالات إلى سوريا،
وليس لأنهم كانوا يقطنون فى مكان قريب منها كما توحى كرون مقدمة لادعائها التالى الذى تدعى فيه
بظهور الرسول (ﷺ) فى شمال بلاد العرب وليس فى مكة . ولو فهم كفار مكة خلاف ما قصدت إليه
الآية الكريمة لما صمتوا عنها بطبيعة الحال. راجع ص٢١٩ . (المترجمة)

السكان لفترة طويلة من السنة (٥٠) وأمكن لهذه الأسواق أن تغرى الزوار بالحضور إليها من أماكن بعيدة مرة كل عام ، وربما كانت قريش من بين أولئك الذين كانوا يرغبون في قطع مسافات طويلة للاشتراك فيها، ولكن ممارسة التجارة لتغطية الاحتياجات اليومية كان يجب أن يمارس في مكان آخر ، وهذا المكان الآخر هو شمال الحجاز وجنوب سوريا والذي سوف يجرى مناقشته .

وإذا تبينا هذا الموقف، فإن بين أيدينا مشكلة: فماذا يمكننا أن نعمل بالأدلة التى تربط مكة باليمن والحبشة؟ فالصلة التجارية المباشرة بين مكة والحبشة يمكن إنكارها، أما تلك الخاصة بمكة واليمن فيمكن أن نضيق نطاقها، حقيقة أنه ليس أمراً مستبعداً أن يقوم المجتمع التجاري الناجح في الشمال بإرسال بعض القوافل التجارية لليمن بين الحين والآخر، ولكن مثل هذه الإجابة تتهرب من المشكلة أكثر من أن تقوم بحلها. إن ما وصف به تجارة المكيين في اليمن لا يبدو منه أنها كانت مصادفة، ولدينا مادة كبيرة عن صلات المكيين بقبائل جنوب مكة الحديثة، ومنها قبيلة دوس من أزد السراة (٧٦) (Sarat) ، كما أن كلاً من اليمنيين والأحباش كان له دور سياسي بارز في مصادر عصر ظهور الإسلام.

وحيث إنه لا يمكننا استبعاد سوريا نظرًا لأهميتها ، فإنه ينبغى أن نناقش فكرة وجود مركزين تجاريين لقريش وليس مركزًا تجاريا واحدًا ، ومن المحتمل أنه بدأ أولاً من مركز واحد ثم ما لبث أن تفرع منه مركز آخر . ولكن أين كان يقع هذا المركز التجارى أو تلك المستوطنة الأصلية ؟ لابد من أنه كان هناك مركز مرتبط قبل كل شيء بالأمويين، وآخر في الجنوب كان مرتبطا بالهاشميين والمخزوميين. ويبدو أن هاتين المستوطنتين ارتبطتا بروابط تجارية وأسرية عن طريق النواج بالموطن الأصلى . إن هذا الفرض سيؤدى إلى نسف الرواية التقليدية لسيرة محمد [ المناهم أن المصادر ما يؤدى إلى أنها مجرد علامة لتحديد مكة، ومع ذلك وكما سنرى أن المصادر الإسلامية الخاصة بالكعبة توحى بوجود وصف لأكثر من مكان (\*).

<sup>(\*)</sup> لم تذكر كرون المصادر التي اعتمدت عليها في هذا الفرض الخيالي ؟ (المترجمة)

والاحتمال الثالث بتلخص في أن نقوم بالفصل العاد بين مكة من جهة وتجارة قريش من جهة أخرى، أو بمعنى آخر أنه يجب أن نتصور قريشًا شعبًا تجاريًا وهو يتحرك مستقلاً قليلاً أو كثيرًا عن المكان الذي خرجوا منه ، إن مثل هذا الشعب التجاري كان معروفًا في بلاد العرب فيما قبل البترول. فالجبانيتي (Gebbanitae) الذين ذكرهم بليني وقام بيستون (Beeston) بتوضيحهم ريما هم الذين ترجع أصولهم إلى منطقة نيساب (Nisab)، كانوا يعملون في كل المناطق الواقعة في غرب بلاد العرب، يتاجرون في البخور (اللبان الذكر) والقرفة وأنواع الطيوب الأخرى أينما ذهبوا، وكانوا يقيمون في عدد من المدن خارج وطنهم الذي لم يقدر له أن يكون مركزًا لتجميم أو توزيم البضائم(٧٧). وقام العَقَّالون بنشاط مماثل في أية منطقة توجد فيها الجمال . أما المائلات التي كانت تقوم بتنظيم التجارة فكانت تقيم في القصيم ، حيث كانوا يختارون وكلاءهم، ومع أن القصيم عملت إلى حد ما مركزًا لتجميع وتوزيع البضاعة ، فإن معظم التجارة كانت تتم خارجها (٧٨). مثال آخر يجذب الانتباه خاص بالقبيسيين (Kubaysis) ، وهم جميعًا أو أغلبهم يفنون من منطقة القبيسة في العراق ويعملون تجارًا وسطاء في بلاد العرب ، ويتاجرون في كل مكان فيها عدا القبيسة (Kubaysa) ذاتها (٧٩). لقد تخصصت كل الشعوب الثلاثة في نوعية معينة من البضائع أكثر من أنهم كانوا مخصصين لإقليم بعينه ، ويتضم هذا فيما يخص كل من القبيسيين (Kubaysis) والعَقَّالِينِ (Uqaulis) نتيجة لطبيعة انتشار كل من البضائع والزبائن ، ولما كانت قريش تقوم بتسليم بضائع تم إنتاجها في كل مكان من شبه الجزيرة العربية فإنه من المنطقي أنهم توسعوا بعيدًا حتى في سوريا ، وحضرموت والحبشة أيضًا ، دون أن يكون ثمة ارتباط بين أنشطتهم في الشمال والجنوب. ويوضوح يمكن أن تكون مكة هي مركز تجمعهم ولدرجة ما مكان التنظيم، واكنها لم تكن مركزًا لتجميع البضائع ، حيث لم يكن يوجد فيها أي مركز لذلك، ولكن من المحتمل وجود العديد من المراكز الصنغيرة، وإذا كان يوجيد فيها ثمة مراكز لتوزيع البضائع فهي تتمثل في أسواق الصجيج، وعكاظ وذي المجاز وليس في مكة. وسوف أعود لمناقشة هذه النقطة. وهذا الأنموذج بمكن أن يكون الميزة الإضافية في أن يجعل قريشًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا خاصة

بالنصف الغربى من شبه الجزيرة العربية، دون أن نرجع لها فضل إحراز سيادة سياسية أو لوجود "كومنواث مكي" يكون قد حدث نتيجة للغزو الحبشي لليمن .

اكن المصادر تصر على اعتبار أن مكة كانت هي مركز تجارة قريش، وأنها المدينة التي ترد إليها جميع الواردات والتي ترحل منها جميع قوافل الصادرات؛ وذلك على الرغم مما ذكره ابن الكلبي من أن قوافل قريش كانت تقوم بجمع البضائع من القبائل المحلية وهي في طريقها لسوريا في روايته عن الإيلاف، فلا هو أو أي من المصادر الأخرى المعروفة لي تذكر أنهم كانوا يتاجرون على الطريق. وأكثر من ذلك فإننا إذا قمنا بالفصل بين مكة وتجارة قريش، فإننا سنواجه مشاكل مع الرواية التقليدية عن كيفية إرغام محمد [ على الاستسلام . ولكن من ناحية فإن أنموذج العَقّال يمكن الاستمانة به لتحاشي هذه المشكلة. ومع ذلك يمكن أن يناقش الرأى بأن مكة كانت تعد نقطة عبور أغلب البضائع التي تتداولها قريش، وعلى الرغم من أن معظم الشراء والبيع كان يتم خارجها، ونقلا عن ابن الكلبي وأخرين قولهم بأنهم كانوا للشراء والبيع كان يتم خارجها، ونقلا عن ابن الكلبي وأخرين قولهم بأنهم كانوا يتاجرون على الطريق ، ومن الناحية الأخرى فمن المكن أن يدور النقاش حول رفض الرواية التقليدية التي أرغم فيها محمد [ على الستسلام عند بخولها لسبب واحد يتمثل في أن عدد القوافل التي هُددت أو التي اعترضها محمد [ على الستولي عليها واحد يتمثل في أن عدد القوافل التي هُددت أو التي اعترضها محمد [ على الستولي عليها واحد يتمثل في أن عدد القوافل التي أسحاق (\*) : فالقوافل الثلاث التي استولي عليها الواقدي أكثر عدداً مما ذكره ابن إسحاق (\*) : فالقوافل الثلاث التي استولي عليها الواقدي أكثر عدداً مما ذكره ابن إسحاق (\*) : فالقوافل الثلاث التي استولي عليها

<sup>(\*)</sup> تسير كرون في هذا الجزء على نفس نهج سياستها في التشكيك في المصادر الإسلامية وتقدم للقارئ أنمونَجًا على ذلك بأن عدد السرايا التي أرسلها الرسول ﴿ الله الذكورة لدى الواقدي كانت أكبر من ظك التي ذكرها ابن إسحاق ولم تفسر لنا السبب في ذلك .

إن كتاب ابن إسحاق (ت ١٥٣/١٥٠هـ) لم تصلنا نسخته الأصلية ، ولكنه وصل إلينا من خلال كتاب ابن هشام (ت بين عامى ٢١٨و/١٥هـ) فى السيرة الشريفة عندما قام بجمع وتدوين وتعقب كثير مما أورده ابن إسحاق بالاختصار، أو النقد أو إضافة رواية جديدة ويطبيعة الحال لابد من أنه حذف من العمل الأصلى بعض الأجزاء . أما الواقدى (ت ٢٨٣م) فمن الواضع أنه توافر لديه قدر أكبر من المصادر مكنته من القيام بتلك الإضافات والتي تصورها كرون على أنها لا تمثل الحقيقة .

فإذا قمنا في الوقت نفسه بالنظر في السياسة التي سار عليها الرسول رضي حتى فتح مكة نلاحظ أنها وجهت جميعها ضد قوافل قريش التجارية المتجهة إلى الشام وضرب طرق تجارتها والقبائل المتحالفة معها ردًا على استيلاء قريش على أموال المهاجرين وثرواتهم بعد هجرتهم من مكة. وتدل سياسة الرسول رئي =

المسلمون في مدة تراوحت بين خمس أو ست سنوات كما هو مذكور عند ابن إسحاق كانت كافية لتوضح لنا لماذا تركت مدينة تجارية لها مثل هذه الأهمية الكبيرة ، بمفردها دون أن يقوم "الكومنواث المكي" بمساعدتها بدلاً من الوقوع في وكر اللموص (\*)? وإذا كانت أعداد القوافل المشاركة التي تتزاى بمعدل النمو نفسه قبل ابن إسحاق مثل ما حدث في الفترة ما بين ابن إسحاق والواقدي ، فإننا نصل إلى المرحلة التي لن يتبقى فيها ولا قافلة واحدة ، ومن ناحية أخرى فإنه ليس واضحًا أبدًا أن مكة قد استسلمت بطريقة سلمية، وعندما يتذكر عباس بن مرداس (Mirdas) هذه الحادثة يقول : "وطئنا مكة بالقوة ويسيوفنا "(\*\*)(^^). وقال شاعر آخر "تقدم المسلمون بسيوفهم ضدهم وبدأوا في الضرب حتى لم يعد يسمع سوى صوت صياح الرجال في المعركة "(^^)،

<sup>=</sup> هذه على إلمامه بدق تفاصيل هذه القوافل التجارية فقد سبق وعمل بها قبل البعثة، لذلك قام بإرسال العيون لتسقط أخبارها ، وأخذ المسلمون يعترضون القوافل ويأسرون التجار ، منها سرية ودّان أو سرية الأبواء، وسرية عبيدة بن الحارث إلى ثنية المروة (على بعد ١٥ كم شرق بدر على خط قوافل الشام) ، وسرية حمزة بن عبد المطب إلى ساحل البحر ، وسرية بواط ، سرية العشيرة في بطن ينبع، وسرية سعد ابن أبى وقاص لوادى خُرار، وسرية عبد الله بن جحش إلى نخلة ، ثم جاءت غزوة بدر الكبرى أنموذجًا لهذه السياسة. وعندما حاولت قريش أن تسلك إلى الشام عن طريق العراق تجنبا لاعتراض للسلمين أرسل إليهم الرسول على المسلمين على السلمين أن تسلك الله بن حارثة الذي تمكن من إصابة عير قريش بقيادة أبى سفيان على القردة ماء من ماه نجد .

لقد أنت هذه السياسة بثمارها واشتكت قريش أنها بدأت تأكل من رأس مالها مما يؤكد على وجود هذه التجارة وأهميتها كمصدر رئيسي لحياتهم الاقتصادية ، راجع ابن هشام ج٢، ص٨٠٠ ، ١٠٨ . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> إن عبارة: "وكر اللصوص" التي استخدمتها كرون هنا ، لوصف المسلمين، تكشف أن أهواءها الشخصية التي حاولت طوال البحث كبتها، أفلت منها ، وسقط عنها القناع تماما ، وهو الأمر الذي يفسد أي عمل تاريخي ويفقده مصداقيته مهما كانت قدرة الباحث وتمكنه من امتلاك أدوات بحثه. (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> ابن هشام ، جـ۲ ، ص ٤٦٤ . وقال عباس بن مرداس :

فجسنا مع المهدى مكة عَنْوةً بِسُنيافنا والنقع كاب وساطع عَنْية والخيل يغشى مُتونها حَميم وان من دم الجُوف فاقع

حقَيقة كان هناك بعض القلتلي عند دهول مكة، ولكن تم قتلهم الأسباب عديدة، راجع ابن هشام، ج٢، ص ٤٠٦ . (المترجمة)

الإماء (\*)(^^). وهناك عدد من العدول الأوائل يؤيدون الرأى القائل بدخول مكة عنوة (^^). لذلك ينبغى عدم رفض أنموذج العَقَّال لأنه لا يتفق مع الأقوال المأثورة عن حياة محمد [عِنَّ ] بشكل واضع (\*\*).

وأيما اخترنا من النماذج فستظل حقيقة وجود منطقتين محددتين انعكستا في الروايات الخاصة بحياة محمد [عليه] وهما جنوب سوريا وشمال الحجاز من ناحية ، والسراة والأماكن الأخرى الواقعة جنوب مكة من ناحية أخرى ، لماذا كان الوضع على هذا النحو ؟ وما المنطقة التي كانت موطن نشاط محمد [عليه] قبل الهجرة ؟ وما المدينة التي أرغمها على الاستسلام أو فتحت بالقوة ؟ وأين كانت تقع الكعبة؟ إنه لا مجال لدينا لفهم تجارة قريش دون أن نضع في اعتبارنا الرواية بوجه عام .

وأخيرًا فيمكننا المجادلة في أن كل محاولة لإعادة بناء طبيعة تجارة مكة إنما هي محاولة مجدية . وإذا ادعت المصادر أن المكيين أوقفوا التجارة خارج مكة ، أو أنهم بدأوا بالفعل القيام بذلك ، وأنهم في المقابل قاموا بتصدير البضائع التي دفع لهم ثمنها بالسبائك الفضية ، أو أنهم صدروا سبائك الفضية نظير البضائع التي قاموا بشرائها ، أو قاموا بتصدير البضائع للآخرين ، ففي هذه الحالة يصبح من حق المرء الشك في أن

(\*) ألا أبلغ أبا سـ فيان عَنْى مُغلفلة فقد بَرحَ الخفاءُ بِنُ سـ سُوفَنا تَركَتُك عَبْدا وعبدُ الدَّار سادَتُها الإماءُ هَجُوت محمَّدا وأجبتُ عَنْهُ وعندَ الله في ذاك الجَرَاءُ أَتهجوه واست له بكسُفْء فشركما لخيركما الفياءُ ابن هشام ، ج٢، ص ٤٢٣ . (الترجمة)

(\*\*) أجمعت المصادر على استسلام مكة سلما، مع إشارتها إلى بعض الاشتباكات الفردية التي حدثت نظرا لظروف خاصة. إن كرون تحاول أن تتخذ من هذه الحالات الاستثنائية التي لم تخفها المصادر قاعدة وحجة لتبرير تشكيكها في المصادر. إضافة إلى أنها تستخدم الشعر دليلاً أخر بغض النظر عن مساحة الخيال الفسيحة التي تتداخل مع قليل من الحقائق التي يُبني الشعر عليها، مما يعد مخالفة لمنهج البحث التاريخي العلمي ؛ فالمؤرخ يستخدم هذه الأداه لإعطاء صورة عامة غير تفصيلية . وإذا كانت ترى غير ذلك فينبغي علينا أن نستخدم إلياذة هوميروس وأوديسته بكل تفاصيلهما الأسطورية والغيالية لبناء التاريخ الروماني في القرنين الأول قبل وبعد الميلاد . (الترجمة)

ما تحتویه المصادر من معلومات لم یکن یمثل إعادة تجمیع ما کانت علیه تجارة مکة فی الواقع ، ولکنه لم یکن سوی عبارات رددها الرواة المبکرون عما کانوا یظنون أنه یمثل تجارة مکة ، فکل عبارة منها یمکن قبول ظاهرها فحسب؛ لأنها ترتکز علی معرفة نوع التجارة التی کانت تدور فی بلاد العرب . وإذا کان الأمر کذاك فلا یدهشنا أن الروایة لم تنجح فی أن تضیف شیئًا لتصبح الصورة وحدة متماسكة، کما أننا لن نحاول القیام بذلك. إن الموضوع لا یکمن فی أن بعض التفاصیل خاطئة والأخری صادقة ، ولکن یجب غض النظر عن کل ما تم نسجه من موضوعات عامة ، مثل التجارة والثورة والغارات وما یماثلها .

وليس هناك شك في أنه لا يوجد في البحث في الوقت الحاضر ما يوضع أيا من هذه الفرضيات يمكن أن يفيد اتباعها . فكل الفرضيات السابقة يمكن أن تكون خطأ فيما يخص بعض الموضوعات الأساسية ، وحيث إنه لم يتم قبول هذا الاقتراح على نطاق واسع ، فإننا لا نستطيع أن نفهم من خلال عباراتهم المتناثرة والتي هي في أضعف حالاتها الأحداث التي قادت إلى ظهور الإسلام ، ويتمثل قلب الموضوع في أن المصادر الأدبية كان ينبغي أن تعالج موضوع تجارة مكة دون مشاكل . ولذلك يجب أن يكون واضحاً من خلال هذه الفرضيات، أن مكة ذاتها تعد مشكلة أكبر من تجارتها، فهي بالتحديد مشكلة أبعد ما تكون عن الوضوح . وسوف أتناول فيما يأتي جوانب الالتباس المتناظرة في كلتيهما .

## الحواشيي

- (١) راجع الفصل الرابع ، حاشية ١-٢ أعلاه .
- (٢) وهذا واضح من خلال غرام النجاشي بالجلود المكية (راجع الفصل الرابع الحواشي رقم ٥٥-٤٦ أعلاه)، ويبدو أن الجلود والمنتجات الجلدية كانت في حقيقة الأمر يمنية (راجع الفصل الغامس، ص١٧١)، وعلى أي حال فإنه ينبغي أن نلاحظ أنه لم يكن من المعقول أن تكون المنتجات الجلدية أكثر ندرة في الحبشة عنها في سوريا. وكانت المنتجات الجلدية مطلوبة في كل مكان في عصر ابن المجاور.
  - Great Britain, Admiralty, A Hand book of Arabia, I,24. (Y)
    - (٤) راجع الفصل الرابع ، حاشية رقم ٥ أعلاه.
- (ه) عن السيوف السورية التي ترد من البصرة وأماكن أخرى راجع Hardien وأماكن أخرى واجع der alten Araber, p.131. وعندما قام الرسول ببيع عدد من أسرى بني قريطة في سوريا، قام بشراء بعض الأسلحة والخيول مقابل ذلك الواقدي المغازي، ج٢، ص ٢٢٥
- (۱) استورد المكيون الحبوب ، والدرمك (الدقيق المتاز) darmak والملابس من سوريا طبقا لما ذكره الكومى ، التفسير، ج٢، ص ٤٤٤ . وقام عبد الله بن جدعان بإرسال ٢٠٠٠ جمل لسوريا لإحضار السمن والعسل والبُر ، ابن كثير، البدئية، ج٢، ص ٢١٨ . وسبق أن رأينا من قبل الطعام يأتى من سوريا عند توضيح كيفية قيام ماشم بإطعام أهل مكة إثر فترة الجدب التي أصبيت بها مكة (راجع الفصل الثامن أنناه مي ٢١٤). إن إحضار الخبز والدقيق لمكة أخذ قضية مسلم بها في كثير من الروايات بون تحديد لمسدره. راجع: (ابن هشام السيرة، ص ٢٢٢- ٢٣٠؛ ابن حبيب المنمق، ص ٢٤٤؛ الرازي، مفاتيح، ج٨، ص ١٨٥). إن المسادر القايلة التي ذكرها لامينز عن صادرات مكة عن القمع السوري يشير قليل منها بالفعل إلى مكة (راجع بينما تشير أغلب المسادر إلى المدينة .
- Lammens, Mecque, p.301; يستند هذا الافتراض إلى دليل يشير إلى الدينة ومكان آخر (راجع id., "Republique Marchande," p.47.; L'Arabie occidentale, p.22).
- (٨) راجع هدية دحية بن الخليفة الرسول [ ﷺ] والتي تكونت من البلح والتين والزبيب السورى؛ ابن حبيب،
   المنمق، ص٢٨٠ .
  - (٩) إن هذا الافتراض يعتمد على دليل يشير إلى المدينة مرة أخرى.(راجع الفصل الرابع أعلاه، حاشية رقم ٣).
    - (١٠) راجع الفصل الرابع حاشية رقم ه أعلاه.

- (١١) راجع الفصل الثالث حاشية رقم١٦٩، والفصل الخامس حاشية رقم ١٠أعلاه.
- Jacob, Beduinenleben, p.149,cf. olso Schwarzlose, Waffen, بهاكوب (۱۲) كما يفترض جاكوب pp.127 f. . ولاحظ أن إحدى الروايات الخاصة بالضرائب التي فرضها الحاكم الفارسي على اليمن كانت من بينها السيوف. Lyall, Mufaddaliyat, I, 708.
- (١٣) وقد ذكر لامينز , Lammens, Mecque , pp.142,302 أن المكيين كانوا يستوربون القمع من السراة بون أن يذكر لنا أي مصدر . وذكر المسعودي أن اسم شهر صفر يرجع إلى أسواق في اليمن عرفت بهذا الاسم وكان العرب يقومون بتموين أنفسهم منها، وعلى أي حال فهو لم يذكر قريشًا في هذا النص (مروج، ٣٣، ص٤١٧) .
- (١٤) وعلى الرغم من أن الافتراض هنا يعتمد على أساس لفوى حيث إن الملابس كانت هي المقابل لذلك راجع Baldry, Textiles in Yamen, p.8
  - (١٥) انظر على سبيل المثال. 47. Lammens, "Republiqe Merchande", p
    - A. Musil, Northern Neged, P.241. (13)
- (۱۷) وإذا كنت قد استطعت أن أوضح موضوع هذا الجانب، فإننى أدين بالشكر لسمنار الأستاذ بيستون A.F.L. Beeston في أكسفورد عام ۱۹۸۲م والذي قدمت في أثنائ صورة أولية لهذا الكتاب.
- (١٨) ابن حبيب، المحبر، ص ٢٦٤ (حيث طلب منهم فقط أن يقوموا بإمداد حرس الأخرين القادمين إلى هناك بالمؤونة:أما المرزوقي في الأزمنة ص٢ ، ١٦٢ فهو يذكر أنهم ذهبوا إلى هناك على مسئوليتهم ) ولا أعرف ما يوضح أنه كان لقريش قدم ثابتة في الدومة Duma .
- (١٩) ابن حبيب، المحبر، ص٢٦٦ وما يليها؛ المرزوقي، الأزمنة، ج٢،ص١٦٥؛ اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٣١٤ . ولقد تمت مناقشة حروب الفجار في الفصل السابق والتي وقعت جميع أحداثها في عكاظ.
- (٢٠) كان المكيون يتاجرون في عكاظ وذي المجاز قبل أن يتاجروا ببضاعتهم عالميا (الثعالبي، ثمار، ص١١٥). وكثيرا ما صوروا على أنهم كانوا يتاجرون هناك بعد أن قاموا بذلك (ابن حبيب، المنمق، ص٢٣٦؛ ابن هشام، السيرة، ص٤٧٤؛ الجاحظ، الرسائل، ص٧٦؛ ابن سعد ، الطبقات، ج١، ص١٥٢ .
- (۲۱) الواقدى هو فقط الذى ذكر حضور قريش إلى مجنّة ؛ الواقدى، المفازى، ١٠ ص ٣٨٨ (والتى يبدر أنه نوع من المبالغة فقط). وعن تجارة قريش في منى راجع الطبرى، تاريخ، مجلدا، ص ١١٦٢، وقد ظهرت جميع أسواق الحج في المصادر كما لو أنها كانت أسواقا المكيين (راجع على سبيل المثال البكرى، معجم، ص ٢٦٠، مادة عكاظ).
- (٣٢) وكذلك في :الواقدي، المفازي، ج١، ص٣٨٤: راجع أيضًا: ابن سعد، طبقات، ج٢، ص١٣٠. وهي تبدو كما لو أنها نوع من المبالغة .
- (٢٣) وطبقًا لما ذكره البعض فيبدو أن الرسول [ عَنْ ] تاجر في حُباشة بدلا من بصرى وكيلا [السيدة] خديجة (عبد الرزاق، مصنف، جه، ص٢٠٠؛ حسان بن ثابت، ديوان، ج٢، ص٢١، ياقوت، البلدان، ج٢،

- ص١٩٢ وما يليها) حيث استبدل المكان بالمدينة، وكانت تقع في إقليم قبيلة الأزد على بعد سنة أيام جنوب مكة طبقا لما ذكره الأزرقي ، مكة، ص١٣١، وهي ثعد أكبر سوق في تهامة طبقًا لما ذكره البكري، معجم، ص٢٦٢، ص٢٦٢، ص٢٦٢، وكان البكري يعرف أن الرسول [ عَنْ الله عنه السوق.
- (٢٤) ابن حبيب ، المحبر، ص٢٦٧؛ المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٥، ومرة أخرى فإننى لا أعرف ما يدل على وجود قريش هناك ، أما التاجر الذي زار حضرموت وذكره ابن حبيب فقد كأن من كنانة ابن حبيب، المنعق، ص٢٢١ .
- (٢٥) لم يزعم أحد أنهم قاموا بزيارة أسواق مثل ضبا Daba أو صداً Suhar في عمان، ولقد أدعى ابن حبيب أنهم كانوا يقومون بحراسة القوافل التي تزور المشقر Mushaqyar في البحرين ، (المحبر، ص٢٦٥)؛ ويرتكز هذا الادعاء على الاعتقاد بأن قريشا كان لها حصانتها في كل أراضي مُضر، ولذلك فنحن نقدم الشكر لاحترام المضريين لروابط القربي، والواقع أن هذه المفكرة بعيدة عن الاحتمال (لقد كانت مضر بعيدة عن التفكير في أن نُقارن العلاقات القائمة بين جميع أفرادها كجماعة بتلك التي كانت قائمة بين القبائل للتحالفة، ذكر المرزوقي فقط أن جميع قبائل العرب كانت تقوم بزيارة المشقر، مما يظهر معه أنه كان سوقا على قدر من الأهمية ، ولا يعني بالضرورة أن تكون قريش قد قامت بزيارته؛ الأزمنة، ج٢، ص٢٦ وما يليها).
- (٢٦) وقد ذكر أن بجير بن العوام ذهب إلى اليمامة للتجارة حيث قتل هناك رجلا من أسد أخذا بثأر أبى عُزير ابن حبيب، المنمق، ص٥٥٠، وهناك بعض روايات تحذف موضوع التجارة من الرواية (البلاذرى ، الانساب ع: ، ص٢١٠؛ Caskel, Gambara, II, S.V. Bujair b. al-Auwam
- (۲۷) ولقد ذكر لنا أن ثمامة بن أثال Thumamab. Uthal قام بقطع تموين القمع من اليمامة لحكة عندما ارتد عن الإسلام، ابن هشام، السيرة، ص٩٦٠؛ . Kister, "Mecca and Tamim," p.135 ولهذه القصة أصل ديني . ففي تفسير السورة رقم ٢٢ : ٧٥ (\*) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ ﴾ ، ذكر أن الرسول [ عن السفيل المنافقة أخذناهُم بِالْعَذَابِ ﴾ ، ذكر أن الرسول [ عن الله في صلاته أن يصباب المكيين بالمجاعة لسبع سنوات مثل أيام يوسف، واشتكي أبو سفيان (\*\*) له قائلا إن محمد قتل الآباء بسيفه والأبناء من المجوع، وقد قيلت هذه العبارة إجابة لطلبه. وبدأت المجاعة عندما قام ثمامة بقطع إمدادات القمح من اليمامة (\*\*\*)، ولهذا السبب ذهب أبو سفيان الشكوي من ذلك (الطبري، جامع، ج١٨، ص٢٠٠ وما يليها ؛ السيوطي، الدُر، ج٥، ص١٢، ابن كثير، التفسير، ج٢٠ ص٢٠٠؛ الطوسي، تبيان. ج٧، ص١٤٨ وما يليها؛ القرطبي، التفسير، ج٢٠، ص١٤٢ . ولكن البعض يأخذ إشارة القرآن إلى العذاب على أنها إشارة لمركة بدر(السيوطي،الدُر، ج٥، ص١٤١) أو فتح مكة وألفرطبي، المصدر نفسه) بدلا من المجاعة، وكما جرت عليه العادة في القصص الدينية، فإن الحدث (القرطبي، المصدر نفسه) بدلا من المجاعة، وكما جرت عليه العادة في القصص الدينية، فإن الحدث

<sup>(\*)</sup> صحة الآية الكريمة هي: (٧٦) . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> أي أشتكي أبو سفيان إلى تمامة بن أثال ، (المترجمة)

<sup>(\*\*\*)</sup> راجع أيضنًا: ابن فشام، السيرة ، ج٢، ص١٦٨/٦٢٨ . (المترجمة)

- مشكوك في أمره من الناحية التاريخية، كما أن المصادر لا تشير لوجود علاقة قوية بوجه عام بين مكة واليمامة حتى بعد الفتوحات: ومنذ أواسط العصر الأموى حصلت كل من مكة والمدينة على التموين الغذائي من اليمامة والبحرين؛ (أحمد بن يحيى البلاذري، أنساب الأشراف، ج٩، ص١٣٩ وما يليها؛ لاحظ أن ابن عباس وهو أحد الرواة ، هو الذي قام هنا بالاستناد إلى قصة ابن أثال).
- (٢٨) بالنسبة للعلاقة مع اليمن، فقد سبق توضيحها؛ أما بالنسبة للعلاقة مع الطائف، لاحظ أن أبا سفيان كان يقوم ببيع عنب الطائف في عكاظ . (راجع الفصل الرابع أعلاه، حاشية رقم ٨) .
- (٢٩) كانت قريش تقوم ببيع العمير في السراة، وتشترى مقابلها من هناك الجمال والخراف، لاستخدامهم الشخصي في مكة كما يبدو. (راجع الفصل الثامن أدناه حاشية ٥٦).
- (٣٠) رواية ابن المكلبى عن الإيلاف(راجع: المصادر التي سبق ذكرها في الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم ٤٣). وهو ما وصف به هاشم قريشا لإمبراطور بيزنطة، لهذا السبب يتضمع لنا الآن أن قريشا لم يكن لها تجارة خارج مكة في ذلك الوقت .
- (٣١) راجع دعوات إبراهيم [عليه السلام] في الصلاة للرزق والأمن في الآية (١٢: ١٢٠)(\*) في رواية الطبري عن متجر الحبشة (المذكورة أعلاه الفصل الخامس، حاشية رقم ٩٤).
- A. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, pp.278 f.; cf. also (۲۲) Foreign office, Arabia, p.73.
  - Lammens, "Republique marchande," p 29; Hitti, Capital Cities, p.9. راجع (۲۲)
- (٣٤) وحتى المعينيين، الذين من المحتمل أنهم اقتربوا من ذلك أكثر من كل الشعوب التي عملت في التجارة، فقد عاصروا السبئيين والجرهائيين والجيبانيتي Gebbanites، ومما لاشك فيه وشعوب أخرى غيرهم.
- (٣٥) إن الشيء الوحيد الذي يدل على اهتمام قريش بالمصنوعات الجلدية اليمنية يتمثل في ذلك النوع المسمى أدم خُولاني الصحيد الذي يدل على اهتمام قريش بالمصنوعات الجلدية اليمنية يتمثل في الكتابة في المدينة (الواقدي، المغازي، ج١، ص١٠). ومن المحتمل أنه كان يأتي من خولان Khawlan في اليمن بدلا من القرية السورية التي كانت تعرف بهذا الاسم؛ (ياقوت ، البلدان، ج٢، ص٩٩٤، وجاء نكر الجلد كمادة الكتابة في الأدب أيضاً ، ولكن دون تحديد لمصدره)، ويمكن أن نعد هذا المصدر دليلاً كافيا على وجود تجارة لقريش في هذه المسلمة.
- (٢٦) من الواضع وجود أسواق أخرى للحجيج في أماكن أخرى في شبه الجزيرة العربية فالسواقط الذين استوردوا البلح من اليمامة زاروا اليمامة وليس الحجاز في الأشهر الحرم (ميرد، الكامل، ص٢٠٣).
- (٣٧) الأزرقى ، مكة ، ص١٣١، (تقع عكاظ في إقليم نصر من قيس عيلان ، الأزرقي، مكة، ص١٣١ وتقع مجنة في إقليم كنانة ، ويبدو أن ذا المجاز كانت تقع في إقليم هذيل ، وبالغ سيمون في تصوره بأن هذه
  - (\*) الآية الصحيحة رقم ١٢٦ . (المترجمة)

- القبائل سيطرت على هذه الأسواق". ( Hums et llaf," p.215 وقد صحح فيللهورن هذه الملاحظة في Niemand war hier in Hause (Reste, p.92)
- (٢٨) ابن حبيب، المحبر، ص٢٩٧؛ المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٥ . اليعقوبي هو فقط الذي ذكر أن
   المُشتركين كانوا قرشيين وعربًا آخرين ، أغلبهم من مضر. (تاريخ ، ج١، ص٢١٤ ).
  - (٢٩) الأغاني، ج٢٢، من٥٥ .
  - (٤٠) قام كيستر Kister بتغطية جيدة لصادر هذا الموضوع في "Mecca and Tamim," pp.145 ff
- (٤١) مع كل التقدير الواجب لرأى كيستر الذي يرى أن قريشا عهدت بهذا العمل وأعمال أخرى لتميم (راجع الحاشية التالية).
- (٤٢) وعن قوافله السنوية لمكاظ راجع الفصل السادس، حاشية (٦٣)، وعن مشترياته من البضائع اليمنية هناك راجع الفصل الرابع حاشية رقم ٥٦ .
  - (٤٢) الرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٨ .
- (٤٤) راجع: الأغاني،ج٩،ص٩١١، حيث تخلص القاتل من سيف ضحيته في عكاظ، التي أعتقد أنها تعد المكان الملائم الذي يقوم فيه المرء ببيع ما يريد أن يتخلص منه .
- (٤٥) قام ابن أخت السيدة خديجة [بالخا] بشراء زيد (\*) من قينيس Qaynis في سوق عكاظ (ابن سعد ، طبقات ، ج٢، ص ٤٠) . ومن المكان نفسه قام فاكه بن المغيرة بشراء المرأة التي سوف تصبح والدة عمرو بن العاص وكانت مثل زيد ضحية لإحدى الفارات ابن الأثير، أسد ، ج٤ ، ص١١٦ .
- (٤٦) المرزوقي، الأزمنة، ج٢ ، ص١٦٨، (نقد) ، ومن المحتمل أن المكيين كانوا يحصلون من هنا على بعض من بلايينهم (\*\*\*).
  - (٤٧) الأغاني، ج١، ص٢٩٩ .
- (٤٨) وعن قيام أبى سفيان ببيع الزبيب في عكاظ، راجع: ابن هشام: السيرة، ص٩٠٥ وعن تجارة الجلود هناك راجع الفصل الرابع، الحواشي أرقام ٥٦ ، ٨٥ وهناك مصدر آخر عن بيع الجلود في ذي المجاز: النابغة الذبياني: ديوان ، رقم (٤)، ص١٤ وما يليها ، حيث تم بيعه على يد جرمية ، فهل كانت مكية ؟ اقترح لامينز أن يكون اسمها جرمية Jarmiyya (Mecque, pp.154 n. 264f) .
- (٤٩) هُجرت عكاظ إثر فتح أبى حمزة لمكة عام ١٢٩هـ، وحدث الشيء نفسه لكل من ذي المجاز ومجنة بعد فترة قصيرة (الأزرقي، مكة، ص١٣١). اعتقد لامينز خطأ أنهما تقلصنا بعد أن أغلق محمد [ على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة بعد الفتح (راجع، 112 Mecque, p. 112
- (\*) زيد بن حارثة، ولزيد من التفصيلات راجع، ابن هشام، السيرة، ج١،ص٧٤٧-٢٤٨ ، حيث ذكر ` أن حكيم بن حزام بن خريلد قدم من الشام برقيق، فيهم زيد بن حارثة . (المترجمة)
- (\*\*) تستخدم كرون اصطلاح 'بلايين قريش' هنا كنوع من التهكم، وعن صورة لثراء قريش، راجع الحاشية المذكورة في ص١٧٧- ١٧٧ من الترجمة.

- (٥٠) وعن بيع بضائم سورية ومصرية وعراقية في عكاظ راجع (المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٨)، وعلى أي حال فلم يذكر أن قريشا كانت تقوم ببيعها . ويبدو أن المقصود بالبضائع العراقية هي تلك التي كان يرسلها ملك الحيرة (راجم الفصل السادس أعلاه، حاشية رقم ٦٢).
  - Daughty, Travels, II, 534 (o1)
  - (٥٢) راجع المعدر الذي ذكر في الحاشية رقم ٣٢ أعلاه .
    - (°7). Musil, Rwala, p.280
- (36) توضع المصادر المتأخرة أن نفقات حمولة قافلة التجارة كانت منخفضة بدرجة مدهشة راجع (36) توضع المصادر المتأخرة أن نفقات حمولة قافلة التجارة كانت منخفضة بدرجة مدهشة راجع (Steensgaard, Carracks, Caravans and Companies, p.31 ff.) الصحراء فسرعان ما تبدأ نفقات الحمولة في الارتفاع التدريجي(bid. p.39؛ وتنطبق هذه التقديرات على القوافل التي تحمل القوافل التي تحمل الفوافل التي تحمل بضائع رخيصة الشن (40. bid, p.39, with an example at p.40).
  - Daughty, Travels, II, pp.481 ff. cf.p.345 (oo)
- (٥٦) Daughty, Travels, II,p. 487 الواقدى، المغازى، ج١، ص٢٠٠، وراجع: ص٢٨٧ . إن التفصيلات التي ذكرها الواقدي والتي لم يكن ابن إسحاق يعرفها أصبحت شائعة في الأداب بعد ذلك .
  - Foreign office, Arabia, pp.9,11,89; Admiralty, Handbook of Arabia, I, p. 98ff. (6Y)
    - (٥٨) ومثال ذلك ابن قتيبة ، مشكل القرآن، ص ٣١٩ .
- (٩٩) راجع : الواقدى، المفازى،ج١، ص١٧-٢٧، عن القوافل التي حاول الرسول اعتراضها عند بواط ويدر.
   وكالعادة فإن هذه المعلومات لم يكن يعرفها ابن إسحاق ولكن تردد ذكرها في المصادر بعد الواقدى .
- (٦٠) وعلى الرغم من أنها اعتبرت قيمةً اسميةً بصفة عامة (كما فعل جروم , Trankincense وكان في تلك الأونة في المراحل الأولى لمعرفته لبلاد العرب). لقد كان عدد الجمال كبيرا جدا، أما نسبة عدد الرجال لعدد الجمال فقد كان منخفضا : حيث قام ثلاثون رجلا بالإشراف على ألف رأس جمل، ومائة رجل على (٢٠٥٠) رأس جمل في الواقدي، بينما يذكر دورتي أن عدد سبمين رجلا (منهم ثلاثون سائقاً) قادوا عدد مائة وسبعين ٧٠٠ جملا Travels II, p.488 أما السبب في وجود ذلك الحجم الكبير للقوافل الذي لا يصدق والذي ذكره الواقدي فهو يرجع إلى أننا نعرف الحجم الكبير لقوافل الحجاج خلال العصور الإسلامية. ويطبيعة الحال كان الواقدي يعرف هذه الحقيقة .
  - (٦١) راجع: ابن المجاور، وصف، ج١، ص٢٢، حيث استوردت مكة القرظ من عقيق.
- (٦٢) الأزرقي، مكة، ص٤١؛ راجع أيضًا ابن المجاور، وصف، ج١،ص٢٢، ولقد ورد ذكرها بإسناد مختلف على أن الطائف تعد من أرض فلسطين .
  - (٦٣) راجع ص ٢٧٠ أعلاه .
- (٦٤) راجع حدیث رفاعة بن زید البلاذری، أنساب، ج۱، ص۲۷۸، ابن الأثیر، أسد، ج٤، ص۲٦٣؛ وفی أماكن أخرى.

- (٦٥) وسوف أتعرض لهذه القضية في الفصل التالي،
- (٦٦) راجع الفصل السادس أعلاه ، حواشي ٢٦ ٢٨ .
  - (٦٧) ابن قتيبة، المعارف، ص٢٧٩ .
- (٦٨) راجع :القاسى، شفاء، ص١٤٣ وما يليها؛ أبو باجة، مناقب، رقم ١٠٠ ، ١١١. (تلك هي المصادر التي تشير إلى ما سبق وعلاقتها بعثمان وتصوره الهدية)، ابن حبيب، المنمق، ص١٧٨ وما يليها؛ مصعب الزبيرى، نسب قريش، ص٢٠٩ وما يليها؛ أحمد بن يحيى البلاذرى، أنساب الأشراف، ج٤ب، ص١٢٦ وما يليها؛ للقلعي، الاكتفاء، ص٢٦٣ وما يليها، وراجع أيضا: Kister, "Mecca and Tamim", p.14 on
- (٦٩) بعد وفاة والد قصى، تزوجت والدته من عذرى Udhri وذهبت لتعيش معه فى سوريا، وأخذت قُصيا معها، وعندما عرف قصى أصله عاد إلى مكة وفتحها وأخذها من خزاعة بمساعدة أخيه غير الشقيق رذاح الذى قدم من الشام وأفنى خزاعة ؛ ابن حبيب، المنمق، ص١٦ وما يليها، ص٨٢ وما يليها، البعقوبى، تاريخ، ج١، ص٢٧٣ وما يليها؛ ابن هشام، السيرة، ص٧٥ وما يليها ؛ البلاذرى، أنساب، ج١، ص٨٤ وما يليها . وذكرت الرواية فى مصادر أخرى.
- ibid, وعن قسرشى يدعى قستسابة، راجع Theophanes, Chronographia, I, 335; A.M. 6123 (٧٠) وعن قسرشى يدعى قستسابة، راجع ,p355, A.M.6169 حيث كان لدى معاوية مجلس من الأمراء وأفراد من قريش).
- (٧١) صُدم لامنس من مدى معرفة الكيين لمدن سوريا مثل مدينة بُصرى على سبيل المتسال راجع . Lammens, Mecque, p.142
- (۷۲) ابن هشام، السيرة، ص١٠٠؛ ابن سعد، الطبقات، ج١، ص١٤٩ (قصور وأسواق بُصرى) ؛ عبد الرزاق، مصنف، جه، ص٣١٨ (قصور سوريا).
- (٧٣) القرآن الكريم ٢٧: ١٣٨ (\*) وبطبيعة الحال فقد عد المفسرون أن هذه الملاحظة تشير إلى رحلات قريش التجارية، وكانت سندُوم Sudum تقع في طريقهم لسوريا ( راجع على سبيل المثال ، الطبري، جامع ، ج٢٢، ص٥٥: البيضاوي، أنوار، ج٢، ص٣٥١) .
- (٧٤) تقع الطائف على بعد بريد واحد على طريق سنا، وتقع مجنة على بعد بريد من مكة ، ونو المجاز كانت تقع على بعد فرسخ واحد من عرفة (أى على مسافة ١٢ ميلاً شرق مكة على طريق الطائف) راجع: الأزرقي : مكة ، ص١٦١(\*\*). وعن الاسواق بصورة عامة راجع .Wellhausen, Reste, pp.87ff وعن مزيد من المصادر راجع الفصل الثامن أدناه ،حاشية رقم (١١).
- Sonst war es ein Toter وإلا كانت بقعة قاتلة "والا كانت بقعة قاتلة "Fleckon" (Reste, p.92)
  - (\*) وصحتها الآيتان الكريمتان من سورة الصافات رقم ١٣٧ و ١٣٨ . (المترجمة)
- (\*\*) بالرجوع إلى الأزرقي، ج٢، ص١٣١، نجد أن المسافة بين عرفة والطائف من بطن نمرة أحد عشر ميلا.
   (المترجمة)

- (٧٦) راجع : ابن حبيب، المنعق، ص٢٢٤ وما يليها؛ ص٢٨٠ وما يليها.
- Beeston, Pliny Gebbanitae, id., "Some observations, pp.7f. راجع (۷۷)
  - (٧٨) راجع المصادر المذكورة في الحاشية رقم (٣٢) أعلاه .
    - Musil, Rwala, P.269. (v4)
- (۸۰) ابن هشام، السيرة، ص٠٦٨؛ حيث أعيد نشره مع إضافة حواشى جديدة من ديوان عباس بن مرداس،
   م٠٢٤، ص٠٨.
- (٨١) قام فيالهوزن بنشر وترجمة " الجزء الأخير من أغاني الهذيليين " إلى اللغة الألمانية الجزء الأخير من أغاني الهذيليين " إلى اللغة الألمانية ed. And tr., "Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten," p.31=137, no.183 ينطبق على أبى راس السهيلي وذكر ابن هشام هذه القصة مع تفصيلات أكثر عن المؤلف: ابن هشام، السيرة، ص٨١٨، وهو هنا حماس بن قيس وبالمثل لدى الواقدي بون ذكر القصيدة (المغازي، ج٢، حس٣٢) ونؤكد هنا أن هذه القصيدة لا تشير إلى فتح مكة على أساس وجود أسماء لثلاثة مؤلفين القصيدة .
- (A۲) حسان بن ثابت، المذكور لدى أبن هشام ، السيرة، ص ۸۲۹ Diwan, ed. Hirschfeid, no. I, lines مراه مراه المسلم (الديوان، ج۱، ص ۱۹) . 22f
  - Kister, "Some Reports", p.87.. (AT)

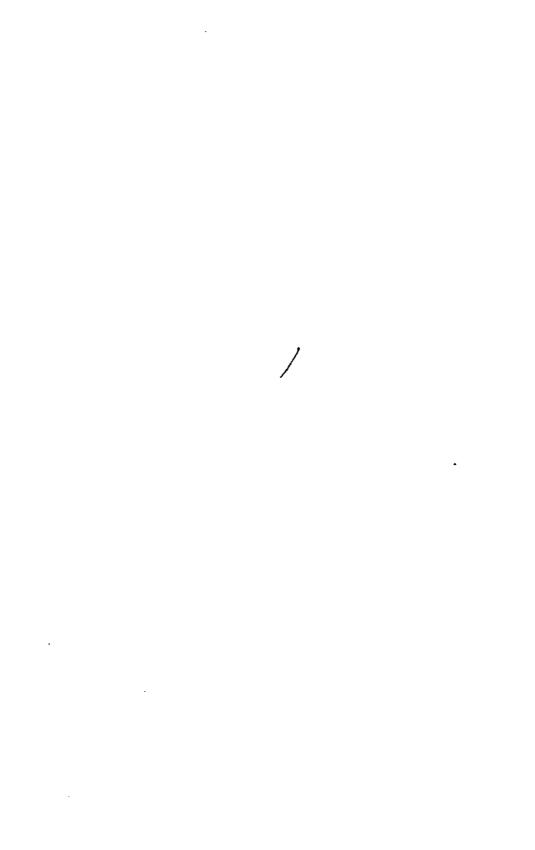

## الفصل الثامن

## الكعبة وتجارة مكة

إن تاريخ تجارة مكة يفسر عادة بالإشارة إلى حقيقة أن مكة كانت حرما أو منطقة قدس الأقداس فهى هدف الحج السنوى من ناحية ، ومن ثم أصبحت سوقا للحج، ويذكر دونر (Donner) أنها تعد أنموذجاً ... للجمع بين كونها مركزاً للحج ومكانا للتسوق<sup>(۱)</sup>، ومن ناحية أخرى فهى مُحَرَّمة ولا يسمح فيها بإراقة الدماء ، ويسبب هذه الحقيقة استقطبت الأفراد للإقامة فيها، والزوار لزيارتها على مدار السنة ، ويذكر وات (Watt) أنها أصبحت مركزاً تجاريا لأنها غدت مكاناً "يمكن للأفراد الحضور إليه بدون أن ينتابهم شعور بالخوف أو الإزعاج (<sup>۱۲)</sup>. ولا يتضع لنا دائماً من خلال الأدب الثانوى إذا كان الحج السنوى أو التحريم الدائم ، أو كلاهما، هما اللذان أديا إلى انتعاش التجارة، كذلك لم يتضع دائماً متى أصبح للكعبة هذا التأثير الجذاب. يرى البعض أن التجارة، كذلك لم يتضع دائماً متى أصبح للكعبة هذا التأثير الجذاب. يرى البعض أن تطورها وتوحدها اعتمدا على سكنى قريش لها<sup>(۱۲)</sup>. وعلى أى حال ليس هناك اعتراض على جوهر الموضوع – بطريقة أو بأخرى – لأن كل باحث فى الموضوع يقر بوجود ارتباط كامل بين الحرم المكى وتجارة مكة (أ) . ولكن لماذا حاز هذا الافتراض على هذا الوضم الذى أصبح من المسلمات ؟

أما من جهة المصادر القديمة التى قدمت هذا العرض المجانى فإننا لا نعرف شيئًا عن تجارة مكة قبل أن تسكنها قريش، لقد اعتمد هذا الاعتقاد على مطابقة مكة بما ذكره الجغرافي بطلميوس عن ماكورابا (Macoraba) ، ولكننا لا نؤيد هذا التطابق كما

سبق وذكرنا<sup>(\*)</sup>. وحتى إذا كان الأمر ليس كذلك فلن يمكننا أن نقول أى شيء عن المدينة ؛ لأن بطلميوس لم يقدم لنا معلومات عنها خلا ما ذكره عن خطوط الطول والعرض للمنطقة التي تقع فيها<sup>(٥)</sup>. وقد ذكرت الرواية الإسلامية أن حكام مكة من العماليق (Amalekite) والجراهمة (Jurhumite) اعتادوا جمع ضريبة الثلث من التجار هناك ، ولكنها صمتت عن الموضوع<sup>(٢)</sup>.

يمكن أن تدور المناقشة حول أن القرشيين كانوا تجارا قبل سكناهم لكة ، وعثر على نقش من عُقلة (Uqla) يؤرخ من عام ٢٧٨/٢٧٠م جاء فيه لمن يدعوهن قرشتن (Qrshtn) جاء وا ضبوفًا على الملك الصضرمي ، وكان معهم ممثلين من تدمر وكزد والهند(٧). وريما المقصود بالقرشين نساء من قريش ، وإذا كان الضيوف الأخرين تدمريين وكلدانيين (Chaldaens) وهنودًا، فيبدق أن هذا اللقاء كان يرتبط بالتجارة<sup>(٨)</sup>، وإذا صم هذا الأمر فإنه يعنى ظهور أهمية قريش التجارية منذ فترة مبكرة ترجع للقرن الثالث الميلادي ؛ أي قبل قرنين من استقرارهم في مكة<sup>(١)</sup>، وهذا يعني أن الفضل في تجارتهم هناك لا يرجع بأي صورة من الصور لمكانة المدينة الدينية. وعلى أية حال لا يريد المرء هنا تناول مدى أهمية هذا النقش الذي يظهر فيه شيء غريب، وهو أن قريشًا مثلها هنا أربع عشرة امرأة : خديجة وأسماء وهند ونساء أخريات ، اللاتي قمن بالتجارة دون أن يكون بينهن رجل واحد<sup>(\*\*)</sup>، كما أن رقم (١٤) وهو عدد عضوات الوقد بعد عددًا كبيرًا إذا وضعنا في اعتبارنا أن أولئك الذين يفترض أنهم تدمريون وكلدانيون وهنود قد أرسل كل منهم اثنين ممثلين لهم . ثم ماذا كانت النساء تفعل في حضرموت؟! من الصعوبة القول بأن إرسالهن كان التباحث في أمر التجارة<sup>(١٠)</sup>. وإذا كان تصنيفهن بأنهن نساء من قريش صحيحًا ، فمعنى هذا أن قريشًا كانت لها أهميتها في القرن الثالث ، هذا في الوقت الذي لم تحتفظ فيه الرواية الإسلامية بأي

<sup>(\*)</sup> راجع ص ٢٦٥ وما بليها وتعليق المترجمة عليها .

<sup>(\*\*)</sup> كان مع النساء القرشيات عند زيارة الملك (العز بن العزيلط) الحضرمى عند زيارة (حصن أنود) كاتبًا يدعى (حبسل قرشم) مما يوحى بنه من قريش. راجع : مهران (محمد بيومى)، دراسات في تاريخ العرب القديم، الرياض ١٣٩٧-١٣٩٧، ص٤٠٩ وما يليها ، (المترجمة)

معلومات عنها. ولكن هذه الأهمية ليست بالضرورة أهمية تجارية ، كذلك من المكن وقوع خطأ في هذا التصنيف، ومن المحتمل وجود تجارة في مكة قبل أن تستقر فيها قريش، ومن المحتمل أيضًا أن القرشيين كانوا تجارا قبل أن يستقروا في مكة ، والواقع إننا لا نعرف إجابة عن أي من السؤالين .

ما المعلومات التي نعرفها بخصوص العلاقة بين الحرم المكي وتجارة قريش بعد استقرار قريش في المدينة ؟ لقد قدمت الرواية التقليدية كما هائلاً من المعلومات للإجابة على هذا السؤال ، وسوف نبدأ بالحديث عما إذا كانت مكة عُدت سوقًا للحج .

تتفق الرواية بصورة عامة على أن مكة لم تكن سوقًا للحج، ولدينا قائمة شهيرة تضمنت أسماء سنة عشر من الأسواق ذات الأهمية الكبيرة في بلاد العرب قبل الإسلام، ولم يأت ذكر لمكة في أي من عبارات هذه القائمة (\*)(١١). وأكثر من ذلك فليس هناك سؤال عن مكة ، أغفلناه بطريقة أو بأخرى، فقد عرفنا أن ثلاثة من هذه الأسواق

(\*) إن قائمة الأسواق سنة العشر التي نكرها كل من ابن حبيب والمرزوقي لم يأت فيها ذكر لسوق في مكة تحديدًا ، ولكن ثلاثة من هذه الأسواق وهي مجنّة وعكاظ وذو المجاز كانت على مقربة شديدة من مكة حتى تعد كما لو كانت أسواقًا لها . فسوق مجنّة يبعد عن مكة ثلاثة أميال ، أما ذو المُجاز فهو موضع بمكة من ناحية كبكب وهو من ديار هذيل ، أما عكاظ "أعظم أسواق العرب" كما تذكر الرواية فقد كان بالقرب من الطائف في ضياحية من ضواحيها، هذا على الرغم من أن مساحة السوق كانت تتعدد أو تنكمش طبقًا لظروف الازدحام فيه. إن كرون هنا تحاول أن تستغل عدم معرفة القارئ بالمسافة بين الأسواق الثلاثة لتوهمه بعدم وجود ذكر لمكة في هذه الأسواق أو غيرها من الأسواق العربية حتى تقوده إلى الموافقة على رأيها الذي تسمى جاهدة إليه وهو نفي كل تجارة لمكة قبل الإسلام ، لقد كانت قريش ملء السمم والبصر في هذه الأسواق وخصوصًا في سوق عكاظ الذي اقترن بقريش وذكر "بعكاظ قريش"، أبي حبيب ، المحبر ، ص٧٤٧ . وجعله حكيم بن خزام لقريش في قوله "كانت لنا ثلاثة أسواق : سوق بعكاظ ..." ، ابن عساكر ، ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن (ت ٧١ه هـ) ، تهنيب تاريخ دمشق الكبير ، ترتيب عبد القادر بدران ، ص٤ ، ص ٤١٧ ، بيروت ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩م ، ويذكس المرزوقي أن "عكامًا من أعظم أسبواق العمرب ، وكانت قريش تنزلها، وهوازن، وغطفان ، وخزاعة ، فالأحابيش، وعضل والمصطلق وطوائف من أفناء المرب.. ولم يكن فيها عشور ولا خفارة وكانت فيها أشياء ليست في أسواق العرب" ، المرزوقي ، الأزمنة والأمكنة ، ج.٢ ، ص ١٦٥، ابن حبيب ، المحبر، ص٢٦٨/٢٦٣ ، وراجع أيضنًا : الأفغاني (سعيد) ، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام حيث ذكر فيها قوائم بجميع أسماء الأسواق العربية المذكورة في المسادر الإسلامية ، القاهرة ١٤١٣هـ – ١٩٩٢م، ص٢١٧ – ٢٢٦، راجع أيضًا المأشية المذكورة ص ٢٥٠ وما يليها من الترجمة . (المترجمة) .

وهى عكاظ ونو المجاز ومجنّة كانت تقام خلال الأشهر الحرم . وبعد أن تنتهى التجارة كان على التجار القيام بواجبات شعائرهم فى عرفة (وهى تقع على مقربة من هذه الأسواق خارج مكة مباشرة) ، وبعدها يعودون لديارهم  $(^{1})$  . وذُكر لنا فى عبارة واحدة أنهم كانوا يستعدون للحج إلى مكة وهو ما كانوا يقومون به فى يوم التروية ( $\Lambda$  نو الحجة) وفيه ينادون بوقف التجارة والانتقال من عكاظ أو ذى المجاز إلى عرفة  $(^{1})$ . وفي هذا اليوم أيضًا يلحق بهم جميع أولئك الذين لم يحضروا إلى الأسواق المذكورة ، من الذين لم يكن لديهم شىء يباع أو يشترى  $(^{1})$  . ولم تكن التجارة تمارس فى عرفة أو منى  $(^{1})$  .

وترجع قائمة الأسواق قبل الإسلام إلى ابن الكلبى ، ولكن الجزء الخاص بأسواق المحج نقلة عن تقسير والده لسورة البقرة الآية رقم ١٩٤ ((()(())) وعن خلفية هذه الآية ذكر لنا مقسرون أخرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا عدم التجارة في أثناء موسم الحج لأنهم يكونون في حالة إحرام (()) ولذلك ذكر لنا أنه لم يكن هناك تجارة في عرفة أو مكة (()) وتبعًا لذلك ذكر لنا أنه لم تمارس تجارة في عرفة ولا في منى ، ثم عادوا بالتعاقب وأخبرونا أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون في موسم الحج ، أو أن بعضا منهم كان يضعل ذلك (()) وفي الواقع إن المسلمين الأوائل وليس القبائل الوثنية هم الذين كانوا يشعرون أن الجمع بين الحج والتجارة يعد خطأ (()) وقد حددت الأماكن التي قبل إن الوثنيين كانوا يتاجرون فيها قبل الإسلام في أثناء موسم الحج بعكاظ وذي المجاز ومجنة ، وليست مكة أو منى أو عرفة . وهذا يعنى أن مكة ما زالت لم تظهر عنما نكر في ٢ : ١٩٤ ((\*\*) "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" . ومنذ ذلك الوقت نكر في ٢ : ١٩٤ ((\*\*) "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" . ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس يتاجرون في عرفة، ومنى، وضمنا مكة نفسها أثناء موسم الحج (()). حقيقة أن أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة لا تدخل في نطاق موسم حج المسلمين، ولكن مكة أن أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة لا تدخل في نطاق موسم حج المسلمين، ولكن مكة أن أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة لا تدخل في نطاق موسم حج المسلمين، ولكن مكة

<sup>(\*)</sup> صحة رقم الآية هو ١٩٨ من سورة البقرة وفيها يقول المولى سجحانه وتعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمَ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَصْلاً مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْصَتْم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَلْهِ لَمِنَ الطَّالِينَ ﴾ . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> السورة هي سورة البقرة ، الآية ١٩٨ ، راجع الهامش السابق أعلاه للمترجمة .

ومنى، وعرفة ، أصبحت تمثل بالتحديد منذ الآن أسواقًا للحجيج على الرغم من استمرار وجود الأسواق القديمة حتى نهاية العصر الأموى(٢٢).

وعلى أساس ما ورد فى الآية اتفق المفسرون على أن مكة أصبحت فقط بعد ظهور ألاسلام سوقًا للحجيج ، وقالوا عكس ذلك عندما شرحوا الآية رقم (١٠ : ٢٨) ، وعن خلفية هذه الآية ذكروا أن المشركين العرب كانوا قد اعتادوا جلب بضائعهم – والتى هى أغلبها مواد غذائية – إلى مكة خلال موسم الحج ، وعندما حرم الله على المشركين الاقتراب من البيت الحرام خاف المكيون على مورد حياتهم ، لذلك أكد الله لهم قوله "إن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم الله من فضله"(\*). ولقد أغناهم الله بدخول أهل جدة وحنين وصنعاء، وتبالة (Tabala) وجرش (Jurash) في الإسلام ، لذلك لم يعد أهل مكة يعملون في التجارة مع الكفار للحصول على طعامهم(٢٢)، أو حتى بجعل الكفار يدفعون الخراج والجزية، لدرجة لم يعد أهل مكة يعملون في التجارة على الإطلاق (٤٢).

وتعد هذه القصة، قصة مختلفة في موضوع إمداد مكة بالمواد الغذائية ونهاية تجارة مكة التي سبق مناقشتها (٢٥)، ويسبب اختلافها فإنه من الصعب توضيحها، إضافة إلى أنها صورت المكيين على أنهم مستقبلين سلبيين المواد التموينية التي يحضرها آخرون ، بدلاً من أن يكون لهم دور إيجابي في تجارة الحج . وهكذا لا يوجد أي دليل يؤيد الافتراض بأن مكة كانت سبوقًا للحج . وسوف نلاحظ هنا أيضًا أن القصة تشبه ما ورد في موضوع تجارة مكة في البخور، من حيث إن الحقائق الأساسية المستمدة من الأداب الثانوية ليس لها إلا علاقة التماس مع ما تقدمه المصادر .

وأثار الرأى القائل بأن مكة كانت سوقًا الحج الدهشة منذ مدة طويلة ترجع لعام ١٨٨٧ عندما ناقش فيلهاوزن هذا الموضوع وقال إنها لم تكن مقصدا اللحج بأى شكل من الأشكال قبل الإسلام (٢٦). إن نظرية فيلهاوزن كما أوضح في حاجة إلى دعم لتوضيحها.

<sup>(\*)</sup> سبورة الشوية ، الآية ٢٨ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامُ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وإذَ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . (المشرجمة)

لقد تاجر العرب خلال موسم الحج قبل الإسلام ، ولكنهم لم يتاجروا في مكة خلال موسم الحج ؛ لأن الحجيج لم يذهبوا لمكة قبل ظهور الإسلام.

من السهولة بمكان أن نوضع تجارة العرب قبل الإسلام . إذ كانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجنة تعد حرمًا يمكن المرء أن يقوم بزيارتها أثناء الأشهر الحرم (\*)(\*\*)، وقد فعلوا ذلك وهم حجاج . كما أنها كانت حرما حيث أمكن الناس التجارة فيها، وهذا يعنى أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون في أثناء الحج ، وبطبيعة الحال كانوا يقومون بذلك وهم في حالة الإحرام ، أي قاموا بتكريس أنفسهم بنية الإحرام : فكيف يمكنهم القيام بذلك إذا لم يكونوا على هذه الحالة ؟ وأخبرنا ابن حبيب أن قريشًا لم تكن لتذهب إطلاقًا إلى ذي المجاز إلا وهي محرمة (٨٠٠). وكانت قريش في حالة الإحرام حينما كانت في عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التي كان براض السبب في إشعال نيرانها (١٠٠). وطبقًا لما نكره الأزرقي فإن أي فرد لم يكن باستطاعته الذهاب إلى عكاظ أو ذي المجاز أو مجنة إلا وهو في حالة الإحرام (٠٠٠). واستوعبت مصادرنا هذا لأن هؤلاء الأفراد الذين كانوا يذهبون في هذه الحالة التجارة في الأسواق السابقة كانوا يتبعون ذلك بالحج لعرفة ومني ومكة ، ولكن من الواضح أن ذلك الأمر لم يكن صحيحًا ؛ لأن الأفراد الذين كانوا يذهبون بنية الحج الأماكن المقدسة في الأشهر الحرم كانوا يتوجهون الأماكن المخصصة لذلك ، وكانت زيارة عكاظ وذي المجاز ومجنة جزءً من الحج وليست مقدمة له . المخصصة لذلك ، وكانت زيارة عكاظ وذي المجاز ومجنة كانوا يقومون بالتجارة .

كان الحجاج يقومون بعد زيارة عكاظ وذي المجاز ومجنّة بزيارة عرفة ومني، ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة مكة أيضًا؟ لقد رفض فيلهاوزن هذا الرأى على

<sup>(\*)</sup> تذكر كرون أن الأسواق الثلاثة تعد حرمًا، فقد كان التجار وقريش يرتدون في أثناء زيارتها ملابس الإحرام، ولكن هذا القول غير صحيح على إطلاقه، حقيقة أنهم كانوا في الأشهر الحرام التي يحرم فيها القتال في أي مكان في شبه الجزيرة العربية ، ولكن هذه الأسواق لم تكن حرما، لقد كان بيت مكة هو حرمها الذي يقصده التجار للحج إليه عقب زيارتهم للمواسم ، وهو الأمر الذي كان قاصرا عليه فقط دون بقية الأسواق الثلاثة عشرة الأخرى التي انتشرت في الجزيرة العربية والتي سبقت إشارة المرزوقي وابن حبيب إليها، راجع الحاشية المذكورة ص ٢٩٨٠ من الترجمة . (المترجمة)

أساس أن إجراءات حج المسلمين ما زالت تدور أغلب مراحلها خارج مكة ، وهذه الفكرة من الصعب إنكارها. حقيقة أن الحج يبدأ من مكة ، ولكن بدايته الرسمية تبدأ بعرفة ، ثم ينتهي في مكة أيضًا ، أما نهايته الحقيقية فهي تنتهي في منى التي يتم فيها تقديم الأضاحي وفيها يقوم الرجال بطق شعرهم ولحاهم(\*) أي تنتهي فيها حالة الإحرام (٢١). وهذا يدفع إلى القول بأن زيارات مكة قد أضيفت إلى الإجراءات الأصلية، ولدينا سببان إضافيان يؤيدان هذا الافتراض: الأول: يتمثل فيما لاحظه فيلهاوزن من حيث ارتباط المناصب الدينية المرتبطة بالحجاج إلى عرفة بأنها تقع في أيدى تميم وأخرين وليست قريش ؛ لأن قريشًا كانت مسئولة فقط عن المجاج في مكة ذاتها (٢٢). والثاني: لقد تمت إضافة مكة لكي ينتهي الحج فيها ؛ إذ كانت كل من مني وعرفة غير مأمولة بالسكان ، ولا يوجد بها حراس، ولا يقيم فيها سكان بصفة دائمة ، وكان نشاطها يقتصر فقط على الأشهر المقدسة . وكانت كل من عكاظ وذي المجاز ومجنّة هي الأماكن المقدسة التي يبدأ منها الحجاج زياراتهم: وكونت الهياكل الخمسة المقدسة خارج مكة مجموعة طبيعية . ولكن مكة كانت هي المدينة التي يقيم فيها السكان بصفة دائمة ، والتي يوجد فيها البيت المقدِّس ، المزود بالحراس وكان هيكلها المقدس يقف على قدم المساواة مع عبادة هبل في الطائف والعزى في نخلة، والتي لم تكن مجرد هياكل مقدسة في الصحراء. وكان المج عبارة عن شعائر تقام في الأماكن والأزمنة التي يضع فيها كل فرد سلاحه ولم يكن يخضع لأحد: مما يعني أن الهيكل المقدس الذي كان يقع تحت سيطرة قبيلة معينة كان لا يدخل في إطار هذه التركسة<sup>(++)</sup>.

ويمكن بطبيعة الحال القول إن الحج كان يمتد لمكة حتى قبل الإسلام والله هى الصورة التي رأى لامينز مكة عليها ، فهو يرى أنه تم اختصار هياكل كل من عرفة ومنى لتصبح محطات على حدود الطريق لمكة قبل الإسلام نتيجة لشروع قريش في

<sup>(\*)</sup> لا يرجد في مناسك الحج الإسلامي قيام الرجال الملتحين بحلق اللَّحي ، والمُعروف أن منى التي تقدم فيها الأضاحي تقع في إطار مكة ، (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> راجع مقدمة الكتاب الذي أثبتت فيه المترجمة خطأ هذا الادعاء كلية ، راجع ص١٤- ٢٦ . (المترجمة)

توسعها التجارى (٢٣). ولكن هذا الرأى بعيد عن الاحتمال . إن الرواية في المقام الأول كانت حريصة على فصل كل من عرفة ومنى عن باقي المقدسات الصحراوية وبدلاً من ذلك ألحقتها بمكة . وعندما أخبرنا المفسرون أن الكفار اعتادوا الامتناع عن التجارة خلال الحج (فهو يعنى حج المسلمين لعرفة ومنى ومكة) أو أنهم كانوا يقومون بالتجارة خلال موسم الحج (أثناء الحج الوثنى فقط إلى عكاظ وذى المجاز ومجنة) ، بالتجارة خلال موسم الحج (أثناء الحج الوثنى فقط إلى عكاظ وذى المجاز ومجنة) ، ولكن الناس لم يتوقفوا عن التجارة في منى وبالتالي في عرفة (٢٤)، وإذا ما كانت كل من عرفة ومنى تعد محطات في الطريق لمكة قبل الإسلام فإن الرواية لم تكن في حاجة من عرفة ومنى تعد محطات أن عن النوع ، ثانيًا : إنه لأمر مثير للدهشة أن مناقشات ماسة لحلقة ربط مصطنعة من هذا النوع ، ثانيًا : إنه لأمر مثير للدهشة أن مناقشات المفسرين عن وجود التجارة أو عدمه خلال موسم الحج ، تركيز على عرفة ومنى وتستبعد مكة : فعندما يتم منع الحجاج من التجارة خلال موسم الحج فإن هذا يعنى عرفة ومنى ، وإذا قاموا بالتجارة خلال الحج فلا يشمل ذلك عرفة ومنى . وعندما سمح عرفة ومنى ، وإذا قاموا بالتجارة في أثناء الحج فإنهم بدأوا ذلك في عرفة ومنى .

(\*) وردت هذه الفقرة في الأصل ص٧٤ كما يلي :

When the exegetes tell us that the pagan Arabs used to obstain from trading during the pitgrimage (meaning the Muslim pitgrimage to Arafa, Mina, and Macca,) or that they did trade during the pitgrimage (but only during the pagan pitgrimage to Ukaz Dhu,I- Majaz, and Majanna, they are concerned to present Mina and Arafa as places of particular holiness.

وهى تلك التي قمت بترجمتها أعلاه ، ويبدو أنها يجب أن تكون على النمو التالى :
When the exegetes tell us that the pagan Arabs used to trade during the pilgrimage (that only the pagan pilgrimage to Ukaz, Dhul-Majaz and Majanna), and when the Muslim used to abstain from trading during the Pilgrimage (meaning the Muslim pilgrimage to Arafa, Mina, and Arafa as places of particular holiness.

وترجمتها :

وعندما أخيرنا المفسرون أن العرب قبل الإسلام اعتابوا التجارة في أثناء موسم الحج (فكان القصيود بذلك الحج إلى عكاظ وذى المجاز ومجنّة) ، وعندما امتنع المسلمون عن التجارة خلال موسم الحج (فهو يعني الحج الإسلامي لعرفة ومني ومكة) ، لأنهم حرصوا على إبراز أهمية كل من منى وعرفة المقدسة وهو الأمر الذي يتسق مع سياق الكلام . (المترجمة)

فليس هناك إشارة لمكة في هذه المناقشات، ويبدو أن الأزرقي عندما قام بإضافة مكة كان ذلك رأيًا متأخرًا (٢٥) حقيقة لقد أوضح الأزرقي أن في الإذن بالتجارة إشارة إلى محطات الحجيج (مواسم الحج) ، وهي مني وعرفة وعكاظ ومجنة وذو المجاز، فهذه كانت محطات الحجيج (٢٦). أما مكة نفسها التي كان يفترض أن تكون محطة للحج فإن ذلك أغفل تمامًا . ثالثًا: نفهم من الرواية أنها سلمت بتوقف الحجاج لفترة قصيرة في مكة حتى أثناء حياة محمد [عربي عن القبائل التي كان يأمل أن يتخذ لديها ملاذًا ، كان يتجول في أسواق الحج بالقرب من مكة لمدة سبع أو عشر سنوات بدلا من أن ينتظر وصولهم لمكة ذاتها (٢٦). وفي مثل مواسم الحج هذه قابل لأول مرة الذين سيصبحون الأنصار طبقًا لما ذكره البعض (٨٦). كما أننا لا نعرف شيئًا عن ممارسات الحجاج في مكة ذاتها (٢٩). وكما رأينا الآن ، أنه قد ورد في نص واحد من ممارسات الحجاج في مكة ذاتها (٢٩).

وعلى ذلك يبدو أنه من المناسب أن نختم حديثنا بقول فيلهاوزن إن مكة لم تكن موضعا للحج قبل الإسلام ، ويترتب على ذلك أنها لم تكن مقصداً للحج (13) ، باستثناء ما ذكر لنا في الآية التاسعة فقرة ٢٨ (من القرآن الكريم). فلا يوجد في واقع الأمر أي دليل في رواية التجارة عن الحجاج الذين يفترض وصولهم هناك في الجاهلية ، وذكر أنه كان يتم تزويد كل الحجاج أو أغلبهم بالطعام والشراب بدون مقابل ، ولقد وافق المكيون على دفع الضرائب لتأدية هذا العمل (13). أما الملابس التي كان يحتاجها الحاج فكانت تمنح له أو يقوم باقتراضها من آخرين . أما المقابل الوحيد الذي حصل عليه المضيفون المكيون نظير ذلك فيتمثل كما قال البعض في المشاركة في الأضاحي (٢٤) أما التماثيل التي اشتهر أهل مكة ببيعها فقد كانت تباع لجيرانهم وليس للحجاج أما التماثيل التي اشتهر أهل مكة ببيعها فقد كانت تباع لجيرانهم وليس للحجاج القادمين إليهم (١٤٠)، وفيما يخص وصف مارجليوث (Margolioth) لتجارة مكة المزدهرة مع الحجاج فليس هناك ما يؤيدها في الرواية ، أما تلك التي قام لابيدوس بتقديمها فإنها كانت تشير إلى عكاظ (١٤٠).

<sup>(\*)</sup> لم يُذكر المعدر هنا ! (المترجمة)

وليس معنى هذا القول أننا ننكر أن جزءًا كبيرًا من ثروة قريش كان يرجع الفضل فيه الحجاج ، فعندما سؤل عمر [رضى الله عنه] عن شرعية الجمع بين الحج والتجارة رد قائلاً "كيف كان يمكنهم العيش إذا لم يكن من الحج (فلا) ولكن الحج الذى أدى إلى ذلك الازدهار كان هو الحج الوثنى الهياكل المقدسة خارج مكة (أ)، وفي مقدمتها عكاظ ويو المجاز، تلك هي أسواق الحجاج التي تمكن السكان من أن يتكسبوا منها في الجاهلية، فمواسم الحج هي الأوقات التي كانوا يقيمون فيها متاجرهم ؛ أي الأماكن التي يتاجرون فيها (أ) وعندما أخبرنا أن قريشًا اعتادت أن نتاجر فقط مع هؤلاء الذين كانوا يصضرون لمكة ، فقد تم تلميع مكة ليصبح لها نفس معنى ذي المجاز وعكاظ (لأ)، بل غدت مكة في بعض الأحيان كما لو كانت اختصارا (أو للاتجاه لتحل محل) أسواق الحج التي يتاجر فيها المكيون (١٩٤). كانت تلك الأسواق هي "أسواق مكة" بينما لم تكن مكة المسلم سوقًا (أفلاء). فعكاظ ونو المجاز ومجنة كانت هي أسواق قريش والعرب ، ولم يكن هناك سوق أعظم من سوق عكاظ (٥٠). وإذلك أوضحت المصادر أن هذه الهياكل كانت هي السبب في ثروة قريش ، وليس هيكل مكة هو الذي حقق لها تلك الأثروة.

ويمكن مواصلة النقاش، على أساس أنه بالرغم من أن مكة لم تكن مقصداً للحج ، فقد كانت تجذب الزوار إليها في شهر رجب ، أي في وقت أداء العمرة، مما يترتب عليه انتعاش التجارة (١٥) ولكن يمكن الاعتراض على هذا الرأي لسبب واحد يتمثل في أن كلا من الحج والعمرة يبدأن من المكان المقدس نفسه : فإذا كان الحجاج يتوقفون فترة قصيرة في مكة ، فإنهم يفعلون الشيء نفسه في أثناء العمرة (٢٥). وهناك رأى ثان لكنه ضعيف يقول بأن العمرة خلقت تجارة مكة (٣٥)، لأن المعبود هُبل المنصب في الكعبة وكما نعرف جميعاً – كان يغرى الزائرين طوال العام (٤٥). ومع ذلك فهناك معلومات قليلة تشير إلى أن مكة كانت سوقًا له بعض الأهمية . فكان يوجد فيها سوق (٥٥)،

<sup>(\*)</sup> يلاحظ هنا استبدال كلمة : الهياكل ، بكلمة : الأسواق أو المواسم، وقبل ذلك جعلت كرون من هذه المواسم مناطق محرمة ص٢٩٤، حتى تصل بالقارئ إلى الموافقة على رأيها بأن مكة لم تكن مقصد الحج قبل الإسلام . (المترجمة)

كما ورد أحيانًا ذكر لأفراد من هذيل وكنانة وأخرين يقومون ببيع الجمال والأغنام  $(^{(7)})$ , وبضائع أخرى فيه  $(^{(8)})$ , وذكر أن سفيان بن أمية كان يبيع بضائع مصرية في الجزء الأسفل من المدينة (يقصد مدينة مكة) $(^{(8)})$ , كما ورد أن أحد أفراد تميم كان لديه متجر في مكة (وهناك عبارة مناظرة تحذف كلمة متجر، كما فشلت عدة عبارات أخرى في تحديد نوع التجارة) $(^{(7)})$ , وذكر أن تجارًا بيزنطيين قاموا بزيارة مكة ، كما نفترض أن اليهود كان لهم نشاط فيها كما سبق ورأينا $(^{(7)})$ , ولكن المصادر تجعلنا نفهم أن قريشًا كانت تمارس سيطرتها التجارية خارج مكة في سوريا واليمن وأماكن أخرى وفوق كل ذلك سوق الحجيج .

هنا يميل المرء إلى الشك في الادعاء بأن السبب في ازدهار تجارة قريش يرجع إلى تمكن الأفراد من الحضور إلى مكة بدون الإحساس بالخوف. وفي الحقيقة فهنا وكما تكرر حدوثه مرارا تداخلت مكة مع أسواق الحج التي تحيط بها . إن الوقت الوحيد الذي كان يمكن للأفراد القدوم فيه إلى مكة دون أن يخالجهم شعور بالخوف كان خلال فترة الأشهر الحرم ، ولكن الأشهر الحرم بطبيعة الحال لا يرجع الفضل في وجودها لبيت مكة أ، ولكن يرجع الفضل فيها لعكاظ وذي المجاز ، وغيرها من أسواق الحجيج التي كان يذهب إليها المكيون والأخرون خلال الشهور المذكورة. والميزة التي يمكن أن تكون مكة قد حصلت عليها من وضعها المقدس (بصرف النظر عن موضوع الحج الذي سبق وقمنا بمناقشته) هو حرمتها الدائمة، التي تعني أن الناس كان يمكنهم أن يعيشوا هناك دون خوف من الإزعاج ، سواء من جهة القبائل المجاورة

<sup>(\*)</sup> نبعت حرمة مكة من وجود الحرم فيها ، وقد جعلت قريش له حدودا رسمية معلنة ومعترفا بها من قبل جميع العرب، وأبعاد تلك المسافة : من التنعيم على طريق سرف إلى مر الظهران العالية حوالي خمسة إلى ستة أميال، ومن طريق جدة الحالية عشرة أميال، ومن طريق اليمن ستة أميال، أما محيط هذه المساحة فحوالي ٧٣٠ ميلا. فهذه المساحة كلها أرض حرم لا يجوز القتال فيها قطعيا وقد عظم العرب حرمة الحرم ورعوها أكثر من حرمة الشهر الحرام . وحروب الفجار خير مثال على ذلك، راجع سلامة (عواطف)، المرجم السابق، ص١٩٥٥–١٩٧١ والمراجم المذكورة لديها . (المترجمة)

أو من الأعداء الشخصيين في أي مكان . وكثيرًا ما أفاض المفسرون في أن مكة استثنيت من الإغارات ومن العنف، وأن الله منحها حصانة ضد هذه النوعية من المخاطر استجابة لصلاة إبراهيم [عليه السلام] بمنحها الأمن ومقومات الحياة (٢٢)، وكثيرًا ما ذكر في الأدب الثانوي أن مكة أغرت الضارجين على القانون والفارين وهؤلاء الذين يحتاجون لم أوى باللجوء إليها . هذا هو فيما يبدو ما قام المفسرون بتطويره عن موضوع الحصانة ولكن تحديدًا بطريقة معارضة تمامًا لطريقة وات فيما يتعلق بالتجارة . إن الموضوع لم يكن خاصًا بالأخرين الذين كان يمكنهم الحضور إلى مكة دون خوف ، ولكن كان الحال على العكس من ذلك ، فقد كان المكيون أنفسهم هم الذين يمكنهم الخروج من مكة دون الشعور بمثل هذا الخوف . فبينما ذكر لنا أن عربا أخرين لم يكن في مقدورهم ترك أقاليمهم دون أن يخاطروا بإمكانية حدوث غارة ضدهم ، كان القرشيون في مأمن أينما ذهبوا ، حيث أضفت عليهم صلتهم بالبيت المقدس الحصانة (أو القداسة) (٢٢). أما في حالة حدوث غارة عليهم بسبب قداستهم التي تمتعوا بها في كل مكان (١٤).

إن هذه الفكرة لا ترجع للمفسرين والشراح ، ولكن وردت في إحدى العبارات الخاصة بقائمة الأسواق قبل الإسلام حيث تذكر أن جميع أفراد قبيلة مُضر وحلفائهم (ولم يكونوا جميعاً من العرب كما أوضح المفسرون)، كانوا يعتبرون قريشاً من نوى المصانة لارتباطها بالبيت المقدس<sup>(٥٦)</sup>. وقد حاول الجاحظ أن يستنبط دليلاً على هذه الحصانة من الشعر الجاهلي ولكن بطريقة فيها غرور وتعال: لقد قبل لنا إن القرشيين كانوا مجرد تجار ، وكانوا يستمدون الحماية من بيتهم المقدس ، وعندما يغادرونه كانوا يزينون أنفسهم بالمقل (Muql) ولحاء الأشجار لكي يتم التعرف عليهم ولا يعتدي عليهم أحد. وباختصار فهناك دليل على أنه كان ينظر لرجال قريش على اعتبار أنهم من ذوى الحصانة ، ولكن هذه الحصانة كما يقول سيرجنت (Serjeant) ، لم تكن من نوع حصانة القائمين بتصريف العدالة ولكنها كانت من نوع حصانة التجار (٢٦).

إن هذه الأقوال ليست جميعها غير قابلة للتصديق . إن التجار كثيرًا ما يعدون نوى حصانة في بلاد العرب ، رغم أنه لا يوجد لديهم بيتًا مقدسًا يُسبغ عليهم

حصانته (\*)(٦٧). وبالمثل فقد سعى حراس الأماكن المقدسة لكى يكون لهم حصانتهم ، على الرغم من أن كثيرًا منهم لم يكونوا تجارا. ولذلك فإن القول بأن قريشنًا كانت لها حصانتها أمر يصعب قبوله للأسباب التالية :

أولاً: من هم الذين اعترفوا بمكانة قريش المقدسة ؟ إن جميع العرب لم يعترفوا لها بها؛ لأن الرواية نفسها سلمت بأن مكانة مكة المقدسة لم يعترف بها جميع العرب (١٨). ربما تكون مضر وحلفاؤها قد سلموا بذلك كما ذكر المرزوقى ، ولكن طبقًا لعبارة وردت لدى ابن حبيب فى النص نفسه فإن هذه الموافقة قامت على أساس من الروابط العائلية اكثر من القداسة ، على اعتبار أن هذه القبائل كان سيقع عليها ضرر من تفوق قريش، اذلك قال : إن أى مضرى أو حلفاء مضر لا يتعرضون لتجار مضر (\*\*) الأمر الذى يعنى أن تجار قيس وتميم كانوا يتمتعون بالحماية نفسها التى كان من المفروض أن يتمتع بها رجال قريش المقدسون (١٦)، وعلى أى حال، فقريش كان يمكنها أن تتمتع بحماية تلقائية، على أساس آخر يتمثل فى أن الاتفاقات التى عقدها هاشم فى قصة الإيلاف كانت تعنى أنهم قاموا بعقد اتفاقات خاصة من أجل سلامتهم على أى طريق يذهبون إليه ، ومن ثم فإن قصة الحكم بن أبى العاص الخاصة بالجوار كانت بالمثل بالنسبة للطريق إلى العراق (١٧). ولكى نعيد صياغة العبارة بطريقة أفضل نقول إننا عرفنا من كل من المرزوقى وابن حبيب أن قبيلة طبئ كانت ستتضرًر من تفوق قريش عرفنا من كل من المرزوقى وابن حبيب أن قبيلة طبئ كانت ستتضرًر من تفوق قريش لانهم كانوا حلفاء لمضر، التى كانت تنظر باحترام للبيت المقدس فى مكة ، أو ربما

<sup>(\*)</sup> الحاشية رقم (٦٧) التى تشير إليها الباحثة في المتن لا ترتبط بما ذكر في تلك الفقرة ولكنها تتحدث عن مناقشة الجاحظ وشرحه لبعض أبيات من الشعر الخاصة بالتجارة ، وهي خالية من أي مصدر. ولم يذكر في أي من المصادر ما يشير إلى حصانة التجار التي تتحدث عنها كرون. (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> يذكر نص ابن حبيب: "وكان كل تاجر يخرج من اليمن والحجاز يتخفر بقريش ما داموا في بلاد مضر. لأن مضر لم تكن تتعرض لتجار مضر، ولا يهيجهم حليف لمضرى كان ذلك بينهم" إن هذا النص يرتبط يحالة معينة، تتمثل في قيام قريش بحراسة التجار الذين يخرجون من اليمن والحجاز عند مرورهم في أرض مضر، حلفاء قريش المقدسين الذين يسبغون قداستهم على حلفائهم. ابن حبيب ، المحبر ، ص ٢٦٤. (المترجمة)

كانت هى أواصر القربى فقط مع المضريين . وعلى العكس من ذلك ذكر لنا أخرون أن طيئ كانت من بين القبائل التى لم تحترم قدسية مكة ، وكانوا يقومون بشن الغارات على الحجاج في الأشهر الحرم . وربما كان هذا السبب وراء قيام هاشم بإجراء المباحثات لعقد اتفاقات الإيلاف لعدم احترام طيئ والآخرين مكانة مكة المقدسة (٢٠٠). كما يبدو أن هذا كان هو السبب في أن الحكم كان مضطراً للبحث عن الجوار (٩٠). وانطلاقا مما تقدم فيمكننا الاعتقاد بأنه تم استثناء قريش من الإغارة عليها بسبب الاتفاقات التى تمت مع مضر وحلفائها .

ثانيًا: كيف كان يحق لقريش أن تدعى القداسة لنفسها؟ إن القداسة لدى القبائل العربية تعنى الطرد من الرابطة القبلية التى تتحدد المكانة فيها على أساس القوة الحربية بصفة عامة . كان يمكن طرد الفرد من القبيلة لأن هذا الفرد له مكانة مقدسة ومن الصعب منازلته ، كما هو في حالة القديس ، أو أن السبب يكمن في أنه كان أضعف من أن يقدم على ذلك ، كما هو في حالة المنبوذ ، ولكن في كلتا الحالتين يرفض الفرد استخدام القوة ، ومن الظاهر أنه لا يمكن الإعلان بأن الفرد يعد مقدسًا وفي الوقت نفسه منافسا بالمعنى الحربي ، ولكن القرشيين كانوا شعبا محاربا شجاعًا . وقيقة أن هناك بعض الآراء التي تقدم عكس ذلك، وذكر كثيرًا أنهم كانوا يمتنعون عن الإغارة(٢٧)؛ فقد رد يهود المدينة هزيمة قريش في بدر لافتقارهم للخبرة العسكرية(٢٧)، وقد شرح الجاحظ أن التجار العرب قبل الإسلام ومن بينهم قريش كان ينظر إليهم باحتقار لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم ، وهذا التفسير يجعلهم في وضع باحتقار لعدم قدرتهم على المنافرة يقوم البدو بها ، القتال . وهناك روايات كثيرة توضع انخراطهم في غارات مثل تلك التي يقوم البدو بها ، القتال . وهناك روايات كثيرة توضع انخراطهم في غارات مثل تلك التي يقوم البدو بها ، كما أنهم كانوا يقومون بأخذ ثأر موتاهم ، ولدينا قائمة طويلة لحروبهم مم الأزد

<sup>(\*)</sup> بالنسبة إلى قصة الحكم بن أبى العاص وذهابه لبيع العطور في الحيرة وطلبة الجوار تغافلت كرون عن الجديد في الموضوع، وهي الحرب التي كانت دائرة بين كفار قريش والمهاجرين والأنصار في ذلك الوقت مما دفعت به وبأبى سفيان إلى القيام بتأمين الطريق إلى الميرة، راجع ابن هشام، المرجع السابق ، جـ٢ ، ص٠٠٠ ؛ وراجع ص٢١٦ – ٢١٧ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة)

والقبائل الأخرى ، ولا نذكر هنا حرب الفجار وحروبهم مع محمد [ ومنافقة الله النافر المشاركين في القوافل التجارية كانوا يشتبكون ببسالة في مناوشات حربية مع القبائل الأخرى نيابة عن الجماعة الضعيفة فيها، وفي الواقع لم يكن عبد الدار حارس الكعبة أكثر من قريش امتناعًا عن استخدام السلاح (\* (۱۳۰۱) وبطبيعة الحال لم يكن الأفراد المقدسون فوق استخدام القوة ، كما هو المفروض فيهم دائمًا، ولكنهم عندما كانوا يلجأون للقتال كانوا يوجهون بالمعارضة، ولكننا لم نجد شيئًا من ذلك في الرواية (۱۷) وفوق ذلك من الذي أمد جميع قادة الفتوحات من الناحية العملية بالرجال ؟ من الصعب علينا الاعتقاد أن قواد مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص نشأوا في البداية رجالاً مقدسين (أو رجال ضعفاء) ثم اشتركوا مباشرة في استخدام القوة .

ثالثًا: من الواضع أن المصادر تخلط بين القداسة المؤقتة خلال الأشهر الحرم والقداسة الدائمة التي نتجت عن الارتباط بالبيت ، وقد استمرت الأخيرة مع ظهور الإسلام ، وعندما ذكر الجاحظ أن رجال قريش كانوا يزينون أنفسهم بالمقل (muql) ولحاء الشجر عند مغادرتهم للبيت المقدس ، عدها بمثابة إعلان عن قداستهم المستمدة من بيتهم المقدس ، وأنها كانت قاصرة على سكانه من القرشيين . ولكن طبقًا لما ذكره أبو عبيدة كان سكان يثرب يقومون بتزيين حصونهم بالحبال وسعف النخيل عندما كانوا يزمعون القيام بالعمرة أو الحج : حتى يعرف كل فرد أنهم في وضع الإحرام عند ذهابهم وذلك حتى يتاح لهم حرية المرور (٢٨). كذلك يخبرنا ابن الكلبي أن كلا من الحجاج والتجار ، كانوا يزينون أنفسهم بوضع ضفائر الزهور وخصلات الصوف على شعورهم حتى يُعرف أنه تم استثناؤهم من قواعد العرف المعتادة للعلاقات القبلية ، ولذلك كان كل من الحجاج القادمين من مكة يستخدمون فروع الأشجار كما قال

<sup>(\*)</sup> بالرجوع إلى كتاب ابن حبيب ، المُنمق في أخبار قريش ، طبعة دلهى عام ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م ، والمذكورة في حياشية رقم (٧٦) وهي الطبعة التي اعتمدت عليها كرون لم أجد فيها أي شيء يخص عبد الدار أو استغدام قريش للسلاح في الصفحات التي ذكرتها وهي ص ١٧١ ، ٤٤١ . (المترجمة)

الصاحظ بالتنصديد(٧٩). وذكير الأزرقي أن أولئيك الذبن اعتبادوا ارتكاب العنف في الحرم كان يُقدم لهم ضافائر من لحاء الأشاجار تعبيرًا عن توقف العنف (٨٠). وفي المالات الثلاث جميعها يظهر لنا الإعلان المؤقت للقداسة ، وليس الطرد النهائي من المجموعة القبلية التي حدث الاعتداء من قبلها . إن الوصف الذي قدمه الجاحظ ظهر أيضًا من المعلومات التي قدمها ابن الكلبي، والتي ذكر فيها أن قريشا كانت تغادر مكة وهي في وضع الإحرام. ومنحوا ضفائر لحاء الأشجار والمقل لأنهم كانوا في طريقهم للأماكن المقدسة مثل عكاظ وذي المجاز ، وهي الأماكن التي اعتادوا القيام بزيارتها حجاجًا وتجارًا في الأشهر الحرم ، إن هذا هو السبب في قداستهم : لقد نبعت قداستهم من حقيقة أنهم كانوا في طريقهم لزيارة الهياكل المقدسة ، وليس لأنهم يقيمون في واحدة منها، وكانوا يشتركون في هذه الصفة مع كل الزوار الذين يقومون بزيارة هذه الهياكل المقدسة(\*). وأصبحت قريش تكوَّن مجموعة خاصة في سجلات الجاحظ على أساس نفس نظرية انتزاع المعلومات التي عددناها في موضوع الحج: والتي تتمثل في أن الخصائص العامة للهياكل المقدسة خارج مكة ، أمبيح لها الخصائص الفريدة نفسها التي تمتعت بها مكة . ويبدو أن هذه العملية نفسها كانت خلف الادعاء يقداسة قريش في كتابات المفسرين ، كما أن الوحي القرآني من جهة ، وإحلال الأشهر الصرم بالرجال المقدسين في الإسلام من جهة أخرى هو الذي ساهم في الالتباس(٨١).

على أى أساس يمكن القول الآن إن هيكل مكة المقدس ساعد على نمو التجارة المكية ؟ إن الموضوع لم يكن هو موسم الحج والحجاج التي تصد الرواية على حضورهم فيه إلى مكة على الرغم من عدم انخراطهم في التجارة . ربما جذبت مكة الزوار بالقدوم إليها، على قدم المساواة مع الهياكل المقدسة الأخرى، مثل هيكل العزى في نخلة ، ولكن من الصعب أن يكون ذلك قد ساعد التجارة المكية بأية وسيلة (وهل أدى ذلك إلى جذب

<sup>(\*)</sup> لقد كانوا يقومون بذلك لأنهم في الأشهر الحرم ، وفي طريقهم تتادية مناسك الحج في مكة بعد انتهاء تجارتهم في الأسواق: عكاظ، وذي المجاز، ومجنة. راجع مقدمة المترجمة ص١٤ - ٢٤ .

التجارة إلى نخلة؟). وأرجعت الرواية انتعاش التجارة لأنه كان في استطاعة القرشيين أن يسافروا لمسافات بعيدة ، وليس لأنه كان في استطاعة الأخرين الحضور إليهم ، كما أن الحرم لم يساعد عمليات قريش التجارية خارجها . إن جميع المعلومات النمطية التي لدينا عن العلاقة بين بيت مكة المقدس والتجارة المكية تنطبق على أسواق الحج . وكانت كل من عكاظ وذي المجاز ومجنّة مناطق مقدسة ، بحيث يمكن أن يأتي إليها الأفراد بأمان ودون مضايقات (وذلك خلال الأشهر الحرم) التي لم يسمح فيها بإراقة الدماء (ويكون ذلك خلال الأشهر الحرم أو طوال العام) ، إن هذه الأماكن المقدسة هي التي كانت تعد أماكن الحج قبل الإسلام<sup>(\*)</sup>، وهي التي أدت إلى قيام التجارة وفيها كان يوضع حد الخلافات ، كما كانت ترد فيها الديون. وعلى أي حال فإن العلاقة بين هذه الأماكن المقدسة هي بالتحديد التي كانت ذات أهمية بالنسبة لتجارة قريش ، وبالمعنى التجارى فإن حرم مكة كان إضافيا عليها أو ملحقًا بها.

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى فى الوضع نفسه الذى كنا عليه فى الفصل السابق: أى التناقض بين الأدب الثانوى والمصادر . إن المعلومات المتناقضة فى هذه المصادر تقود المرء إلى التطرف فى وضع الافتراضات غير المنطقية التى ينبغى تتبعها . فإذا لم يُغر الحرم المكى الحجاج ، ولم يسبغ قداسته على سكانه ، ولم يكن له ثمة تأثير على النشاط الاقتصادى ، فكيف يمكن فهم بقاء أهل مكة على قيد الحياة ؟ ولكى نعرف ما إذا كانت مكة تعد حرمًا قبل الإسلام ، أو لم تكن كذلك ، فينبغى علينا أن نعيد فحص الرواية فى كتاب أخر يتعدى كتابًا عن التجارة ؛ ولكن إنه لأمر جدير بالاهتمام

<sup>(\*)</sup> يلاحظ القارئ أن الرأى الذى قدمته الباحثة سابقا، والذى رجحت فيه أن يكون المقصود بالحج الجاهلى هو: مواسم التجارة الثلاثة فى عكاظ وذى المجاز ومجنة، قد حولته هنا إلى حقيقة ثابتة وأن مكة كانت إضافية على المواسم أو ملحقة بها، وبالتالى فلم يكن لهذه المواسم ثمة أثر مباشر أو غير مباشر على تجارة مكة. هذا على الرغم من ارتباط قريش بهذه ألمواسم القريبة منها والتي كانت لها مكانتها الرفيعة فيها، ولم تقل لنا إذا لم تتاجر قريش فيها فلماذا كانت حريصة على الذهاب إليها والمشاركة فيها. وهو الشيء نفسه الذي فعلته كرون عندما رجحت في ص٢٩٣ إرجاع جميع أركان حياة الرسول ﷺ إلى شمال شبه الجزيرة العربية ثم تحدثت في ص٣٤٣ عن هذا الترجيح كما لو أنه حقيقة تاريخية مسلم بها . (المترجمة)

أن نقول إن المصادر التي تثبت الانطباع بقدسية هيكل مكة ، ترجع في أصولها للعصر الإسلامي أكثر من كونها ترجع لعصر ما قبل الإسلام لعوامل ثلاثة رئيسية وهي (\*):

أولاً: إن هناك مشكلة خاصة بالاقتراح القائل بأن سدنة الأماكن المقدسة كانوا يعتمدون في حياتهم على التجارة . لقد كشف الأنموذج الحضرمي الذي قدمه سيرجنت (Serjeant) النقاب عن الوضع في مكة ، ويذكر سيرجنت أنه يوجد في حضرموت أفراد لهم مكانة مقدسة (وهم الآن أولئك الذين ينحدرون من نسمل الرسول [﴿ اللَّهِ اللَّهُ ] )، و يتصدرون إقليمًا كاملاً له مكانة مقدسة ( يسمى الآن قبر الشيخ )، ويقيم هناك رجال آخرون يعملون في ميدان التجارة ، والحرف اليدوية ، وأعمال أخرى ينظر إليها نظرة دونية. ويطلق على الذين يقومون بها الضعفاء، أي الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم . ويرجع الفضل لشيخهم ومكانته الكبيرة في إبعاد المضايقات القبلية عنهم . فإذا كانت قريش تعد من النسل الشريف، فمن يكون هؤلاء الضعفاء إذن؟ إن قريشًا لم تحتل مركز الصدارة على سكان منبوذين من التجار ودباغي الجلود والكناسين والخدم ، لقد كان الأمر على العكس من ذلك ، فقد قام القرشيون أنفسهم بدبغ الجلود والتجارة ، بينما أن ذلك الرأى الغريب الشاص بكل من الرجال الذين لهم مكانتهم المقدسة وأولئك المنبونين جاء في مناقشة الجاحظ لهم<sup>(٨٢</sup>). فكيف يمكن لقريش أن تكون الاثنين معًا ؟ مما لا شك فيه أن سدنة الأماكن المقدسة سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده استصوبوا العمل في التجارة في أزمنة عدة ؛ إضافة إلى أن حرفة التجارة لم يكن ينظر إليها باحتقار في بلاد العرب ، كما لا يبدو أن قريشًا فقدت مكانتها من عملها فيها . وباستثناء قريش ، فإن سدنة الكعبة من الذين كانت لهم مصالح تجارية لم يصفوا أنفسهم بأنهم تجار ، وإن كان عدد قليل منهم اختار العمل في التجارة بنفسه. على الرغم من أن العمل في التجارة لا يعد بحال من الأحوال عملاً لانقًا بهؤلاء الذين

<sup>(\*)</sup> يرجع السبب في ذلك إلى أن العرب لم يكن لديهم كتابات عن تاريخهم قبل الإسلام ، ولكنهم بدأوا في ذلك بعد فترة وجيزة من وفاة الرسول ﴿ الله عنه عن العرب أنهم كانوا يحتفظون ويختزنون عن طريق الرواية بأحداثهم ، وخصوصاً تلك القريبة منهم ، وهي الفترة التي تشعلها هذه الدراسة. (المترجعة)

يعهد إليهم برعاية الأماكن المقدسة . وعلى أى حال فقد كان يُثنى على التجارة دائمًا عندما يقوم بها الآخرون ، لأن سدنة الكعبة لا يمكن أن يكونوا تجار قوافل : ما هو ذلك النمط من حراس الكعبة الذي كان يقضى وقته في نقل الزبيب والجلود والعطور بين مكة واليمن والطائف وسوريا، ويقوم بالمساومة في أسواق بصرى وعكاظ ؟ وبعيدًا عن طبيعة تلك الفكرة غير المناسبة ، فقد كان من المفروض على سدنة الكعبة البقاء في هياكلهم لاستقبال نهر الزوار المتدفق والراغبين في خدماتهم التي اشتهروا بأدائها . هياكلهم لاستقبال نهر الزوار المتدفق والراغبين في خدماتهم التي اشتهروا بأدائها . عبد الدارالحارس القائم للكعبة ، رأيناه وهو يعمل بالتجارة ، كما مارس الهاشميون عبد الدارالحارس القائم للكعبة ، رأيناه وهو يعمل بالتجارة ، كما مارس الهاشميون بالتنكيد أعمالاً ترتبط بموسم الحج (٢٨). ومن ثم لا تتملكنا الدهشة عندما أمر الله [سبحانه وتعالى] قريشاً بالبقاء في ديارهم وعبادته : ويبدو أن المفسرين أدركوا أن كلاً [سبحانه وتعالى] قريشاً بالبقاء في ديارهم وعبادته : ويبدو أن المفسرين أدركوا أن كلاً

ثانيًا: إن قريشًا لم تلعب أى دور من الأدوار التي كان من المتوقع قيامها بها كسدانة الكعبة قبل الإسلام ، فمن الناحية الفعلية كان جميع سدنة الأماكن المقدسة قبل الإسلام من العرافين ، وهم الذين كانوا يتنبئون بأهداث المستقبل، ويقدمون النصائح المناسبة للعمل المزمع القيام به . وبوجه عام كانوا يعرفون ما لم يكن معروفا ، وكانوا دائمًا خبراء في عملهم (ئم) ولكن لم يكن عبد الدار ولا أي فرد من قريش من الكهنة (kuhhan). حقيقة لقد رأيناهم وهم يقومون باستطلاع الطالع ولكنهم كانوا يقومون بذلك كرجال علمانيين مزودين بمعداتهم الخاصة لاستطلاع الغيب (٥٨)، وليسوا متخصصين يقومون بعملهم أمام زوار مكة . بل كان الوضع على العكس من ذلك فقد كانوا هم أنفسهم زبائن الكهنة المتخصصين ، بل في بعض الأحيان كانوا يقومون بالبحث عن أحد الكهنة أو إحدى الكاهنات خارج مكة أو داخل مكة ذاتها ، وفي أحيان أخرى قاموا باستشارة نبوءة أقداح الإله هبل (٩) الذي ذكر أن تمثاله كان يوجد داخل الكعبة (٨٦).

<sup>(\*)</sup> بعل أو البعل هو إله الكنعانيين ، ويبدو أنه أصل إله قريش في الجاهلية، والمعروف أن الهاء أداة تعريف في بعض اللغات السامية ، هبعل أي البعل ، ثم التقت العين الساكنة باللام الساكنة فاندمجت فيها . (المترجمة)

وهو أمر منطقى أن يوجد حارس لهبل للقيام باستطلاع الغيب، ولكن من الغريب أنه لم يكن قرشيا كما هو واضع. وذكرت بعض المصادر سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالاً أن منصب الأزلام (azlam) وهي سهام الرجم الخاصة بالتنبؤ بالغيب كانت في يد قريش قبل الإسلام(٨٧)، ولكن هذه المصادر فشلت في القيام بذلك فيما يخص هُبل . كما أُغفل دائمًا ذكر المشرف على السهام. أما هُبِل فقد كان له حاجب كما ذكر لنا، وأسندت سهام التنبق الخاصة به لشخص عرف باسم صاحب القداح<sup>(٨٨)</sup>. وكان سدنة البيت هم الذين يقومون بتسليم السهام نيابة عن قريش لاستطلاع رأى النبوءة(٨٩). فمن هم هؤلاء السدنة ؟ ومن هم أولئك الأفراد الذين قاموا بالخدمة في الكعبة باسم إله قبل إن مكانه كان داخل الكعبة ذاتها<sup>(٩٠)</sup>، وكانوا يمارسون عملاً له خصائص عمل الكهنة الوثنيين ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نذكر أنهم كانوا على ما يظهر مثل غوديرة بن الحبشية وهو خزاعي ينتمي إلى نفس سلالة هليل بن الحبشبية ، وهي السلالة التي قيل إنها كانت تقوم بحراسة بيت مكة المقدس قبل دخول قصى وإقامته فيها. وقد عرف كلاهما بشخصيتهما أكثر من كونهما يكونان جماعة : وكان هليل هو آخر سدنة البيت من خزاعة ، أما أخاه غوديرة (Ghadira)(١١) فقد كان مكلفًا بسهام النبوءات الخاصة بالإله هبل في فترة معينة، يبدو أنها كانت خلال وجود قريش في مكة، وكان يؤدي عمله نظير الحصول على درهم واحد وتقديم أضحية بأحد الحيوانات(٩٢).

وذكر لنا أنه عندما تمكن قصى من فتح مكة ، قرر مختارا أن يترك الإجازة بالحج فى عرفة لتميم ، وأمر المزدلفة فى يد العدوانيين وأمر التقويم فى يد كنانة ، وترك عدة سهام أخرى غير محددة فى يد مرة بن عوف النبياني (۱۲). وقد سمح كما رأينا لتميم بمواصلة توارثها لأمر القضاء فى عكاظ (۱۹۰). وكما سيتضح الآن فإنه سوف يسمح لخزاعة بالمثل فى الإشراف على هبل فى الكعبة. وعلى هذا الأساس فنحن نتساءل عن الأعمال التى ذكر أن قريشًا كانت تقوم بها بعد أن ظفرت بالحرم ، لم يكن القرشيون كهنة أو أطباء أو قضاة : وقاموا بنفس راضية بإصلاح الكعبة ومد الحجاج

بالطعام والشراب (١٠٠)؛ أى إن كهانتهم كانت تتمثل فقط فى التجميع لإقامة أعمال الحفر والبناء وتوفير الطعام (\*). وكانوا يقومون بقطع مسافات طويلة فى رحلات شاقة للحصول على المواد الغذائية ، كما كانوا يقومون بجمع الجلود والمنسوجات الصوفية لبيعها فى سوريا، وبيع الزبيب فى عكاظ والحمير فى السراة (Sarat) ؛ لكى يعودوا بأنواع من البضائع السورية واليمنية ، وكانوا يجتهدون فى استخدام الجاروف والمسطرين فى طريق عودتهم . ولكنهم لم يؤدوا عملاً واحداً من النوع الذى يقوم به أولئك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان المقدس الذى كانوا يرتبطون به قبل الإسلام (\*\*).

(\*) تحاول كرون أن تقدم صورة باهته الملامح لقريش في إدارة مكة قبل الإسلام، حيث ترى أنها لم تكن تؤدى عملا وأحدا من النوع الذي يقوم به أولئك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان الذي ارتبطوا به. وتُقصر هذا الدور على قيامهم بأعمال الحفر والبناء وتوفير الطعام، ولا تذكر الملابس ، ولا من أجل من كانت قريش تقوم بهذه الأعمال ؟! وتستبعد تمامًا السبب في ذلك والذي يتمثَّل في الحجيج الذين يقومون بتأدية. الحج في مكة وبيتها الحرام. كما أنها لا تذكر كلمة واحدة عن سياسة قصى التي سار عليها بعد أن آل أمر مكة إليه والتي أوضعها ابن إسحاق بقوله أن قصبي "أقر للعرب ما كانوا عليه ، وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. فأقر أل صفوان وعدوان والنسأة ومُرة بن عوف على ما كانوا عليه .. فكان قصىي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكًا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والنبوة واللواء ، فحاز شرف مكة كله . إن إبقاء قصى على المناصب السابقة في أيدي أصحابها كانت سياسة حكيمة منه حتى لا يثير عليه أمر هذه القبائل في مقتبل حكمه لمكة. كما أن المناصب التي أبقاها في يده وهي الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فهي لا يستطيع أن يقوم بها إلا من يتمكن من الإنفاق عليها لعبء نفقاتها المالية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهي في الوقت نفسه في حاجة إلى تنظيم العمل الجماعي في المجتمع مما يؤدي في الوقت نفسه إلى إحكام قبضته على مكة بأسرها " فحاز شرف مكة كله". راجع: ابن هشام، السيرة، ج١، ص١٢٤-١٢٠؛ الطبرى، ج١، طبعة بيروت، ص٨٥٧- ٢٥٩. (المترجمة) (\*\*) الإسلام هو دين الله الواحد منذ بداية الخليقة وحتى النبي المضاتم مصمد صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وهو عز من قائل: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ اللَّه الإسْلاَمُ ﴾ والإسلام يشخمن جانبين : الإقرار

وه) الإسلام هو دين الله الواحد منذ بدايه الطبيقة وحتى النبي الصادم محمد صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وهو عز من قائل: ﴿ إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ ﴾ والإسلام يتنضمن جانبين : الإقرار بوحدانية الله تعالى وقدرته، ووضع التشريع لإقامة المُجتمع الإنساني الصالح ، وتضمنت جميع الرسالات السماوية الجانب الأول ، أما الجانب الثاني فقد نُزُل من المولى سبحانه وتعالى على مراحل ، كل مرحلة منها نتفق والمستوى الفكرى والحضارى الذي بلغته الحضارة الإنسانية في وقت الرسالة السماوية والتي كانت لها صفة المحلية ، أما الإسلام فقد تكاملت فيه أركان التشريع ولذلك جاءت صفة العالمية لتكامل التطور الحضارى البشرى منذ ذلك الحين وقد وردت أيات كثيرة تؤكد ذلك :

قال نوح عليه السلام لقومه : ﴿ فَإِنْ تُولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجُرٍ إِنْ أَجُرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمَرَّتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (يونس ٧٧) . ثالثاً: ونتسائل عن أي نوع من أنواع العبادة كانت تمثله قريش؟ لقد ضم هيكل مكة تمثالاً لهبل ، وذكرت بعض المصادر وجود أعداد هائلة من تماثيل الآلهة الصغيرة الأخرى التي كان من المسلم بوجودها إلى جانبه (٢٦). ولكن قريشاً لم تقم بسدانة هبل كما سبق ورأينا ، ومن الواضح أن معبودهم لم يكن مثل إساف (١saf) ونائلة (١aia) اللذين زودتهما بسبب وجودهما. إذن من هم أولئك ؟ لقد ندد القرآن الكريم باللات والعزى ومناة (٣٥ : ١٩) ، كما يبدو أن هذه الآلهة لعبت دوراً أكثر أهمية في عقائد قريش من هبل ، واللذين لم يأت ذكر لهما في القرآن [الكريم] ، كما أنهما لم يكونا بارزين في الرواية أيضاً (١٩٠٠)، ولم تقم قريش على سدانة هذه الآلهة أو على أي واحدة منها. وكانت هياكلها توجد خارج مكة ، ويحرسها رجال أخرون يقومون بعبادتها ،

لقد صورتهم الرواية على أنهم كانوا سدنة الله ، إله إبراهيم وإله الإسلام القادم. وكانت قريش تقول نحن أبناء إبراهيم ، وأهل الحرم (hurma) ، وولاة البيت (wulat al- bayt) وكانت قريش تقول نحن أبناء إبراهيم ، وأهل الحرم (bayt allah al-haram) وخليله وقُطان مكة (١٩٠١). وكانت الكعبة هي بيت الله الحرام (المام (١٩٠١). وعلى طريقة العرب ، فقد أفسدت قريش عقيدة إبراهيم التوحيدية بتبني

<sup>= ﴿</sup> مَا كَانَ إِبْرَاهِهِمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِّمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (أل عمران ٦٧).

<sup>﴿</sup> قَالَ مُوسَىٰ يَا قُوْمَ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَّهِ تَو كُلُوا إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴾ (يويس ٨٤).

<sup>﴿</sup> وَجَاوِزُنَا بِنِي إِمسُواتِيلَ الْسِحْرِ فَاتَبِعَهُمُ فِرَعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيا وَعَدُواْ حَتَىٰ إِذَا آذَرَكَهُ الْغَرِقُ قَالَ آمنتُ أَنَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ الذِي آمنتُ بِهِ بِنُو إِمْرَاتِيلِ وَأَنَا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ (يونس ٩٠) .

<sup>﴿</sup> إِذْ ٱوْحَيْتُ إِلَى الْحُوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا مِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بِأَلْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (المائدة ١١١).

<sup>﴿</sup> فَلَمَّا أَحْسُ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفُرُ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [ال عمران ٥٢] .

لذلك فالمسلم يؤمن بجميع الرسل والانبياء تصديقا لقوله عن وجل: ﴿ قُلَ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنزِلَ عَلَيْ وَمَا أَنزِلَ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَى إِبْرَاهِم وَإِسْمَاعِيلُ وَاسْمَاعُ وَالْمُسْاطُ وَمَا أُوتِي مُرسَى وعِيسَى والنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدَ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (إِنَّهُ عَبْرُ الإسْلامِ دِينًا فَلْنَ يُقْبَلُ مَنْهُ وَهُو فِي الآخِرةِ مِن الْخَلَسِرِينَ ﴾ (آل عمسران ٨٤، ٨٥). وعن الأدلة المسادية التي تؤكد وجود بقايا ديانة التوحيد لله سبحانه وتعالى في أنصاء كثيرة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام راجع: الفاسى ، مرجع سابق ، ص ٢١٣ - ص ٢٢٠ . (المترجمة)

فكرة تعدد الآلهة (\*)(۱۰۱). ولكنهم هم الذين حافظوا على استمرار عقيدة التوحيد فى ديانة إبراهيم بشكل قاطع (۱۰۲): فقد كانوا يؤمنون بالله ويدبرون أمر الحجاج فى بيته. وقد احتلوا تلك المكانة العالية فى بلاد العرب بفضل ذلك الدور الذى لعبوه (۱۰۲).

ولكن ما مدى صدق هذه الرواية ؟ إن الاعتقاد بأن إبراهيم [عليه السلام] قد ورّث عقيدة التوحيد لنسله من العرب قد ثبت وجودها في شمال بلاد العرب. منذ فترة مبكرة ترجع إلى القرن الخامس في المصادر اليونانية (١٠٠١). ولذلك فليس من المستبعد أن تكون قريش قد اختارت نسب إبراهيم وعقيدته حتى قبل الإسلام ، ولكن من الصعب قيام كل بلاد العرب بذلك . ولكن إذا كانت قريش تعد نفسها سادنة لإله إبراهيم ، هذا مع اعترافهم بوجود آلهة أخرى ، فلماذا جاء رد فعلهم ضد محمد [ علي المهاجمة عبادة النص، وهو الأمر الذي يصعب فهمه . فعندما قام محمد [ علي المهاجمة عبادة الأصنام ، كان رد فعل قريش عنيفاً في الدفاع عن اللات والعزى ، ولحد ما عن هبل ، وتوسلوا إلى الأصنام في معركتهم ضد محمد [ وقي محاولتهم لاستعادة وتوسلوا إلى الأصنام في معركتهم ضد محمد [ وقي محاولتهم لاستعادة

<sup>(\*)</sup> وعن بداية تنصيب الأصنام في الكعبة يقدم ابن إسحاق تفسير ذلك بقوله أن عمرو بن لُحيّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم ماب من أرض البِّلقاء، وبها يومئذ العماليق - وهم ولد عمَّلاق. ويقال له عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رأهم يعبنون الأصنام ، فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا هذه أصنام تعبدها، فنستمطرها فتعطرنا ، ونستنصرها فتنصرنا؛ فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنما، فأسير به إلى أرض العرب فيعبيوه؟ فأعطره صنما يقال له فبُل، فقدم به مكة ، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه". لقد كان بيت مكة له وضع خاص في نفس كل عربي قبل الإسلام وعلى الرغم من أنهم كانوا يحتفظون ببعض من بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام فإنهم بدأوا منذ عهد عمرو بن لمي في تنصيب الأصنام فيه لتقريهم زلفي إلى الله كما أشار القرآن الكريم . وعندما أعادت قريش بنيان الكعبة وكان ذلك قبل مبعث الرسول (ﷺ) بخمس سنين واختلفوا في وضع الحجر الأسود واستعدوا للقتال، كل منهم يريد أن ينال شرف تنصيب المجر الأسود لولا مشورة أحد كبارهم في أن يقوم بتنصيبه أول من يدخل البيت عليهم ، فكان الرسول ( عرضي الله الداخلين وعندما رأوه قالوا الأمين ، رضيناه، وأخذه ووضعه في ثوب وأخذت كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رفعوه جميعا ، حتى إذا بلغوا موضعه ، وضعه هو بيده ، ثم بني عليه ، إن كل الذي تقسدم ليؤكد على أن عبادة إبراهيم كان لها وجودها في بيت الله في مكة بصيرف النظر عن ثلك الأصنام التي نصبت حول الحجر الأسبود ، وهي ثلك الأصنام التي هدمها الرسول والمسلمون عند فتح مكة، راجع : ابن هشيام ، ج١، مر١٧٧، ١٩٧، ج٢، ص٢١٤؛ ابن الكلبي، الأصنام ، ص٢٢ وما يليها . (المترجمة)

الذين تحولوا للإسلام للعودة لديانتهم (١٠٠٠). ويمعنى آخر فقد جاء رد فعلهم ضده بشحذ قوى جميع الآلهة حتى تلك التى لم يكن لها بها صلة وثيقة ضد إله محمد [يرافي كان من المفترض أنهم يؤمنون به . فاإذا كانوا قد استحونوا على مكانتهم في بلاد العرب لأنهم كانوا يؤمنون بإله إبراهيم ، فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ووصفوها بأنها آلهة وإذا كان إله إبراهيم هو إله أبائهم، فلماذا اختاروا الآلهة الوثنية ووصفوها بأنها آلهة آبائهم أنه ستُقط في يد الرواية وأصبح هناك مشكلة أمامها عندما وصفت قريشاً بالتوحيد وبتعدد الآلهة في الوقت نفسه : فهم من ناحية كانوا أساس التوحيد وأصله وهي العبادة التي سوف يقوم محمد [يرافي عليائها، ومن ناحية أخرى كانوا متحمسين لتعدد الآلهة وحاربوا محمد الأنه وقف ضدها (١٠٠٠) . وفي الواقع أخرى كانوا متحمسين لتعدد الآلهة وحاربوا محمداً لأنه وقف ضدها (١٠٠٠) . وفي الواقع محمداً إلى يمكن أن يمثلوا الأمرين معًا من الناحية التاريخية ، وإذا قبلنا بأنهم قاوموا محمداً [يرافي إبراهيم (١٠٠٠) .

(\*) عُرفت ديانة إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية وفي فلسطين موطن أل يعقوب وبين اليهود ، كما عرفتها قريش قبل الإسلام ، وإثبات المصادر اليونانية الوجودها في شمال الجزيرة العربية منذ القرن الخامس قبل الميلاد بحسب لقريش لا عليها، أي أنه يؤكد على معرفتهم بها وهي الحقيقة التي رددوها كثيرا قبل الإسلام، والتي كان يرددها يهود المدينة منذ استقرارهم فيها وهروبهم من وجه الرومان بعد تدمير هيكلهم في أورشليم في عام ٧٠/٦٩م. أما السبب في خلط عقيدة إبراهيم التوحيدية بكثير من مظاهر الوثنية فهو يرجم للسبب نفسه الذي أدى إلى خلط جميم العقائد والرسالات السماوية قبل الإسلام بالمظاهر والعقائد الوثنية، والذي يتمثل في الجهل لعدم شيوع القراءة والكتابة من جهة، وتدخل الكهنة في تحريف العقائد السماوية من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح سادتهم الدنيوية . وقد أشار القرآن الكريم في سورة الزمر الآية الكريمة رقم (٣) إلى ذلك ، يقول المولى عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونه أُولْمِاءَ مًا نَعْبُدُهُمْ ۚ إِلَّا لِيُقُرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلِّفَى ﴾ . راجم ابن حبيب، المنمق، ص١٧٥، ١٧٦، ٣١٥ . لقد كأن كفار مكة يؤمنون بإله إبراهيم وبالآلهة الوثنية معا، ومن هنا جات مقاومتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحرم عليهم عبادة الأوثان التي اعتادوا عليها وشاركتهم حياتهم وتداخلت معها ومع عبادة إبراهيم . إضافة إلى أن الإسلام يحرم عليهم الخمر والميسر والزنا والربا ووأد البنات وفوق كل ذلك يساوى بينهم وبين عبيدهم الذين بخلوا الإسلام بأعداد كبيرة مما كان سيترتب عليه فقدهم لمصدر مهم من مصادر ثروتهم، إضافة إلى ما تقدم فقد ملا الحقد والغيرة والكراهية قلوب بعض أثريائهم لأن الله سبحانه وتعالى خص محمدًا (ﷺ) بالرسالة ولم يكن من أثريائهم ، ولذلك قال أبو جهل " تنازعنا نحن وبنو عبد مناف =

وهذا الرأى لا يستبعد إمكانية أنهم كانوا يمثلون عبادة محلية معروفة باسم الله ، وأنهم بوصفهم سدنة هذا المعبود كانوا يصورون في الآداب الثانوية . وحتى هذا الافتراض يواجه صعوبات .

وإذا سلمنا بما تقدم فينبغى علينا أن نقوم بتوضيحه. لقد ارتبط الله بالحجر الأسود ، وتذكر بعض الروايات أن هذا الحجر هو فى الأصل حجر قربانى (أى قدم كقربان) (\*)(\*)(\*). وهذا يرجح أن الصجر وليس البناء المحيط به كان هو بيت الله وهو يماثل بيت بعل (bet bel) فى التوراة إن طقوس عبادة الإله ذو شارة (bet bel) يبدو أنها كانت تتركز فى حجر تضحية أسود (\* ۱۱). وطبقًا لما ذكره المؤرخ إبيفانيوس أنها كانت تتركز فى حجر تضحية أسود (\* ۱۱). وطبقًا لما ذكره المؤرخ إبيفانيوس (kaib) كان يعبد ومعه أمه العذراء كاعبو (kaabou) أو بمعنى أخر كايب (kaib) أو كعاب (Kaab) وكانت فتاة ذات صدر بارز (۱۱۰). وقد وجدنا شيئًا يشبه ذلك فى أحد النقوش النبطية من البتراء ، ويتحدث النقش عن التضحية بالأحجار (نُصب (nsyb,)) الخاصة برب هذا البيت (mrbyt) والعزى، وربة أخرى كاعب (kaba) (۱۱۱)

الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب، وكنا كفرسى رهان، قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من السماء، فمتى ندرك مثل هذه ، والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه!" ابن هشام ، ج١، ص٢١٦ . وعبر الوليد بن المغيرة عن هذه المشاعر الحاقدة نفسها بقوله : أينزل على محمد وأثرك وأنا كبير قريش وسيدها ! ويُثرك أبو مسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين ! وأنزل الله تعالى فيه : ﴿ وَقَالُوا لَولا نُزل هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُل مِنْ الْقَرْيَتُيْنِ عَظيم ﴾ . ابن هشام ، ج١، ص٣٦١ .

من هنا جاءت مقاومة كفار قريش للرسول، ولا غرابة في ذلك فقد سبق لليهود وهم أهل دين سماوي أن قاوموا السيد المسيح عليه السلام بشدة عندما بدأ يبشر بالمسيحية على الرغم من أنه كان منهم ، وتأمروا عليه، ولم يتركوا وسيلة لمحاربته إلا لجاوا إليها وهم جميعًا أهل كتاب . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> بالعودة إلى الإحالة في الحاشية رقم ١٠٨، لم نجد فيها المصدر الذي اعتمدت عليه الكاتبة في قولها بارتباط الله بالحجر الأسود، وترجيحها أن الحجر وليس البناء المحيط به هو بيت الله . ولا تشير بأي أشارة إلى ما ذكرته المصادر الإسلامية عن هذا الحجر الذي وصفه إبراهيم عليه السلام بعد أن أحضره له جبريل عليه السلام. أما بخصوص تفسير لونه فالمعروف أنها تستند في التفسير إلى الروايات التي ينظب عليها طابع الضرافة ولا تلقى بالا إلى أن الأحجار في الطبيعة معروف أن لها ألوانا عديدة من الأبيض والبني بدرجاته والأحمر والأسود والرمادي . وذكر أن الحجر الأسود والمقام من أحجار الجنة، راجع الأزرقي، المرجع السابق، ج١، ص٢٤٣؛ وراجع تعليق راجع المترجمة على حاشية رقم ١٠٨ الفصل الثامن . (المترجمة)

وإذا افترضنا أن البيت (bayt) والكعبة (kaba) كانا فى الأصل يشيران إلى حجر مكة أكثر من البناء المحيط بها، إذن فإن إله هذا البيت هو إله وثنى يعبد مقترنا بزوجة أنثى مثل العُزى وبنات أخريات لله أو "بنات لله"(١١٢). وهذا يقودنا لوجود عبادة وثنية أصيلة لقريش، كما يفسر لنا فى الوقت نفسه تكريسهم للربات (١١٢).

ولما كانت قريش تعبد الله فماذا كان يفعل هبل في هيكلهم؟ بل الواقع ماذا كان يفعل البيت ؟ فلا يمكن تقديم قرابين لحجر معلق على الحائط ، كما أن إقامة تمثال لهبل ووضعه في الكعبة ليس له معنى حول حجر يمثل الله(\*\*)، وبطبيعة الحال كانت قريش تدين بالتعدد ، وكانت الآلهة الوثنية العربية تفضل أن يكون لكل منها معبدها المستقل ، فنحن لا نعرف أن معابد قبل الإسلام سواء لحجر أو لبناء ، كانت تضم أكثر من معبود ذكر واحد منها ، وعارض العرب فكرة وجود إله ذكر ومعه زوجته الأنثى. كما أن الله الذي ذكر في النقش ، الذي يرجع للقرن الثاني الميلادي لم يُرغم على أن يشارك في بيته آلهة أخرى(١١٤). والشيء نفسه مع الأضرحة الإسلامية التي يضم كل منها قبر شيخ واحد (\*\*\*\*). إن قريشاً لم تكن تسمح لهبل أن يشترك مع الله في معبده ، إذا كان الله هو إله وثني مثل الآخرين ، ليس لأنهم كانوا موحدين، ولكن لأنهم كانوا مشركين على وجه التحديد (\*\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> بلاحظ القارئ أن هذه القبائل التي كان لها طقوس عبادة ترتبط بحجر هي جميعها قبائل عربية انتقات وتحركت إلى شمال بلاد العرب. ويذكر ابن إسحاق آن أول عبادة الحجارة في بني إسماعيل، أنه كان لا يُظُعُن من مكة ظاعن منهم ، حين ضاقت عليهم ، وانتووا الفسح في البلاد، إلا حمل ضعه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم في الكعبة ، حتى سلخ ذلك إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة ، وأعجبهم ! حتى خلف الطوف، ونسوا ما كانوا عليه ، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان ، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضبلالات . (المترجمة)

 <sup>(\*\*)</sup> يلاحظ أن فرضية كرون التى قدمتها فى أعلى الصفحة بأن الحجر الأسود وليس البناء المحيط به كان هو بيت الله، قد حولتها هنا إلى حقيقة تاريخية . (المترجمة)

<sup>(\*\*\*)</sup> جات المقارنة هنا في غير مكانها لوجود فارق بين المعبد الذي يخصم لإله أو عدة آلهة وبين الضريح الإسلامي الذي يضم قبرا لأحد الشيوخ الصالحين . (المترجمة)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> عرف العرب وجود الله سبحانه وتعالى بالرغم من عبادتهم للأصدنام وهـ و أمر لم يكن بغريب عليهم أو على غيرهم من الشعوب القديمة ، فقد عرف اليهود الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك عبد يهود =

ينبغى على المرء أن يعود ثانية الرأى الذى يرى أن الله لم يكن إلهًا مثل الآلهة الأخرى . فمن ناحية يمكن أن يكون الله هو اسم مرادف لهبل كما يرى فيلهاوزن : مثل اليهود الذين يعرفون إلههم يهوه باسم إلوهيم (Elohim) ، كذلك فإن العرب ، عرفوا هبل بالله ، والذى يعنى بسهولة "الرب" (۱۰۰ ويترتب على ذلك أن يكون سادن هبل هو نفسه سادن الله . أما قريش فلم تكن سادنة لهبل أو سادنة الله . ولاحظ فيلهاوزن توقف استخدام اسم الله منذ فترة طويلة ، ولم يعد اصطلاحا يطلق على أى معبود . وكان الله اسما شخصيا لعبادة معينة ، تقف على قدم المساواة مع عبادة اللات، ولم تكن صفة تعنى الرب (الله) . وأصبح لهذه العبادة سادنها الخاص بها فى القرن الثاني (۱۲۰۰) وعندما وصف عبد المطلب أنه كان يؤدى الصلاة الله ، بينما كان يقوم باستشارة الأقداح، وعندما وصف عبد المطلب أنه كان يؤدى الصلاة الله ، بينما كان يقوم باستشارة الأقداح، وهبل كانا يمثلان إلهًا واحداً . وكان يجب أن يظل هبل على قيد الحياة لو كان سميًا لله (۱۲۰۰) ، ولكنه لم يكن كذلك ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد فى الروايات ما يشير إلى أنه لله طلب من الأفراد أن يتركوا إلها منهما لصالح الآخر (۱۸۰۱).

ومن ناحية أخرى فمن المفروض أن الله (Allah) هو إله كبير فوق كل الآلهة الأخرى. وفى الواقع فتسلك هى الصورة التى رأه بها فيلهاوزن وقدمه بها وات (Watt) (۱۹۷۰) والكن لم تكن هى صورته التى ظهر بها من خلال النقوش التى كان فيها يمثل إلهًا لجموعة خاصة من الأفراد (۱۲۰۰)، والتى عرف فيها باسم الله ولا يوجد فيها ثمة دليل على سموه : ولم تكن الربة "اللات" أكثر تفوقًا من "العزى" أو "مناة" ، ولكن هذا الإله يمكنه أن يتطور ويرتقى ليصبح مثل الله [سبحانه وتعالى] الذى ظهر فى القرآن كما يرى كل من فيلهاوزن و وات . وعلى أى حال فإذا قبلنا هذا الرأى فنحن بهذا نكون فى

إلفنتين (أسوان) في مصر آلهة وثنية ، وتشير الوثائق الأرامية التي عثر عليها في ألفنتين إلى أنه كان
لديهم خمسة آلهة . كما كانت العلاقات ودية بين يهود إلفنتين وكهنة الإله المصرى خنوم حتى أواخر
القرن الخامس ق.م . راجع :

Cowley (A.), Aramic Papyri of the 5 th Cent. B.C., Oxford, 1923; Driver (G.R.), Aramic Document of the 5th cent. B.C., Oxford, 1924 . (القرجمة)

الاتجاه نحو حل مشكلة عدم وجود سدنة مختصين بخدمته والذين يرون أنه كان إلهًا ساميًا ، وأنه إله عالمي ، حيادي عادل ، لذلك منع وجود شعائر خاصة له كما لاحظ فيلهاوزن(\*) ، كذلك لم يكرس له معبد فيما عدا أنه كان يمكن أن يتماثل مع الآلهة العادية(١٢١) ويبدو أن هذا الإله السامى في العربية لم يكن في حاجة ولن يستفيد من الشعائر التي تربطه بمجموعة خاصة من المتعبدين (ويمكن أن يكون فيلهاوزن قد أخطأ فيما ذهب إليه فربما استفاد هذا الإله السامى في العربية من مثل هذه الروابط) ، ولكن إذا كان الأمر على هذا النحو فهذا يعنى أننا نعود مرة أخرى لمشكلة مشاركة هذه الروابط مع هبل

وإذا كانت قريش سادنة هذا الإله الذي يسمو فوق جميع الآلهة الأخرى، فربما تكون بداياتهم قد بدأت كسدنة لإله آخر. ولكن قريشًا لم تظهر على أنها كانت سادنة لهبل ، كما أن هُبل لا يتطابق مع الله كما سبق ورأينا، إضافة إلى أن شعائره لم تُعضد الله بأي طريقة (١٣٢). وإذا سلمنا جدلاً بأنهم بدءوا سدنة الله الذي تطور وأصبح إلهًا ساميًا ، فنحن هنا نكون قد عدنا إلى المشكلة نفسها وهي مشكلة وجود هبل في معبده ، وفي حقيقة الأمر إن وجود هبل – والله في مكة يعد أمرًا غريبًا ! هل كان يمكن لمثل هذا المعبد الاستمرار في ضوء الحقائق التاريخية ؟ يبدو أنه كان يوجد معبدان على الأقل خلف الهيكل الذي تنكره الرواية ، ولكن قريشًا لم تعمل سادنة لأي منهما (\*\*).

<sup>(\*)</sup> عرف العرب أن الله سبحانه هو رب البيت ، ولذلك لم يكن له شعائر خاصبة كما لاحظ فيلهاوزن وهو محق في ملاحظته ، وكما حافظ العرب على ذلك فقد حافظوا على الحج الإبراهيمي أيضا، وإن كانوا قد خلطوا المظاهر الوثنية به معًا . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> يتضبح القارئ هنا مدى التخبط الذى وقعت فيه كرون عند مناقشة هذه القضية الخاصة بعبادة الله، ويجود تمثال هبل في الكعبة والتي خرجت منها بنتيجة أن هبل لم يتطابق مع الله، وأن وجوده في الكعبة يعد أمرا غربيا حيث إنها هنا قد أغفات تماما حقيقة أن هبل لم يتطابق مع الله، وأن وجوده في الكعبة عليه السلام وبين الوثنية ، وأن الكعبة كان يوجد فيها أصنام لآلهة أخرى مثل اللات والعزى، ولم تذكر القارئ السبب في وجود هذه التماثيل في الكعبة ، وتذكر الرواية الإسلامية أن عمرو بن لُحى هو أول من أحضر هُبل من شمال الجزيرة العربية وهو في هذا يشبه المسامري الذي نصب اليهود عجلا له خوار ليعبدوه إلى جانب عبادتهم لله سبحانه وتعالى على الرغم من أنهم أهل عقيدة سماوية. ولقد ظلت هذه الاصنام قائمة في الكعبة حتى من ألله سبحانه وتعالى على الرسول (ﷺ) بالفتح وقام بتحطيمها هو ومن معه من المسلمين وطهر منها بيت الله الحرام . أما المعبدان اللذان رجحت وجودهما خلف الهيكل فلا تذكر لنا المصادر التي اعتمدت عليها في هذا انترجيح . (المترجمة)

وعلى الرغم مما تقدم فهناك إمكانية الافتراض بقيام قريش بالسدانة، وظهرت قريش في المصادر على أنها من أرباب المهنة . وقاموا كارباب المهنة باستشارة الكهنة، والكاهنات عندما كانت تواجههم مشكلة ، كما قاموا باستشارة أقداح هبل ليقدم لهم نصيحة الخبير. ولأنهم أيضًا من أصحاب المهنة فقد كانوا أحرارًا في أن يقدموا تكريسهم لأى عدد من الآلهة يرغبون فيها، وكانوا يلحقون بجموع من عدنان ومضر حول العزى في نخلة(١٢٣)، ويقومون ويلحقون بزيارة اللات في الطائف ومناة عند قضاعة (Gudayd) ، ويؤدون حجا سنويا لمعبود في باوانا (Bawana)(١٢١)، ويقومون بالحج السنوى خارج مكة (\*). ولا يوجد مما تقدم شيء يدل على علاقة خاصة أو استفادة من إله معين، كما أننا لم نر قريشًا تلعب أي دور في الخدمات الدينية للآلهة الأخرين ، إن الرواية ترجع فضلهم في السدانة على اعتبارات أن حرم مكة يعد ذروة الحج الإبراهيمي ، وعندما نرى قريشًا وهي تغادر المدينة في وضع الإحرام ، فينبغي أن لا نأخذ ما تصر عليه المصادر من أن قريشًا كانت تذهب لتأدية الحج في أماكن بعيدة ، بل على العكس من ذلك فإنهم كانوا يقومون بذلك لكي يعودوا حجاجًا المدينة نفسها التي خرجوا منها؛ أي أنه لم يكن يوجد شيء في السدانة بخلاف الصبر(\*\*). وعلى هذا تعد قريش سادنة بمعنى أنهم يقومون برعاية الحجاج المسلمين للبيت المقدس لإله المسلمين، أما جميع الطقوس الوثنية الخالصة فقد كانت في أيدى الآخرين. وعلى هذا فإذا قمنا بإبعاد العناصر الإسلامية ، فنحن هنا نكون قد أنهينا مشكلة السدانة ، وبنترك القرشين يعملون تجارًا عاديين.

وعلى هذا يمكن أن نلخص العلاقة بين مكة وتجارة قريش على النحو التالى: لقد قيل إن السبب في نمو تجارة قريش يرجع لأن مكة كانت تعد محطة على طريق اليخور

<sup>(\*)</sup> لم يكن هناك حج سنوى خارج مكة، ولكنه كان يبدأ منها وينتهى إليها ، راجع التعليق ص١٤-٣٤ . (الترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> بالحظ القارئ هنا أن كرون تعترف بوجود حج في مكة ، كما أنها أحجمت عن ذكر المصادر التي تذكر أن قريشاً كانت تذهب لتأدية الحج في أماكن بعيدة ! (المترجمة)

لوقوعها على مفترق طرق تجارية مهمة في العربية ، وخاصة لأن بيتها المقدس كان يجذب إليه الحجاج مرة كل سنة وبسبب تقديمها الحماية الدائمة للراغبين في الإقامة فيها . وظهر الآن أن جميع هذه الادعاءات غير صائبة ؛ لأن مكة لم تقع على طريق البخور ، كما أنها لم تكن في مفترق الطرق التجارية في بلاد العرب . إضافة إلى أنها لم تكن مكانًا للحج ، فهي لم تكن مدينة مقدسة (\*) وحتى إذا كانت كذلك فيبدو أن قريشًا لم تكن سادنتها (\*\*). إضافة إلى أنها لم تكفل أي نوع من الحماية لأولئك الراغبين في الإقامة فيها ، ويرجع الفضل للأمان الذي تمتع به المقيمون في مكة التحالفات التي عقدت مع أفراد قريش وليس بسبب القداسة التي افترضت في أراضي مكة (٥٠٠٠)، وكان المكان مجدبًا ، يفتقر إلى الخلفية الزراعية فيما عدا الطائف ، ولم يكن مجهزًا للتجارة البحرية ، وكان يقع بعيدًا عما وصفته القبائل بطريق القوافل المتجه اسوريا (\*\*\*).

ونحن نتسابل الآن هل كان لقريش حقيقة مركز تجاري في هذا المكان ؟ وإذا قبل البعض هذا الرأى ، فينبغى أن نعترف بأن القرشيين تمكنوا من أن يصبحوا تجارًا بالرغم من طبيعة المكان الذي يقيمون فيه وليس بسببه ، كذلك نحن نكون بحاجة إلى

(\*) نجد في الخبر الذي أورده المسعودي والذي يفيد بذهاب الفرس إلى مكة وطوافهم بالبيت وحجهم وإهدائهم الأموال والجواهر للكمية ومنها غزالتين من ذهب وجواهر وسيوف وذهب كنثير أهداها ساسان بن بابك ما يدل على تعظيم الفرس لبيت مكة دون غيره من البيوت فما بالنا بتعظيم وتقديس العرب لها ؟! لقد فاخر بعض شعرائهم بعد ظهور الإسلام بذلك حيث قال أحدهم :

ومازلتا نصج البيت قدماً ونلقى بالأباطح أمنينا وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق بطوف بينا فطاف به وزمزم عند بشر لإسماعيل تروى الشاربينا المسعودي ، مروج الذهب ، جـ١ ، ص ٢٤٢ . (المترجمة)

- (\*\*) كانت السدانة في يد بني عبد الدار وظلت كذلك حتى فتح مكة وإسلام قريش حيث ألغى النبي ( و النبي ( النبي النبي ( النبي إلى عثمان بن طلحة ثم قال : "... خنوه يا بني أبي طلحة بثمانة الله سبحانه وإعملوا فيها بالمروف خالدة الله عثمان بن طلحة ثم قال : "... خنوه يا بني أبي طلحة بثمانة الله سبحانه وإعملوا فيها بالمروف خالدة الله و ينزعها من أيديكم إلا ظالم" . الأزرقي : أخبار مكة ، جا . ص ١١٠ ، ١١١ ، ١٦٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٧ ، ٢٨٠ ؛ الشيبي (محمد صالح بن أحمد ت ١٣٥٠) : إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام ، تحقيق إسماعيل حافظ ، جا ، مكة المكرمة ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ ، ص ٢٤٧ . (المترجمة)
  - (\*\*\*) سبق التعليق على جميع هذه النقاط في الفصلين الأول والثاني من هذه الترجمة . (المترجمة)

إعادة تفسير طبيعة تلك التجارة، وأن نسلم بأنها اعتمدت اعتماداً كبيراً على استقلال مكة ، وكانت تشبه بدرجة أو أخرى المثال الذى قدمناه عن العقال (uqayli). أما إذا رفضنا مطابقة مكة القديمة بمكة الحديثة ، فيمكننا أن نضعهم في مكان يقع في شمال غرب العربية ، هنا يمكن قبول الصورة التي قدمت عن تجارتهم ، ولكن في المقابل نكون قد تركنا علاقاتهم التجارية مع الجنوب مبهمة ، وفي كل الأحوال فالمصادر الخاصة بظهور الإسلام قد جانبها الصواب في جانب رئيسي أو أكثر .

أما فيما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بظهور الإسلام فيمكن إعادة ترتيب المشكلة على النحو التالى: يبدر أننا سنرجع جميع أركان سيرة محمد [على ] إلى شمال غرب العربية. هنا تصبح التجارة أكثر حيوية، بل أكثر وضوحًا وأهمية في واقع الأمر ، نون أن يكون لها امتداد نحو جنوب العربية والحبشة . وإذا كان هناك ثمة مركز تجارى لقريش في الشمال ، فسوف نضع هذا المركز في مكان موكا (\*\*(Moka) التي نكرها بطلميوس (٢٦١)، وهي تقع إلى الشمال بعض الشيء، حيث كان يوجد معبد في الصحراء له أهميته لجميع العرب كما قال نونوسوس (Nonnosus) فمكة كانت في الأصل معبداً في الصحراء كما قال الكبي (٢٨١) ويبدو أنه كان أحد الأبنية التي تذكر الروايات أن معاوية شمله بنشاطه العمراني هناك (٢١٠)، ويبدو أن المعبد الذي حوله إلى أدن وقصور (٢٠٠٠)، كان يقع في شمال العربية (٢٢١). كما ثبت وجود جماعات يهودية أمن وقصور (٢٠٠٠)، كان يقع في شمال العربية التوحيد الإبراهيمية هناك (٢٢١)، إن النبي في شمال غربي العربية . هذا على الرغم من أن كل ما قدر له أن يدور من الأحداث حدث إلى غرب العربية . هذا على الرغم من أن كل ما قدر له أن يدور من الأحداث حدث إلى الجنوب بعض الشيء، في مكان وصف على أنه معبد مقدس لدينة ، سكنت مذذ تاريخ الجنوب بعض الشيء، في مكان وصف على أنه معبد مقدس لدينة ، سكنت مذذ تاريخ الجنوب بعض الشيء، في مكان وصف على أنه معبد مقدس لدينة ، سكنت مذذ تاريخ

<sup>(\*)</sup> أود أن أشير هنا وأنبه القارئ إلى أن هذا الجانب هو جوهر القضية ولب الموضوع الذي تسعى إليه كرين منذ البداية وقامت ببحثه تحت موضوع التجارة، والذي سوف تنطلق منه إلى التشكيك في جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ومصادره كما سيرى القارئ بعد قليل وعلى سبيل المثال لا الحصر تاريخ غزوة بدر التي وثقها القرآن الكريم . راجع ص ٢٥ وما يليها؛ ص ٣٧٧ والتعليق عليها . (المترجمة) (\*\*) عن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى ، الواحد والوحيد راجع حاشية المترجمة ص ٢٠٩ وما يليها .

غير معروف (١٢٢)، وتقع كما ذكرها البعض في منطقة غير عادية خالية من الزرع (١٢٤)، خاصة بقبائل جنوبية مثل جرهم وخزاعة (Khuza) ، ولها صلات مع كل من اليمن والحبشة ، وتتزين ببناء يضم صنم هُبل وكهنته (١٢٥). لماذا ؟ وما العلاقة التاريخية بين هذه الأماكن ؟ ثم ما الحل النهائي لهذه المشاكل ؟ ومن سوء الحظ إننا لم نتمكن من أن نجده بين الكم الهائل من الأساطير التي تنشر حوله (\*).

(\*) لقد دارت كرون حول فرضيات من أفكارها، هدفها الاساسى النفاذ إلى العقيدة الإسلامية خلف ستار التجارة وتحت مظلة البحث التاريخي العلمي الزائف، فهي تقدم الفرضية ثم تقوم بنفيها، وبعد النفي تميدها مرة أخرى إلى صدر الصورة ، في سلسلة طويلة من الفرضيات التي لا تقدم لذا مصدرها الذي اعتمدت عليه فيها ، ولكنها تستخدمها بعد ذلك كما لو أنها حقيقة مؤكدة ، فقد قامت كما هو واضح القارئ بالتشكيك في مصادر تاريخ الفترة ، وإذا استخدمت بعضها فإنها تأتي بنصوص مبتورة وغيرت بذلك من المواقع الجغرافية ، فمكة ليست في مكانها المعروف والثابت، والبيت الحرام يوجد في شمال غرب بلاد العرب ، وتكاد تطابقه بالمعبد الذي ذكره نونوسوس هناك، بل تدعى أن ظهور الرسول ( ﴿ كُنِي ) كان في بلقا، على الرغم من تأكيدها على أن الأحداث التي ارتبطت به قدر لها أن تعور إلى الجنوب هكذا تظن أن القارئ في غفلة من أمره، ولا شك في أنها تملك قدرا كبيرا من الفيال يؤهلها لأن تكتب قصة أدبية مستمدة من التاريخ وليس البحث في موضوع تاريخي على أساس علمي . وحاولت تحت مظلة من البحث التاريخي المزيف أن تلفى الأحداث المهمة التي شكات التاريخ الإسلامي ، وحاولت أن تنفذ منها إلى صلب العقيدة ، وقمنا بدحض هذه الفرضيات الواحدة وراء الأخر في إطار من البحث التاريخي العامي، المارجمة ، (المترجمة)

## الحواشي

- F.M. Donner, The Early Islamic Conquest, p.51 (1)
  - Watt, Muhammad at Mecca, p.3. (Y)
- (٣) اعتقد جروهمان أن مكة كانت لها أهمية دينية كبيرة كما كانت مركزا تجاريا في العصور القديمة، "Makoraba" ، وبالمثل في كتابه ;.Capital Cities, pp.4f. واعتقد دونر أنها كانت تعد سوقا للحجاج لقرون قبل ظهور الإسلام (Conquests, p.51) وعن الآراء الأخرى راجع: المناقشات التي دارت حولها والتي ذكرها سيمون في Simon, "Hums et liaf", p.206m .
- Lammeus, "Republique marchande", pp.33f.; Margoliouth, Mo-راجع على سبيل الشال (٤) hammed, pp.13f.; Rodinson, Mahammed, p.39; Shaban, Islamic History, I,p.3; Hitti,Capital cities, p.5; Kister, "Some Reports", p.76.
  - (٥) راجع القصل الخامس، ص٢١١–٢١٣ أعلاه.
  - (٦) الأغاني ، ج١٥، م١٢٠ وما يليها؛ المسعودي، مروج، ج٢، ص٠٠٠ .
- A.Jamme, ed. And tr., The Al-Uqlah Texts (Documentation Sud- Arabe, III), (۷) وسبق نشر النقوش في جزأين من قبل ، ولكن الكلمات المتعارضة لم يتم pp.38.44 (Ja 919-931) . . Repertoire d'Epigraphie Semitique, v11, no. 4.829, 4, 862
- (A) وصف جامى Jamme النساء على أنهن قرشيات وظن بإمكانية أن يكون كلمة هنديين Hindites تعنى هنودا ، ولكن لم يذكر شيئًا بخصوص تعريف تدمر Tadmar وكاسد , A.F.L. Beeston وأدين بالشكر لاقتراح الأستاذ بيستون A.F.L. Beeston الذي قال أنه يبدو أننا نرى هنوداً وكلدانيين وتدمريين وقرشيين معا (اتصالات شخصية).
  - Cf. El2, S.V. Kusayy (1)
- (١٠) لم يذكر جامى Jamme أي افتراض لما كانوا يقومون بعمله على الرغم من أنه يظن أن الاجتماع لابد من أن يكون له أسباب أخرى غير التجارة Al-Uqlah Texts, p. 25 .
- (۱۱) ذكر المرزوقي الرواية كاملة في الأزمنة ، ج٢، ص١٦١ وما يليها، وذكرت الرواية المختصرة ادى ابن حبيب في المحبر، ص٢٦٣ وما يليها؛ أبو حيان، الإماطة ، ج١، ص٣٥ وما يليها؛ البعقوبي، التاريخ، ج١، ص٣١٣ وما يليها؛ القلقشندي، صبح، ج١، ص٤١٠ وما يليها ؛ كما أعيد تقديم الجزء الخاص بأسواق الحجاج ولكن بشكل مختلف لدى كل من :الأزرقي، مكة، ص٢٩٣ وما يليها؛ ابن حبيب، المنمق، ص٢٧٤

- وما يليها. وهناك بعض المعلومات الإضافية وردت لدى: البكرى، المعجم، ص٦٦٠ وما يليها؛ يأقوت البلدان، ج٣، ص٤٠٤ وما يليها؛ مادة عكاظ لديهما، ويصفة عامة راجع : الأفغاني، أسواق العرب في الإسلام.
- (١٣) وذكر أبو حيان ، الإماطة، ص٨٥ (ثم يقفون بعرفة ويقضون ما عليهم من مناسك ثم يتوجهون إلى أوطانهم ).
- (١٢) اليعقوبى ، تاريخ، ج١، ص٢١٤؛ ابن حبيب، المنمق، ص٢٧٥؛ والمحبر، ص٢٦٧؛ المرزوقى، الأزمنة، ج٢، ص١٦٨؛ الأزرقى، مكة، ص١٢٩. وقارن ما ذكر بالأغاني، ج٢٢، ص٧٥ ، حيث وضح أن سوق عكاظ يظل قائما بصفة مستمرة حتى بداية الحج (\*).
  - (١٤) الأزرقي، مكة، ص١٣٠؛ للرزوقي الأزمنة ، ج٢، ص١٦٦ .
- (١٥) الأزرقي، مكة، ص١٣٠؛ وراجع أيضًا ص١٢٩: ابن حبيب ، المنمق ، ص٢٧٥ "كان يوم التروية آخر أسواقهم" .
- (١٦) يعد ابن الكلبي هو صاحب القائمة الكاملة الموثوق بها لدى المرزوقي، بينما يعد الكلبي هو المصدر الموثوق به البرثوق به الجزء المرتبط بأسواق الحج وما يرتبط بها لدى الأزرقي (Makka, p.122) . فالإسناد لدى الأرزقي هو عن أبي صالح Abu salih عن ابن عباس ، مشيرا إلى أن المعلومات مصدرها كتاب التفسير F.Sezgin, Geschichte des arabischen المفقود للكلبي (راجع تاريخ الكتابة العربية Schriftums, I, 34f. ويعتقد سيزكين Sezgin أن عمله ما يزال في حاجة إلى الإثبات (راجع الفصل التاسع أدناه، حاشية رقم ٥٩).
- (۱۷) الطبرى: جامع، ۲۶، ص۱۵۸ وما بليها، رواه عن مجاهد وعمرو بن دينار وكلاهما عن بن عباس، وبالتل M.J. Kister, "Labbayka, Allahumma, Labbayka ...on a monotheistic Aspect of a Some Reports, p.76 رواية مـقــاتل وأخــرين ؛ راجع أيضــًا Jahiliyya practice," pp.37f., والحاشية المذكورة هناك (حيث تم تفسير المصدر بطريقة مختلفة ).
  - (١٨) الطبري، جامع، ج٢، ص٥٩١ رواية مجاهد عن عرفة، وسعد بن جبير من المدينة.
  - (١٩) راجع اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٢٩٨، حيث قدم الحمس والطة على أنهما مختلفان في هذا الجانب.
- (۲۰) الطبرى، جامع، ج٢، ص١٥٩ وما يليها؛ محمد بن الحسن الطوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج٢، ص١٦٩؛ ابن كثير، تفسير، ج١، ص٢٢٩؛ الواقدى، أنساب، ص١٤ وما يليها (وقد ذكر فى عمليه السابقين الفكرة القائلة بأن عرب قبل الإسلام هم الذين شعروا بخطأ التجارة أثناء الحج ).
- (٢١) راجع الأزرقي، مكة، ص١٢٠ وما يليها، وقد تعودوا عدم الشراء أو البيع يوم عرفة أو في خلال أيام منى ، ثم سمح الله لهم بذلك بعد أن أنزل الإسلام ، كما دلهم الله تعالى على ذلك في القرآن الكريم ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَ هُوا فَضَالًا مِّن رُبِّكُمْ ﴾ وعندما هُجرت أسواق عكاظ وذو المجاز ومجنة أقاموا أسواقا في مكة ومنى وعرفة). وراجع انعكاس الفكرة نفسها أيضًا في التعليق على السورة رقم ٢٢ : ٢٨
  - (\*) ليس كل من يذهب إلى المراسم كان يقوم بتأدية مناسك الحج . (المترجمة)

وما يليها ، وكثيراً ما فهمت كلمة منافع على أنها تشير للتجارة : رخصة لهم في الركوب والمتاجرة كما فسيرها مجاهد، انظر الطبرى، جامع، ج١٧، ص٩٣٠ ؛ وأيضباً المرجع نفسه ، ج٢، ص٩٥٨ في تفسير السورة رقم ٢، الآية ١٩٤ . (\*)

- (۲۲) الأزرقي ، مكة ، ص١٣١ .
- (٢٣) مقاتل المذكور لدى كيستر في Some Reports; p.79;P ؛ البيضاري ، أنوار، ج١، ص٤٩٦ .
- (۲٤) الطبرى، جامع، ج١٠، ٦٦ وما بليها. السيوطى، الدر، ج٣، ص٢٢٧؛ ابن كثير، تفسير، ج٢، ص٣٤٦ وما بليها؛ البيضاوى، أنوار، ص٣٤٩١؛ راجع أيضاً ، الطوسى، تبيان، ج٥، ص٢٠١ .
- (٢٥) انظر أعلاه الفصل الخامس ، ص ٢٠٠٠ وما يليها. ولاحظ أن شعب تبالا وجرش الذين أوضح الكلبي في روايته أن المكيين كانوا يحصلون منهما على التموين بعد الرحلتين أصبحوا أكثر أهمية بالنسبة لهم، كما أوضح البيضاوي في روايته كيف كانوا يحصلون على حاجتهم من التموين بعد أن تم منع غير المؤمنين من الاقتراب من البيت الحرام .
- Wellhausen, Reste, pp.79ff. (Y1)
- (۲۷) أحضرها لسوق عكاظ في الحرم"، وذكر لنا عن محاولة أحد الأفراد القيام ببيع سيف في عكاظ بعد أن قتل صاحبه في الحرم، الأغاني، ج١١، ص، ١١٩ وعن تواريخ الأسواق راجع القائمة التي ذكرت في حاشية رقم (١١) أعلاه.
  - (٢٨) ابن حبيب، المنمق، ص٥٧٥ .
- (٢٩) ابن حبيب المنمق، ص.,١٩٦ "قدم سوق عكاظ فوجد الناس في عكاظ قد حضروا السوق والناس محرمون للحج".
  - (۲۰) الأزرقي، مكة ، ص١٣٢ .

(۲۱)

- Wellhausen, Reste, pp. 79 ff.
- Wellhausen, Reste, p.83 n; cf. ibid., p.81; below, p. 188; Kister, "Mecca and Ta- (۲۲) wim", pp.141 f. 155 التي من تميم (وهم الذين كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة) في أعمالهم: وأكملت تميم نظام المكيين . ولكن لما كانت المصادر قد أوضحت أنه لم يسبق لأي قرشي شغل هذه المناصب المذكورة ، لذلك فمن الصعب أن نرى كيف كان يمكنها أن تكون في مركز التفاوض معهم .
- Lammens, "Repulique Marchande," p. 35. (77)
- (٣٤) اعتبر المرزوقي منى سوقا قبل الإسلام؛ الأزمنة، ج٢، ص١٦١، وعن تجارة الحج في منى راجع: الطبري، ج١مه، ج٢. ص١٥٩، عن السورة ٢: ١٩٤ (\*\*) حيث أكد على منع التجارة هناك؛ أما الأزرقي،
  - (\*) سورة البقرة، الآية ١٩٤ لا يوجد فيها شيء يشير إلى ما تذكره كرون. (المترجمة)
    - (\*\*) راجع تعليق المترجمة على السورة ، المذكور في ص٢٩٢ أدناه .

مكة، ص٣٩٩، فقد ذكر ضمنا عدم منعها . وعن قيام العباس بن عبد المطلب ببيع العطور اليمنية في منى خلال موسم الحج راجع الفصل الرابع أعلاه ، حاشية رقم (٣٤). وليس هناك ما يوضح شيئا بخمسوص عرفة .

- (٣٥) راجع أعلاه حاشية رقم ٢١ .
  - (٣٦) الأزرقي، مكة ، ص ١٣٠ .
- (٣٧) راجع : ابن هشام، السيرة، ص ٢٨١ وما يليها، الذي ذكر مني فقط في شرحه؛ وذكر بن سعد في الطبقات، ج١، ص ٣١٦، أن الرسول [ على الله على المحاج كل عام في منازل المواسم ، والأماكن التي ورد ذكرها هي عكاظ ومحبّة ونو المجاز ومني، وبالمثل في أبي نعيم، دلائل ، رواية الواقدى ؛ البكرى ، معجم ، ص ٣٦٦ (مادة عكاظ) رواه أبو الزبير عن جابر . ولكن لاحظ كيف ساوى ابن سعد بين التجول في هذه الأماكن وبين البة ، في مكة.
- (۲۸) ابن هشام، السيرة، ص٢٨٦؛ ابن سعد، طبقات، ج١، ص٢١٧، (حيث كان أهل بثرب يقومون بحلق رءوسهم؛ راجع: ص٢٢١؛ أبو نعيم ، دلائل ، ص٢٥٣-٢٦١ ؛ رواه ابن إسحاق وعورة بن الزبير .
- (٢٩) وهناك عدد من القصيص تنافس الرواية الموثوق بها عن كيف قابل محمد [ را النصار عند العقبة، وهناك من يرى أن المقابلة الأولى تمت في مكة؛ ولكن الأنصباري الذي ذهب إلى مكة لم يذهب إليها للحج. وتذكر إحدى الروايات أن اثنين من الخزرج ذهبا إلى مكة ليسلما منافرة (مباراة في التفاخر) لعتبة ابن الربيع ؛ وعرض عليهما الرسول [ ﴿ إِنَّ الإسلام فأسلما وعادا إلى المدينة بديانة جديدة ( ابن حجر، الإصابة ، ج١، ص٣٦؛ رقم ١١١؛ ج٢، ص١٧٢، رقم ٢٤٣٢ ، وهما أسد بن زرارة ودهقان بن عبد القيس وقد ظهر الرجلان أيضنًا في الروايات الموثوق بها). وهناك رواية أخرى تقول إن عددا من الأوس ذهبوا إلى مكة لكي يطلبوا من قريش مساعدتها ضد الغزرج ومكثوا هناك عند عتبة بن ربيعة ولكن قريشا رفضت مساعدتهم ، وعرض محمد [ عنيه عليهم الإسلام حيث تحول إليه أحدهم وهو ليث بن معاذ، ولكنه مات بعد ذلك بقليل. وتظاهرت الأوس بأنهم ذاهبون إلى مكة لأداء العمرة Umra ولكنهم قابلوا محمدا في مكان في ذي الجاز (ابن سعد، طبقات، ج٣، ص٤٣٧ وما يليها؛ أبن هشام ، السيرة، ص٢٨٥ وما يليها)، راجع الرواية المختصرة للذكورة لدى (البلاذري، أنساب، ج١، ص٢٢٨) ثم دخل شخص أخر في الإسلام وهو أبو الهيثم وبيدر أنه كان قادما إلى مكة للفرض الذي سبق توضيحه (ابن سعد، المرجع السابق، ص٤٤٨) . وهناك قصة أخرى تقول إن أول من تحول للإسلام هو سويد بن الصنامت الذي كان قادمًا إلى مكة لأداء العمرة أو الحج والذي توفي هو الأخر بعد فترة وجيزة من دخوله الإسلام. (ابن هشام، السيرة، ص٢٨٤، وذكر أيضًا لدى الطبري، مجلد١٢ ،ص١٢٠٧ وما يليها؛ ولدى البلاذري، نفس المرجع والصفحة) ومن النظرة الأولى فلاحظ أنه لدينا هنا لقاء محمد [عين على الحجاج في مكة ، ولكن حيث وصف محمد [ عربي الله عنه كان يرور أسواق الصع في ذلك الوقت، فمكة تعنى هذا المواسم Mawasim للمناطق القريبة منها ، وهي على ما يبدو نو المجاز (كما هو الحال في القصة الثانية). وهناك قصة أخرى تقول إن أحد الأنصبار قدم لكة لأداء العمرة وهو قبيس بن الختم الذي تأثر بالرسول وناصره، ولكنه توفي قبل نهایة العام، البلاذری ، آنساب، ج۱، ص۲۲۸ .

- (-3) تخلص فيلهاوزن بمهارة من ذلك بقوله في الخاتمة :" إننا يمكن إلى حد ما أن نعتبر أن مكة كانت واحدة من أسواق الحجاج"، (Reste, p.91) . ولم يوضع شيئا عن تجارة الحجاج في مكة وفي الواقع فإن حصر الرواية لوقوع الحدث الواحد في المواسم إما في عكاظ أو في ذي المجاز أو في مكة الآن فهو يعزى بالتاكيد إلى التطور الطبيعي للحدث الذي تقوم بوصفه وهو إحلال مكة محل عكاظ وذي المجاز في زيارة المسلمين للأماكن المقدسة.
- (٤١) راجع : ابن هشام، السيرة، ص٨٧، وعندما أنشأ الرفادة ألقى خطبة بليغة توحى بأن الحجاج هم ضيوف الله. وفي ص٨٣ نجد أن قصيا هو الذي قام بإنشائها وألقي الخطبة نفسها ، ذلك على الرغم من أن الرفادة في ذلك الوقت كانت خاصة فقط بهؤلاء الحجاج الذين كانوا لا يستطيعون الإنقاق على أنفسهم.
  - (٤٢) راجع Kister, "Mecca and Tamim" , pp.136 والحاشية الذكورة هناك، ص١٣٧، ١٣٩
    - (٤٣) راجع الفصل الرابع ، حاشية رقم ١١ أعلاه .
- (33) راجع مارجيليون . Margoliouth, Mohammed, p.13 فرض سادن هبل رسما على من يقوم باستشارة نبوته، وكان زبائته من قريش وليس من الحجاج القادمين إليها (وهو الموضوع الذي سأعود إليه بعد فقرة قصيرة). كما ثبت وجود ضريبة على الزائرين البيزنطيين، ولكن ليس على الحجاج راجع: الأزرقي، مكة، ص, ١٠٧ أخذ لامينز كلمة حريم harim التي نكرها ابن دُريد على أنها رسم فُرض على الحجاج (راجع: محمد بن الحسن بن دُريد، كتاب الاشتقاق، ص٢٨٧)؛ . (٢٨٥م الحجاج الذين كانت قريش على المقبية فإن الحريم harim هي عبارة عن المساهمة في أضحيات الحجاج الذين كانت قريش تستضيفهم في مقابل رعايتها لهم ومدهم باحتياجاتهم (راجع .Kister, Mecca and Tamim, هي بالذكرة المؤمن لذي زويلم عن معاني الحريم ، المذكرة في المصدر السابق من البلاذري . Lapidus, The Arab Conquests, p.35 وقارن ذلك مع فيلهاوزن في المصدر السابق من البلاذري . Wellhausen, Reste, pp.89f
  - (٤٥) الطبري، جامع، ج٢، ص١٦٠ ؛ ابن كثير، نفسير، ج١، ص٢٤٠ : أوهل كانت معايشهم إلا في الحج .
- (٢٦) "كانت عكاظ وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج وكانت معايشهم فيها". (البيضاوي، أنوار، ج١، ص١٤٥) . "كان متجر الناس في الجاهلية عكاظًا وذا للجاز" (الطبري، جامع، ج٢، ص١٩٥، رواه عمرو بن دينار عن ابن العباس). " كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية " (ابن كثير، تفسير، ج١، ص٢٣٠ . ورد ذكر جميع ما تقدم في تفسير السورة رقم (٢)، أية ١٩٤ من القرآن الكريم والتي نزلت عن مواسم المج (\*).
- (٤٧) "كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد إليها "مكاتا" في المواسم وبذي المجاز وسوق عكاظ وفي الأشهر الحرم" (\*\*\*). ومن الواضح أن هذه الفقرة لا تصف الأماكن الأخرى البديلة أو تاريخ الوصول إليها: وكلمة
  - (\*) صحة الآية هي رقم ١٩٨ من سورة البقرة راجع ٢٩٢ والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة)
  - (\*\*) عن هذا النص راجع مقدمة المترجمة عن الحج قبل الإسلام ص ١٤ ٢٤ من الترجمة. (المترجمة)

- فى المواسم هى مرادف فى الأشهر الحرم ، وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز ومكاظ وحرف و Wa الأول والأخير واو (العطف) and ولكن بالأحرى يعنى "وتلك هىThat is"، ولذا يجب أن تكون ترجمة الفقرة التالية على النحو التالي: قد اعتادت قريش على أن تتاجر فقط مع أولئك الذين يحضرون إلى مكة فى موسم الحج، والمنالة فى ذى المجاز وسوق عكاظ فى الأشهر الحرم".
- (24) إن الأحداث التي وقعت في مكة في أحد المصادر سوف تقع في محددر آخر في ذي المجاز أو في عكاظ (راجع أعلاه حاشية رقم (3)؛ وقارن المساواة بين مكة وذي المجاز في الحاشية رقم ٢٩). وعندما قال ابن سعد أن النبي [ عليه الله عليه عليه عليه عليه القبائل إلى الله، وكان يقدم نفسه إليهم كل عام في مجنة، وعكاظ ومني ، فقد اعتبر أن هذه الاسواق أجزاء من مكة دون أن يذكر شيئا صحيحا (طبقات، ج١، ص٢١٧، وبالمثل في ص٢١٦). وعندما تتحدث المصادر عن أسواق الحج فهي تتحدث عنها كما لو أنها "أسواق لكة" (راجع الحاشية التالية)، فإنها تعود مرة أخرى إلى توضيحها بأنها امتداد لكة أكثر من كونها أسواقً لقع خارجها حيث يتاجر أهل مكة؛ ولاشك في أن القارئ في العصر الحديث يستطيع أن يتابم القضية .
- (٤٩) البكرى، معجم، ص٦٦٠، مادة عكاظ : عكاظ ومجنة ونو المجاز كانت أسواقا لمكة". ابن سعد ، الطبقات، ج٣، ص٣٢٣ : 'نو المجاز كانت سوقا من أسواق مكة".
- (٥٠) ياقوت الحموى، البلدان، ج٢، ص٥٠٥، مادة عكاظ، ذكرها الواقدى، راجع: ابن حبيب، المحبر،ص٢٦٧ (كانت عكاظ من أعظم أسواق العرب).
  - . Wellhausen, Reste, pp. 84-97 ff راجع الجم
- (٢٥) هذه ليست وجهة نظر فيلهاوزن، ولكن قارن ذلك بوصف نونوسوس Nonnosus لعبد عربى على الطراز نفسه كان يوجد فيه خليط من أسواق الحج التي عرفت من خلال الرواية الإسلامية، ويمكن أن يوصف بأنه شبيه له: فقد كان يتم زيارته خلال الأشهر الحرم الثلاثة ومن بينها رجب (راجع أدناه الحواشي رقم ١٢٧ و و٨٤٨)، ولاحظ أيضًا أنه يبدو أن العمرة كانت تتجه لذي المجاز كما جاء في إحدى الروايات بعد دخول المدينة في الإسلام والمذكور في الحاشية رقم ٢٩ أعلاه (\*).
- (٣٠) تذكر إحدى العبارات في قصة حلف الفضول أن اليمنى الذي كان قد ارتكب خطأ في مكة قدم لأداء العمرة والعمل بالتجارة (قدم مكة معتمرا بالهدي ، كما قال ابن أبي الحديد، شرح، ج٣،ص٤٠٤؛ القلعي ، اكتفاء ، ص٢٤٠، رواية زبير بن بكر لدى الاثنين)، وروى القلعي قصة النبوءة، كتاب الاكتفاء، ص٠٤٠ وما يليها؛ أبو النعيم ، دلائل، ص٢٢٠، واصطحب اليثربي الذي كان يقوم بالعمرة معه تاجراً يهوييا، والذي كان لا يؤدي العمرة بطبيعة الحال، ولا أعرف أي قصة أخرى تذكر فيها العمرة مقترنة بالتجارة .
- (٥٤) ليس هناك في الروايات ما يدل على وجود زيارات موسمية لهُبل. وعن الاقتراع (\*\*\*) الذي كان يقدم له راجع الأزرقي ، مكة، من ٢٦-٤٩ ، وقارن ذلك بالاقتراع الذي كان يقدم إلى اللات (راجع الفصل الثالث أعلاه حاشية رقم٤). وبطبيعة الحال لم يكن هناك علاقة بين هذا الاقتراع الذي يقدم له وبين التجارة.
  - (\*) راجع تعليق المترجمة على هذا الموضوع في المقدمة ص ١٤ ٢٤ . (المترجمة)
    - (\*\*) تقصد هنا الاقتراع بالأقداح . (المترجمة)

- (٥٥) ولذلك وجد نبيه بن الحجاج أنه من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بزوجتيه من خلال ما استطاع أن يكتسبه من مال في يوم السوق بمكة (ابن حبيب، المنمق، ص٥٦) . كان أبو جهل يجلس في النهاية من السوق عندما قدم زبيدي ليشكو للرسول عن الظلم الذي وقع عليه (البلاذري ، أنساب، ج١، ص١٣٠، وهي صورة أخرى من قصة حلف الفضول).
- (٥٦) قام حراشي Irashi ببيع جمل لابي جهل الذي رفض أن يدفع ثمنه وقام محمد [ على الله الذي وقع عليه (ابن هشام، السيرة، ص٢٥٨: البلائري، أنساب، ج١، ص٢١٨: أبو نعيم، دلائل ، ص٢٦١ ومع عليه (ابن هشام، السيرة، ص٢٥٨: البلائري، أنساب، ج١، ص١٢٨) وباع سلّمي جمالا إلى أحد المكيين وقد رفض هو الآخر أن يقوم بدفع ثمنها (ابن حبيب، المنمق، ص١٦٤). وقام رجل من هذيل ببيع أغنام في مكة بحضور أبي جهل (البلاذري، أنساب، ج١، ص١٨٨)، وهي جميعها روايات متباينة عن حلف الفضول .
- (٧٥) قام رجل من هذيل ببيع أحد أسرى الحرب في مكة (راجع الفصل الرابع أعلاه حاشية رقم (٩٧).
   ولما كانت ذو المجاز تقع في إقليم هذيل ، إذلك فمن المحتمل أن مكة كانت تقوم بحماية ذي المجاز.
- (٨٨) باع أحد أقراد كنانة بضاعة غير محددة في مكة (ابن حبيب ، المنمق ، ص٣٧٥ وما يليها)، ومن المقترض أنه هنا تم بيع سروالين لاثنين من بني عبد الدار قاموًا بشرائهما من هُجر (راجع الفصل الرابع حاشية رقم ٧٥).
  - . ذكره الفاكهي ، Kister, "Some Reports", p.77, (ه)
- (٦٠) ابن أبى الحديد، شرح، ج٣، ص٤٦٥ وما يليها؛ ابن عساكر، تطبيب، ج٧، ص٣٢٩، وما يليها، وراجع أيضاً لل Kister, "Mecca and Tamim," pp.130f ؛ وكلاهما يقصان قصة عن أحد أفراد تميم وكان يقوم بحمايته الزبير بن عبد المطلب وهو الذي قام حرب بن أمية بصقعه على وجهه في مكة . وعلى أي حال فلم يذكر ابن عساكر حضور التميمي لمكة من أجل التجارة، أيضا لم تذكر التجارة في القصة الخاصة بخلف بن أسد الذي قام حرب بن أمية بصفعه على وجهه، (الرسائل، ص٢٧ ؛ ذكرها ابن أبي حداد، شرح ،ج٣ ، ص٤٥٧ ).
  - (٦١) راجع الفصل الخامس أعلاه ، من٢١٦ .
- (٦٢) الطياري، جنامع، ج٣٠، ص١٧٧؛ السنياوطي، الأر، ج٤، ص٣٩٧؛ الرازي، مغناتيع، ج٧، ص١٣٥؛ الطوسي، تبيان، ص٤١٤ . (والأخير ليست فيه إشارة إلى إبراهيم) ؛ راجع القرآن الكريم سورة إبراهيم -الآية ٤٠ وجميع تفسيرات سورة قريش رقم (١٠٦).
  - (٦٣) الطبرى، جامع، ج٣٠، ص٢٧٢، رواية قتادة وابن زيد ؛ السيوطي ، الدُر، ج٦، ص٣٠٨، رواية قتادة ؛ أبن قتية، مشكل القرآن، ص٢٠٨، الرازى، مفاتيع، ج٨، ص٢٥، .
  - (٦٤) القلعي، الاكتفاء، ص٧٨، رواية أبي عبيدة (القرشي بكل بلدان الحرم) : ويالمثل رواية قتادة لدى الطبرى، جاء، ص١٧٧ .
    - (٦٥) المرزوقي ، الأزمنة، ج٢، ص١٦٢ .

- (٦٧) وبالرغم من وجود بيت الله الحرام، فمن الواضح أنه لم يكن لهم مكانتهم في مناقشات الجاحظ، فالشعر الذي كان يقوم بالتعليق عليه كان يزدري التجار (والتجارة تحتقر) وشرح الجاحظ ذلك بقوله إن السبب في ذلك يرجع إلى أن التجار لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم . وهكذا يُعد رجال قريش منبوذين أكثر من كونهم رجالا مقدسين .
  - . Kister, Mecca and Tamim, pp.142 ff. : راجع (٦٨)
    - (٦٩) ابن حبيب، المحبر، ص٦٦٤ .
    - (٧٠) راجع الفصيل الخامس أعلاه ، حاشية رقم ١٢٢ .
  - Kister, "Mecca and Tamim," pp. 118 f., 142, (٧١) رواه الثَّعليي والجاحظ وأخرون.
    - (٧٢) المرجع السابق، ص١٣٦ وما يليها، رواه الجاحظ والطبي.
      - (۷۲) ابن فشام ، السيرة ، ص۲۸۲ .
      - (٧٤) راجع الحواشي رقم ٦٦ و٦٧ أعلاه .
- (٧٥) راجع ابن حبيب ، المنمق، ص١٥٠ وما يليها، حيث تركوا مكة ليقوموا بالإغارة على القوافل البعيدة ونهبها مثل لخم ويليّ . راجع أيضًا ص١٢٤ وما يليها، ١٦٤، ص١٣٣ وما يليها.
  - (۲۷) ابن حبیب، المنمق، ص۱۷۰<sup>(۱)</sup>، و ٤٤١ . والمبلاذري، أنساب، ج۱، ص۱۰۲ .
  - R.B. Serjeant, The Saiyids of Hadramaut, pp.15.17.14 راجع (۷۷)
    - (٧٨) ابن حبيب، المنمق، ص٣٢٧ ، وقد نقل هذا القول عن ابن أبي عبيدة.
- (٧٩) المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٦ وما يليها إن التفصيلات التي قدمت خاصة بالدجيج وهم التجار خلال
   الأشهر الحرم، ولكن الفقرة الخاصة بالمقدمة التي ذكرها أوضحت أنها تنطبق أيضًا على الحجيج .
- (٨٠) الأزرقي، مكة، ص١٣٧، إذا قام أحد الأفراد بقتل أو صفع شخص على وجهه أو ضربه في الحرم (في خلال أسواق البيت قبل الإسلام) كان عليه أن يقوم بعمل ضفيرة من لحاء الشجر ويقول أنا سارورة (وليس ضرورة darura) حتى يتحاشى الثار (وقد فُسر هذا التعبير على أنه يعنى أنه يجهل مكانة المنطقة المقدسة (راجع .Lane, lexicon, s.v.) . وعن مقارنة استخدام الحجاج للتيجان في العصر القديم راجع .p.285 (ولم تؤيد المصادر الافتراض باستخدام المكين لقلائد السمار).
- (٨١) وفي الواقع فإن صورة الرجال المقدسين الذين صورهم المفسرون لا وجود لها خارج نطاق أدب الشراح، وهم يعرفون جيدا الآن في حضرموت، وهي قائمة على أساس الملاحظات الحديثة (أكثر من أدب المفسرين) حيث يذكر سيرجنت في هذا أن Sergeant أنهم يشبهون القرشيين . وحجة سيرجنت في هذا أن المناصب الحضرمية تعد استمراراً لمؤسسات ما قبل الإسلام ، وهي حجة مقنعة، ولكن إذا كانت مؤسسات
- (\*) إن المصدر المشار إليه وهو ابن حبيب المنمق، ص١٧٠ لم نجد فيه أي شيء يتعلق بالموضوع . (المترجمة)

بلاد العرب قبل الإسلام ما تزال قائمة فأولى بها أن تكون موجودة اليوم في المناطق التي كانت موجودة بها من قبل . ومن الناحية العملية فهي ليست معروفة اليوم في شمال بلاد العرب (وهي الحقيقة التي تستحق الحوار الجيد الذي قدمه : M.E.Meeker, Literature and Violence in North Arabia ويوجد في العصر الحديث عدد كبير من الكهنة Kahins ولكن بدون أرض مقدسة (\*) ، وأكثر الأراضي المقدسة هذاء كما هو الحال في الجنوب هي عادة عبارة عن مقابر الشيوخ بون وجود حراس عليها. أما الحراس الذين يشغلون هذه الأماكن في حضرموت، فهم يقومون بحماية الضعفاء الذين يقيمون هناك ويقومون بفض منازعات القبائل التي تقيم حولها (وهو نوع من المكافأة لهم لما لهم من مكانة) وهو أيضا الأمر الذي لا مثيل له في الشمال: حتى لقد فشل أشراف مكة في أن يؤكنوا لأنفسهم هذه الخاصية. ولهذا يبعد عن الاحتمال أن هذا النظام كان موجودا في شمال بلاد العرب قبل الإسلام، والقول بأن قريشًا كانت قبيلة شجاعة انخرطت في التجارة بدلا من فض المنازعات (وهي النقطة التي سوف أعود إليها فيما بعد) وهو عكس ما يدعيه المفسرون لأنه غير مقنع . وقرأ سيرجنت كل سيد وشريف في بلاد العرب قبل الإسلام على أنها تعني رجلاً مقدسًا، بينما كلاهما كان يعني بيساطة نبيل noble في ذلك الوقت (راجع .Sayids of Hadramwet, pp. 4ff على أن يقدم كل حارس في عصر قبل الإسلام على أنه مثل المنصب المضرمي ، لهذا كان كل المراس (السدنة) في عصر قبل الإسلام لهم أعمال مختلفة (راجع Early Islamic Conquests.pp. 34ff) لهذا السبب فقد أخطأ الاثنان في أدلة فترة قبل الإسلام، وفي الوقت نفسه كانا يجهلان الأدلة الحديثة عن شمال بلاد العرب.

- (۸۲) راجع أعبلاه ص۱۸۱، وعن سيرجنت راجع , Serjent, See "Haram and Hawtah," ; cf. id., وعن سيرجنت راجع . Sayids of Hadramawt .
- (۸۳) وذكر أن عبدريًا (\*\*) عمل كرجل قافلة في بلقا Balqa في حين يعد ذكر ذلك نوعًا من القذف (راجع الفصل الخامس حاشية ٤٦). كما اشتهر عبدري آخر بأنه كان يتاجر مع فارس(راجع الفصل الخامس حاشية رقم ١٣٦).
- (٨٤) راجيع T. Fahd, La divination arabe, p.110; Wellhausen, Reste, pp.131 ff. ولاحظ أيضًا أنه قد ذكر أن سنينة الكعبية السابقين كانوا يقوميون بممارسية الكهانية. (ابن حبيب، المنمق ، ص ٣٤٦–٤٠٥) .
- (\*) لا يوجد كهنة في الإسلام ، ولا يجوز إطلاق صفة القداسة على علماء الدين الإسلامي، ويطلق لقب شريف أسريف بعد الإسلام على من ينحدر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما لقب سيد أو شريف قبل الإسلام فهو يعنى نبيل أو أرستقراطي بالمني المعروف الآن أي سادة المجتمع أو أخياره، وتنبع هذه السيادة من الأصل والثروة ، وهي الألقاب التي كان يلقب بها كبار رجال قريش قبل الإسلام راجع: سلامة (عواطف) المرجع، السابق، ص١٦٥ . (المترجمة)
  - (\*\*) أي أحد أفراد بني عبد الدار . (المترجمة)

- (٨٥) استشار سراقة بن مالك الرماح في مسالة ما إذا كان ينبغي عليه أن يقتفي أثر الرسول [ عندما هـرب الأخير من مكة (\*): وقد أخذت الرماح جانب الله (ابن هشام ، السيرة، ص٣٦). واشتهر عن أبي سفيان أخذه رماحه معه عند حنين (المرجع السابق، ص١٤٥؛ الواقدي، المغازي، ج٢، ص١٩٥)، وعن مزيد من الأمثلة (عن القرشيين وغير القرشيين) راجع Fahd, Divination, pp.181n, 186 f .
- (٨٦) راجع ابن حبيب، المنمق ، ص ٢٠٠ وما يليها، ص ١٠٥ وما يليها ، ص ١٠٧ وما يليها؛ (خزاعي كاهن في عسفان) ص ١٠٩ وما يليها (كاهن)، ص ١١٢ وما يليها (سطيح الكاهن في اليمن؛ وردت هذه القصة أيضاً في الأغاني، ج٩، ص ٥٣ وما يليها). وعن أمثلة أخرى راجع الفصل التاسع أدناه ، ص ٢١٩ ، وعن تنبؤ رماح هبل راجع: ابن هشام ، السيرة، ص ٩٧ وما يليها؛ الأزرقي، مكة، ص ٢١٠-٨٥ وما يليها (رواه ابن إسحاق)؛ هشام بن محمد بن الكلبي، كتاب الأصنام، ص ٢٨ راجع أيضاً: E12, S.V. Hubal ورأينا أنهم استخدموا بصفة أساسية مع عبد المطلب الذي استشارها بخصوص حفر زمزم وقدم لذلك النضحية بابنه (ابن هشام ، السيرة، ص ٩٤- ٩٧ وما يليها) . وعرض الأزرقي استخدامها في بعض المناسبات بابنه (ابن هشام ، السيرة، ص ٩٤- ٩٧ وما يليها) . وعرض الأزرقي استخدامها في بعض المناسبات ملكة، ص ١٠٧)، ولكن ابن سبعد في النص المناظر يقوم بحذف كل من هبل والسهام (طبقات، ج١، ص ٢٤). وطبقاً لما ذكره الواقدي ، فقد قامت قريش باستشارتهم فيما إذا كانت تقدم على الحرب في معركة بدر من عدمه (المفازي، ج١، ص ٢٢).
  - Lammens, Mecque, p.163; cf, "Republique marchande", pp.30 f. راجم (۸۷)
    - (٨٨) الأزرقي، مكة، ص٧٤ (رواية ابن إسحاق)؛ ابن هشام، السيرة، ص٩٤-٩٧ .
      - (۸۹) رواه الأزهري (\*\*) Fahd, Divination, p. 181 n
- (٩٠) ذكر ذلك لدى كل من : ابن هشام، السيرة، ص٩٧؛ الأزرقي، مكة، ص٨٥؛ ولدى آخرين. وعلى أي حال فقد قام الواقدى بتحريكه إلى الخارج .
- (٩١) ابن هشام، السيرة، ص٧٥؛ راجع .Caskel, Gambara, II, s.v هليل ابن المبشية -Hulail b. Ha . basiya,
- (٩٢) الأزرقي ، مكة ، ص١٣٣، راجع ابن هشام، السيرة ،ص٩٧، حيث ذكر أن قريشًا كانت تدفع مائة درهم وجزور (\*\*\*) لصاحب القداح Caskel, Gambara, Il,s.v. Gadira b. Habasiya .
- (\*) لا تعد هجرة الرسول (ﷺ) هروبا من مكة، ولكنها أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بالهجرة بعد أن اشتد أذى الكفار في مكة لدعوته ، ولذلك لا يصبح ولا يليق أن تطلق هذه الصنفة على سيد الخلق والنبي الخاتم محمد (ﷺ) لقيامه بتنفيذ الأمر الإلهى الذي صدر إليه ، كما نفذ موسى عليه السلام أوامر الله سبحانه وتعالى بالفروج ببنى إسرائيل من مصر بعد المعاناة التي واجهتهم من اضطهاد فرعون وإذلاله لهم ، (المترجمة)
  - (\*\*) صحة الراوى الأزرقي وليس الأزهري كما ورد لدى كرون . (المترجمة)
    - (\*\*\*) الجزور : هو الجمل الصغير، (المترجمة)

- (٩٣) ابن فشام، السيرة، ص٨٠، راجع ص٣٠ وما بليها، ص٧٦ وما يليها.
  - (٩٤) راجع أعلام القصل الثامن، ص٣٠٩.
- (٩٥) ذكر ابن حبيب قائمة بأشهر القضاة: ابن حبيب، المُعبِر، ص ١٣٧ وما يليها، اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص ٢٩٩ وما يليها، ولا يذكر من بينهم قرشيين . والرواية الكاملة لقائمته ذكرها ابن حبيب في كتابه المنعق ، ص ٢٥٩ وما يليها؛ الفاسي شفاء، ص ١٤٧ وما يليها . ويتضح من ملاحظة الفاسي أن قضاة قريش كانوا يقومون بالفصل بين القرشيين فقط ، وقد أوضح أنهم كانوا يقومون بهذا العمل لإرضاء قريش، وليس من أجل الحصول على منصب يتمتع بالنفوذ. وليس هناك أي مثال عن وجود قضاة من قريش في المنازعات القبلية . ومن الواضح أن اشتراك سعيد بن العاص في النزاع بين قريش والليث، والذي ذكره ابن حبيب كان من أجل مصلحة حزبه، (المنعق، ص ١٣٧ وما يليها) ؛ إن حكام تعيم الذين تدخلوا في حرب الفجار الأولى قاموا بهذا العمل بوصفهم مختصين بغض المنازعات بين الحجاج الذين من المفترض حضورهم إلى مكة .
- (٩٦) وقد ذكر أن عددهم لم يكن أقل من ٣٦٠، ثم بدأ العدد يهبط عندما بدأ الرسول [على سورة الإسراء رقم (١٧) ، الآية ٨٨ عن فتح مكة (الأزرقي، مكة، ص٥٧ وما يليها، رواه ابن إسحاق؛ الواقدي، المفازي، ج٢، ص٨٢٤؛ راجع: ابن هشام السيرة، ص٨٢٤ وما يليها؛ ابن الكلبي، الأصنام، ص٨٢). وهناك شيء يجب أن يذكر بخصوص رأى لولنج Luling من أن العدد المذكور يماثل عدد الأيام في السنة (على G.Lulling, Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad, p.168)
- (٩٧) راجع ص٢٦٥؛ الواقدى، المفازى، ج٢، ص٢٩٤). ولذلك كان الذين يعتنقون الإسلام يعلنون تبرأهم من وراجع ص٢٦٥؛ الواقدى، المفازى، ج٢، ص٢٩٠). ولذلك كان الذين يعتنقون الإسلام يعلنون تبرأهم من اللات والعزى (ابن هشام، السيرة، ص٠٦٠ وما يليها؛ البلاذرى، أنساب، ج١، ص٠٢٠؛ الواقدى، كانت اللات والعزى تمثل معبودات قريش الكبرى (راجع: البلاذرى، أنساب، ج١، ص٠٢٠؛ الواقدى، المفازى، ج١، ص٠٢٠؛ الواقدى، المفازى، ج١، ص٠٢٠؛ الواقدى، المفازى، ج١، ص٠٤٠، وتبرأ زين بن عمرو وكان حنفيا قبل الإسلام، تبرأ من هُبل أيضًا (ولسبب غير معروف حل محله غانم Giullaume, tr. :١٤٤ من السيرة، من هُبل أيضًا (ولسبب غير عمروف حل محله غانم Giullaume, tr. :١٤٤ من المفاوط، راجع ابن هشام، السيرة، من هُبل أيضًا (ولسبب غير ج١٤٠); المواقد أعلن بعض الذين دخلوا أي الإسلام تبرأهم من جميع الأصنام الكبرى التي كانت تعبدها قريش ، البلاذرى ، أنساب ، ج١٠ من ١٨٥٠، رواه الواقدى؛ (رئجع: الواقدى، المفازى، ج٢، ص٤٩٠) وقام أبو سفيان بالتضرع لهبل في أحد ، (الواقدى، المفازى، ج١، من ١٩٨٤) الأزرقي، مكة، ص٢٧؛ ابن الكلبى ، الأصنام، ص٧٧). وابتهل أبو سفيان أبضا للعزى في أحد (الواقدى، المفازى، ج١، من ١٩٨٠)؛ المؤرقى، مكة، من ١٤٧؛ البلاذرى، أنساب، ج١، من ١٩٠٤ (وقارن ذلك بما ورد لدى ابن هشام، السيرة، من ١٨٠)، عن فارس اللات)؛ كما قبل أنساب، ج١، من ١٩٠٨ (وقارن ذلك بما ورد لدى ابن هشام، السيرة، من ١٨٠)، عن فارس اللات)؛ كما قبل

<sup>(\*)</sup> العدد المذكور لا يماثل أعداد الأيام في السنة الهجرية التي تبلغ ٢٥٤ يومًا، أو السنة الميلادية التي يبلغ عدد الأيام فيها ٣٦٥ وربع يوم ، لذلك فصحة العبارة أنها (تقارب) عدد أيام السنة ، (المترجمة)

أن العزى كانت أكبر أصنام قريش( راجع الحاشية التالية ) وورد اسمها من بين أسماء الأعلام لدى قريش، بينما لم يحدث ذلك بالنسبة إلى هُبل. وفي الواقع لم يثبت وجود أي اسم علم تسمى به على الإطلاق. على الرغم من أن اسم هبل يبدو أنه اسم علم فهو لم يكن له وجود لدى قريش .(راجم Caskel, الإطلاق. على الرغم من أن اسم هبل يبدو أنه اسم علم فهو لم يكن له وجود لدى قريش .(راجم Abel فيبدو أنه رأى غير مقبل بأبل Abel فيبدو أنه رأى غير مقبول.(\*)

- (٩٨) ابن الكلبي ، الأصنام، ص١٤ وما يليها ، ص٢٧؛ راجع .Wellhausen, Reste, pp.24 ff
  - (٩٩) حيث اخترعوا الحمس على هذا الأساس، ابن هشام، السيرة، ص١٢٦٠.
- (١٠٠) وأكد أحبار اليهود أن الأمر كان كذلك. راجع: ابن هشام ، السيرة، ص١٣-٣٣، وراجع ص١٥ .
  - (۱۰۱) راجع : ابن هشام ، السيرة، ص١٥، ص١٥ .
- (١٠٢) وصف الحج على أنه إبراهيمي،على سبيل المثال لدى المسعودي، مروج، ج٣، ص٩٩٠. (بالإشارة إلى سورة البقرة، الآية الكريمة رقم (١٠٢)؛ ابن هشام، ص٢٦٠ قإن الحُجاج هم ضيوف الله وزوار بيته ".
  - (١٠٣) ابن هشام، السيرة، ص٢٦١؛ راجع : ابن حبيب، المحبر، ص٢٦٤؛ المرزوقي، الأزمنة، ج٢، ص١٦٢ .
- Cf. Sozomen, Kirchengeschichte, VI,38,10ff. = The Ecclesiastical History of (1.1) Sozoment, pp. 309f . سورومن هو أحد مواطئي غزة في القرن الخامس، وريما كانت لغة والدته هي اللغة العربية (كان يسمى باسم سالمانيس Salamanes) ، ويخبرنا بأن العرب ينصدرون من نسل إسماعيل وهاجر، وحيث إنهم كذلك فقد حرم طيهم تناول لحم الخنزير، كما كانوا يقومون بممارسة بعض العادات اليهودية الأخرى، ولكنهم ابتعنوا بمضى الزمن عن العادات اليهودية، وبرجم ذلك لرور الوقت واتصالهم بالشعوب الأخرى. وقام موسى عليه السلام بوضع التشريعات لليهود فقط الذين قادهم من مصدر، ولسكان المناطق القريبة (ومن بينها بلاد العرب)، ولذلك فمن المحتمل أنهم نسوا القوانين التي فرضها عليهم جدهم السابق إسماعيل عليه السلام. ويبدر أن ذلك جميعه بمثابة إضافات مستحبة من الإنجيل. ثم واصل سوزومن قوله أن العرب بدأوا يعرفون منذ ذلك التاريخ عن حقيقة أصلهم من اليهود ولذلك بدأ وا يعودون إلى القوانين والعادات اليهودية: ثم أردف قائلاً : إنه حتى وقتنا الحالى فإنه يوجد بعض العرب الذين ينظمون حياتهم طبقًا للقواعد اليهودية . ويستخلص من المعلومات التي قدمها سوزومن أن العرب أنفسهم أصبحوا في القرن الخامس يعرفون جيدًا أنهم ينتمون في الأصل إلى عقيدة إبراهيم، على الأقل في منطقة غزة التي كانت متجرا لقريش، وأن بعضهم قد تأثر بها وهم هؤلاء الذين تصفهم U. Rubin, Hanifiyya and ka'ba. An Inquiry into the وعنهم راجم) hanifs الرواية بأنهم حنفاء (Arabian pre- Islamic Background of Din Ibrahim) وهذه المعلومات لا قبيمة لها لانها ترجع الفكرة لاتصالهم باليهود وليس بالسيحيين.
  - (۱۰۵) راجع حاشية رقم (۹۷) أعلاء .
  - (\*) يضاهي هبل ببعل وليس بأبل كما ورد في الأصل باللغة الإنجليزية. (المترجمة)

- (١٠٦) ابن هشام، السيرة، ص١٦٧ وما يليها، وعن رد فعل قريش على إحدى الخطب العامة لمحمد [ على المحمد على هذا ، "يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب الهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، وضلل أباخا .. لا نصبر على هذا ، من شتّم ابائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا .. قد خالف دينك ودين ابائك ".
- (١٠٧) ظهر العرب قبل الإسلام بوجه عام على أنهم حيثًا يكونون موحدين، وحينًا آخر غير مؤمنين ، فعندما منعوا من البيع والشراء أثناء الحج، فقد كانوا مقدمة للمسلمين، ولكنهم عندما كانوا يتأجرون خلال موسم الحج، منعوا من الاقتراب من المسجد الحرام (كانوا مقدمة للمتحمسين Proto- dhimmis) (\*) ويمكن فهم هذه الثنائية الواضحة في المنظور فيما يتعلق بقبيلة الرسول ، راجع الفصل الثامن أدناه، من ٢٠١ .
- (١٠٨) ويرجع السبب في لون الحجسر الأساود إلى عنادة وثنيلة هي نثر الدماء والأمعاء عليه ، راجع ("ده") (cf. U.Rubin, "Places of Wrship in Mecca") وكما يتوقع المرء، توجد تفسيرات أخرى بخصوص لونه (\*\*).
- J.H.Mordtmann, "Dusares bei Epiphanius," p.104, Citing Suidas. (1.4)
- bid, pp. 101f.
- T.Noldeke, Der Gott Mr' Byt' und die Ka'ba, p.184.
- (١١٢) راجع .. Wellhausen, Reste, p.24 لاحظ أن العُزى تظهر كانها أم للات ومناة في الشعر الذي رواه ابن هشام .
- (١١٣) ولكنها ستؤدى لرفض الفكرة القائلة بأنهم قاموا بتقديس العزى وبنات الإله أو ألهة أخرين في معابد أخرى غير الكعبة.
- J.T.Milik, "Inscriptions grecques et nabateennes de Rawwafah," p.8. (۱۱٤) وهنا أدين بالشكر للدكتور G.M. Hinds الذي لفت انتباهي إلى هذا النقش) ويصف أحد السادات Sadat نفسه بأنه كاهن (فكل Fkl) من لب Lb وباني معبده (بيت ,byt) .

Wellhausen, Reste, pp. 75.; cf. p.218. (No)

(١١٦) راجع حاشية رقم ١١٤ أعلاه.

- (\*) الاصطلاح كتب هنا خطأ ، وصحته Proto-himmis (المترجمة)
- (\*\*) تمكن أحد الرحالة البريطانيين في انعشرينات من القرن العشرين من الوصول إلى مكة متخفيا في ذي الإسلام من الحصول على قطعة من الحجور الأسود، وعند القيام بتحليلها في معامل بريطانيا ثبت بما لا يدع مجالاً الشك أن مكوناته لا نظير لها بين أحجار الكرة الأرضية، مما يعزز ويؤكد الرواية التي تقول بأن جبريل عليه السلام أحضره من السماء وأعطاه لإبراهيم عليه السلام أوضعه في الكعبة بعد أن تم بناؤها حديث تليفزيوني للدكتور زغلول النجار ، الفضائية المصرية ، أكتوبر عام ٢٠٠٠ م ؛ وعن كونه جزءا من النيزك الأسعود راجع: سلامة ، عواطف أديب، المرجع السابق، ص٢١٧ والمصادر والمراجع المذكورة لديها . (المترجمة)

- (۱۱۷) ابن هشام، السيرة، ص٩٤، ص٨٩(وقد وردت الفقرة الأولى خطأ في طبعة فستنفيلد Wustenfeld . (وقد حيث سقطت كلمة الله "Allah" وراجع: ابن هشام، السيرة النبوية، طبعة السقا وأخرون، ص١٤٧. (وقد اقتبس فيلهاوزن الفقرة الثانية من الطبري، التاريخ، ج١، ص١٠٧، وراجع ص١٠٧١). وفي مناسبة أخرى شبيهة لدى بن اسحاق في تنقيح يونس بن بوقير ,Hamidallah, Yunus b.Bukayr, Sira، وما يليها. (١٠٥٥) وقارن ابن إسحاق في تنقيح ابن هشام ،حيث تم حذف هُبل. السيرة، ص١٠٠ وما يليها.
  - (۱۱۸) راجع أعلاه حاشية رقم (۹۷).
- (۱۱۹) لقد كان الإله الاسمى (Wellhausen, Reste, p.76) ويختلف في ذلك مع (Wellhausen, Reste, p.76) لقد كان الإله الاسمى (المجارة) (Wellhausen, Reste, p.76) لقد كان الإله الاسمى (المجارة) الكهنوتية (الكهنوتية والكهنوتية والكهنوتية والكهنوتية والكهنوتية (المجارة) in Pre-Islamic Mecca; Id., The Quran and Belief in a high god"
- (١٢٠) فقد كان إله رباط Rubat، وهي القبيلة التي ينتمي إليها الحارس (السادن) راجع -Milik, "Inscrip tions"., p.58 ، الذي قدم نقشا طلب فيه من إلاها llaha أن يخص قبيلة رباط بعمل الخير.
- Wellhausen, Reste, pp.219,221. (\T\)
- (١٣٢) وبالعودة إلى فهد في El2, s.v. Hubal ، حيث ذكر لنا قيما يخص التقوى المالوفة على الأقل فقد حجب بقية الآلهة في مُجمع الإله المكي، لدرجة أنه أصبح هناك نوع من التفكير في أن هذه العبادة لم تعد تساعد على إيجاد الطريق إلى الله . ولكن الأدلة توضع أن عبادة اللات والعزى قد توارت لصالح هُبل (راجع حاشية رقم ٩٧ أعلاه)؛ وفهم فهد خطأ ما قاله فيللهوزن، وهو الذي يتخذه دليلاً على تأييد وجهة نظره، وكان فيللهوزن يشرح كيف أصبح المرء يسمع القليل عن هُبل، وليس لماذا لم يعد مشهوراً؛ ووصل في النهاية إلى أن هُبل كان هو الله ، وليس لكونه كان يُمهد الطريق إليه؛ وكان الاسمان يشيران إلى شيء واحد هو الإله نفسه.
- (١٣٣) قدست كُل من قريش وكنانة ومضر هذا الهيكل ، وفقا لما ذكره كل من ابن هشام ، وابن الكلبي : ابن هشام ، السيرة، ص٨٦٩؛ راجم أيضاً ابن الكلبي، الأصنام، ص٨٨، ص٧٧ .
- (۱۲٤) وعن بوانا Buwana راجع ابن سعد الطبقات، ج١، ص١٥٨، ص١٦١، ج٢، ص٢٨٠؛ القلعي، الاكتفاء، ص٢٤٧، وهي واحدة من الأصنام التي لم يذكرها البلاذري، أنساب، ج١، ص١٨٥.
- (١٣٥) كان جميع الأجانب في مكة إما حلفاء وإما موالي لقريش، ومن المفترض أن اللجوء كان يكفُل الحماية لهؤلاء الأفراد الذين كانوا لا يجدون من يقوم بحمايتهم . وكان براض خارجا على القانون ولكنه وجد ملاذا في مكة، ويرجع الفضل في بقائه سالما فيها إلى حليفه حرب بن أمية : وفي حالة إذا ما قرر حرب إسقاط هذه الحماية عنه ، فسيكون وضعه في مكة مثله مثل أي مكان آخر (راجع الفصل السادس، ص١٤١).
  - (١٢٦) راجع الفصل السانس أعلاه، حاشية رقم (١٧) .
- (۱۲۷) إن غالبية العرب، وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء جبال طورون، كان لديهم مكان مقدس لمعبود لا أعرفه، وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل عام، ويخصوص هذه التجمعات، واجتماعهم الأول كان يستمر لمدة شهر

حتى منتصف الربيع .. أما الاجتماع الثانى فكانت مدته شهرين.. وأثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فى سلام كامل كما يقول نونوسوس Nonnosus مع بعضهم البعض ومع كل الشعوب التى تعيش فى بلادهم . وكانوا يقولون إنه حتى الحيوانات المتوحشة كانت تعيش فى سلام مع البشر بل أكثر من هذا بين بعضهم البحض . Nonnosus Cite, by Photius, Bibliotheque, I, 5f.; cf. Wellhausen, Reste, البحض . p.101 ويبدر أن الفينيقيين كانوا بمثابة حديقة النخيل بالنسبة لبروكوبيوس ,19 , 7 على الساحل الشمالي للبحر الأحمر، ويبدر أن المقصود بجبل طاورين Tauren مو جبل طيئ Tauren وإذا كان الأمر كذلك فيبدو أن هذا المعبد كان يوجد فى مكان ما فى الشمال. وكما لاحظ إبيغانيوس Epiphanius من قبل أن وجود شهر حجة البيت (Aggathalbaeith, Ijjat al-bayt) يدل على وجود مركز للحج يقع فى الشمال (Ei; S.V. hadjdi) .

(۱۲۸) البكرى، المعجم، ص٥٥، قال ابن هشام نقلا عن الكلبى: إن الأفراد كانوا يذهبون للحج ثم يتفرقون بعد ذلك ، وذلك تظل مكة خالية، ولا يكون فيها أحد ، وهو ما لاحظه فيللهوزن Wellhausen, Reste, p.92 وإذا قمنا بترحيل المعلومات من أسواق الحجاج فإنها توعز بوضوح أن هيكل المسلمين الأول كان ببساطة هو واحد أو أكثر من هذه الأسواق. إن مثل هذا الافتراض يحتاج على أى حال إعادة وضع سوق أو أكثر من الاسواق المشار إليها في الشمال. وعارض لامينز تغيير المكان (Cf. Mecque, pp. 131n, 53)، من الاسواق المشار إليها في الشمال. وعارض لامينز تغيير المكان (Nonnosus وعلى ذلك سوف نقوم بتحقيق أسواق الحج التى ذكرها نونوسوس Nonnosus من الابيكل الأول للإسلام. لقد كان يتم زيارة الهيكل الذي ذكره نونوسوس Nonnosus مرة للدة شهر، والزيارة الأخرى كانت لمة شهرين، بينما أسواق الحج كان يتم زيارتها خلال فترة شهرين وهما نو القعدة ونو الحجة . ولكن إذا كانت العمرة التى تقع في شهر رجب تذهب أيضًا لأسواق الحج بدلا من مكة (كما يبدو ذلك في الحاشية رقم ٢٩)، فسوف تنتهي هذه المشكلة كما أن هذا يعني بطبيعة الحال وبكل بساطة أنه يمكن وجود عديد من مراكز الحج في بلاد العرب قبل الإسلام. ولكننا إذا اخترنا عدم عضاهاة حرم نونوسوس بأسواق الحجاج، فإنه ينبغي أن نسلم بأن ذلك الهيكل الذي كان له أهمية كبرى في بلاد العرب قبل الإولية . وإذا اخترنا عدم مضاهاته بالهيكل الأول للإسلام ، فسوف يصبح مثل هذا الصمت أمرًا غربيًا بوجه خاص: إن مزاحمة مضاهاته بالهيكل الأول للإسلام ، فسوف يصبح مثل هذا الصمت أمرًا غربيًا بوجه خاص: إن مزاحمة حرم المها له مثل هذه الأهمية ينبغي أن يكون موضوعًا الطعن فيه (\*).

(١٢٩) عندما بدأ معاوية بن ابي سنقيان نشاطه المعماري في مكة ، ثارت ضده عاصفة من المعارضة، ليس فقط بسبب أنه لم يكن من حقه زراعة البساتين في مكان وصفه الله (تعالى) بأنه خال من الزرع ولكن لانهم شعروا بأن مكة يجب أن تكون فيها أماكن كثيرة متسعة وبدون مبان... ليتمكن أي فرد من الوصول إليها" (Kister, Some Reports, pp.89 ff.) حيث اعتاد الأفراد أن بضربوا خيامهم في أي مكان من منطقة الهيكل، وإذلك ينبغي إبقاء الوضع على ما هو عليه (Ibid, pp. 86f.) . وقارن ذلك بالمحاولات الواعية (والناجحة) للإبقاء على منى بدون سكان، الأزرقي، مكة، ص٤٠٠ ياقوت، البلدان، ج٤، ص١٤٢.

<sup>(\*)</sup> راجع تطيق المترجمة على هذه المزاعم وتفنيدها ، ص ١٦ - ٢٠ .

(١٢٠) Cf. Kister, "Some Reports", p.88 (١٢٠) ميث زجرت عائشة [رضى الله عنها} معاوية لأنه حول مكة للدن وقصور، بينما جعلها الله حرة للجميع (الفاكهي) (\*).

(١٣١) وعن مسجد الكوفة وهو قبلة الأمويين الأوائل راجع (البلاذري، فتوح، ص٢٧٦) وعن المساجد الأموية في واسط وأصحاف بني جنيد حيث قدمت كل من كرون وكوك أدلة أثرية بخصوصها Crone and Cook, Hagrism, p.23 . وراجع الجاحظ (رسائل، ص٢٠٦). وعن مالاحظات بعقوب الإدريسي عن القبلة ، المرجع نفسه، ص١٧٣، حاشية (٣)، ويطبيعة الحال فلا يمكن أن يفترض تفسير هذا الدليل بالقول بتحامل الكتاب المسيحيين على الإسلام، من حيث عدم قدرتهم على تمييز الشرق أو الغرب من الجنوب (يعقوب الإدريسي) أو أن الفاتحين أنفسهم لم يكن لديهم إلا قدر ضعيل من الإحساس بالاتجاهات ولم يكن باستطاعتهم تمييز الغرب من الجنوب، البلاذري، دليل أثرى، ويمكن أن يقال أن الأمويين قاموا باختيار القبُّلة من الناحية الرسمية لمواجهة الجهات حتى يتحاشوا التساؤل: أين الكعبة ، الأمر الذي سيتيح لهم الاتجاه شرقا من ناحية الغرب إلى جنوب العراق، وشرقا إلى جنوب مصر، (راجع D.A. King, The Practical Interpretation of Quran 2. 144; Some Remarks on the Sacred Direction in Islam وأدين بالشكر للدكتور G.M.Hinds في معرفة هذا البحث). وعلى أي حال، فمن غير المقبول إلى حد ما أن الفاتحين الجدد نوى الحس القوى بالمنطقة التي قدموا منها كان يمكن أن يختاروا بسهولة رأى علماء وسط أسيا وإسبانيا في العصور الوسطى عند تحديد القبلة، وحقيقة أن المسجدين الأمويين في العراق يتجهان إلى الشرق أبعد شمالا بحوالي ٢٠ درجة (من ٣٠-٣٣) يعني أن الأمويين كانوا يهدفون لذلك بالضبط. وذكرت الرواية أن مسجد عمرو بن العاص في مصر كان أبعد اتجاها نحو الشمال ، وتم تصحيح الوضع في عهد قرة ابن شريك . راجع -Crone and Cook, Ha) garism, p.24) ، كما لم يفسر الجاحظ السبب في انحراف قبلة مسجد واسط Wasit كمثال على الاتجاه شرقا من جهات الكعبة وإلى المدى الذي كان مختصا به، فقد كان ذلك خطأ وأضحًا. وما زالت الأدلة على وجود هيكل إسلامي في شمال غرب بلاد العرب، قوبة (\*\*).

(۱۲۲) راجع حاشية رقم (۱۰٤) أعلاه .

<sup>(\*)</sup> لم تذكر كرون اسم كتاب الفاكهي، كما لم تذكر أي تفصيلات أخرى عنه في قائمة المصادر . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> على الرغم من أن كرون تعرف أن إمكانيات العصر ووسائله في قياس الاتجاهات كانت محدودة إلى حد ما ، إلا إنها تحاول أن تستخدم هذه المحدودية لغرض في نفسها ، ولكن الهدف الذي تقصده وضح في نهاية الماشية، عندما ألمحت من طرف خفي لما تسعى إليه وهو الاتجاه إلى الشمال حتى تؤكد ادعاها المغرض بأن بيت الله الحرام لم يكن له وجود في مكة ، ولكنه كان يقع في منطقة ما من الشمال. راجع الرد المفصل على هذا الادعاء في مقدمة المترجمة عن : الحج في مكة قبل الإسلام ص١٦- ١٨٠ وراجع أيضاً تصحيح الوضع في مسجد عمرو بن العاص في عهد قرة بن شريك ، في الحاشية رقم ١٣١ أعلاه . (المترجمة)

- (۱۳۳) وبتحدید أكثر منذ عصر إبراهیم (راجع: أبن هشام، السیرة،ص٥١) ، ولاحظ أنها كانت مدینة حقیقیة، ولم تكن مجرد تجمع لخیام متناثرة: وكان یحكمها ملكان فی عهد العمالیق Amalekites والجراهمة Jurhummites، أحدهما للجزء السفلی للمدینة والآخر للجزء العلوی منها، حتی یتمكنوا من تحصیل ضریبة العشور (راجع حاشیة رقم (٤٦) أعلاه). وعندما ومثن قصی قریشنا فی مكة، واصل تحصیل ضریبة العشور (ابن سعد، الطبقات ، ج١، ص٠٧).
- (١٣٤) من ذلك قصة هجرة قطور وجرهم حيث استقرت هاتان القبيلتان في مكة نظرا لوفرة النبات فيها ، (١٣٤) من ذلك قصة هجرة قطور وجرهم حيث استقرت هاتان القبيلتان في مكة، ص٤٥)، كما الستفاد العماليق من خصوبتها (الأزرقي، مكة، ص٠٥؛ الطبري، تاريخ، مجلد(١)، ص١٤٧)؛ وعندما استفاد العماليق من خصوبتها (الأزرقي، مكة، ص٠٥؛ الطبري، تاريخ، مجلد(١)، ص١٤٧)؛ وعندما أستوطن قصي مكة كانت لا تزال كثيرة الأشجار والهضاب والسلام (ابن سعد ، الطبقات، ج١، ص١٧)، وقد وصفت بمطاليج البطاح ويعني السهل الغني بالعشب كما ذكر ابن هشام، السيرة، ص٥٦ (راجع أوقد وصفت بمطاليج البطاح ويعني الربير ابن مطاليج البطاح (عبيد الله بن قيس الرقيات، ديوان، الأدارة وترجم إلى الألمائية أسهل الغني بالعشب كما ذكر ابن هشام، السيرة، ص٥٦ (راجع ألمائلة ألمائلة
- (\*) منذ ظهور بئر زمزم بدأت الحياة تدب من حولها ، ونعام من المصادر أنها حُفرت بمكة مع مرور الزمن أبار أخبرى . وفي منوسم نزول الأمطار قد يبلغ من غزارتها أن تهدم البيوت وتضرب الطرق كما يذكر الاصفهاني . من أجل هذا فإن توفر العشب فيها بعد أمرا منطقيا، بل إنه من المنطق أن تنمو فيها بعض الاشجار التي تتلام مع المناخ ومنها النخيل على سبيل المثال . من أجل ذلك أصبحت مكة محطة لتوقف القوافل لتحصل منها على حاجتها من المياه منذ مرور قافلة خزاعة عليها بعد مولد إسماعيل عليه السلام في حوالي القرن ١٩ ق.م، وأصبح يشجعها على ذلك أمر أخر وهو توفر الأمن والأمان فيها وحولها بعد رقع قراع د البيت. وبالرغم من ذلك فإن هذا الغطاء العشبي الضئيل لا يُخرج مكة من دائرة النطاق الصنحراوي العنام الذي تنتمي إليه وتقع فيه ، والتي تحاول كرون أن تثبت عكسه. راجع : النطاق الصنحراوي العنام الذي تنتمي إليه وتقع فيه ، والتي تحاول كرون أن تثبت عكسه. راجع : ابن هشام، السيرة، ج٢، ص٢١١؛ البلاذري، فتوح البلدان ، تحقيق عبد الله أنيس الصباغ ، بيروت ، الماكاهـ-١٩٩٧م، ص٢٤-١٨؛ الفاكهي ، أخبار مكة، تحقيق عبد الله بن دهيش، بيروت ، الماكاهـ-١٩٩٤م، ج٢، ص١١ وما بليها؛ الشريف ، (أحمد إبراهيم)، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، القاهرة، ١٩٥٥، ص٢٢-٢٠.

(١٣٥) من الواضح أن هُبل كان ينتمي لدينة ما، ولم يكن معبدًا في الهواء الطلق، وكان له سدنة من خزاعة وقد أدخلهم رجل منهم هو (عمرو بن لحي أو ربيعة، وهو جد خزاعة، وكان سادنا لهيكل مكة). ويبدو من الناحية الشكلية أنه ينتمي إلى الهة الشمال أكثر من انتمائه إلى الهة الجنوب (cf. El2, s.v) ، وقد أرجع ابن الكلبي إدخاله لخزيمة ، جد كنانة بدلا من عمرو بن لؤى ( الأصنام، ص٢٨؛ وردد ابن سعد نفس الشيء، طبقات، ج١، ص٦٩؛ البلاذري، أنساب، ج١، ص٢٧) ومن المفروض أن عصر بن لحي نفسه استورده من الشمال وأحضره من بلقا Balqa (ابن حبيب،المنمق، ص٢٥٣ وما يليها) أو من هيت Hit في الجزيرة (الأزرقي، مكة، ص٣١، ٨٥،٧٢، ١٣٣). أما ذلك القرشي الذي ارتبط بهبل فهو عبد المطلب (راجع أعلاه حاشية ١١٧)، ولكنه كان مرتبطًا بالجنوب: كما ذهب في رحلاته إلى اليمن أيضنا (راجع أعلاه حاشية رقم ٦٦ الفصل الخامس)، وتفاوض مع أبرهة في قصة الفيل (ابن هشام، السيرة، ج٣٣ وما يليها)، وذهب إلى صنعاء لتهنئة اليمنيين بعد طرد الأحباش (راجع الفصل الخامس ، حاشية رقم ٨١)، ولاحظ أيضًا أن عليا ارتبط بالجنوب: فقد أرسله الرسول في غزوة اليمن في مناسبتين(ابن هشام، السيرة، ص٩٩٩)، ويبدو أن مؤلف "Secrets of Simon b.yohai" يعتقد أنه قحطاني من حضرموت (راجع .Crone and Cook, Hagarism , p.178, n 168) وقد سبق أن لوحظ عدة مرات أنه كان هناك تأييد يمني قوى لعلى في معركة صفين ولدى للختار ,Mukhtar الذي اقتفى أثره (طبقا لما ذكره وات) W.M. Watt, Islam and the integration of society, pp.105 f ؛ إن التطور الكامل المذهب الشبيعي Shiism يمكن أن يحسب بالكامل لتأثير اليمن. وارتبط محمد [ عن المأ بسوريا فيما عدا القصة التي تذكر أنه تاجر في حباشة Hubasha (\*).

عاش أهل مكة قبل قصى خارجها وحولها ، في الشعاب ورءوس الجبال، أي في المحل تقديسا للببت العتيق، فكانوا يدخلونها نهارا حتى إذا أمسى القوم خرجوا إلى الحل لأنهم استحرموا إصابة الجنابة فيها. وبعد أن جمع قصى قبائل مكة تحت لوائه لم تبرح قريش مكة وأدخلهم بطن الوادي (أبطح مكة) وأنزل خاصة قريش فيه، وخطط الوادي وقسمه رباعا. وكانت قريش على قسمين هما قريش البطاح، وقريش الظواهر، والأولى هم سادة قريش وهم الذين نزلوا الأبطح بين أخشبي مكة والثانية هم الذين نزلوا على المرتفعات وفيما حولها، ولذا أطلق عليهم أيضا اسم قريش الضواحي وهم يمثلون أعراب مكة وباديتها، عن هذا الموضوع راجع سلامة (عواطف) ، المرجع السابق ، ص٤١٠٤ ، والمصادر المذكورة لديها .

(\*) لقد كانت المسادر الإسلامية صديحة في تفسير سبب وضع تمثال هُبل في الكعبة ، وتكاد تجمع على أن عمرو بن لحى هو الذي أحضره من الشمال ولا يوجد ثمة ارتباط بين علاقة عبد المطلب به وبين ذهابه إلى اليمن . وكان عرب قريش في حركة دائرية بين الشمال والجنوب للتجارة، وحركة عبد المطلب جنوبا لا تعنى أنه كانت له رابطة خاصة مع اليمن، والأمر نفسه مع على بن أبي طالب رضى الله عنه الذي تتخذ كرون من إرسال الرسول (ﷺ) له إلى اليمن مرتين ، وجود علاقة خاصة مع اليمن وتحاول أن تربط ذلك بنمو المذهب الشيعي في كل من العراق وإيران ، فهل معنى ذلك أن ثمة علاقة تربط على بن أبي طالب رضى الله عنه بهما؟ إن كرون تصر إصرارا على إثبات فكرة مسبقة في ذهنها وتحاول أن تصل إليها بكل الطرق ، ولاشك في أن القارئ قد أدرك الآن ذلك بوضوح أكثر. راجع : ابن هشام، السيرة ، ج٢، ص٤١٦ . (المترجمة)

## الجزء الثالث الخساتمة



## الفصل التاسع

## المصادر The Sources

عرفنا القليل ولم نعرف الكثير عن الموضوع الذي يتضمنه هذا الكتاب. ويرجع السبب في تلك المعرفة القليلة إلى خلو المصادر من المعلومات التي تجيب على مجموعة من الأفكار، هذا على الرغم من أن كثيرا منها تكون من خلال المصادر نفسها. فالمصادر التي عالجت ظهور الإسلام والتي كانت دائمًا في موضع الاعتبار بالنسبة لكثير من الدارسين مشكوك في قيمتها التاريخية، وكان الاتجاه العام في العصر الحديث يقبل كل المعلومات التي وردت فيها على اعتبار أنها بمثابة مصادر تاريخية صادقة. بينما هي (من وجهة نظرنا) لم تكن كذلك كما سبق وأوضحنا. وهذا يعني أننا إذا وضعنا في اعتبارنا هذه المصادر نكون بذلك لا نعرف أغلب المعلومات التي يمكن أن يوثق بها عن ظهور الإسلام ، ونتساط الآن عن نوعية هذه المصادر.

إذا تركنا جانبًا المصادر التي تقع خارج دائرة الرواية الإسلامية، فإننا نستقى معلوماتنا الأساسية عن ظهور الإسلام من القرآن [الكريم]، ومن عدد كبير جدًا مما يوضع تحت اسم الحديث [الشريف]، وهو عبارة عن الروايات التي لا تحصى عن أقوال وأفعال الرسول [عربي عن المسلمات المبكرة التي حفظت في أعمال المفسرين وكتب التاريخ والتشريع مثلها في ذلك مثل مجموعات الحديث الموثوق بها. بالإضافة إلى ذلك هناك مادة عن العرب قبل الإسلام من نوع مختلف بعض الشيء مثل العادات القبلية والأشعار والمعلومات المستمدة من الحوليات الساسانية وهكذا . أن هذه المادة لها أهميتها الفاصلة، لاستخلاص الظروف التي ظهرت فيها الديانة الجديدة، واستخدم بعض منها في العمل الحالى. وأثارت مشاكل من جانبها،

ولكننا ينبغى أن نقوم بتنحيتها جانبا، وفي الوقت نفسه قمنا بوضع الأسئلة عن الظهور الفعلى للديانة الجديدة وهنا وجدنا أنفسنا نعتمد اعتمادا كليا على القرآن [الكريم] والحديث [الشريف] ولهذين المصدرين خصصت ذلك الفصل.

إن القرآن [الكريم] بصفة عامة، على الرغم من عدم وجود تغيير فيه أو بمعنى آخر كما بشر به محمد [ ﷺ ] نفسه، يُعد مصدرا معاصرا وسواء كان ذلك صحيحا أو لم يكن كذلك(\*)، فإنه لم يقدم الكثير من المعلومات التاريخية، وما قدمه منها بطريقة تلميحية ، يكتنفها الغموض إذا قُرئت بمفردها، ولذا لن يكون في استطاعة المرء أن يطابقها مع الأحداث التاريخية التي تشير إليها دون الاستعانة بما قدمه المفسرون وعلى سبيل المثال، قول الله [سبحانه وتعالى] : ۖ ﴿ هُوَ الَّذَى كَفَّ أَيْدَيَهُمْ عَنكُمْ وَٱيْدَيكُمْ عَنَّهُم بِبَطَٰن مَكَّةَ منْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ سبورة ٤٨ آية ٢٤ ؛ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمُّ وَلَيْتُم مُدْبَرِينَ ﴾ التوبة آية ٢٥ ؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْها وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 💽 إِذْ جَاءُوكُم مَن فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مَنكُمْ وَإِذْ زَاغَت الأَبْصَارُ وَبَلَغَت الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ باللَّه الظُّنُونَا 🕝 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُـؤَمْنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا 🕦 وَإِذْ يَقُـولُ الْمُنَافِـقُـونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ مُنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذَنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بعَوْرَة إِنْ يُويِدُونَ إِلاَّ فَرَارًا ﴾ الأحزاب ٣٣-١٣:٩ ؛ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرِ وَٱنتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴾ آل غمران ١٢٣ .

<sup>(\*)</sup> لا يختلف اثنان في أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ظل وسيظل محفوظا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَـمَافظُونَ ﴾ حفظا على كامل نصه وحتى هذه الحقيقة المؤكدة، نرى الكاتبة تحاول أن تلقى بظلال الثنك في نفس القارئ حولها على الرغم من اعترافها بها. (المترجمة)

إن الجزء الأخير من العبارة غير مفهوم، لأن معركة بدر معركة مشهورة، ولكن شهرتها لم تأت من القرآن [الكريم] على أى حال. ولما كان القرآن [الكريم] هو المصدر الرحيد عن ظهور الإسلام ، فإننا قد عرفنا منه عن ظهور الديانة الجديدة التى كان لها علاقة بشخص يدعى محمد [عرب الديانة الجديدة التى كان لها ما من شمال غرب العربية يبدو أنها كانت بالقرب من البقايا الأثرية الوط في بلقا Balqa ، ولكننا ليس في مقدورنا أن نقول أي شيء عن الأحداث التاريخية التي أدت إلى قبول رسالته (\*)(۱).

أما من الناحية العملية، فتتمثل مصادرنا في حديث المفسرين إضافة إلى أحاديث من أنواع اخرى، وبصفة عامة لم يتم الاعتراف بكثير من المعلومات الخاصة بظهور الإسلام، ومن بينها الخاصة بتجارة مكة، والتي استمدت من تفسير القرآن، كما لم يتم قبول هذه المعلومات، بصفة عامة ؛ لأن قيمتها التاريخية غامضة. وأفضل أن أقوم بشرح طبيعة هذه المعلومات في ضوء سورة قريش وهي السورة التي سبق ذكرها في مواضع عدة (٢).

تتكون سورة قريش من أربع آيات [كريمات] يمكن أن نقسمها على النحو التالى.

- \ عن إيلاف قريش llaf .
- ٢ بخصوص الإيلاف رحلة الشتاء والصيف.
- ٣ عبادة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
  - ٤ وآمنهم من خوف.
- (\*) إن النبى الخاتم ﷺ، لم يدَّع النبوة، ولكنه نبى الله ورسوله الذى بُشر به فى التوراة والإنجيل، ويعرفونه أحبارهم كما يعرفون أبناء هم وإن ادعوا غير ذلك. كما أن قول كرون بظلهور دعوته فى منطقة ما من شمال غرب العربية، فى منطقة البقايا الأثرية لقوم لوط فى بلقا، هو ادعاء كاذب مغرض، لسبب واضح أنها وضعت هذا القول كفرضية ثم خرجت منها بنتيجة، ثم نراها هنا تؤكد هذه النتيجة وتتحدث عنها كما لو أنها أمر مسلم به، على الرغم من أن هذا يُعدُ مخالفا لأبسط قواعد البحث التاريخي العلمي السليم. راجع ص٢٩٨، ٢٧٠ ٢٠٠، ٢٨٠ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة)

لقد فضلت عدم القيام بترجمة كلمة الإيلاف وتركتها كما هي لعدم التأكد من ترجمتها فقد قرأ بعض المفسرين (اللام) وهو الصرف الأول على أنه يعني علامة التعجب بدلاً من أن تكون حرف جر لأجل<sup>(٢)</sup> for ، ولذلك كتبت الكلمة كما هي تمامًا. والأن ماذا تقول السورة ؟

إنها تذكر رحلة في الصيف والشتاء. ولا يقدم النص أية إشارة عن الرحلات المذكورة، ولكن المفسرين كانوا مستعدين لتقديم المساعدة حيث قالوا إن هذه الرحلات كانت هي رحلات الحجاج الكبيرة والصغيرة لكة: الحج في شهر ذي الحجة، والعمرة في رجب<sup>(1)</sup>. وهناك رأى أخر، يقول إنها تمثل رحيل قريش الطائف في الصيف، ثم عوبتهم إلى مكة في الشتاء<sup>(ه)</sup>. ورأى ثالث أنها كانت تمثّل رحلات قريش التجارية، وإعتقد أغلب المفسرين أنها تمثل الرحلات التجارية، ولكن إلى أبن كانوا بذهبون ؟ لقد ذهبوا إلى سوريا كما قيل لنا: فقد كانت قريش تسافر بالطريق البحرى الحار الى أيلة Ayla في الصيف<sup>(٦)</sup>. أو أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا ومكان آخر مثل سوريا وبلاد الروم كما فهمنا<sup>(٧)</sup> أو سوريا واليمن. ويتمثّل القول الشائع في أن قريشًا كانت تذهب لسوريا صيفًا، وإلى اليمن شنتاء عندما تكون درجة الحرارة في سوريا باردة(٨). أو ربما إلى سوريا في الشتاء واليمن في الصيف عندما يكون الطريق إلى سوريا دافئًا<sup>(١)</sup>. وكانوا يذهبون بالتناوب لسوريا والحبشة: إلى سوريا، واليمن شتاء، أو ريما بطريق آخر دائري<sup>(١٠)</sup>. أو أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا واليمن والحبشة (١١). أو إلى سوريا والروم في إحدى الرحلات، واليمن والحبشة (١٢) والعراق: إلى سوريا صيفا وإلى باقى البلدان في الشتاء، وذلك طبقًا لما ذكره المتخصيصون(١٣). وقُدمت العديد من هذه الآراء خارج دائرة المفسرين المتخصصين على الرغم من وضوحها في القرآن [الكريم]. ويتضم أيضا من تفسير القرآن [الكريم] أنهم قد ذكروا لنا أن هاشمًا قد وضع أساس رحلتين(١٤) أو ولحدة منها<sup>(١٥)</sup>، أو أربع منها<sup>(٢٦)</sup>. ولكن هذه النقطة تحذف من مؤلفات المفسرين.

ولكن ماذا تقول السورة عن هذه الرحلات؟ إن الآية الثالثة تتبع ذلك بقولها ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ ، مما يعنى وجود علاقة منطقية بين العبادة وهذه الرحلات، ووافق جميع المفسرين على ذلك. ولكن بأية طريقة ؟ فطبقا لما ذكره البعض، طُلب من

قريش القيام بعبادة الله لأنه مكنهم من القيام بهذه الرحلات، لتأمين المواد الغذائية لمكة (١٠٠)، أو لأنه مكنهم من الاستمرار في التجارة على الرغم من تهديد الحبشة لمكة (١٠٠). ووفقًا لرأى آخر، طلب منهم القيام بعبادة الله كثيرًا في أثناء سفرهم (١٠١) أو لعبادته بدلاً من السفر، لأن السفر لم يترك لهم فرصه لتأدية ذلك (٢٠٠). وطبقًا لرأى آخر، طلب الله منهم ذلك لأنه وضع نهاية لهذه الرحلات عندما قام الأحباش وأخرين بإمداد مكة باحتياجاتها الغذائية (٢١).

وهكذا فإن الله [سبحانه وتعالى] طلب من قريش عبادته كلما استطاعوا بدلاً من القيام برحلتين ، ولم يذكر لهما ملامح محددة، أو كان لهما وجهة محددة والتي يبدو أنه يمكن المرء أن يستدل عليها من السورة ذاتها ، كما ذكر أيضا أنه حررهم من الخوف من مجاعة معينة ، فما المقصود بتلك الإشارة ؟

طبقًا لما يراه البعض فإنه يشير إلى حقيقة أنه مَكن قريشًا من مد مكة بالغذاء (۲۲)، أو لكل أو بهزيمته الأحباش لأنه سيصبح في استطاعتهم التحرك في رحلاتهم (۲۲)، أو لكل معاني هذه الرحلات (۲۶)، أو بالتعاقب بوضع نهاية لهذه الرحلات، وترك آخرين يحضرون إمدادات الطعام إلى مكة (۲۰). ويرى آخرون أن هذه الجملة تشير إلى مجاعة معينة حدثت في مكة وربما تكون المجاعة التي حدثت قبل الإسلام، وهي التي كان من نتيجتها قيام هاشم باستيراد الخبز من سوريا . فقد قام بعمل الثريد (۲۱) وأطعم به رجال قبيلته الذين كانوا يتضورون جوعًا، وهو العمل الذي خلد ذكره، أو ربما كانت هي المجاعة ثم جاءت نهايتها عندما تحولت قريش للإسلام (۲۱). ويرى آخرون أن هذا الجزء من السورة يشير إلى الجوع الذي كانت تعاني منه بعض العائلات القرشية قبل الإسلام، والذي دفع ببعض العائلات القوشية قبل الإسلام، ووضع والذي دفع ببعض العائلات الفقيرة للانسحاب للصحراء حتى لاقت حتفها، ووضع فاشم نهاية هذه الحالة، عندما قام بوضع أساس الرحلتين وألحق كل رجل فقير برجل غني، هكذا شارك الأغنياء الفقراء في تحركهم حتى اشترك الجميع في الغني (۲۸).

وماذا يعنى أن الله [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف كما ذكر فى الآية الرابعة؟ يرى البعض أن ذلك يعنى أنه [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف من الطريق ، وذلك عندما قام هاشم بعقد الإيلافات مع القبائل التى كانت تقيم فى الطريق إلى سوريا والأماكن الأخرى(٢٩). وبإضفاء الحصانة عليهم أينما ذهبوا(٢٠)، أو عن طريق وضع نهاية لرحلاتهم، لذلك أصبح فى إمكانهم البقاء فى ديارهم(٢١)، أو عن طريق جعل مكة نفسها محرمة(٢١). وعلى أى حال، فإن آخرين يرون أن المقصود به هنا هو الخوف من الأحباش، أى أن العبارة هنا تشير إلى هزيمة أصحاب الفيل(٢٣). وهناك رأى آخر يرى أصحابه أن المقصود بالخوف هنا هو الخوف من مرض الجذام(٤٦)، أو الخوف من أن الضلافة فى المستقبل سوف تخرج من يد قريش(٢٠٥)، أو الخوف بالمعنى الكامل أن الضلافة فى المستقبل سوف تخرج من يد قريش(٢٥)، أو الخوف بالمعنى الكامل فطبيعته لم تُحدداً، وإذا كان كذلك فطبيعته لم تُحدداً.

نتناول بعد ذلك اللغز المتمثل في كلمة الإيلاف، والتي وردت في الآيتين الأولى والثانية (\*). ولقد اختلف المفسرون حول قراءة هذه الكلمة: هل تقرأ إلاف الفا أو إيلاف أنها أو إلاف ألفا أو إللاف ألفا أنهم اختلفوا حول تفسير معناها: فيظن البعض أنها تعنى عادة "habit" وهي عادة الذهاب في رحلات (٢٨)، والبعض يرى أنها تعنى الارتباط بـ "Clinging to" أي الارتباط بين هذه الرحلات وعبادة الله (٢٨) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة السلامات وعبادة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى المحبة المحبة المحبة الله (٢١) وبرى آخرون أنها تعنى المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة المحبة الله المحبة المحبة

<sup>(\*)</sup> قال أبو إسحاق في لسان العرب: في لإلاف قُريش ثلاثة أوجه: لإيلاف، ولإلاف، ووجه ثالث لإلف قريش، وقال: وقد قرئ بالوجهين الأولين ، (لسان العرب ، مادة آلف). وقد فسر ابن هشام الاصطلاح بقوله: وأيلاف قريش إلفهم الفروج إلى الشام في تجارتهم ، وكانت لهم خَرجتان: خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف. العرب تقول ألفت الشيء إلفاً وألفتُه إيلافاً في معنى .. والإيلاف أيضاً : أن تؤلف الشيء إلى الشيء فيالفه ويلزمه؛ ويقال : ألفته إياه إيلافاً. والإيلاف أيضاً: أن تصير ما بون الألف ألفا ابن هشام ، السيره، على من الألف ألفا ابن هشام ، السيره، على من الألف ألفا البلائري : إن الإيلاف هو العصم التي أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته عبد شمس والمطلب ونوفل من ملوك الشام والحبشة واليمن والعراق لتاليف الرحلتين . (البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق محمد حميد الله، جلى ١٩٥٩، ص٥٥). ويسمى الطبري هذه العهود حبالا، والحبل هو : العهد والذمة والأسان، كما جاء في لسان العرب . (الطبري ، جامع التفسير، ج٢٠، ص٢١٩). ويقول محمد بن حبيب : والإيلاف العهود (المحبر، ص٢١٩) . (المترجمة)

أو الترابط harmony (الذي يحدث بين الأفراد في هذه الرحلات وأماكن أخرى) $^{(+1)}$ ، ورأى آخر يرى أنها تعنى المباركة blessing (بالإنعام بهذه الرحلات) $^{(11)}$  ويرى آخرون أنها تعنى "معاهدات" "pacts" أو الحماية (وهي مباحثات قريش لتأمين هذه الرحلات، أو لجمع الضرائب التي تخصص للدفاع عن مكة)  $^{(+1)}$ .

وباختصار فإن السورة تشير – في الواقع – إلى أن قريشا اعتادت القيام بالتجارة في سوريا، أو في سوريا واليمن، أو في سوريا والحبشة، أو في الثلاثة معا، وربما أيضا العراق، أو لعادتهم في قضاء الصيف في الطائف، أو زياراتهم لإقامة الشعائر في مكة. إنها تحتفل بحقيقة أنهم قد بدأوا التجارة بأي صورة. أو أنها تشير لحاجة المكيين لاستيراد المواد الغذائية، أو إلى المجاعة في مكة، أو لعادة المكيين في الموت جوعًا، وربما تشير إلى اتفاقات بين قريش وقبائل أخرى، أو إلى حصانة قريش، أو لحصانة مكة، أو لحاجتها للدفاع عنها، أو بعد هزيمة الأحباش، أو لاستثناء قريش من مرض الجذام، أو لاحتكار قريش للخلافة، إن جميع أصحاب هذه الآراء يستخدمون كلمات تعنى عادة، أو ارتباط، أو تبادل المحبة، أو المباركة المقدسة ، أو معاهدة ،

إن ما يقوله المفسرون في تفسير سورة قريش يمكن أن نلخصه في الآتى: لقد طلب الله من قريش أن تقوم بعبادته، مشيرا إلى رحلتين غير محددتين في طبيعتهما أو في وجهتهما، مذكرا إياهم أنه استثناهم من الجوع والخوف الذي يمكن أن يترجم بطرق عديدة، واستخدام أي شكل من أشكال الجذع (۱۱) في اللغة يمكن أن يلصق به (٤٢). وإذا أخذنا كل ما قيل في هذا الموضوع فإن الرواية التاريخية لا تقدم شيئا لا نستطيع أن نستخرجه من السورة نفسها.

وهذا يعنى أن المفسرين لم يفهموا هذه السورة أكثر مما نفهمها اليوم، إن ما قدموه لم يمثل استرجاع الأحداث أو ما كان فى ذهن محمد [ والمالية عندما قام بتلاوة هذه السورة ، بل على العكس من ذلك، فإن عددا كبيرًا من الفروض اعتمد على النص

نفسه ؛ لأن المعنى الأصلى للنص لم يكن معروفًا لهم<sup>(\*)</sup>. وحيث أنه لم يكن معروفا لهم أو للرواة الآخرين، فقد كان هناك انحراف تدرجي عنه<sup>(٤٤)</sup>. وعلى أيه حال فقد أسقط في يد الرواية بنفس الطريقة المعنى الأصلى للألفاظ الغامضة في القرآن ومنها معنى الكلالة أيضاً (<sup>63)</sup>.

ويترتب على ذلك، أننا لا يمكن أن نستخدم هذه الرواية فى تفسير معنى سورة قريش، ونحن هنا مثل المفسرين لا يوجد شىء لدينا سوى نص القرآن الذى نهتدى به، ولذلك لا نستطيع أن ندعى أن سورة قريش تؤكد الحقائق التى تقدمها تلك الرواية التطوعية، بل يمكن أن نقول إنه من المحتمل أن قريشا كانت تقضى الصيف فى الطائف، وتتاجر مع سوريا، كما كانت لها علاقات تسير على نسق خاص فى إطار القبيلة ، كما عقدوا اتفاقات مع قبائل أخرى يرجع الفضل فيها لهاشم. وحيث إننا لا نعرف طبيعة تلك الرحلات التى ذكرت فى القرآن، أو معنى كلمة إيلاف، التى وردت فى القرآن، فلا يمكن أن نأخذ بأن القرآن يؤكد أيًا من الفرضيات التى وضعت لتفسير تلك السورة، ولذلك يجب أن نترك جانبًا كل هذه الفرضيات. إن الإشارة التلميحية فى أسلوب القرآن ليست محصورة فى سورة قريش عندما يذكر أن القرآن يؤكد ما جاء فى الرواية، ولكن الوضع يتحول لتصبح الرواية هى التى تثبت نفسها.

ولكن هل كانت قريش تقضى الصيف فى الطائف، وهل عقدوا محالفات ترجع لهاشم عرفت باسم الإيلاف؟ ويمعنى أضر ما المعلومات التى لها قيمة تاريضية والتى يمكن أن تقدم لتفسير نص فى القرآن مثل سورة قريش؟ وكقاعدة فإن هذه المعلومات يمكن أن تكون صحيحة تمامًا: ولكن ما معنى الإيلاف؟ لا شك أن المفسرين كانوا يعرفون جنزر الكلمة، التى كانوا يحاولون القيام بشرحها،

<sup>(\*)</sup> إن الرد المنطقى هو : إن المعاصرين للرسول ﷺ كانوا يعرفون تمامًا المعنى المقصود من السورة، لذلك لم يتوقفوا عندها ليناقشوه فيها، والذي يتمثل في الإشارة إلى رحلات قوافلهم التجارية التي كان يشارك فيها فقيرهم وغنيهم على قدم المساواة، أما هذه التفسيرات المتعددة فقد وردت لدى المفسرين اللاحقين الذين اجتهدوا في تفسير البناء اللغوى ومعنى الكلمة ، وكذلك لتفسيرها من الناحية التاريخية لأنه لم يكن لديهم معنى محددًا من عصر النبوة . (المترجمة)

ثم ما معنى سورة قريش ؟ لا شك فى أنهم يعرفون أيضًا التاريخ، لكى يقوموا بالشرح فى ضوئه، ولكنه يتضم من الناهية العملية أن كل أو بعض المعلومات التى قدموها كانت زائفة.

وعلى ذلك أخبرنا الفسرون عن سورة قريش أن قريشًا كانت تذهب في رحلات تجاربة إلى سبوريا، وإذا كان ثمة ثقة في الرواية الاسلامية، بأي صبورة، فينبغي أن نقبل صحة هذا القول، ولكن حتى هذه الحقيقة الواضحة قام الشراح بقلبها. وحيث إن القرآن [الكريم] ذكر رحلتين واحدة في الصيف وأخرى في الشتاء، فقد قام المفسرون بتكييف معلوماتهم عن تجارة قريش لتتوافق مع الإشارة لهذه الرحلات الموسمية وهنا قالوا إن قريشًا ذهبت إلى سوريا بطرق متعددة في الصيف والشتاء ، أو ربما أكثر احتمالاً إلى سنوريا في الصيف وإلى مكان أخر في الشتاء (أو في طريق العودة) ولا يوجد في الرواية بصفة عامة ما يدل على أن الأمر كان كذلك: ويبدو أن بعض القرشيين تاجروا في سوريا، وإكن ليس في اليمن أو الحبشة ، بينما تاجر آخرون في اليمن أو الحبشة فقط ، ولكن ليس في سوريا، ويبدو أن القرشيين كانوا يزورون متجرهم matjar أكثر من مرة في السنة<sup>(٤٦)</sup>. ويقبل أغلب المتخصصين في الدراسات الإسلامية اليوم الرحلتين من الناحية الحرفية، كما يقبلون زيارة قريش إلى سوريا في الصيف(٤٧) كما أنهم يقبلون تاريخ الرواية لمعركة بدر، على أساس أن القافلة التي كانت السبب في المعركة، كان يجب عليها أن تغادر إلى سوريا في الشتاء، لتعود من هناك في شهر مارس<sup>(٨١)</sup>. وهكذا يتضح أنه لا يوجد سبب لقبول المعلومات التاريضية التي دفعت القرآن لذكر الرحلتين .

أما بخصوص رحيل قريش للطائف في الصيف، فهو أمر يمكن قبوله من الناحية الظاهرية، وقد قبله كل من لامينز و وات<sup>(٢٩)</sup>. ولكن حيث إن هذا الأمر ورد خارج دائرة المفسرين، لذلك كانت الفرصة متاحة لتأليفه (٥٠). ويؤكد ذلك عدم وجود إشارة إلى الانسحاب الموسمي في تاريخ حياة محمد [عليه عنه المنافة إلى أن مكة كانت مزدحمة بالقرشيين خلال الصيف، عندما قام محمد وأصحابه بالهجرة إلى المدينة (٥٠).

كذلك بمكننا أن نرفض الرأى القائل بأن قريشًا قامت بعقد اتفاقات عرفت باسم الإيلافات. فإذا كان الإيلاف له معنى خاص، بعقد له أهمية جوهرية عند المكيِّين، وللقبائل التي قاموا بالتعاقد معها فيجب أن تكون لهذه الكلمة شهرتها الكبيرة بينهم، ولكن هذه الكلمة أثارت حيرة كثير من الدارسين وعدد من المكيين، إذ حدث خلاف بينهم، فيما يخص مبنى الكلمة ومعناها. فقد وضعها البعض في صورة المفرد، أخرون في صورة الجمع(٥٠) ، وهكذا يتضبح لنا بما فيه الكفاية أن هذه الكلمة لم يسبق لهم أن عرفوها من قبل<sup>(٢٥)</sup>. وفي الواقع فإنه يمكن الاعتراض بأن الإيلافات اتفاقيات هاشم يرجع السبب في وجودها للقرآن [الكريم]، وما ذكره عن تحريرهم من الخوف: إذ إن قريشًا تحررت من الخوف نتيجة للاتفاقيات التي عرفت باسم الإيلاف والتي منحتهم الأمان على الطريق، أو الحصبانة التي نبعت من إقامتهم في الحرم، أو من حصبانة الحرم نفسه، أو بالمعاهدات التي عرفت بالمثل بإيلاف والتي ساعدتهم في الاشتراك في الدفاع عن ذلك الحرم. وإذا أخذنا كل رأى من هذه الأراء على حدة يكون مقنعا، ولكنها في الوقت نفسه توضيح أن الذين قاموا بوضعها هم رجال على دراية بالعادات والتقاليد في بلاد العرب، ولكن على العكس من ذلك أنها وضعت دون اعتبار للعادات والتقاليد التاريخية الخاصة بمكة. وعلى هذا الأساس لا يوجد دافع لقبول أي من هذه الآراء على أنه بمثل الحقيقة<sup>(١٥)</sup>، وأن قبول المؤرخين في العصير الحديث لهذه الآراء يعد أمرا غير. مقبول . واستخلصت المعلومات هنا واستخرجت من كلمات القرآن [الكريم] بصرف النظر عن المعلومات التاريخية التي كانت متوفرة عن قريش قبل الإسلام(\*).

إن الحقيقة التى تهمنا فى هذا المجال أنه قد تم استنباط معلومات كثيرة غير صحيحة من القرآن [الكريم]. إن القصة الخاصة باتفاقات – إيلافات – هاشم، ليس لها مصادر أساسية مستقلة، استخدمت هنا خطأ فى تفسير سورة قريش ، على الرغم من

<sup>(\*)</sup> إن ما ذكر في القرآن الكريم من إشارات لأحداث تاريخية لم يكن الهدف منه تسجيلها تفصيلا : لأنه ليس كتابا في التاريخ ، ولكن الهدف منها هو العظة والاعتبار ولذلك لم يذكر في سورة قريش كيف بدأت وكيف انتهت تجارة مكة كما كانت كرون تنتظر . (المترجمة)

أن قليلاً من المعلومات الواردة في هذه القصعة تأكد من خلال هذه السورة، بل على العكس، استخرجت منها: فلولا هذه السورة، لما كان لهذه القصة وجود. وهي لا تمثل تفسيراً واضحًا عن كيف بدأت تجارة مكة، ثم إنها لا تكشف عن شرح كيف كانت نهايتها. ويبدو أن تجارة مكة لم تبدأ ولم تنته بهذه الطريقة (\*).

إن قصص المفسرين هذه لها أمثلة بلا حدود، ويرجع السبب في ذلك بالتحديد لأن أدب المفسرين يقدم قصة للشرح العملي لكل فقرة موجودة في القرآن الكريم، لذلك اشتهر أدب المفسرين بتصييد الشراح لهذه القصيص، وعلى سبيل المثال عندما قال الله [سبحانه وتعالى] للمؤمنين ﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانِ الْعَظِيمَ ﴾ [سبحانه وتعالى] للمؤمنين ﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرُانِ الْعَظِيمَ ﴾

<sup>(\*)</sup> الواضع هنا أن كرون أظهرت شغفًا عارمًا ، وتلذأ وإضحًا لتناقض الروايات في عدد من المسائل ومنها الإيلاف ورحلة الشتاء والصيف، فقد قامت بنقد المصادر، ولكنها أحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطوة التالية. فإذا قلنا إن روايات المسادر متناقضة ، فليس حتمًا أن جميع الروايات خاطئة، ولا يُوثق بها جملة. فكان يجب عليها في الخطوة التالية أن تحلل مختلف الروايات والنصوص لتنتهي إلى القول إن هذا النص مقبول، وإن ذلك غير مقبول ، وإن هذا بعيد الاحتمال ، وإن هذا مرجع ، وإن هذا مضمون الصحة موثوق به. فإذا وجد تناقض بين روايتين فهل يعد هذا حجة عليهما معا ، فإذا حدث هذا ففي إمكان أي مؤرخ فاسد الرواية أن يلغى أعظم التواريخ ، كما يمكن للبعض أن يخطئ حين يعطى المصادر ثقة بون تدقيق. إن كرون أخطئات متعمدة في الإحجام عن قبول أي نص، حتى يتسنى لها فيما بعد إصدار أي رأى أو نفى أي قول ، بون كثير عناء. وقد أبدت كرون دأبا على التدقيق ، لكنها حرفته جميعه إلى التشكيك في المصادر، ولم توفر شيئا منه للخروج بالروايات الصحيحة . ولذا نستطيع القول بأنها بيتت نية ، ولم تخطئ في ذلك خطأ عفويا ، راجع سحاب المرجع السابق . ص ٢٥٠ ؛ تتعليق المترجمة ص ٢٥٠ وما يليها ، (المترجمة) فكل منهما، ولكنها محاولة لتشتيت فكر القارئ وبعثرته وانتهان أية فرصة للحديث عن اليهود . (المترجمة)

تتعلق بالأيتام، يعكس المحقيقة التاريخية أن محمدًا [ على الله الله المحمد القرآن الكريم] عن القلوب يتيما لتوسع القرآن في هذا الموضوع (\*)؟ وعندما يتحدث القرآن [الكريم] عن القلوب التي "تألفت معًا" فهل تعد هذه إشارة لمجموعة تاريخية من الأفراد الذين "تألفت قلوبهم معًا" بعد فتح مكة (المؤلفة قلوبهم) وأن هذه الجماعة ظهرت الموجود لأن إشارات القرآن كان ينبغي تفسيرها وتحديدها ؟ وإذا وقع الاختيار على الاقتراح الثاني فمعنى هذا انهيار المصادر التي تم حشدها عن ظهور الإسلام.

إن كتابات المفسرين كانت ترتكز على ما كانوا يعتقبون بصحته أكثر من اعتمادهم على ما كانوا يتذكرونه. حيث توضيح معلوماتهم عن مكة ما كانوا يعتقدون أنه يمكن قبوله، وليس ما كانت عليه أحوال مكة من الناحية التاريخية. لقد قمنا بقبول أقرب ما جاء في أقوال المفسرين من الحقائق التاريخية ، كما ينبغي التسليم بأن أقرب هذه الآراء التي أمكننا الحصول عليها لم تكن شديدة القرب من الحقيقة التاريخية. وإذا وجد المفسرون أنه يمكن أن يقف على قدم المساواة، إمكانية قيام المكيين بالتجارة، وأنهم توقفوا عن ذلك، وأنهم تاجروا خلال موسم الحج ثم منعوا من القيام بذلك، لأنهم أصبحوا رجالاً مقدسين، ولأنه لا يقبل من الرجال المقدسين أن يقوموا بذلك، إن الاستحسان هنا كان من وجهة نظر المفسرين وليس من قبيل الحقائق التاريخية، إضافة إلى ذلك كان المفسرون على علم ومعرفة واسعة بالعربية ككل، ولكن بعض من معلوماتهم المتضاربة عن مكة لابد من أنها كانت ترتكز على هذه المعلومات العامة أكثر من اعتمادها على معرفة مكة. فهل عندما أرجعوا الفضل لأهل مكة في تجارة الجلود تذكروا أن مكة فعلاً كانت تتاجر في الجلود، أو لأن الجلود بوضوح كانت سلعة يمكن قبولها من الناحية النظرية ؟ إلى أي من الرأبين يرجع الفضل لهم ؟ وإذا تم اختيار الرأي الثاني، فإن جميع الادعاءات الإيجابية التي سبق تقديمها في هذا الكتاب تنهار بالإضافة إلى المصادر الموثوق بها أيضيًا (<sup>٥٦)</sup>.

<sup>(\*)</sup> إن الشيء المؤكد والثابت أن الرسول ﷺ ولد يتيما، وحتى هذه الحقيقة المؤكدة راحت الكاتبة نتلاعب بها لفظيا ؛ حتى تقلب الحقائق وتوجهها كما تريد، خصوصا وأن القارئ الغربى غير ملم إلمامًا كافيًا بحياة الرسول ﷺ (المترجمة)

والأن كيف يمكن لنا أن نعتمد على الرواية التي لا ترجع إلى رواية المفسرين؟ من الواضع مما ذكر سابقًا أن كثيرًا من الروايات التاريخية ترجع أصولها إلى المفسرين في واقع الأمر. وعلى ذلك فإن قصة هاشم ورحلاته يرجع الفضل لبقائها لسورة قريش، وبسبب ذلك فإن الفضل لبقائها يرجع للناحية التاريخية، أكثر مما يرجع لأعمال المفسرين، وكذلك فإن الأحداث التاريخية الكثيفة التي ذكرها القرآن (مثل الغارة على نظة، ومعركة بدر، والقسم بالتحالف في حنين، ومعارك محمد [على مع المنافقين) فإن الفضل يرجع لبعض خصائصها وبقائها للقرآن [الكريم]. أما بخصوص ما تبقى من مصادر أخرى وبعضها خاص بالتشريع والحديث فقد تم بصفة عامة قبولها الآن على اعتبار أن هذه المادة تعكس تمسك الأجيال التالية بالعقيدة أكثر من القيام بشرحها من الناحية التاريخية (٢٠٠). ويوجد لدينا كذلك مجموعة جيدة من القصص التاريخية التي يبدو أن جزءً كبيرًا منها أو أغلبها كان بعيدًا عن المفسرين والعقيدة والوصى، وطبيعة هذه المادة تمثل أهمية قاطعة. فلماذا لم تدخل هذه المادة في كثير أو قليل في تفسير الأحداث التاريخية ؟ إن ذلك يرجع في الواقع إلى أن قيمتها التاريخية ضئيلة، فهي مثل أغلب حديث المفسرين عبارة عن عمل من أعمال روأة القصص القصص (١٠٥).

لم يعد سرا الآن أن رواة القصص لعبوا دورًا كبيرًا في رواية الحديث، فالقصص الخاصة ببداية تجارة مكة ونهايتها، هي أمثلة أنمونجية للطريقة التي ساهموا بها في هذا المجال، إن كلا منها عبارة عن صورة كاملة لمرآة الأخرى، وأحيانا يقومون بتطوير الموضوع بطريقة متعارضة، كما يوجد في بعضها أيضًا بعض الاختلافات في تطور بعض الموضوعات الصغيرة وهذه من خصائص الرواية الشفوية، وهي عبارة عن قصص في موضوعات عامة مثل موضوع هاشم والثريد الذي يوضح لنا كيف يمكن أن يصبح الفرد مشهورًا. تلك هي كما سبق وذكرنا الخصائص الميزة للشراح المسلمين التي ندركها منذ الوهلة الأولى للقصة، فنحن نسمع عن الناس، والقوافل، والحروب، والمنازعات حول الأرض، والغنائم والزواج، والطلاق والحب، والعقبات النفسية لأشياء

أخرى ، إنها نفس سيمفونية (\*) العلاقات الإنسانية التى لا تتغير والتى أدت إلى تدخل الله [سبحانه] ليقوم بإرسال آياته. إن هذا تفسير شعبى، وليس تفسيراً خاصا بالمثقفين، ولكنه هو التفكير المسيطر على أعمال المفسرين الأوائل مثل الكلبى ومقاتل (\*\*). أما الشراح الأوائل منهم من أمثال الطبرى، فكان يقوم بحذف القصة، ثم يقوم بتطوير تفسير من النوع الذي يوجد فيه مغالطات، ولكنهم حتى عندما كانوا يقومون بذلك، فإن القصة تقع تحت وطأة التفسير السابق (\*\*). من الواضح إذن أن إدراك أكثر المسلمين الكلاسيكيين القرآن [الكريم] يعتمد على ما قدمه رواة القصص المشهورين، الذين كانوا أول من قدم تفسيراً تاريخياً لنصوص معينة (\*\*). ولهذا ينبغي أن يكون من الواضح أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل رواية المفسرين لا ترشد المعنى الأصلى القرآن [الكريم] وبالتالي للتاريخ. وكما نتوقع من رواة القصص، فقد قاموا بصياغة قصصهم بدون عناية أو بجهل أو بكلا الأمرين معاً (\*\*).

(\*) تستخدم كرون هنا اصطلاح 'سيمفونية'، وعلى الرغم من وقع هذا الاصطلاح في إعطاء صورة متحركة للعلاقات الإنسانية، فإنه لا يخفي على القارئ أنه اصطلاح حديث وأفضل أن يستخدم بدلاً منه اصطلاح تسيج أن طبيعة. (المترجمة)

(\*\*) أغظت كرون عن عمد المناقشات الطويلة التي دارت حول وحدة سورتي الفيل وقريش، فقد كانتا في رأى بعض الصحابة سورة واحدة، ويقول الفراء أن أبي بن كعب جعلها في مصحفه في سورة واحدة بلا قصل ، وأن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قرأهما من غير فصل بينهما بالبسملة (النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بولاق ، القاهرة ١٦٧٩هـ، ج٣٠ ص ١٦٧٠) ، ولاحظ ابن كثير وهو من المفسرين الذين يؤيدون وحدة السورتين ، أن فصلهما ربما نجم من خطأ في النسخ، أدرج البسملة بين جزئي السورة. أو لعل الناسخ تعمد إدراج البسملة ليفصل الجزءين تعظيماً لقريش ، فتكون لها سورة على حدة . أو تكون للمنافسة السياسية بين المهاجرين والأنصار يد في هذا الأمر عندما تم جمع صحائف القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان (ابن كثير، التفسير بيروت، ١٩٦٦، ج٧، ص٧٧٧) . وبعد أن فصلت السورتان أصبح جمعهما أمراً مستحيلاً .

وفي الواقع فإن سورة قريش تصبح أيسر فهما إذا أدمجت مع سورة الفيل، كما تكسب سورة الفيل قوة وعظية عند دمج السورتين. فسورة الفيل تصف قوة الله سبحانه وتعالى التدميرية، وفي تقدم بذلك وعظاً وإرشاداً المسلمين، بينما تستند سورة قريش إلى تقديم الأساس التاريخي وتفسر ﴿ وَاَمنَهُم مَن خُوف ﴾، وقلد دمر الله سبحانه وتعالى الدخيل الحبشي ، وبذلك أمن قريشاً من خوف (النيسابوري، ص١٩٨، الطبري، التفسير ص١٩٧، ١٩٨؛ ابن كثير، التفسير، ص٢٧٧، ٢٧٨). فإذا قرئت السورتان على أنهما سورة واحدة، أو على الأقل متصلتان في السياق التاريخي، فلا شك في أن الفائدة التي يجنيها المؤرخ تكون عظيمة، لأنهما تتناولان أبرهة والأحباش، ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية في جنوب الجزيرة . == تكون عظيمة، وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جراء سيطرتها على طرق التجارة في غرب الجزيرة .

إن قراءة السورتين معاً ، يعنى أن النفوذ الحبشى في اليمن، كان يحول دون قيام قريش برحلتيها على طول خط تجارة الشرق في غرب الجزيرة، وأن هزيمة الأحباش كانت بشيرا بزوال هذه العقبة. وإذا اتخذت السورتان في إطار تقسيرى تاريخي معا فإن حرف "اللام" الأول في قوله تعالى: ﴿ لإيلاف﴾ يصبح لام السببية، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب الفيل كعصف مأكول لتؤلف قريش رحلة الشتاء والصيف، وهو الأمر الذي يدل على التحول التدريجي في طريق التجارة من شرق شبه الجزيرة إلى غربها ولإتمام الفائدة التاريخية من دمج السورتين يتبغي إيضاح شرح السورة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى ﴿ أَنُم تَرَ عَلَي الله سبحانه وتعالى هِ أَنْم تَر كَيْف فعل رَبّك بأصّعاب الفيل \* أَم يجعل كيدهم في تصليل \* وأرسل عليهم طبرا أبابيل \* ترسهم بعجارة من سجيل \* فجعلهم كيدهم كعدهم في تصليل \* وأرسل عليهم طبرا أبابيل \* ترسهم بعجارة من سجيل \* فجعلهم كعدهم كورية الفيل .

وقال الطبرى في تفسير السورة: "ألم تنظر يا محمد (عليه ) بعين قلبك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل النبن قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة، من الحبشة ورئيسهم أبرهة الحبشى الأشرم، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعنى تضليلهم عما أرادوا وحاولوا ، قال عن ابن عباس : في قوله طيرا أبابيل، قال كيدهم في تضليل، يعنى تضليلهم عما أرادوا وحاولوا ، قال عن ابن عباس : في قوله طيرا أبابيل، قال يتبع بعضها بعضها بعضا ... قال : متفرقة ... قال : الأبابيل الكثيرة ... قال : الأبابيل المختلفة تأتي من ههنا وتأتي من ههنا، أتسهم من كل مكان وذكر أنها كانت طيرا أخرجت من البحر .. وقال أخرون : كانت خضراء لها خراطيم الطير، وأكف كأنك الكلاب.. قال : كانت طيراً خضراً خرجت من البحر فضراً ورس كرءوس السباع.. قال : هي طير سود يحرية في مناقرها وأظافرها الحجارة .. قال : طير خضر لها مناقير صغر .. (قال ابن عباس) : حجارة من سجيل قال: طين في حجارة .. عن عكرمة قال : شميم بحجارة معها، قال فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري، قال: كان أول يوم رؤى فيه الجدرى قال: كانت مع كل طير ثلاثة أحجار ، حجران في رجايه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها .. لا يصيب كانت مع كل طير ثلاثة أحجار ، حجران في رجايه وحجر في منقاره، فجعلت ترميهم بها .. لا يصيب الحجر شيئاً إلا هشمه . (الطبري) التفسير، ج٠٠، ص١٩٠١، وتفسير الاية حتى ص١٩٠٧ .

الحجر سيب إد عسف المؤرخين في العناصر العجائبية التي جات على غير ما هو مألوف في حادثة هزيمة أبرهة وخلطوا دون تمييز بين ما جاء في القرآن الكريم ، وما جاء في روايات دخلت فيما بعد على تفسير النص وهو الشيء انفسه لذى تقوم به كرون في تفسير سورة قريش، ولابد أن يوضع في الاعتبار أن كثيرًا من كتب التفسير قامت بجمع ما أمكن مما شاع بين الناس من تفسيرات جيدها وفاسدها، فيجب أن لا يؤخذ الجيد بجريرة الفاسد، كما لا يساق ذلك دليلا على بطلان الحادثة جملة وتفصيلاً

إن حادثة الفيل وهزيمة أبرهة العبشى لا يوجد شك في وقوعها، إن هذه الحادثة التي وقعت حوالي عام ٥٠ م كانت لا تزال حية في أذهان بعض المكيين الذين يخاطبهم القرآن الكريم ، ولو كانت غير صحيحة لما ترك مشركو قريش الفرصة في مجادلة المسلمين وتكذيبهم . ولقد نكرت السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان .." النيسابوري، غرائب، ج٠٧، ص٥٠ . ص١٦٢، ١٦٤ ، ابن هشام ، السيرة ، ج١، ص٥٠ .

إضافة لما تقدم فإن رمى الطير جيش أبرهة يستند إلى حقيقة علمية في علوم الطبيعة لتفسير هذا الإعجاز الإلهي الذي ورد فيها: فثمة نوعان من النسور، قد يكون أحدها هو الطبر المقصود: الأول يقتل برمى العظام، ويدعى كاسر العظام؛ والثاني الرحام الذي يستخدم بيضة النعامة في طعامه، ولما كانت أقوى من أن يكسرها بمنقاره، وأثقل من أن يحملها، لذلك يقوم برمى حجر عليها ليتناولها. وفوق كل ما تقدم فإن المعجزات الإلهية هي خارج نطاق القياس البشرى، فقدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق مطلقة.

ونحن نقدم الشكر لرواة القصص ؛ لأن الرواية التاريفية كانت المعلومات الصحيحة فيها قصيرة . ويتمثّل دورهم في المعلومات الخاصة بالمصادر الخاصة بظهور الإسلام بوضوح في ثلاث جوانب رئيسية هي :

أُولاً: إنهم هنا يشبهون شراح الرواية حيث قدم والنا معلومات متعارضة. وسبق وقمنا بتقديم بعض النماذج منها في موضوع التجارة، وسوف أضيف نماذج أخرى لها أهميتها الجوهرية.

كان معروفًا أن يثرب (المدينة) قبل الإسلام كانت تمزقها الخلافات، ولكن لم يذكر اسماق القصة الكاملة لهذه الخلافات، على الرغم من أنه أشار إليها في عدة مناسبات (١٢) وأنها لعبت دورًا قاطعًا فيما ذكره عن الطريقة التي تم بها استقبال محمد [ على المناك الله اليثربيين الذين القوا بثقلهم معه، ووضحوا كيف أن أهلهم قد قسمتهم الكراهية والحقد إلى درجة غير عادية حتى أنهم عبروا عن أملهم في أن الله (سبحانه وتعالى) سوف يوحدهم على يديك (١٦) وأخبرنا ابن إسحاق أنه عندما قدم النبي [ على اليثرب وجد أن أهلها كان لديهم زعيم يدعى ابن أبي وكانوا على وشك أن يقوموا بتتويجه ملكا عليهم، ولم يسبق أن اعترض عليه أى فرد من قومه، كما لم تجمع الأوس والخزرج على رجل قبله أو بعده حتى قدوم الإسلام كما فعلوا معه (١٢). ويبدو أن السبب في هذه الحالة الاستثنائية في الاتحاد ربما يرجع إلى مؤاخاة تمت بين ابن أبي ذلك ألشرجي وبين رجل من الأوس. وكان أهل يثرب قد صنعوا التاج الذي كان سيتم الشرجي وبين رجل من الأوس. وكان أهل يثرب قد صنعوا التاج الذي كان سيتم منافقًا (١٠٠) وهذا يعنى أن ابن إسحاق قد ذكر لنا، أولا، أن محمدًا [ عندما دخل ألى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسي، ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة إلى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسي، ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة إلى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسي، ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة إلى يثرب كان يوجد فيها فراغ سياسي، ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة

وأغفلت كرون عن عمد، كل المناقشات التي دارت حول دمج سورتي القيل وقريش معا أو قراءتهما معا، لأن ذلك لا يدع مجالاً الشك في تفسير رحلتي الصيف والشتاء، وإطعام قريش من جوع، وتأمينهم من الخرف بعد أن من الله تعالى عليهم بالانتصار على أبرهة الحبشي وجيشه الغازي، اذلك طلب الله (سبحانه) منهم شكره على نعمه التي أنعم بها عليهم . عن هذا المرضوع راجع : فيكتور سحاب، إيلاف قريش، ص١٩٠ – ص٣٧ والمصادر المذكورة في الحواشي. (المترجمة)

السياسة من حاكم يثرب المعين، قال إن يثرب لم تكن موحدة إطلاقًا، ثم قال بعد ذلك إنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآن. إن التعارض هنا يقف خلف التوافق<sup>(٦٦)</sup>.

إضافة إلى ذلك فإن ابن إسحاق يذكر انا قصتين عن نفوذ قاسم بن عمر بن قتادة الأنصارى الذى كان يعرف طبقًا لما يذكره ابن حجر، يعرف عن المغازى والسير وهو الذى دُعى إلى الجلوس فى جامع دمشق التحدث عن المغازى وعن أفضال الصحابة (۱۲)، وبمعنى آخر، كان قاسم من رواة القصص، كما أن القصص التى قام ابن إسحاق بنسجها هى بعض من هذه القصص التى كان يقصها قاسم ليسلى بها الدمشقيين. ومن الواضح أن مهمته هنا لم تكن تتمثل فى إعطاء محاضرة تاريخية مملة، ولكن كان الهدف منها هو إثارة قدر كبير من العواطف نتيجة للأعمال العظمى التى قام بها الرسول [ المنتي ] وأصحابه، حتى يُقبل الناس على الدخول فى الإسلام، وهذا هو ما فعله حيث أكد فى القضية الأولى على أوضاع أهل يثرب فى المدينة (يثرب) والتى كانت تثير الشفقة، قبل أن يرسل الله النبى رحمة منه إليهم، وفى القضية الثانية، يذكر المعارضة الشديدة التى واجهت محمدًا وكان عليه أن يقوم بالتغلب عليها هناك (۱۰)، كما أنه انتهز الفرصة لتوضيح إشارة القرآن للمنافقين. وفى الواقع فإن القصتين متعارضتان، ولم يلاحظ أحد من مستمعيه، أو أحد من المؤرخين ذلك، ويرجع السبب فى ذلك إلى أنهما ذكرتا فى غرضين مختلفين وفى نصين مختلفين، كل واحد من هذه فى ذلك إلى أنهما ذكرتا فى غرضين مختلفين وفى نصين مختلفين، كل واحد من هذه النصوص يثير العواطف الخاصة به (۱۰۰۰).

<sup>(\*)</sup> جاءت المعارضة الشديدة التى واجهها الرسول (ﷺ) فى المدينة من قبل اليهود فيها الأنهم أدركوا بحسهم وهم الذين كانوا يقبضون على مصادر النشاط الاقتصادى فيها من زراعة وصناعة وتجارة أن وصول الرسول والمهاجرين سوف يهدد مكانتهم فيها . وعن هذا الموضوع راجع الدراسة الجيدة التى قدمها الدكتور رياض مصطفى أمين : النشاط الاقتصادى لليهود فى الحجاز قبل الإسلام ، مجلة المؤرخ العربى ، المعد ١١ ، المجلد الأول ، مارس ٢٠٠٢ ، ص ٥٩ – ٨٨ . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> إن أهل يثرب الذين قابلو! الرسول (عَيَّا) أثناء دعوته في مكة للإسلام، عكسوا له الأوضاع التي كانت عليها يثرب في ذلك الحين، وينبغي أن يكون واضحًا للأذهان أن مقابلات الرسول كانت مع عدة أفراد منهم، وليس مع جمعيع أهل يثرب، ولما كانت قد مرت فترة من الزمن بين هذه المقابلات وبين هجرة الرسول عَيَّا إلى يثرب، فيبدو أنه حدث أثناءها الاتفاق والمؤاخاة بين ابن أبي الخزرجي وبين رجل من الأوس، وصنع له أهل يثرب التاج الذي كان سيتم تتويجه به. وبالرغم من ذلك فيبدو أن الموافقة عليه =

كذلك يوجد تعارض مماثل فيما قدمه ابن إسحاق عن يهود المدينة عشية الإسلام، فمن ناحية ذكر لنا أنهم اعتابوا أن يقفوا بجانب طفائهم العرب في النزاعات التي كان يثيرها الآخرون، ثم يذكر أن اليهود كانوا يحاربون ضد بعضهم البعض لعدم تمسكهم بوحدانية الله [سبحانه وتعالى]: ألم تكن التوراة في أيديهم ليعرفوا منها المنوع والمسموح فيها(١٨)؟ إن هذا يعني الإيحاء بإجابة السؤال التالى: بني شيء جاءتنا به اليهودية إذن؟ إنه لمن حسن الطالع أننا لدينا الأن الإسلام". ولكن ذكر لنا من ناحية أخرى أن الوثنيين كانوا يقومون بإزعاج جيرانهم من اليهود، الذين وحنوا معفوفهم على أمل أن يأتي لهم نبي يقوم بقتل أعداثهم من العرب المعتدين(١٠) فهنا لم يظهر اليهود تقاعسًا في عدم التضامن كموحدين أو في التمسك بعقيدة التوحيد، لأنهم هنا قصدوا أن نراهم المثلين لعقيدة التوحيد، التي هاجمها الوثنيون والتي كان يدعو إليها محمد [عرب المعتدين، لأن العرب كانوا أسرع في التحول عن دينهم)(١٠). مما قتل من العرب المعتدين، لأن العرب كانوا أسرع في التحول عن دينهم)(١٠). وهنا نجد مرة أخرى أن القصص قد ذكرت لنا معلومات، بصرف النظر عن الوضع الذي كان سائدًا في المدينة، بل ربما لم يكن لها وجود في الواقع التاريخي أساسًا.

والأمر الذي يبدو أكثر احتمالاً في الواقع التاريخي هو أنه كان يوجد في المدينة زعماء أكثر من وجود ملوك، ويخصوص هذا الموضوع فنحن لدينا رواية استخدمها

الم تكن بإجماع أهل المدينة، بل كان يوجد عدد غير قليل لا يؤيد هذا الاتفاق بدليل طريقة استقبال أهل المدينة للرسول على وصحبه. مما يؤيد ما قاله ابن إسحاق من وجود فراغ سياسي في المدينة على المرينة للرسول على موحدة أبداً مثل الآن، إضافة إلى أن عمل ابن إسحاق هو عمل لمؤرخ يمكن أن يكون ما قدمه من معلومات صحيحة أو يحيط الشك بها، ولهذا لا يجوز مقارنة ما قدمه ابن إسحاق بأعمال علماء التفسير الذين كانوا يراعون قواعد الرواية في تفسير أبات القرآن الكريم . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> إن السبب في ذلك لا يرجع إلى أنهم كانوا أكثر من العرب تمسكا بدينهم ، ولكنه يرجع إلى نقضهم المهود والمواثيق التي عقدوها مع الرسول (ﷺ) والخيانة المتكررة التي ارتكبها يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينظة وبني قينقاع ويهود خيبر. وهي السياسة نفسها التي سار عليها اليهود، فقد عاشوا في مدينة الإسكندرية بعد تأسيسها واستفادوا من رضائها وازدهارها الاقتصادي في العصر البطلمي (٢٠٦ - ٣٠٠ق.م)، وأصبح لهم حي فيها وهو الحي الرابع دلتاً من بين أحيائها الخمسة، وبالرغم من ذلك عندما شعروا بقرب نهاية هذه الأسرة بعد هزيمة الملكة كليوباترا السابعة وماركوس أنطونيوس في معركة أكتبوم عام ٢٠ق.م =

رواة القصص ولكنها لكم تكن من إبداعهم. وفي حالة ما إذا كان يوجد في المدينة زعماء، فيكون رواة القصص هنا قد اخترعوا موضوع نفوذ ابن أبيّ، كما أنهم أيضنًا قد اخترعوا بعض الأشياء أو كل الأشياء الخاصة بوضع اليهود (٧٠).

ثانيًا: والطريقة الثانية التي ساهم فيها الرواة، هي الميل في التقارير التي تبدو مستقلة، إلى بعثرة اختلافات حول موضوع عادى. لقد سبق وقمت بمناقشة هذه الظاهرة من قبل، ولكني أفضل أن أقوم بفحص مدلولها بتفصيل أكثر.

عُرف عن المصادر أنها تضم عددًا كبيرًا من القصص المختلفة، حول موضوع واحد مثل تنبق أفراد يمثلون عقائد غير إسلامية بأن محمدًا سوف يكون النبي المنتظر

ساعدوا القائد الروماني أوكتافيوس (الإمبراطور أوكتافيانوس) أغسطس فيما بعد (٤٤ق.م-١٤م) في زحفه من فلسطين إلى مصر، مما مكنه من الاستيلاء طيها عام ٢٠ق.م. دفعتهم مصالحهم لاستمرار التحالف مع أباطرة روما في فلسطين ، وتمكنوا في ثلك الفترة من أن يحققوا لهم فيها نوعًا من الاستقلال الذاتي في الجزء الداخلي منها، وهي الفترة التي تعرض فيها المسيح عليه السلام لكل أنواع الأذي منهم ، ولكنهم انقلبوا بعد ذلك على حلفائهم الرومان عندما اكتشفوا نواياهم، وأن هدفهم هو اقتطاع فلسطين باكملها من الإمبراطورية الرومانية، لذلك أشعل اليهود ثورة عارمة على الرومان في عام ٥٦م، بذل الرومان جهدا كبيرا استغرق خمس سنوات حتى تمكنوا من القضاء عليها وتدمير هيكلهم في أورشليم في عام ٢٩/٧٦م. وهو ذلك التدمير الذي نتج عنه تسرب أعداد كبيرة منهم إلى المناطق البعيدة التي لا تطولها أيدى الرومان ومنها شبه الجزيرة العربية التي وجدوا فيها لهم ملجأ وملاذا. وعندما انشغلت روما ببعض المشاكل المسكرية على جبهة الدانوب وسحبت بعض قواتها العسكرية من سوريا ومصر، انتهز اليهود في ليبيا (برقة) الفرصة وأشعلوا الثورة ضد الرومان وتحالف معهم يهود مصر وقبرص وما بين النهرين في المرحلة التالية من الثورة في الفترة من عام١١٢ إلى ١١٧م، وانتهى الأمر بإخمادها والقضاء عليها وعندما فتح العرب مصر وقبل انقضاء فترة الأمان التي منحوها للإسكندرية غادرها كثير من اليهود من المقيمين فيها حاملين معهم في السفن كثيرًا من كنوز العلم والمعرفة التي كانت تحتضنها مكتبتها الشهيرة وقاموا بحرق ما تبقى منها وكان محفوظا في معبد السيرابيوم في المدينة حتى لا يستفيد العرب بها. وهكذا نرى أن سياسة اليهود التي درجوا عليها هي التي كانت السبب في قتل أعداد كبيرة منهم . وإو كان يجوز تاريخيا أن أقدم سلسلة أخرى منها في العصر الحديث وتاريخنا المعاصر لفعات ، ولكن ذلك يتعارض مع منهج البحث التاريخي العلمي السليم. وعلى أي حال فإن جميع أجهزة الإعلام تنطق بما يفعلونه في فلسطين الآن ضد شعبها العربي تطبيقًا لمنهجهم السياسي عبر الزمان. راجع أمال الروبي: مصر في عصر الرومان، ص٨٧-٨٩؛ ص٧٠١-١١؛ المؤلفة نفسها: هرموبوليس ماجنا، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ١٩٧٠، ص١٢٠ وما يليها، مصطفى كمال عبد الطيم : اليهود في مصر في عصرى البطالة والرومان ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص١٨٧ وما يليها ، (المترجمة)

عندما التقوا به (٧١). وقد ذكر أحد رواة القصيص أن هذا اللقاء تم أول مرة عندما كان محمد [ عُرَاتُ ما يزال طفلاً (في الواقع في جميع الروايات) في رعاية أمه بالرضاعة، حيث رآه أحد الأحباش المسيحيين، وكان يريد أن يقتله، أو عندما رآه أحد الكهنة في عكاظ أو عندما رآه أحد العرافين هناك، أو عندما رآه عراف أو كاهن في ذي المجاز، أو عندما رآه أحد العرافين في مكة وكان يريد أن يأخذه بعيدًا (٧٢) ، وذكر آخر في رواية أخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد التاسعة أو الثانية عشرة من عمره، عندما أخذه أبو طالب (أو عبد المطلب)(٧٣) إلى سوريا حيث رآه أحد يهود تيماء، أو عندما رآه أحد النساك في مكان لم يذكر اسمه، أو عندما رأه بحيري الراهب المسيحي في بُصري، أو عندما رآه بُحيري في مكان لم يذكر اسمه (٧٤) أو عندما رآه بُحيري رجل الدين اليهودي(٥٠٠). في جميع هذه الروايات كان اليهود (أو الإغريق)(\*) يتعقبونه، والنتيجة أنه أُخذ بسرعة بعيدًا (٧٦) وذكرت رواية أخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد [عينه] من العمر خمسة وعشرين عامًا، وعندما طلب منه أبو طالب أن يذهب إلى سوريا ليحصل على بعض الأموال، لذلك لحق بقافلة خديجة [رضي الله عنها]، ورآه ناسك لم يذكر اسمه في مكان، أو عندمنا رأه نسطورا أو نسطور الراهب في أحد أستواق يصري(٧٧)، وأشارت رواية واحدة فقط إلى أن اليهود كانوا يتعقبونه(٧٨). وعلى أي حال تم الاعتراف به في كل الروايات على أنه هو النبي المنتظر لأنه كان يتيمًا، وكان يوجد احمرار في عينه، بسبب حقيقة جلوسه في ظل شجرة، أو ربما بسبب الاثنين معا<sup>(٧٩)</sup>.

إن جميع هذه المصادر، تمثل نحو خمس عشرة رواية مختلفة، لحدث واحد لم يقم أحد بالاعتراض عليه. فأى من هذه الروايات يمثل الحقيقة؟ من الواضح أنه ولا واحدة منها تمثل الحقيقة. إن هذه القصص من ذلك النوع الذى قال وات عنه "إنه لا يمثل الحقيقة بالمعنى الصحيح للمؤرخ العلماني"(٨٠). إن هذه المصادر تقدم لنا خمس عشرة رواية وهمية لحدث لم يقدر له الوقوع على الإطلاق.

<sup>(\*)</sup> أفضل استبدال اصطلاح البيزنطيين بالإغريق، راجع الحاشية للذكورة ص ٤٥ من الترجمة .

أما بالنسبة لوات (Watt) فإن هذا الموضوع لم يكن يمثل مشكلة جوهرية؛ لأن الحدث الذي يتعلق بالمعجزات يرفضه، فهو يرى أنه عند تناول روايات المعجزات ينبغى غض النظر عن العناصر الخارقة فيها، وقبول باقى المعلومات ذات العناصر التاريخية فيها، لذلك يقبل من الناحية التاريخية أن محمداً تاجر في سوريا وكيلاً عن خديجة، على الرغم من أن القصة التي ذكر فيها هذا الموضوع تعد قصة خيالية (١٨). وترجع إليه بالمثل الحقيقة التاريخية التي تقول بقيام عبد المطلب بحفر بئر زمزم، على الرغم من أن هذه المعلومات مستمدة من إحدى قصص المعجزات (٢٨) كما أنه قبل جميع المعلومات التي قدمتها الرواية عن والدة محمد [وراية على أنها معلومات لها قيمتها باستثناء المعلومات التي فيها خرق الطبيعة (٢٨) . إن طريقة وات في نقد مصادره تتضمن اختيار الجوانب العلمانية من القصة Mutatis mutandis ، إن سور مدينة أريحا لم ينهر عندما سمع صوت نفير يسوع، ولكن من ناحية أخرى يصدق تقرير رواية الإنجيل؛ فالمسيح [عليه السلام] لم يقم بإطعام عدة ألاف بسمكتين وعدة أرغفة، ولكن الخطبة فالمسيح [عليه السلام] لم يقم بإطعام عدة ألاف بسمكتين وعدة أرغفة، ولكن الخطبة التي ألقاها على الجبل نقبلها، كما وضعت بدقة في الإنجيل.

إن الرواة لم يميزوا بين ما يمثل المقيقة وبين ما يعد أحداث خارقة من وجهة النظر الواقعية لمؤرخ علماني، وما فعلوه بالنسبة لنسج أحداث خارقة للعادة فعلوه مع وقائع صحيحة حول سيرة محمد [ را الموادث الخارقة للطبيعة فقط، ولكن كان هدفهم هو نشر الإيمان طالما استخدموا الأحداث التاريخية فيها مباشرة. وإذا كان في إمكانهم وضع خمس عشرة رواية وهمية لحقبة

<sup>(\*)</sup> إن جميع الروايات المتعلقة بمولد الرسول (ﷺ) وحتى نزول الوحى عليه، تنور جميعها حول حقيقة واحدة وإن اختلفت في تفصيلاتها، وهي: إن بعض أهل العلم الذين رأوه في صباه تنبأوا بأنه هو النبي المنتظر، لأنه ﷺ قد بشر به في التوراة والإنجيل. ويلاحظ القارئ أن كرون رفضت أيضًا الخوارق التي تمتع بها السيد المسيح. ولكنها لم تشر من قريب أو بعيد عن خوارق النبي موسى عليه السلام من إلقائه وهو مولود في سلة في نهر النيل، أو عصاه ،أو حديث الله سبحانه وتعالى معه. فلماذا رفضت خوارق محمد ﷺ وعيسى عليه السلام، ولم تتحدث عن موسى عليه السلام. ؟! إن هذا فيه إيماء بالكثير، كما أنه يؤكد على النية التي بيت لها بليل وهي محاولة الانقضاض على الدين الإسلامي تحت ستار التجارة. إن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة وليس عليها قياس. (المترجمة)

المعجزات، فبإمكانهم أيضًا أن يقوموا بوضع خمس عشرة قصة وهمية عن حادثة تاريخية. فحقيقة وجود عدد كبير من القصص المختلفة لموضوع واحد تنطبق تمامًا على هذه القصة.

وعلى سبيل المثال ذهب عمرو بن العاص [رضى الله عنه] مرتين أو ثلاث مرات إلى الحبشة: في المرة الأولى كان يتاجر مع عمارة بن الوليد الذي قدم للنجاشي شكوى ضده، وفي المرة الثانية (أو في المرة الأولى نفسها كما ذكر أحدهم) ذهب عمرو للنجاشي ومعه هدية من الجلود، للمطالبة بتسليم المسلمين الذين لجأوا إليه، ولكن النجاشي رفض طلبه ولم يستجب له. وفي المرة الأخيرة ذهب عمرو إلى النجاشي حاملا معه هدية من الجلود طالبا اللجوء إليه (١٨) وفي أثناء هذه الفترة قابل شخصًا يدعى عمرو بن أمية الدمرى وقدم للنجاشي شكوى ضده ولكن مساعيه لم تكال بالنجاح (٥٠٠). وكان النبي [ عَلَيْتُ ] قد أرسل عمرو بن أمية لأمر يتصل بالمسلمين المقيمين في الحبشة، أو لكي يتزوج من أم حبيبة، أو لاستكشاف بعض الأمور، أو لأغراض غير محددة، أو ليدعو النجاشي لاعتناق الإسلام وقد تحول النجاشي للإسلام، ولذلك عندما اشتكي عمرو بن أمية له رفض النجاشي تسليمه له، ومن ثم فقد تحول عمرو بن العاص للإسلام بين يديه (٧٠٠).

إن هذه القصص لا تختلف عن القصص الخاصة بلقاء محمد [ السيالية وغيرهم. وعندما لا تتعرض القصص المعجزات، فإنها لا تتعارض مع قانون الطبيعية في واقع الحال، وبهذه الطريقة يمكن أن تعد قصصا حقيقية. هذا على الرغم من أنها لم تكن كذلك في حقيقة الأمر. هذه القصص جميعها تنصب على موضوع عام وهو "عمرو والنجاشي" إن عمرو المذكور هنا إما أن يكون إنسانًا صالحًا أو إنسانًا شريرًا، لأنه ذهب مسلحًا بالجلد، كما أن جميع هذه القصص عبارة عن جمع وإعادة جمع لنفس سمات الفكرة الأصيلة وهي التي تتمثل في: اللجوء وتسليم المطلوب والشكوى والحديث، واختار (وات) الجانب التاريخي من تلك القصص والذي يتمثل في أن عمرو بن أمية أرسل الحبشة في أمور تتعلق بالمسلمين اللاجئين هناك، أو لموضوع زواج أم حبيبة

بدلا من دعوة النجاشى للإسلام (<sup>٨٨)</sup>، إن أساس عملية نقد المصادر التى قام بها تتمثل فى اختياره للجانب العلمانى من القصة: بينما لم يلاحظ طبيعة المادة المتبقية فى المصدر.

ونتيجة اكثرة العبارات المختلفة في الرواية، فنحن لا نستطيع أن نقوم باختيار واحدة منها لتكون أقربها للنص الحرفي للحدث، بمعنى ما النص الحرفي الخاص بالحادثة المذكورة ؟ وإذا كانت الرواية تذكر نصين أو خمسة عشر نصًا، فإنه يجب علينا استخدام النصوص جميعًا في بناء الحادثة. وهو الأمر الذي لا نستطيع أن نقوم به على وجه التحديد. فما الحدث الأصلي وراء هذا الموضوع ؟ عمرو والنجاشي أم أحد القرشيين والفضة ؟ إننا في الواقع لا نستطيع حتى أن نقول أنه كان هناك حدث أصلى : فلا يوجد حدث أصلى وراء قصة مقابلة محمد [ را الله الله وياء فنحن ندين مرة. وحتى في الموضوعات المختلفة التي أخذت شكل الأحداث الحقيقية فنحن ندين بالشكر لهمة رواة القصص أو للأخرين، ولكنه نتج عن هذه الهمة طمس المعلومات بالشكر لهمة رواة القصص أو للأخرين، ولكنه نتج عن هذه الهمة طمس المعلومات المشكوك في أمرها الدينا، إن القصص تضم مواضيع رئيسة ومواضيع فرعية تم تركيبها بطرق مختلفة، ما لا مكن معه أن نقوم بالسير خلفها وتتبعها.

إن ما تقدمه الرواية عبارة عن كم هائل من المعلومات ذات التفاصيل، ولكن لا يمثل أى منها الحقائق بطريقة مباشرة. ويطبيعة الحال يمكن أن يكون بعض من هذه المعلومات صحيحًا على اعتبار أن رواة القصص كانوا يعتمدون على معرفة الحقائق التاريخية والوقائع التفصيلية التى زخرفوا بها كتاباتهم. ولكن هذا الكم الهائل من الأقوال التى تقدمها لنا الرواية والتى يبدو أن رواة القصص كانوا يصدقونها، لا يمكن أن يأخذنا بعيدًا. ورأى أحد الرواة أنه يمكن تصديق أن محمدًا [عَلَيْكُم] ذهب للتجارة في سوريا مندوبًا عن خديجة، بينما فضل آخر أن يجعله يقوم بعمل شبيه بما قام به في حباشة المله الذي قام بحفر بئر في مكة؛ بينما رأى راو آخر أنه حفر تلك البئر في الطائف،

مع ذكر الأحداث نفسها المرتبطة بالموضوع (١٠٠)، ومن الواضح أن قيام عبد المطلب بحفر بئر زمزم، لم يحدث في الحقيقة، على الرغم من أن هناك مصادر قليلة تشير إلى أنه كان رجلا يتمتع بالنشاط والهمة"، وكان يحاول من خلالها أن يوطد مركز قبيلته (١٠٠)، إن الحقائق الوحيدة التي لدينا هي حقائق خاصة بالرواية، وليس بخصوص تأريخ الماضى الذي ترويه لتدل عليه. وكان أمرًا له أهميته بالنسبة للرواية أن تقوم بإلحاق أفراد لهم مكانتهم المقدسة مثل أبي طالب والآن محمد [عربي الههذا الموضع. وأحيانًا بموضع آخر ، إن حقائق من هذا النوع وليس رواية الوقائع التاريخية المفترضة هي التي تؤلف منظومة المصادر الأصيلة لظهور الإسلام.

ثالثاً: أما الخاصية الثالثة الواضحة التي يشترك فيها رواة القصص في الرواية الخاصة بظهور الإسلام، فيهي تتمثل في النمو (أو الزيادة) في المعلومات بطريقة مطردة، فمن الواضح أنه إذا قام أحد رواة القصص بذكر حدوث غارة، فسوف يأتي الراوي الثاني ويكون على علم بتاريخها، بينما يكون الراوي الثالث على معرفة بكل رغبات المستمعين ويعرف ما يريدون أن يسمعوه منه بخصوصها. وتتضع هذه العملية بشكل واضح من مقارنة حجم الأعمال لدى ابن إسحاق (ت ٢٧٧م) والواقدي (ت ٢٨٢م). إن ما ذكره الواقدي عن حياة محمد [ وقي المدينة فقط أكبر في حجمه بكثير مما ذكر لدى ابن إسحاق على الرغم من أن كل حادثة قام بروايتها الاثنان، تتعلق بالموضوع نفسه من الناحية الفعلية (٢٠٠)، وعلى سبيل المثال ذكر كل منهما الآتي، بخصوص الغارة على خرار (\*).

ابن إسحاق: «عندئذ قام رسول الله بإرسال سعد بن أبى وقاص وفى صحبته ثمانية رجال من بين المهاجرين. وتقدم حتى وصل خرار في الحجاز، ثم رجع ولم يلق كيدًا ».

الواقدى: « عندئذ قام رسول الله ( النه النه النه النه النه النه القيادة ضد خرار وهى جزء من جهفا بالقرب من قمم فى ذى القعدة، ثمانية عشر شهرًا بعد هجرة الرسول ( النه النه عن عمر عن أبيه عن عمر

<sup>(\*)</sup> راجع تعليق المترجمة ص٢٧٦ .

ابن سعد عن والده (سعد بن أبي وقاص): أن رسول الله ( الشيئية ) قال: اذهب يا سعد إلى خرار فسوف تمر عليها قافلة لقريش ، لذلك خرجت في عشرين أو واحد وعشرين رجلاً ، سيراً على الأقدام، وكنا نختبئ أثناء النهار ونسرى ليلاً حتى وصلنا إليها في صباح اليوم الخامس. ووجدنا أن القافلة سبقت ومرت في اليوم السابق على وصولنا وكان الرسول قد أوصانا أن لا نتجاوز خرار، ولو لم يكن قد أمر بذلك لحاولت اللحاق بهم» .

فالواقدى هنا يعرف تاريخ الحملة بالتحديد، على عكس ابن إسحاق، كما يعرف مكان خرار (أكثر من أى فرد أخر) (١٩٩)، كذلك فإنه يعرف أن سبب هذه الحملة كان الهجوم على قافلة، لذلك ذهب الرجال سيرًا على الأقدام، ساروا ليلا فقط، واستغرق منهم ذلك خمسة أيام. ويرجع السبب فى عدم وقوع اشتباك أن القافلة كانت قد وصلت ثم غادرت، وكان يعرف عدد المشاركين فى المغارة، وكان العدد الذى ذكره أكبر من العدد الذى ذكره ابن إسحاق، ويطبيعة الحال، عرف الواقدى كل ذلك من أقوال قائد الحملة نفسه المنزه عن الخطأ. إن هذه هى طريقة الواقدى، فهو يذكر دائمًا تواريخ وأماكن وأسماء محددة، على عكس ابن إسحاق الذى لا يقوم بشىء من هذا القبيل. ويقدم معلومات عن حركة الحملة ومعلومات أخرى متفرقة لإضافة الألوان للحدث، وإنه يذكر عادة السبب، كما هو فى هذه الحالة فى عدم وقوع اشتباك. ولذلك أن تصيبنا الدهشة عندما يجد الباحثون لدى الواقدى المعلومات المحددة المثيرة التى يرغبون فى معرفتها ؟ إن جميع تلك المعلومات التى لم تكن معروفة لابن إسحاق هى موضع شك كبير، وإذا تراكمت هذه المعلومات الزيفة بهذا المعدل، خلال جيلين فقط بين ابن إسحاق والواقدى، فإنه يكون من الصعب علينا تفادى القول بأن كثيرًا من هذه المعلومات تراكمت خلال فإنه يكون من الصعب علينا تفادى القول بأن كثيرًا من هذه المعلومات تراكمت خلال فإنه يكون من الرسول [ وين ابن إسحاق (\*\*).

<sup>(\*)</sup> الحقيقة المهمة التى أغفلتها كرون هى أن رواية الواقدى كان مصدرها الأساسى سعد بن أبى وقاص قائد سرية خرار نفسه، لذلك لا يوجد مجال الدهشة فيما ذهبت إليه الباحثة لأن قائد السرية أعطى معلومات أكثر تفصيلا من رواية ابن إسحاق المجملة عنها، وعلى ذلك يكون الحكم على معلومات الواقدى أنها مزيفة مخالف الحقيقة ودامغا على التحامل . العاشية المذكورة ص٢٧٦ من الترجمة . (المترجمة)

هكذا يتنضح الآن أن بعض المعلوميات الضاصية بظهور الإسبلام ترجع لرواة القصيص، وإذلك يمكن القول بأنهم قاموا بإضافة بعض الأسباطير والخرافات للرواية التي كانت موجودة بالفعل، بمعنى أنه مما لا شك فيه أنهم قاموا بتحريف هذه الرواية إلى حد ما، ولكنهم لم يدمروها، لدرجة أننا لا نستطيع بوضوح أن نستبعدها (١٠٤)؛ وأدى ذلك إلى تقليل قيمة عملهم، وقام رواة القصمص بخلق رواية حول سورة قريش وابن أبي والبهود في المدينة، وعمرو والنجاشي، وبنر عبد المطلب، ومحمد [ رَبِّكِم ] و [السيدة] خديجة: فالحقيقة التاريخية التي من المفترض أن يقوموا بإضافة الخرافات إليها لم يكن لها وجود أصلاً (١٥٠). وحيث تتابع الرواة الواحد بعد الآخر، تقلصت حقائق تاريخ الماضي داخل القصيص والموضوعات لتصبح هي الفكرة الأساسية التي يمكن مزجها وإعادة مزجها بمعلومات وفيرة تعد كما لو كانت أحداثًا حقيقية<sup>(\*)</sup>. و كل مزج وإعادة تركب للحدث بتواد عنه أجيالً من التفاصيل الجديدة، ولذلك تتراكم المعلومات المزيفة، وهكذا تفقد المعلومات الأصلية الصحيحة(٢٦). وتتيجة لغياب الرواية البديلة، أرغم الباحثون على الاعتماد على ما قاله رواة القصيص، مثلما فعل ابن إسحاق والواقدي وغيرهم من المؤرخين ، لأنهم اعتمدوا على الرواة أنفسهم النين كانوا يتذكرون في العادة الأقوال المتشابهة ، كما أوضع جونز Jones أن الواقدي لم يسرق عمل ابن إسحاق، ولكن من ناحية أخرى لم يقدم لنا نصوصًا مستقلة عن حياة محمد [ رَافِي ] (\*\* ).

<sup>(\*)</sup> التناقض هنا واضح في القول بأن " الحقيقة التاريخية التي من المفترض أن يقوموا - تقصد رواة القصص - بإضافة الخرافات إليها لم يكن لها وجود أصالاً وبين القول بأنه "حيث تتابع الرواة الواحد بعد الآخر، تقلصت حقائق تاريخ الماضي". ففي البداية تم نفي وجود حقيقة تاريخية فيما يرويه رواة القصص، ثم اعترفت كرون بعد ذلك "بتقلص حقائق تاريخ الماضي" لديهم ، إن عملية الضغط النفسي الهائل على القارئ جاءت على غير الهدف المرجو منها ، لأنه سرعان ما يكتشف حقيقة الهدف مما تذكره وهو : التشكيك في جميع مصادر التاريخ الإسلامي . راجع حاشية المترجمة ص٢٢٥.

<sup>(\*\*)</sup> لا أعرف على وجه التحديد ما المقصود بقولها إن الواقدى ثم يقدم نصوصاً مستقلة عن حياة محمد ( وَاللّهُ )، ومن أين كان يمكنه أن يأتى بهذه النصوص في ظروف المصر الذي كان يكتب فيه (ت٢٦٣م.). إن الواقدي عندما قام بإضافة بعض التفصيلات عن سرية سعد بن أبي وقاص في خرار والتي استقاها من مصدرها الأساسي شككت فيما ذكره. إن كرون تلهث وراء تحقيق ما تريد ، ولكن ما تقوله بأتى بنتيجة عكسية ، (المترجمة)

إن ما قام به هو وابن إسحاق والآخرون يتمثل في قيامهم باختيار بعض المختارات من نفس المصدر العام للمعلومات المتوفرة (٩٧). ولهذا السبب نجدهم يوافقون على حوادث تبدو كما لو كانت أحداثا حقيقية، على الرغم من أنها لم تحدث إطلاقًا، وعلى سبيل المثال، مفامرات عمرو بن العاص في بلاط النجاشي. إن أحدًا لم يكن يتذكر شيئًا عن هذه المغامرات، كما لم يتذكر أحد شيئًا مخالفًا لها. واتفقت المصادر على تسجيل هذه المغامرات لأنه كان يوجد لديهم قصص معروفة معرفة جيدة : وارتكز إجماع الدارسين هنا على فحص مادة من الدرجة الثانية، وليس على استمرار اتصال الرواية التاريخية، وهنا لم يكن يوجد تتابع في انتقال الرواية . وانفصل كل من ابن إسحاق والواقدى والآخرين عن الماضى : مثلهم في ذلك مثل الدارسين المحدثين الذين ينبغي عليهم أن

إن عدم وجود تتابع فى نقل الرواية يعد نقطة جوهرية وسوف أقوم بإثباتها فيما يخص المصادر الخاصة بمعركة بدر<sup>(\*)</sup>. إن تاريخ هذه المعركة يوضح الدور الذى لعبه القرآن الكريم فى المعلومات التى استخدمتها الرواية عند القيام بجمعها لكتابتها. وربما يكون رواة القصص هم الذين قامو بذلك أو ربما كان غيرهم، فإن السبب فى ذلك يرجع المغزى الأخلاقي فى كلتا الحالتين: وحيث وجدت معلومات جديدة، فإن هذا يعنى أن هناك معلومات سابقة قد فقدت.

ونتساءل الآن عن تاريخ معركة بدر؟ إن الرواية تتفق اتفاقًا تاما على أنها وقعت في شهر رمضان في السنة الثانية (١٨٠). إن الأمر الذي يعنينا هو تاريخ الشهر وقد تأكد هذا الشهر في القرآن الكريم من الناحية الظاهرية: وذكر هذا الشهر على أنه شهر الفرقان (٢: ١٨١)(\*\*)؟ ﴿ وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمعَانِ ﴾ (٨: ٢٤)(\*\*\*)

<sup>(</sup>ه) راجع تعليق المترجمة ص٣٧٦ وما يليها.

<sup>(\*\*)</sup> مسحتها الآية الكريمة رقم "١٨٥" من سورة البقرة ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتَ مُنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَاتَ ﴾ صدق الله العظيم.

<sup>(\*\*\*)</sup> مُسحتُهَا الآية الكريمَة رقم (٤١) من سورة الأنفال ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُومُ الْفُرْقَادِ يُومُ الْشَفَى الْجَمْعَادِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ صدق الله العظيم.

وقام الرواة الموثوق بهم بمطابقته بمعركة بدر. إن إجماع أراء العلماء إضافة إلى التأكيد الواضع في القرآن [الكريم] يؤكد أن الشهر الذي حدثت فيه وقائع معركة بدر يعد من الحقائق القليلة المؤكدة في تاريخ الإسلام المبكر. وفي الواقع فإن هذا الموضوع ليس على درجة كبيرة من الأهمية في حد ذاتة. إن صحة التاريخ المحفوظ لهذه الحادثة المبكرة سوف يثبت صدق الرواية التاريخية بصفة عامة. ولكن هناك جانب ضعيف في النقاش الدائر، يتمثل في أن القرآن نفسه لم يطابق "يوم الفرقان" بمعركة بدر، لأن الفرقان الذي أنزل في شهر رمضان لا ينطبق على معركة بدر إلا بصعوبة (\*). ويمكن أن يقول المتشككون بأن القرآن هو أبعد ما يكون عن التاريخ الذي ذكرته الرواية لمعركة بدر والذي استنبطته من الناحية العملية. وحتى مدة تقرب من قرنين من الزمان كان يقف أمام معارضتهم إجماع الرواية.

وفى عام ١٩٥٦ قام جرومان Grohmann بنشر وثيقة بردية ترجع للقرن الثامن الميلادى عثر عليها فى خربة المرد Khirbat al Mird فى فلسطين، وهى عبارة عن قطعة ممزقة Fragment . وأخطأ جرومان فى قراءتها فى عدة نقاط وحتى بدون هذه الأخطاء فإن البردية تقدم لنا تاريخًا أخر لمعركة بدر (٩٦).

تبدأ البردية بذكر عدة أسماء منها واقد بن عبد الله، وابن عدى بن كعب ومغيرة والحكم وهؤلاء الذين أمكن الآن قراءة أسمائهم بسهولة في البردية بعد ترميمها. ثم تذكر في السطر السادس تاريخ "أربعة عشر شهرا من محرم" ثم تذكر أنهم "خرجوا إلى بدر"، وتذكر أننا في السطر السابع "أنهم تقابلوا في بدر" ثم ذكر أننا تاريخ "الشهر الثامن عشر من محرم" ويذكر في السطر الأخير محمد، ومكة، وقريش، وشخص يسمى مجيد.

<sup>(\*)</sup> إن القرآن الكريم واضع في مطابقة شهر الفرقان وهو شهر رمضان باليوم الذي التقي فيه الجمعان أي معركة بدر. ولماذا تجد كرون صعوبة هنا في قبول هذا التاريخ ؟ لقد ذكر الله تعالى ﴿ شَهْرٌ رَمَضْانَ الَّذِي أَنْزِلُ فيه الْفُرْآنُ هُدُى لُلنَّاسِ وَبَيْنَات مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ ولو كان الأمر غير ذلك، فهل كان يمكن المشركين أن يتركوا هذه الفرصة ولا يقومُوا باستغلالها ضد الرسول وَنَاتِهَا ﴿ المُترجمة }

ومن المفترض أن معركة بدر لم تقع في الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من محرم، ولكنها وقعت في الشهر الواحد والعشرين منه (محرم هو أول شهور السنة الهجرية) وإذا قمنا بحساب ١٨أو ١٤ شهراً من محرم فإننا نصل إلى شهر صفر وجمادى الآخرة أو ربيع الأول ورجب ويعتمد ذلك على قيامنا بضم شهر المحرم من عدمه في عملية الحساب. وهنا لا نصل إلى شهر رمضان.

ورفضت أبوت Abbott هذه الحقيقة، وشاركها في ذلك جرومان (Grohmann). وقامت أولاً: بافتراض أن كاتب الوثيقة لم يبدأ الحساب من شهر محرم وكان يبدأه من شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي بدأت منه الهجرة فعلا (كما كان يفعل الواقدي على سبيل المثال)، ثانيًا: إن التاريخ الأول من التاريخين اللذين جاء ذكرهما في قطعة البردي هو الذي يؤخذ به على أنه يشير لحدث مبكر معروف مثل معركة بدر (۱۰۰۰). (والمعروف أن هناك ليس أقل من ثلاث معارك وقعت في بدر، الأولى كانت لفترة قصيرة ولم يحدث فيها القتال أو هي المعركة المعروفة، والثالثة لا تعنينا في هذا المجال)(\*).

سوف نفترض جدلا أن رأى أبوت صحيح، وأن كاتب البردية بدأ الحساب من شهر ربيع الأول وهو شهر الهجرة وإذا قمنا بعد أربعة عشر شهرا من ربيع الأول قلن نصل إلى الشهر الصحيح لأول معركة لبدر، يظل لدينا بدر الثانية (۱۰۱) وإذا قمنا بحساب ۱۸ شهراً من ربيع أول فسوف نصل لشهر رمضان وهو الشهر الصحيح لمعركة بدر الثانية أو معركة بدر المعروفة (\*\*) على شرط أن نقوم بحذف شهر ربيع الأول نفسه من الحساب ولم يقم الواقدى بفعل ذلك، حيث إن التاريخ الذي يذكره هو الشهر

 <sup>(\*)</sup> لقد وقعت كرون هنا في خطأ تاريخي لأنه يوجد ثلاث معارك سميت باسم بدر وهي على النحو التالى :
 آولاً: غزوة بدر الأولى أو غارة سَفْوان أو صفوان.

ثَانيًّا: غَزْرة نَخْلة وهي غَزْرة بدر الثَّانية .

ثالثًا: غزوة بدر الثالثة وهي الغزوة الكبرى ، راجع التعليق المقصل عليها في ص٣٧٣ وما يليها . (المترجمة) (\*\*) ثم هنا استبدال معسركة بسدر الكبرى وهي الثسالثة في تاريخ معارك بدر الثلاثة بفسزوة بدر الثانية وهي المعروفة بغزوة نخلة . (المترجمة)

التاسع عشر من الهجرة (۱۰۲) وعلى أى حال فإن الاعتراض طفيف جدًا على ذلك. إلى أى شيء إذن كان يشير التاريخ الأول المذكور في البردية ؟ يبدو أننا هنا سنقوم بالدفاع عن تأريخ الرواية لمعركة بدر.

هذاك مشكلة في أن القطعة البردية عبارة عن ثمانية أسطر وفي خلال هذه الأسطر الثمانية يخبرنا كاتبها مرتين أنه يقوم بالحساب من المحرم مما يدفع المرا الاعتقاد بأنه يبدأ العد من المحرم، وإذا كان الأمر كذلك نكون أمام كاتب من منتصف القرن الثامن (الميلادي) كان واقعًا تحت تأثير أن المعركة أو المعارك التي عرفت باسم بدر حدثت فيها الحرب في الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من المحرم، بمعنى آخر ليس في رمضان.

إذن ماذا كانت الأحداث تصف؟ يذكر كل من جرومان وأبوت أن هذه الشذرة لا تشير إلى معركة بدر الأولى. إن اسم الشهرة لهذه المعركة هو غارة سفوان، وهي تمثل فترة من فترتين تضم كُرز Kurz بن جابر ورعى الجمال في المدينة (١٠٢). كما لم يأت هنا ذكر لأى من: واقد ، وعدى بن كعب ، والمفيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة في المصادر الكلاسيكية (١٠٤٠) وعلى أى حال فمن المعروف أن المعركة الثانية أو المعركة الثانية أو المعركة التحقيقية لبدر أعقبتها غارة على نخلة، وفيها تمكن رجال محمد [على الاستيلاء على قافلة مكية كانت في طريقها الطائف، وكان من ضمن المشاركين فيها واقد بن عبد الله وعامر بن ربيعة وعدى بن كعب من جانب محمد، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة مع الحكم بن كيسان Kaysan من الجانب المكي (١٠٠٠) لذلك ليس هناك ثمة شك في أن هذه المفارة تصف الغارة على نخلة التي أعقبت غزوة بدر. وعلى ذلك فإن هذين التاريخين المناريخين وحدها. وإذا كان الأمر الأول صحيحًا فهذا يعني أنه أصبح لدينا تاريخ معركة بدر نظة، والآخر لغزوة بدر (١٠٠١). وإذا كان الأمر الثاني هو الصحيح فمعنى ذلك أنه لدينا تاريخان محرفان لمحرفان لمعرفان لمعرف

<sup>(\*)</sup> إن القول بعدم وجود ذكر لأى من : واقد، وعدى بن كعب، والمغيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة في المصادر (\*) الكلاسيكية هو قول خاطئ، راجع المصادر في الحاشية المذكورة في ص ٣٧٧ وما يليها . (المترجمة)

اختفى هذان التاريخان من الرواية؛ يبدو أن السبب فى ذلك يرجع لاستخدام النصوص الدينية هنا لشرح الحوادث التى نعنيها. فإذا كانت حادثة نظة، تشير إلى النص المذكور (٢ : ٢١٤)<sup>(\*)</sup> تكون الغارة قد حدثت فى شهر محرم وليس فى شهر صفر أو ربيع الأول. وإذا كانت معركة بدر تشير إلى الآية (٢ : ١٨١)<sup>(\*\*)</sup> فقد حدثت المعركة فى رمضان، وليس فى شهر جمادى الآخرة أو رجب وربما كانت التفسيرات القرآنية هى التى أدت إلى استنباط التواريخ الكلاسيكية مما أدى إلى فقدان التاريخ المبكر لإحداها.

وعلى أى حال، فإن هذه التواريخ التى فقدت تركت وراءها أثراً، إن هناك بعض الظلال على غارة سفوان (\*\*\*). فلماذا تُعرَف هذه القصة على أنها المعركة الأولى لبدر ؟ فلقد ذكروا لنا أن النبى [عرب على على على على الله المعركة الأولى لبدر فلا فلقد ذكروا لنا أن النبى [عرب على على على المحادثة تعرف بأنها غارة صفوان، وفي حلال قيامه بذلك اقترب من بدر، وهذا هو السبب في أنها عرفت باسم معركة بدر، ولكن المرء غير مقتنع بهذا التفسير؛ ذلك لأن الحادثة أوحت باليوم الرابع عشر أو الثامن من عشر أو الثامن عشر من المحرم أو أكثر تحديدًا بالشهر الخامس عشر والرابع عشر أو بالشهر الثامن عشر/السابع عشر من محرم، وذلك يتوقف على ما إذا كان شهر محرم سوف يضم إلى العد أو لم يضم إليه (١٠٧) وهذا يعنى أن غارة صفوان لم تكن تحمل فقط اسم معركة بدر، ولكنها أيضًا أسبق من التواريخ الكلاسيكية (أو لتلك المعارك الخاصة ببدر ونخلة) وباختصار فإن غارة صفوان تقع خارج دائرة التواريخ القرآنية لبدر (أو لبدر ونخلة).

ولولا العثور على تلك البردية ، ما أمكننا أن نعرف ذلك أبدًا. إن الرواية ترفض مجرد الشك الطفيف حول تاريخ معركة بدر، وتجمع إجماعًا واضحًا على أنهم حين كانوا يتذكرون بدرًا فإنهم كانوا يتذكرون أن المعركة وقعت في رمضان. وفي الحقيقة

<sup>(\*) ﴿</sup> أَمْ حَسِنَتُمْ أَن تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلَكُم مَّسَتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالطَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَمَهُ مَتَىٰ نَصِرُ اللَّهَ الا إِنَّ نَصَرَ اللَّه قَرِيبٌ ﴾ صدق الله العظيم.

<sup>(\*\*)</sup> صحة الآية وهي سورة البقرة: أية ١٨٥ ،

<sup>(\*\*\*)</sup> تكتب أحيانا صَفُوان كما وردت بالشكلين لدى ابن هشام، ج١، ص١٥-٦٠٣.

فهم لم يتذكروها قط على أنها كانت كذلك . لقد قدم القرآن [الكريم] الشهر عند إعادة كتابة الحادثة ، وكانت التواريخ البديلة (سواء أكانت صحيحة أم غير ذلك) ما تزال مألوفة في منتصف القرن الثامن من الميلادي. فالإجماع في هذه الحالة لا يشهد على استمرار النقل بل على العكس من ذلك، فإنه يؤكد على تراكم المعلومات المفقودة ، إن الوضع هنا يماثل موضوع مغامرات عمرو في الحبشة، من حيث أن الإجماع يرتكز على مصادر ثانوية مطموسة من الماضى، وأيس على مصادر أصلية يمكن إعادة بنائها(\*).

(م) تفطئ كرون منا خطأ تاريخيا جسيمًا عندما تقول إن معركة بدر الحقيقية أعقبها غارة على نخلة ، بينما العكس هو الصحيح من الناحية التاريخية ، إن معركة نخلة (بدر الثانية) أعقبها غزرة بدر الكبرى. ومعارك بدر الثلاثة هي على النحو التالى: قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله على الدينة حين قدم من غزوة المُسيَّرة ليالى قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كُرزُ بن جابر الفهرى على سرح (الإبل والمواشي التي تسرح للرعي) المدينة ، فضرج رسول الله على في طلبه .. حتى بلغ واديا يقال له سنفوان ، من ناحية بدر، وفاته كُرزُ بن جابر، فلم يدركه ، وهي غزوة بدر الأولى، ثم رجع رسول الله على إلى المدينة ، فاقام بها بقية جمادى الأضرة ورجب وشعبان. ابن هشام ، ج١، ص١٠٠ ؛ وراجع أيضًا الطبرى، التاريخ ، ج٢، ص١٠٠ ؛ الواقدى ، المغازى ، ج١ ، ص١٠٠ ، طبعة بيروت ١٠٤٤ – ١٩٨٤ .

وعن غزرة بدر الثانية (غزوة نظة) يقول ابن هشام: " وبعث رسول الله على عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى في رجب، مُقْفَلة من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فيمضى لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحدًا.

وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ، ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عنبة بن ربيعة بن محصر بن حرثان، أحد بنى أسد ابن حزيمة، حليف لهم . ومن بنى زُهرة بن كلاب: سعد ابن أبى وقاص . ومن بنى عرين بن كعب، عامر بن ربيعة، حليف لهم من عنز بن وائل، وواقد بن عبد الله ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع، أحد بنى تميم، حليف لهم ، وخالد بن البكير، أحد بنى سعد ابن ليث، حليف لهم . ومن بنى المارث بن فهر: سُهيل بن بيضاء .. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما، وتجارة من قريش ، فيها عمرو ابن المضرمى.. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم ، فأشرف لهم عُكاشة بن محصن وكان من رجب فقال القوم والله الن تركتم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم ، فأشرف لهم عُكاشة بن محصن وكان من رجب فقال القوم والله الن تركتم القوم هذه الليلة ليدخُلن الحرم، فليمتنعن منكم به وائن قتلتموهم من رجب فقال القوم والله الن تركتم القوم، وهابوا الإقدام عليهم ، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من من رجب فقال الحرام، فتريد القوم، وهابوا الإقدام عليهم ، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قد قدروا عليه منهم ، وأخذ ما معهم ، فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله، قد قدروا عليه منهم ، وأخذ ما معهم ، فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله، الن جحش وأصحاب بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول الله عنجي الله فأعجزهم ، وأقبل عبد الله ابن جحش وأصحاب بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول الله عنجي الله فأعجزهم ، وأقبل عبد الله ابن جحش وأصحاب بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول الله عبد الله أعبد قويها نزلت الآية =

الكريمة ﴿ يَسْأَلُونَكُ مَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُل قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهَ وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ ... (ابن هشام، ج١، ص١٠٦-٢٠ ؛ وراجع أيضناً الطبرى ، التاريخ ، ج٢، ص٤١، وما يليها ؛ الواقدى ، المغازى ، ص١٣٠ - ١٩ .

بعد هذه الأحداث جاءت غزوة بدر الكبرى وفيها يقول ابن هشام: "إن رسول الله على سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير لقريش عظيمة ، فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فغضرجوا إليها لعل الله ينظكموها .. قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله على في في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه – قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان .. فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . راجع ابن هشام ج١ ، ص٢٠٦ – ١٠٧٠ مر١٢، ٢٦٦؛ وراجم الطبرى ، التاريخ ، ج٢، مر١٤٨ وما يليها ؛ الواقدى ، المغازى ، ج١ ، ص١٩ – ٢٧٢ .

أولاً: قامت كرون باستبدال معركة بدر الثانية (غارة نخلة) ووضعتها تاريخياً مكان غزوة بدر الكبرى التي تحتل الترتيب الثالث في سلسلة هذه المعارك المعروفة باسم بدر، ثم استخدمت هذه القصاصة البردية دليلاً مادياً على التشكيك في تاريخ غزوة بدر الكبرى مما بعد دليلاً دامغًا على هدف واضح تسعى إليه وهو: التشكيك في صحة المصادر الإسلامية مقدمة المقفز منها على التشكيك في القرآن الكريم ،

ثانيا: إن القصاصة البردية التي استخدمتها جاءت لتؤكد صحة ودقة ما كتبه المؤرخون السلمون من حيث أن الأسماء المذكورة فيها سواء من جانب المسلمين أو من جانب المشركين ومنهم : عدى بن كعب ، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله ، وعثمان بن المفيرة ، والحكم بن كيسان ، قد ذكرهم ابن هشام تفصيلاً مع غيرهم من المشاركين في السرية على الرغم من ادعاء كرون المفرض أنه "لم يأت هنا ذكر لأي من : والدي بن كعب ، والمفيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة في المصادر الكلاسيكية "ص٣٠٠٠ أدناه.

ثالثًا: إن تاريخ الرابع عشر، والثامن عشر من الهجرة ، وهي التواريخ المذكورة في القصاصة البردية تنطبق على غزرة بدر الأولى التي وقعت أحداثها في شهر جُمادي الآخرة من السنة الثانية الهجرة ، وينطبق تاريخ الثامن عشر من الهجرة على معركة بدر الثانية أو غزرة نخلة التي وقعت أحداثها في شهر رجب كما ذكرها المؤرخون المسلمون، مما يؤكد في الوقت نفسه على دقتهم .

رابعًا: حقيقة أن الشك في المصادر التاريخية بعد أحد أهم سمات عملية التحليل التاريخي، بهدف الوصول إلى المقيقة. ، بيد أن كرون في هذا الموضوع وفي غيره استخدمت الشك في محاولة هدم أو على الأقل التشكيك في مصادر التاريخ الإسلامي ، والوصول إلى تحقيق هذه الغاية خلطت الوقائع التاريخية واستبدلت تاريخ معركة بأخرى، ليس عن غفلة، وهي التي عرف عنها الدقة، ولكن عن عمد، مستغلة في ذلك اقتناع القارئ الغربي بما تكتبه، بل إنها في أحيان كثيرة جعلته يتأرجح بين الشك واليقين فهي مرة تقول أن وقائع معركة بدر تعد من الحقائق القليلة المؤكدة في تاريخ الإسلام ، ولم تستنكف أبدا عن القيام بتغيير الحقائق التاريخية ، بل لقد وجدت صعوبة كبيرة في مطابقة شهر رمضان بشهر الفرقان، وهي الحقيقة المؤكدة والثابتة من خلال القرآن الكريم .

"سوف يصاب الطالب في العصر الحديث بالقلق من ميول المؤدخين السابقين ومصادرهم ... لذلك ينبغي عليه أن يقوم إلى حد ما بإسقاط المعلومات المحرفة، وأن يقدم المعلومات التي لا تعصب فيها، لأن قبول المعلومات ذات "الشكل المتعصب" سيترتب عليه قبول صحة المادة بشكل عام"(١٠٨). ذلك هو منهج وات Watt وهو يمثل بوجه عام رأيه في مصادر ظهور الإسلام ، الذي يجب أن يقال إن ذلك يعتمد على الحكم الخاطئ على هذه المصادر. إن المشكلة الأساسية تتمثل في شكل الرواية الأصلى، وليس في بعض التحريفات الطفيفة التي أدخلت عليها بالتبعية، إن إسقاط مثل هذه التحريفات التي نتجت عن التعصب للإسلام مثل تلك الخاصة بمنطقة معينة أو قبيلة أو للشيعة أو المدارس التي لم تقم بتصويب الانصرافات التي حدثت نتيجة للإسلام نفسه ، لقد انصرفت الرواية بالكامل وأصبح هدفها هو إثارة النعرة العربية Heilsgeschichte وهو الانحراف الذي شكل الحقائق التي لدينا، وليس فقط في بعض الإضافات التي كان من المكن أن نقوم بإسقاطها (١٠٩) وإذا لم يأت التصويب من خارج الرواية، مثل تلك البردية التي لدينا، أو من خلال الأدلة الأثرية، والمصادر غير الإسلامية، فليس لدينا إلا أمل طفيف في إمكانية إعادة بناء الشكل الأصلى لهذه الحقبة المبكرة(١١٠). إن هناك كما هائلاً من المعلومات التي يمكن للمرء أن يرفضها، كما أن المعلومات التي فقدت منها من الصعوبة إمكانية القيام باستعادتها<sup>(ء)</sup>.

ويتضع مما تقدم أن جميع ما دار حول هذا المرضوع من مناقشات طويلة قد بنى على خطأ تاريخى فادح ، وعلى ذلك ينبغى أن نطبق عليها منهجها نفسه الذى حاوات تطبيقه على المؤرخين المسلمين : "إسقاط المطومات المحرفة ، والأراء المتحصبة ضد الإسلام التي قدمتها ، الأمر الذى ينزع عنها صفة الحياد التي ينبغى أن تتوافر لدى الباحث التاريخى الجاد . وحاوات من قبل جاهدة أن تنفى وجود تجارة عالمية لمكة قبل الإسلام، وهنا تحاول أن تهدم العقيدة الإسلامية متخفية في ثوب البحث التاريخي العلمي ولكن الله غالب على أمره . (المترجمة)

<sup>(\*)</sup> راجع التعليق المفصل على هذه الادعاءات المغرضة ص٣٧٧ وما يليها . (المترجمة)

## الحواشي

- (١) راجع M.Cook, Muhammad, pp.69f. Cf.also J.Wanabrough; Quranic Studies, P.56 راجع M.Cook, Muhammad, pp.69f. Cf.also J.Wanabrough; Quranic Studies, P.56 إن الصورة التي رسمها القرآن الكريم الرسول العربي كانت صورة خارجية : وهي عبارة عن أدلة على الانصال الإلهي، ولم تكن تقريراً عن أحواله (وقائعه) أما التفاصيل الدقيقة biographical data عن المعلومات التي جاءت في القرآن فهي تعتمد على المفسرين الرئيسيين والتي استقوها من المعلومات الخارجية للشريعة.
  - (٢) راجع الفصلين الرابع أعلاه والخامس عن :في أي شيء كان يتاجر القرشيون، وأين؟
    - (۳) الطبري، جامع ، ج۲۰، ص۱۹۸ .
    - (٤) الرازي، مفاتيح ، ج٨ ، ص١٢ه .
  - (٥) ابن عباس المذكور لدى الطبرى، جامع، ج٣٠، ص١٧٠ وأعيد إخراجها في مكان آخر.
- (٦) السيوطى ، الدرا ج٦، ص ٢٩٨، رواية عكرمة كما ذكر مقاتل أنهم كانوا يسافرون عن طريق الساحل في
  الشناء، وبدلا من أن يجعلهم يسافرون بالطريق البرى في الصيف، ذكر أنهم كانوا يذهبون لليمن
  (التفسير، ملف٢٥٢ أ).
- (٧) السيوطي، الدُر ، ج٤، ص٣٩٧، وهو رواية عكرمة مرة أخرى. وأيضًا حسين بن أحمد بن خالويه،
   المختصر في شواهد القرآن ، ص١٨٠ .
- (٨) الطبرى، جامع، ج٠٦، ص١٧١، رواية الدهاق ، والكلبى ، وابن زيد وعكرمة (وذكر الأخير بصرى واليمن بالتحديد)، كما رواه السيوطى؛ ابن قتيبة ، مُشكل القرآن، ص١٣٩؛ البيضاوى، أنوار، ج٢، رقم ٦٢٠؛ الكومى، تفسير، ج٢، ص٤٤٤؛ ابن حبيب، المنمق،ص٢٦٢ رواية الكلبي.
  - (٩) مقاتل، التفسير، ملف ٢٥٣ أ .
- (۱۰) الواقدى، المغازى، ج١، ص١٩٧، (إلى سوريا في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء) ؛ اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٢٨٠، (الطريق العكسي)؛ ابن أبي حداد، شرح، ج٣، ص٢٢٥ (لم يذكر مواسم محددة).
  - (۱۱) ابن سعد ، طبقات ، ج۱، منه۷، روایة الکلبی .
  - (١٢) الثعالبي ، ثمار ، ص٥١٨ ؛ راجع ، الجاحظ ، رسائل، ص٧٠ .
  - (١٣) راجع أعلاه الفصل الخامس حاشية رقم (١). وأمدنا البلائري بالفصول، أنساب ، ج١، ص٩٥ .
- (۱٤) راجع : البلانری، أنساب، ج۱، م۱۵۰ ابن سعد ، طبقات، ج۱، م۱۵۷؛ الطبری، التاریخ، مجلا۷ ، م۱۰۸۹ .

- (١٥) وتحديدا بالاسم الرحلة إلى سوريا . ويبدر أن اليعقوبي لاحظ أن القصة التي ذكرها عن هاشم وإخرته الثلاثة تتضارب مع ما قبل من أن هاشمًا سن الرحلتين ووفقًا لما ذكره اليعقوبي أسس هاشم رحلتين إلى سوريا والحبشة، بينما وضعهما إخرته موضع التنفيذ حيث قام أحدهما بتجديد المعاهدة مع الحبشة الطبري، تاريخ ، ج١، ص١٨٠، ص٢٨٠ .
- Cf. Kister, "Some Reports", pp. 61f. (17)
  - (١٧) البيضاري، أنوار، ج٢ حس ١٦٠؛ وذلك هو أيضا ما فهمه المفسرون ضمنا من قصة ابن الكلبي عن هاشم وإخوته .
    - (١٨) ابن قتيبة ، مشكل القرآن ، ص٢١٩ وما يليها .
      - (۱۹) الطبري، جامع ، ج۲۰ ، ص۱۹۹ .
- (٢٠) المرجع السابق ، ص١٩٨، رواية ابن عباس . (نهاهم عن الرحلة.... في أيام يكون لهم راحة) ؛ وبالمثل ابن عباس في الرواية التي تصف رحلتين تذهبان الطائف وتعودان منها وعكرمة ، نفس المرجع، ص١٩٩، (وأمرهم أن يقيموا بمكة)؛ ابن خالويه، مختصر، ص١٨٠ . رواية الكلبي لدى ابن حبيب، المنعق، ص٢٦٢) ومقاتل (تفسير، ملف ٢٥٢)، ومن ناحية أخرى التركيز على أن الرحلات كانت مُجهدة .
  - (٢١) مقاتل، تفسير، رقم ٢٥٢(أ)؛ الكومى ، تفسير، ج٢، ص٤٤٤ .
- (۲۲) وهذا ما فهمه ضمنا الشراح من القول بأن هاشماً سن الرحلتين ونفس قصة هاشم وإخوته الثلاثة التي
   ذكرها ابن الكلبي .
  - (٣٢) ابن قتيبة، مشكل القرآن، ص٣١٩ .
  - (۲٤) البيضاوي، أنوار، ج٢،ص٦٢٠، الطوسي، تبيان، ج١٠، ص٤١٢ وما يليها.
- (٢٥) الطبري، جامع، ص٢٠، ص١٩٨؛ الكومي، تفسير، ج٢، ص٤٤٤؛ مقاتل، تفسير، ملف ٢٥٢(أ): راجع أيضاً الكلبي المذكور لدى ابن حبيب، المند، ص٢٦٢ وما يليها .
- (٢٦) ابن حبيب، المنعق، ص٢٦٣؛ ابن سعد ، طبقات، ج١، ص٧٥ وما يليها؛ البلاذري، أنساب، ج١، ص٨٥؛ الطبري، تاريخ، مجلد (١)، ص. ١٠٠٩ يتضح من الإسناد الذي ذكره ابن سعد والبلاذري (الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس) أن هذه القصة لها أصل ديني، فقد ذكرها ابن حبيب عند الحديث عن الإيلاف (ومرة أخرى عن الكلبي).
- (۲۷) الرازى، مفاتيع، ج/ا، ص۱۲ه، رواه الكلبى، وقد أورد الكلبى ثلاثة أسباب فى تفسير المجاعة ، وهو يعد الوحيد الذي قام بتفسيرها بهذه الطريقة . راجع الحاشية السابقة ، حيث كانت المجاعة هى السبب فى تصرف هاشم، وابن حبيب فى المنمق، ص٢٦٣، حيث يفهم منها ضمنا أن المجاعة كانت عامة وقد تظميت قريش منها عندما تمكن الأخرون من إحضار الطعام إلى مكة ، كما كان النص الذي رواه الرازى ما يزال يذكرها.
- (۲۸) الرازي، مفاتيع، ج٨، ص١١ه، رواه عطا عن ابن عباس؛ وبالمثل السيوطي، الدُر، ج٤، ص٣٩٧، رواية الزبير بن بكر، الموقفيات (غير موجودة في الجزء المنشور من هذا العمل ؛ راجع Mecca and الزبير بن بكر، الموقفيات (غير موجودة في الجزء المنشور من هذا العمل ؛ راجع Tamim", p. 122f

- (۲۹) وهو ما يفهم ضمنا من رواية ابن الكلبى عن قصة الإيلاف. وقد تأكد الأصل الفقهى لهذه القصة لدى الجاحظ، الرسائل، ص٧١، (وهو ما قيل فيها وفى غيرها من القصص لتفسير (أية) "وأمنهم من خوف"، ولدى الثعالبي، ثمار، ص٥١١، (حيث ذكر القصة مع التعليق عليها بأن هاشماً كان هو أول من قام بعمل الإيلاف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى).
- (٣٠) الطبرى، جامع ، ج٣٠، ص٣٠٠، رواه قتادة مرتين؛ وأخرجه السيوطي؛ ابن قتيبة ، مشكل القرآن، ص ٢١٩.
  - (۲۱) الكومي، تفسير، ج٢، من٤٤٤ .
- (۲۲) الطبرى، جامع، ج ۳، ص ۱۹۹ وما يليها؛ رواية ابن عباس وآخرون (عن استجابة الله [سبحانه وتعالى] لصلوات [سيدنا] إبراهيم [عليه السلام] ؛ وأيضًا السيوطى، اللّر ،ج٢، ص ٢٩٧؛ الطوسى، تبيان، ج ١٠ ص ٤١٤، ويبدو أنه أيضًا من تفسير مقاتل، التفسير، ملف ٢٥٢ (أ) ...
- (٣٣) وعند عماش بن الزبير بن بكر المذكور لدى السيوطى، الدُر، ج٦، ص٣٩٨؛ وأيضنا في البيضاوي، أنوار، ج٢، ص١٢٠. .
- (٣٤) يذكر الطبرى عدة روايات ، جامع ، ج٣٠، ص٣٠٠؛ ابن حبيب، المنمق، ص٣٦٣، رواه الكلبي (وطبقا لما ذكره أن أحدًا من قريش لم يسبق له الإصبابة بهذا المرض) (الخوف من الأعداء أو من الجذام) الطوسي، تبيان،ج١٠، ص٤١٤؛ البيضاوي، أنوار، ج٢، ص٣٠٠.
  - (٢٥) الرازي، مفاتيح ، ج٨، ص١٢٥ . مع الإشارة إلى تفسيرات أخرى.
    - (٣٦) عن الطبري نفسه ،جامع، ج٣٠، ص ٢٠٠
  - (٣٧) انظر على سبيل المثال: ابن خالويه: المختصر، ص١٨٠؛ الطبرى، جامع ، ج٢٠، ص١٩٧٠.
  - (٣٨) ابن الكلبي: المذكور لدى ابن حبيب ، المنعق، ص٢٦٣؛ ابن سعد ، طبقات، ج١، ص٥٥ ، (دأب) .
- (۲۹) الطبرى، جامع ، ج-۳، ص۱۹۸ (لزوم)؛ وبالمثل ابن خالویه ، المختصر، ص۱۸۰؛ ابن قتیبة، مشکل القرآن، ص۲۱۹ وما یلیها .
- (٤٠) الطبرى، جامع، ج٣٠، ص١٩٨، (ألف) وبالمثل الزبير بن بكر المذكور لدى السيوطى ، الدر، ج١٠، ص١٤٠ من ٣٩٧ (بالإشارة إلى أن هاشمًا قام بالمساواة بين الأغنياء والفقراء)؛ الطوسى، تبيان، ج١٠، ص١٤٠ راجع أيضًا الرازى، مفاتيع (\*) ، ج٨، ص١٠٥ وما يليها .
  - (٤١) الطبرى، جامع ، ج٣٠، ص١٩٨، (نعمة) .
- (٤٣) يفسر ابن حبيب الإيلاف على أنه "عهود"؛ ابن حبيب ، المحبر، ص١٦٣؛ ويفسره المسعودي بأنه "أمن"، المروج، ج٣، ص١٢١، إن فكرة أن هذه الاتفاقات كانت بخصوص ضرائب للدفاع عن مكة قد ذكرت مرادفًا لشرح كلمة الخوف التي وردت لدى الجاحظ في الرسائل، ص٧٠٠ .
  - (\*) ذكر اسم المصدر Hafatih في الأصل الإنجليزي وصحته مفاتيح Mafatih . (الترجمة)

- (٤٢) باستثناء معنى النعمة فإن جميع المعانى التى قدمت لتفسير كلمة الإيلاف (llaf) التى وردت فى القرآن [الكريم] مشتقة جميعها من الجذر إلف أا كما أرضحها بروكيت-A.Brockett "Illustrations of Orien" "talist Misuse of Quranic Variant Readings"
- (25) وأيا كان ما يمكن أن نستخلصه من بحث بروكيت Brockett, "Illusrations فإن نظريته تقول بأن المسلمين لم ينسوا المعنى الأصلى والنطق الصوتى للقرآن [الكريم] ، وإذا أغفلنا ذلك في البداية فقد قال بروكيت أن الحفاظ على معنى النص لم يكن دقيقًا مثل ما هو موجود في النص نفسه، أو بمعنى آخر فإنه يمكن نسيان المعنى، وهو يعتقد أن الباحثين كانوا يرون أنه أصبح من واجبهم استخراج عدة تفسيرات محتملة من النص، أو بمعنى آخر يقومون بوضع معان أخرى، إن فقد المعنى الأصلى من جهة ، ووضع معان جديدة من ناحية أخرى يقود بطبيعة الحال إلى البعد التاريخي عن المضمون الأصلى للوحى الإلهى .
- Cf. Cook, Muhammad, p.72; and D.S.Powers, "The Islamis, law of Inheritance (£o) Reconsidered: a New Reading of Q. 4:12 B", especially pp. 74 ff.
- (٢٦) راجع القصل الشامس أعلاه. ولاحظ أنه في دلائل النبوة المتأخرة القصة التي تمت الإشارة إليها في
   القصل الخامس الحاشية رقم ٧٦، كيف كان أبو سفيان يتردد بين سوريا واليمن بالتعاقب.
  - (٤٧) انظر على سبيل المثال (El2, s.v.kuraysh (Watt)
- Ibid, S.V. Badr (Watt).
- Lammens, Taif, pp. 160 ff.; Watt, Muhammad at Mecca, p. 138. (£4)
- (٥٠) ربما تحت تأثير ظروف أخرى. فبعد الفتوحات كانت هناك رغبة لقضاء الصيف في الطائف، والشبتاء أو الربيع في جدة أو مكة التي أصبحت مكانا لذلك (راجع ـ ياقوت ، البلدان، ج٢، ص٥٠٠، وعن الطائف ، الأغاني ، ج٤، ص٥٠٠). واستخدم شاعر الهجاء هذه الأماكن للإشارة إلى ازدراء قريش قبل الإسلام (الجاحظ ، الرسالة الثالثة، ص٦٢ وما يليها) . كما استخدمت مع معبودات ما قبل الإسلام(الأزرقي، مكة، ص٩٧). لذلك فيبدو أنها هي الأماكن نفسها التي فهمها المفسرون من القرآن .
- (۱ه) كان من المفروض أن يصل محمد [ الله المدينة في سبتمبر (El, s.v. hidjra (Watt) وقد ورد نص الدي ابن إسحاق يذكر فيه أنه ترك مكة بعد أن وصل جميع تابعيه سالمين (ابن هشام، السيرة، ص٢٢٣)؛ ولكن هناك نص آخر لدى ابن هشام، نفس المرجع، ص٢٢٩، يذكر فيه أن محمداً [ الله عادر مكة أولا، ثم تبعه أصحابه فيما بعد (٥٠).
- (\*) إن النص الذي تشير إليه هو: " فلما أنن الله تعالى له [ الله على الصرب، وبايعه أهل هذا الحي من المنصدار على الإسلام على النصرة له ولن البعه، وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله [ الله على النصرة له ولن البعه، وأوى اليهم من المسلمين، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها . فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله [ الله عن ينتظر أن يأذن له ربه بالخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ". (المذكور ادى هشام ، السيرة ص٤٦٨ وراجع تأكيد ابن إسحاق على هذا القول ص٤٨٠ أيضًا) .

- (٥٢) ومن الطبيعي أن يتم فهمها على أنها في حالة المفرد (على وزن دأب da'b لزوم Luzum، أمن amn)؛
   ولكن ابن حبيب فهم كلمة إيلاف على أنها عهود ، أي في حالة الجمع (المحبر، ص١٦٢).
- (۵۳) . Cf. Cook, Muhammad, p.72; Cf. also Shahid, Two Quranic Suras, p.432 وعن شبيه بذلك ولكن أقل أهمية راجم الخاتمة .
- (30) ولأننى مؤرخة فسوف أميل إلى التأثر بتلك التفاصيل الخاصة بقيام قريش بالعمل وسيطاً تجارياً للقبائل التى تقع على الطريق. وعلى أى حال فإن الموضوع بوضوح جاء نتيجة لتوضيح وشرح عبارة وكفاهم المؤونة وقد شارك فيها ابن الكلبى بقصة الإيلاف والقصص الأخرى المائلة. إن الفكرة القاطعة في قصة ابن الكلبى خلف وساطة قريش التجارية تتمثل في أنها وفرت على شركائها متاعب السفر بأنفسهم للأسواق السورية أو لفيرها من الأماكن: فكفاهم مؤونة الأسفار (الجاحظ، الرسائل، ص٧٠)، ليكفيهم مؤونة الأسفار (الجاحظ، الرسائل، ص١٠٠)، ليكفيهم مؤونة الأسفار (القعالي، شار، ص١١٩)، فيكفيهم هم المناء (القلمي، الأعمال، ص١٩٠؛ ابن حبيب، المنمق، ص٣٢)، ولكن الفكرة القاطعة في هذه القصة تتمثل في أن الله (تمالي) كفي قريشاً عناء السفر إلى هذه الأسواق وكفاهم الله الرحلتين (ابن حبيب، المنمق، ص٢٦٢)، وكفائهم على هذا وجعل مؤونة الشتاء والصيف (مقاتل، تفسير، ملف ٢٥٣ (أ)). "كفاهم المؤونة" (الطبري، جامع، ص٢٠، ص١٧١). ومن هذه الأقوال السابقة لا يمكن استخراج معلومات محددة خاصة بمكة.
- (٥٥) راجع على سبيل المثال المرجع التالى: Shaban, Islamic History, I, p.6f كان تجار مكة يأخنون مثل هذه البضائع معهم إلى سبوريا، وعند عودتهم يقومون بدفع ثمن رأسمالها وجميع أرباحها، ويؤمن رجال القبائل لهم مقابل ذلك مرور القوافل المكية في أراضيهم . ومن المحتمل أن هذا هو الشكل الأصلى للإيلاف أي أنه نوع من الحماية التي كانت مطلوبة على أوسع نطاق، أما رجال القبائل الذين كانوا يرغبون في الاشتراك في هذه التجارة ولم يكن باستطاعتهم تقديم الحماية اللازمة للقوافل المكية في أراضيهم، فكان عليهم أن يقوموا بدفع ضريبة نظير ذلك وهو شكل آخر للإيلاف، ولقد قام هاشم بجمع هذه الضرائب حتى يتمكن من تنظيم الدفاع عن هذه القوافل، وأوضع الجاحظ بجلاء أن هذه الترتيبات ترجع افتراضيا إلى القرآن سواء كان هناك نوعًا واحدًا أو أكثر منها، ولكن (شعبان) يهدف إلى أن يجعل لكل منهما جذور "تاريخية ، كما أنه قدم نصين مختلفين لكليهما، وغيًر بطريقة مباشرة الغرض من الضرائب المشار إليها من حماية مكة والدفاع عنها لحماية التجارة لصالع الدفاع عن قوافل المكين .
- وذكر ابن هشام: "وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق (علي) "ص ٤٨٠: ثم أردف ابن إسحاق قائلا في مكان أخر: "وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله (عليه على منه منهم بمكة أحد، إلا مفتون أو محبوس... ص ٤٩٩ . وهكذا نرى أنه لا وجود لهذا التضارب الذي تشير إليه كرون في المصدر. راجع ابن هشام ، السيرة ، المجلد الأول ، القاهرة ، طبعة السقا وآخرون. وهي غير الطبعة التي اعتمدت عليها كرون ولذلك يجد القارئ اختلافا في أرقام الصفحات. (المترجمة)

- (٥٦) القرطبي، جامع ، ج٠١، ص٥٥؛ الواقدي، أنساب، ص٢٠٨، (حيث وصلت القوافل العدينة)؛ البيضاوي ، أنوار، ج١، ص٥٥٠ : (حيث شوهدت في أنرعات) وبالمثل في تفسير الطبري السورة ١٥٠ ، "بخصوص التحذير من النظر فيما لدى الآخرين، ولكن بدون العودة إلى قصة القوافل (\*) . (جامع ، ج٤٤، ص٣٥ ). ودل J. Schacht, A Revoluation of Islamic Traditions ; id., On Musa b. Uqbas kitab (٥٧) al-Maghazi.
- (٨٥) راجع المعنى العكسى لتطور معنى وكفاهم المؤونة في الحاشية رقم ٤٥ أعلاه ثم قارن تطور كلمة أكسب akhsaba akhsaba : فلما وجد المكبون أن مجهود السفر جينة وذهابا إلى سوريا واليمن كان كبيرا أكسب تبالة وجرش وأهل ساحل البحر (\*\*) وأخذ هؤلاء القوم على عاتقهم حمل المؤن إلى مكة (الكلبى المذكور لدى ابن حبيب، المنعق، ص٢٦٢)، ولما لم يؤمن أهل مكة بمحمد [عليه] أن دعا الله [سبحانه وتعالى] أن يصيبهم بسنوات قحط مثل سنوات يوسف [عليه السلام] ، ولذاك أخذوا يهانون من الجدب والضيق، وعندما تحولوا إلى الإسلام كسبت البلاد وكسب أهل مكة (الكلبى المذكور لدى الرازى، مفاتيح، ج٨، ص٢٥١)، وعندما قام هاشم بعقد الإيلاف مع القبائل العربية كسبت قريش (الثعالبي، ثمار ، ص١١١) الجاحظ ، الرسائل ، ص١٧). وعندما استورد هاشم الخبز من سوريا وأطعم به المكيين تفكان ذلك أول خصبهم (ابن حبيب، المنمق، ص٢٠١). ولاحظ أيضًا الدور الذي قام به هاشم وهو طهو الثريد في مكة خلال عام المجاعة ولذلك حرر المكيين من المجوع (راجع حاشية رقم ٢٧ أعلاه)، أو عندما قام بطهوه في سوريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزنطي مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس، صريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزنطي مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس، صريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزنطي مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس، صريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزنطي مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس، صريا حيث لفت ذلك أنظار الإمبراطور البيزينطي مما كان له نتائج كثيرة (راجع أعلاه الفصل الخامس، طبقات، ج١، ص١٩٠٧) ، واستخدمت النغمة نفسها بطريقة عدائية بين الهاشمين والأموية في مني، وعرفة ومكة التصوير استضافة المكين للحجاج (اليعقوبي،تاريخ، ج١، ص١٨٠) ، (الطبقات، ج١، ص١٨٧) إن اسم هاشم يرتبط دائما بالنشاط .
- (٥٩) . Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122ff. (٥٩) ، ويذكر قانزبرو أن تلك هي طبق الأصل من طريقة مقاتل وليس الكلبي (ibid, p. 144) وعلى ذلك قان التفسير الذي ينسب إلى الكلبي لا يمكن أن يكون من عمل الكلبي نفسه. فعندما يستند لتفسير الكلبي في الرواية تكون الرواية فقهية، تاريخية أو قانونية، ولها طريقة ثابته حيث تقدم قصة ، وعلى سبيل المثال فيما يخمن نهاية تجارة مكة والتي حفظت لدى ابن حبيب ، للنمق، ص٢١٢ وما يليها ، القحط الذي عاقب به محمد [ على الله عن الذي رواه الرازي (مفاتيح، ج٨، ص٢١ ه) والقحط الذي قام هاشم على إثره بطهو الثريد (راجع حاشية رقم ٢٧ أعلاه) ، والمولى الذي تاجر في سوريا وكان معه إناء من الفضة ، (راجع الفصل الخامس أعلاه حاشية رقم ٨٨)، والدي تصابف حضوره القسمة law: the أو حادث قتل إسرائيل الذي تصابف حضوره القسمة على إله حالة الله عالم الخامس أعلاه حاشية رقم ٥٩.

<sup>(\*)</sup> والآية الكريمة هي ﴿ لا تُمُدُّنَّ عَيَّيْك إِلَىٰ مَا مُتَعَنَّا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تُحْزَنَّ عَلَيْهِمْ وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِسِينَ ﴾. (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> لم تكمل كرون بقية الجملة وهي :" وأهل ساحل البحر من اليمن" حتى تكون أكثر وضوحا. (المترجمة)

Qasama, p.175) ويترتب على ذلك أن المنسوب إليه في جميع التفاسير المختلفة والتي ما تزال باقية في عبد من المخطوطات بنبغي رفضها. (ibid, n.111) .

(٦٠) واذلك حذف الطبرى وعدد من المفسرين الآخرين ذكر هاشم في تفسير سورة قريش، ولكنهم وصفوا الرحلتين على أنهما رحلات تجارية. كما قام الطبرى بحذف القصة التي ذكرت بخصوص القوافل لتفسير السورة رقم (١٥ : ٨٨).(\*)

Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122 ff. (31)

(٦٢) ابن هشام ، السيرة، ص٥٨٨ وما يليها؛ ص٥٨٨ .

(٦٣) قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم". ولقد ترجم جيولاوم هذه العبارة في كتابه : "لقد تركنا قومنا حيث لم يكن هناك Guillaume, life of Muhammad, p.198: في قلم يكن هناك أي قبيلة ممزقة بالكراهية والضغائن مثلهم"، بدلا من أن تترجم على النحو التالى "عندما تركنا قومنا، كانوا في حالة يرثى لها من الكراهية والضغائن أكثر من أي قوم آخرين" (\*\*).

(٦٤) ابن هشام، السيرة، ص١١٤ .

Ibid.; cf. El2, s.v. Abd Allah b. ubby (watt). (%)

(٦٦) إن الشيء الذي يصعب تفسيره هنا أنه على الرغم من أن النصر في معركة بُعاث كان من نصيب الأوس قبل وصنول الرسول [ الشيء ] إلى المدينة بفترة قصيرة، فإن ابن هشام يذكر أن يثرب كان لها حاكم خزرجي بعد وصنول الرسول [ الشيء ] إليها (إبن هشام، السيرة، ص٣٨٥ وما يليها؛ راجع ص٣٨٥ وما يليها). (\*\*\*)

(\*) صحة الآية هي : رقم (٨٧) . (المترجمة)

(\*\*) أرى أنه لا يوجد فرق في المعنى بين الترجمتين . (المترجمة)

(\*\*\*) انتصرت الأوس على الخزرج يوم بُعاث، ويبدو أن الصراع هذا بينهما فترة بعد ذلك ، والدليل الذي يرجح هذا القول أن رجالا من الفريقين اجتمعا مع الرسول (يُرَّحَيُّ) في بيعتى العقبة الأولى والثانية (ابن هشام، المجلد (۱)، ص٤٢١، ص٤٤١) وكان على رأس الشزرج عبد الله بن أبى بن سلول، وكان يحظى بمكانة بين القبيلتين، لذا اجتمعت عليه ، وكان على رأس الأوس أبو عامر عبد عمرو بن صيفى ابن النعمان. ثم ذكر ابن إسحاق ؛ فأما عبد الله بن أبى فكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ، فجاءهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم ، وهم على ذلك آ ، والمقصود بقومه هنا الخزرج وليس الأوس، لأنه لو كان يعنى الأخيرة لذكر ذلك توضيحا، ويرجح هذا الرأى أن ابن إسحاق بذكر بعد ذلك مباشرة أن أبا عامر (زعيم الأوس) أبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام فخرج فيهم إلى مكة ببضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام (ابن هشام ، السيرة، ص٨٥٥،٥٨٥). ثم ما رواه أبن إسحاق عن سعد بن عبادة الخزرجي قوله للرسول (رُحِيًّ) : (ارفق به – أي بابن أبى – فوالله لقد جامنا الله بك ، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه يرى أنك قد سلبته ملكا) . نفس المصدر ص٨٨٥ . وهنا نرى أن يثرب لم يكن لها حاكم خزرجي عند وصول الرسول (رُحِيَّ) إليها، ولكن كان لها: زعيم الخزرج، اتفق قومه من الخزرج على أن يملكوه عليهم. (المترجمة)

- (٦٧) أحمد بن على بن حجر المسقلاني، تطبيب التدبيب، ج٥، ص٥٥ وما يليها.
  - (٦٨) ابن هشام ، السيرة ، ص٢٧٢ .
  - (٦٩) المرجم نفسه ص٢٨٦؛ وراجم ص٢٧٣ وما يليها، ص٢٧٨ .
- Cf. J. Wellhausen, "Madina vor dem Islam," based largely on the Aghani. (V-)
  - (٧١) لقد اقترح على كوك M.A. Cook هذا المثال .
- (۷۲) المسيحيون الأحباش في ابن هشام، السيرة، ص۱۰۷؛ اليهود: ابن سعد، الطبقات، ج١، ص١٩٣؛ في عكاظ: عبد الرازق، المسنف، ج٥، ص٢١٧؛ ابن سعد، الطبقات، ج١، ص١٥٥؛ راجع: أبو نعيم ، دلائل، ص١٥٠، ص١١٦ وما يليها؛ القلعي، اكتفاء، ص٢٣٧ وما يليها، رواية الواقدي؛ عن كاهن في مكة: ابن سعد، طبقات، ج١، ص٢٢١؛ عن أحد العرافين، ابن هشام، السيرة، ص١٢٦، وما بليها.
  - (۷۲) راجع: ابن سعد، طبقات، ج١، ص١٢٠.
- (۷۶) يهودى في تيماء: عبد الرزاق، مصنف، چه، ص٢١٨، أحد الرهبان: ابن سعد ، طبقات ، چ١، ص٢٥٠؛ مص١٥٠؛ مص٢٥٨، بحيرى في بُصرى: ابن هشام، السيرة، ص١١٥ وما يليها؛ ابن سعد، طبقات، چ١، ص٢٥٠؛ أبو نُميم ، دلائل، ص١٢٥ وما يليها؛ بُحيرى في مكان آخر: ابن سعد ، طبقات، چ١، ص١٢١؛ البلائرى، أنساب، ص١٩٦ وما يليها ، ذكر ابن حبيب رحلته إلى سوريا عندما كان في التاسعة من العمر : المنمق، ص٩٠ وذكرها اليعقوبي بدون الإشارة إلى أهل الكتاب (التاريخ، ج٢، ص١٢).
  - (٧٥) ابن كثير، البداية، ج٢، ص٠٨٠، رواية السهيلي من سيرة الزهيري.
- (٧٦) قارن ما ذُكر في أبى نعيم، دلائل، ص١٩٥ وما يليها ، حيث روى أن أحد يهود يثرب تعرف على الرسول عندما كان في السادسة من العمر وعرف أنه هو النبي المنتظر، وأخبر اليهودي أقارب أمه هناك، وخافت عليه آمنة وأخذته بعيدا .
- (۷۷) راهب: ابن هشام،السيرة، ص١٩٥ وما يليها؛ راجع البلاذري، أنساب، ج١، ص٩٧ وما يليها بدون أن يذكر مقابلة أهل الكتاب؛ نسطورا: ابن سعد، طبقات ، ج١، ص١٢٩ وما يليها ، ص٢٥٦ وما يليها؛ القلعي ، اكتفاء، ص٢٥٨ وما يليها، رواية الواقدي؛ أبو نعيم ، دلائل، ص١٣١ وما يليها الرواي نفسه.
  - (٧٨) أبو نعيم بالتحديد .
- Cf. H. Hirschfeld, New Rescarches into the Composition and Exegesis of the (V4) Quran, p,22; cf. also El2 S.V. Bahira .
- Watt, Muhammad at Mecca, p.33. (A-)
- (٨١) bid, p.38 حقيقة لقد روى لنا آرات قصة محمد [ على الما جات في الرواية التقليدية ولهذا تحاشى التساؤل عن مصداقيتها التاريخية. لكن استمرار محمد [ على العمل مندوبا [السيدة] خديجة [ على السريك الها قُدم كحقيقة ثابتة . وهذا كله بمثابة استدلال من الرواية التقليدية . أما الرواية التي تقول بأن محمداً [ على الما كنات غافلة عن الصاحب بن أبي الصهيب في الجاهلية فيبدو أنها كانت غافلة عن

مشاركته مع [السيدة] خديجة [﴿وَقِيا] أو في عمله نيابة عنها. راجع الأزرقي، مكة، ص٤٧١؛ الشيباني، الكسب، ص٣٦؛ وكما لاحظ وات Walt أنه لم يسجل بعد ذلك أي شيء عن سفره إلى سوريا مرة أخرى، سواء كان ذلك نيابة عن [السيدة] خديجة [ورقية] أو عن غيرها .

(AY) Watt, Muhammad, at Mecca, p.31; cf. (AY) ؛ راجع ابن مشام، السيرة، ص٩١، وما يليها؛ القلمى، الكتفاء، ص٢١٦ وما يليها(وأيضاً لدى ابن إسحاق).

Cf. El2, S.V. Amina (Watt).

- (AE) راجع المسادر التي ورد ذكرها من قبل في الفصل الرابع أعلاه حواشي ٤٥-٤٦؛ والفصل الضامس الحواشي رقم ٩٦-٩٧ .
- (٨٥) الطبرى، تاريخ، المجلد رقم (١) ص ١٦٠١ وما يليها، رواية ابن إسحاق؛ ابن هشام، السيرة، ص ١٦٠) Raven, "Some Is- وما يليها؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن المكم، فتح مصر، ص ٢٥٢ وما يليها. راجع -lamic Traditions"

Ravan, "Some Islamic Traditions ". (A1)

- (٨٧) راجع أعلاه الحاشية رقم ٨٥ .
- ان حقيقة أن المحمد الذي يشير إلى حقيقة أن W.M.Watt, Muhammad at Medina, pp. 345, f. (٨٨) مع وجود المصدر الذي يشير إلى حقيقة أن محمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الأجانب ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام مباشرة ولكن: "لدعوة أمراء تلك المقبة إلى قبول الإسلام الذي لن يسبب ضرراً لهم بل سيكون في صالحهم".
  - (٨٩) راجع القصل السابع أعلاه ، حاشية رقم ٢٢ .
- (٩٠) راجع: ابن حبيب، للنمق، ص٩٨ وما يليها، والمسادر التي ورد ذكرها فيه. إن جميع العبادات التي وردت في هذه القصة تذكر مع ma، ولكن الناشر يستبدل بها كلمة مال mal وهو الشيء الذي ينبغي حنفه. وطبقا لما ذكره اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٢٨٤، ص٢٨٨ وما يليها، فقد قام عبد المطلب بحفر كل من بدر رمزم وبدر في الطائف في التاريخ نفسه . ووضع لها النتائج نفسها في كلتا الحالتين .

Watt, Muhammed, at Mecca, p. 31. (11)

- (٩٢) ابن هشام، السيرة، ص٤٢٦ وما يليها؛ الواقدي، المفازي، ج١، ص١١٠.
- (٩٣) راجع ياقوت، البلدان، ج٢، ص٨٥٠، حيث يورد أنها مكان في الحجاز (وهو نفس ما ذكره ابن إسحاق)، أو مكان بالقرب من الجوف (لدى الواقدي)، أو هي وادى في المدينة ، أو مكان للماء في المدينة ، أو مكان في خيبر .
- Cf. W.M. Watt," The Materials used by Ibn Ishaq," pp. 25f.; Cf. also El2, S.V. (٩٤) . نامادر التي ذكرت لديه . Kass and the literature Cited there

- (٩٥) إن أقصر طريق نتجه إليه هو قصة الخلافات في المدينة ، والتي تتعارض فيها المعلومات عن ابن أبي
   الحيث لا يوجد أي معلومات عن ابن أبي نفسه (\*) .
- (٩٦) وهي القضية التي حاولت القيام بتوضيعها من قبل مع الإشارة إلى نصبيب دستور المدينة من الحديث [الشريف] (Cf. Crone, Slaves on Horses, p.7) غير أنني تفاضيت عن دور رواة القصص فيما دخص هذه الخسارة.
- Cf. J. M. Jones," Ibn Ishaq and al-Waqidi," pp.46f., 51.
- Cf. J.M.B. Jones, "The Chronology of the Maghazi Textual Survey," p.247. (5A)
- (٩٩) A. Grohmann, ed. And tr. Arabic Papyri from Hirbet el-Mird, p.71. (٩٩) إن إمكانية قراءة جرومان خطأ للبردى أمر حقيقي: لأن القصاصة رقم (٢٠)، التي ظن أنها ربما تكون خطأبا رسميا يشير لضرائب، قد وضع أنها قصاصة من نص قرأني Cf.M.J. Kister, "On an Early Fragment of في النصرائب، قد وضع أنها قصاصة من نص قرأني ١٦٦ (في النص الإنجليزي للكتاب) أوضحت "the Quran ؛ والصورة الفوتوجرافية للبردية في ص١٦٦ (في النص الإنجليزي للكتاب) أوضحت السبب في إخفاق جرومان في ملاحظة النص. وعلى أي حال فإن في هذه الحالة بالتحديد فإن قراءته للبردية تتفق بشكل جيد مع للصادرالأخرى (كما سوف نري) وهناك احتمال باستبعادها.
- Grohmann Citing Abbott in Grohmann, Arabic Papyri, p.105. (1...)
- (١٠١) وقعت معركة بدر الأولى في جمادي الآخرة من السنة الثانية للهجرة، طبقا لرواية ابن إسحاق وهو التاريخ نفسه الثابت لدى ابن هشام(السيرة، س٢٢٥) ولدى خليفة بن خياط، تاريخ، ج١، ص، ١٦ وهو ذلك التاريخ الأدى يساوي به كل من أبوت Abbott وجرومان التاريخ الأول المذكور في البردية، ولكن تاريخ جمادى الآخرة من السنة الثانية ، هو الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من ربيع الأول، للسنة الأولى (والأمر يعتمد على ما إذا كان سيحسب شهر ربيع الأول أو لا يحسب)، وهو ليس الرابع عشر، وقد وقعت للمحركة الثانية لدر في الشهر الثامن عشر أو التاسم عشر من ربيع الأول .
  - (۱۰۲) الواقدي، للغازي، ج١، ص٢٠
- (١٠٣) راجع: ابن هشام، السيرة ، ص٣٤٠؛ الواقدى،المغازى، ج١،ص١٢(أغار كرز على جمال في المدينة، وقام الرسول [ ﷺ] بتعقبه؛ وذكر الواقدى أن الجمال كانت في منطقة الجَمَّاء) وعن المرة الثانية راجع ابن هشام، السيرة، ص٩٩٨ وما يليها : ذهب كرز ليتعقب بعض رجال القبائل الذين قاموا بالإغارة على الجمال التي كانت في منطقة الجَماء ، الواقدى، المغازى، ج٢، ص٦٨٥ وما يليها (وهي مختلفة بعض الشيء).
- (۱۰۶) المصادر التي قمت بمراجعتها في: ابن فشام، السيرة، ص٢٢٣؛ خليفة، تاريخ، ج١،ص٢٠؛ الواقدي، المغازي، ج١، ص٢٠؛ ابن سعد، الطبقات، ج٢، ص٠٩؛ ابن حبيب ، المحبر، ص١١١؛ الطبري، تاريخ، محلد١، ص١٢٧٠ .
- (\*) قدم ابن هشام، معلومات جيدة عن ابن أبي (عبد الله بن أبي بن سلول) على غير ما تدعيه كرون. راجع : السيرة، ص٤٤٦، هن ٤٤٩، ٢٦ه.٥٨٥ إلى ٨٥٨ . (المترجمة)

- (۱۰۵) ابن هشام السيرة مس ٢٤ وما يليها؛ الطبرى، تاريخ، مجلد (١) مس ١٩٧٤؛ الواقدى، المفازى، ج١، مسلم ١٩٠٥ وما يليها ، وقد حدده ابن إسحاق على أن عامر بن ربيعة هو أحد أفراد بنى عَدِى بن كعب (أما الطبرى فقد حذفه تماما). وقرأ جرومان الحرف الأول من اسم والد حكم على أنه حرف (ص) بدلا من الكاف ، ولكن لا اعتراض على ذلك حيث إننا نعرف حالة البردية .
- (Cf. Jones, Chronology, نظة بشهر رجب من السنة الثانية (معركة) نظة بشهر رجب من السنة الثانية (P.247) أي أنها الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من المحرم، وهو التاريخ الذي أعطته البردية لعركة بدر. وهذا إما يعني أن الحادثتين تم تصويرهما على أنهما حدثا في الشهر نفسه ولكن الرواية تذكر وجود شهرين بين وقوع الحدثين كما رأينا أو أنه تم تصوير نظة على أنها حدثت في فترة زمنية قبل تاريخها المعروف، ولكن حيث إن البردية تقدم تاريخ الرابع عشر من المحرم لوقوع حدث ربما يكون هو نظه وهو الأمر الذي نرجحه (ه).
- (١٠٧) أربعة عشر شهرا طبقا لابن إسحاق، وثمانية عشر شهرا طبقا الواقدى. راجع أعلاه حاشية رقم ١٠١، ١٠٤ .

Watt, Muhammad at Macca, p. x111. (1-A)

Cf. Wansbraugh, Quranic Studies, pp. 57f. (1-1)

Cf. Crone and Cook, Hagarism, part, I. (11.)

(\*) راجع التعليق المفصل على هذا الموضوع ، ص٢٧٣ وما يليها، والذي أثبتت فيه المترجمة بما لا يدع مجالا الشك الضطا التاريخي الفادح الذي وقعت فيه كرون عندما خلطت بين معارك بدر الثلاثة حتى تشكك في القرآن الكريم ويقية المصادر الإسلامية وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تأكيد على ما ورد في القرآن الكريم ويقة المصادر الإسلامية . كذلك راجع نص الوثيقة البردية الخاصة بالموضوع والمنشود في نهاية الكتاب . (المترجمة)



## الفصل العاشر

## ظهور الإسلام

إذا كنا قد اعترضنا على كثير مما كان معروفًا عن تجارة مكة، فهل معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نقوم بشرح الأسباب التى أدت إلى ظهور الإسلام؟ إننا إذا وضعنا في اعتبارنا أن هذه التجارة كانت تمثل العامل البارز وراء ظهور النبى في بلاد العرب، وانتشار الدعوة الإسلامية هناك، وفي اجتياح العرب للشرق الأوسط، تكون النتيجة الواضحة هي بالإيجاب. ولكن تجارة مكة لا تقدم إجابة شافية لشرح هذه الأحداث.

يقف وات (Watt) وراء الرأى القائل بأن تجارة مكة هي السبب النهائي لظهور الإسلام. ولعل قارئ هذا الكتاب شعر بوجود معارضة كبيرة لهذا الرأى، وهي المعارضة التي تنضم إليها مصنفة هذا الكتاب. ومن الضروري الاعتراض على المصادر الموثوق بها: الاعتراض على أصل ومنبع fons et origo هذه المصادر، ويمكن القارئ من خلال العمل الصالي أن ينظر إلى اسم (وات) على أنه اختصار "المؤرخين المسلمين الأوائل بصفة عامة"، وأن الجدال معه يعد بمثابة ثناء عليه. فنحن ندين بالشكر للأثر الهائل الذي تمخض عن عمله، في تقدير النظريات التي سادت التخصيص والتي أعادتنا إلى وات نفسه في الجولة النهائية.

يرى وات أن تحول قريش إلى الاقتصاد التجارى قوض الوضع التقليدى فى مكة، وأدى إلى انهيار الوضع الاجتماعى والأخلاقى الذى كانت دعوة محمد [ را المستجابة له(١)، ولكن الضعف يشوب هذا الافتراض خصوصاً بعد أن اكتشفنا أن مكة كانت تتاجر فى بضائع متواضعة وليس فى بضائع الترف، ولكن هذا السبب الأخير

لا يلغى رأيه بالضرورة. وحتى لو كان الأمر كذلك فلدينا أسباب أخرى لكى نستبعد هذا العامل وهي على النحو التالي:

أولاً: ليس من المعقول أن تلك الفترة القصيرة لوجود الثروة التجارية، كانت كافية لتدمير وانهيار المجتمع في مكة. ولدينا مثال يرجع القرن الثامن عشر يتمثل في مدينة حائل التي تمكنت من إحراز مكانة تجارية ذات أهمية يمكن أن نقارنها بما حققته مكة<sup>(\*)</sup>، ولم يؤد هذا التغير إلى حدوث انهيار في معاييرها التقليدية<sup>(\*)</sup> فلماذا ظل الوضع على هذا النحو ؟ إن الأمر يتطلب عدة قرون من الزمان على الأقل من النجاح التجاري لكي يقوض النظام القبلي للسكان، أو يرغم على اختيار نظام مختلف يتواءم مع نشاطه الاقتصادي الجديد. إن تجارة القوافل لا تعد اقتصادا رأسماليا بالمعنى الصحيح للكلمة، إن نظرة وات للمكيين على اعتبار أنهم ممولون لرأس المال تشير إلى حرفة لا ترحم للحصول على المكسب مما جعله يصورهم كما لو أنهم قد انتقلوا للقرن العشرين (<sup>\*)</sup>.

ثانيًا: إن الدليل الذي قدمه وات على حدوث ذلك الانهيار في مكة غير كاف فهو يذكر أن القرآن [الكريم] يدل على زيادة الوعي بالفوارق بين الأغنياء والفقراء، وتناقص عدد الأغنياء لصالح الفقراء، وحتى الضعفاء من أقاربهم، وخصوصاً الأيتام الذين كان يساء معاملتهم؛ كما أن القرآن يؤكد على عمل الخير مما يدل على انتهاء الأنموذج القديم للكرم إلى درجة أن سلوك الأغنياء كان سينظر إليه شذراً في الصحراء، وفي الوقت نفسه فإن تأكيدات القرآن على ضرورة الاعتماد على الله يقودنا إلى الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا يقدسون مبادئ جديدة "لمنابع الثروة الضخمة" The supperminence of wealth (ألكريم) لا يشسير إلى زيادة الوعى بالفروق أو الضغوط

<sup>(\*)</sup> إن عقد مقارنة بين مجتمع مكة في القرن السابع ، وبين مجتمع مدينة حائل في القرن الثامن عشر يعد خطأ من الناحية التاريخية، حيث يجب أن تكون المقارنة بين مجتمعين متماثلين وفي الحقبة التاريخية نفسها . ( المترجمة )

الاجتماعية (\*): وفي غياب الأدلة الخاصة بالفترة السابقة على نزول القرآن [الكريم] بخصوص هذا الموضوع، فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يقدم الدليل على ذلك التغيير، إن الاتهامات التي تكال لتبذير الثروة وإهمال الغير وخصوصا الفقراء والضعفاء هي مجرد عبارات معتادة في أقوال المبشرين بالتوحيد، والشيء نفسه بالنسبة لموضوع ضرورة الاعتماد على الله [سبحانه تعالى]. ونحن نتساءل ، ما مدى الاختلاف الذي كان يمكن أن يحدث لو أن محمداً [ المنتقل على الله وجود علاقة قوية بين العوامل الإيجابية التي أدت أخر ؟ وليس من المرجح إطلاقًا وجود علاقة قوية بين العوامل الإيجابية التي أدت لظهور نبي في بلاد العرب وبين إدراك محمد الداخلي وشعوره برسالته (\*\*). إن الأنبياء هم ورثة التقاليد النبوية، وليسوا ورثة للعادات الاجتماعية المختصة بعلم الاجتماع التي ترى المجتمع من خارجه (\*) (\*\*\*).

وإذا تركنا القرآن [الكريم] جانبًا، فإلى أى مدى أثبتت الرواية التشخيص الذى قدمه وات ؟ والرأى القائل بأنهم كانوا كفرة وأعداء للإسلام، واتهام المكيين بإهمال نوى القربي ومن يرتبطون معهم بصلات الحماية، إضافة إلى محاولة الأقوياء التهام الضعفاء (٦). ولكن الرأى القائل بأنهم هم أصل المسلمين قد أثنى على الانسجام بين العلاقات التى كانت قائمة بينهم (٧). إن السلوك التجارى بالتحديد يفترض وجود تعاون متميز بين الأغنياء والفقراء، حقيقة إنه مع مرور الوقت على ظهور الإسلام لم يعد هناك

<sup>(\*)</sup> إن تأكيد القرآن الكريم على عمل الفير لا يتعارض مع الكرم، ثم ما الرابطة بين ضرورة الاعتماد على الله سبحانه ووجود منابع جديدة للثروة ، إن الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا يقدسون مبادئ جديدة لنابع الثروة ، هو قول فيه مبالغة ، حيث اتسم بالتداخل والخلط بين فكر العالم الحديث والمعاصر وبين فكر القرن السابع الميلادي . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> إن تساؤل كرون عن مدى الاختلاف الذى كان يمكن أن يحدث لو أن محمدا (على المدونة من المدينة مثلا أو من أى مكان أخر؛ هو تساؤل في غير محله، لأن القاعدة العامة في البحث التاريخي أن الباحث يقوم بتحليل الأحداث التي وقعت فعلا، ولا مجال للافتراض بتغيير وقائعها وأحداثها ، وهو أمر يعد من بديهات عمل المؤرخ، ولسنا في حاجة إلى التأكيد بأن مثل هذه الافتراضات الخيالية تقود المؤرخ إلى سلسلة لا تنقطع من التخمينات الخاطئة . كأن يقال مثلا لو لم يولد هثلر ، لما قامت الحرب العالمية الثانية ، ولما أصاب اليهود ما أصابهم ، ولما راح ضحيتها خمسون مليونا من البشر وهكذا . (المترجمة) الماشية رقم (ه) المذكورة في ص ٢٣٢ من كتاب كرون سقطت ولم يوضع رقمها في الكان الخاص بها مم احتفاظها بالمرجم في حاشية الصفحة . (المترجمة)

وجود لأى فقراء (\*)(^) إن كلا من الرأيين السابقين الرواية عبارة عن تفسير دينى ولا يقدمان وقائع تاريخية، وإذا تتبعنا الصورة العامة التى تقدمها الرواية، فهذا يعنى أن تشخيص وات قد جانبه الصواب، وإذا قمنا بتفسير الوضع من الناحية الاجتماعية فإن الحماية التى استمدها محمد [على على أن النظام القبلى كان لا يزال هو النظام السائد كما ذكر وات نفسه، مضيفا إلى ذلك قوله أن حقوق الأجانب المتحالفين في مكة كانت تشير إلى الوضع نفسه (أ). لقد كان الوضع كما ذكره أبو سفيان في أن محمدًا هو الذي مزق صلات القربى بدعوته (\*\*)(۱۰). ومن وجهة النظر الأخلاقية : كان الكرم الذي مارسوه يعد من فضائل بدعوته (أن المربية، كما أن رجلاً ثريا مثل عبد الله بن جدعان كان سيصاب بالذهول عندما يعلم أن كرمه سوف ينظر إليه بازدراء في الصحراء (۱۱)،

- (\*) توحى الباحثة هنا القارئ بأن المصادر الإسلامية تقدم صورتين متناقضتين عن أهل مكة، فهم عندما يوصفون بأنهم كفرة وأعداء للإسلام ، يتهمون بإهمال ذوى القربي ... إلغ، وفي المرة الثانية عندما يذكر أنهم هم أصل المسلمين يتم الثناء على الانسجام في العلاقات التي كانت قائمة بينهم . وقامت بإحالة القارئ إلى المصدر المذكور في الفصل التاسع في الحاشية رقم (\*) ، وبالرجوع إلى المصدر وهو تفسير أمن كثير نجده يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف وتفسير كلمة الإيلاف ، وإحدى معاني الكلمة ألف. ومما لا شك فيه أن العلاقة بين أفراد القافلة التجارية الذين يتعليشون معا لشهور طويلة لابد من أن يسودها نوع من الألفة والانسجام ، ولكن هذا النوع من الانسجام لا ينسحب بالضرورة على جميع أفراد المجتمع، وعلى هذا يكون المصدر المشار إليه في غير موضعه من جهة، ومن جهة أخرى فإن التناقض الذي توحى بوجوده في المصادر الإسلامية لا وجود له أصلا . (المترجمة)
- (\*\*) استخدم الكفار في حربهم الشرسة ضد الرسول على الوسائل في محاولتهم المستميتة القضاء على دعوته ، ومنها ما ادعاه أبو سفيان ورددته عنه كرون من أنه "هو الذي مزق صدلات القربي بدعوته" ، ولكنها أغفلت وصف جعفر بن أبي طالب وشرحه المؤرضاع في مكة قبل الإسلام أثناء مقابلته مع النجاشني عندما أرسلت إليه قريش كل من عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص لكي يرد عليهم المسلمين الذين لجأوا إلى بلاده، وقال له جعفر بن أبي طالب في شرحه الأوضاع العرب في مكة قبل الإسلام: "كنا قوما أهل إلى بلاده، وقال له جعفر بن أبي طالب في شرحه الأوضاع العرب في مكة قبل الإسلام: "كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف ، حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله النوحده وتعده، ونخلع ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من بوته من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمال وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف عن المجارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش، وقول الزير، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ، لا نشرك به شيئا ..." ابن هشام ، ج١، ص٢٣٦٠ . (المترجمة)

ومن ناحية وجهة النظر الدينية ، وصف أهل مكة بأنهم قوم متعصبون لعبدهم الوثنى الذى خصص لعبادة عدد من الآلهة، التى كانوا يقسمون بها ويطلقون أسماءها على أبنائهم وكانوا يأخذونها معهم فى معركتهم ضد المسلمين. وفسر وات watt على أبنائهم وكانوا يأخذونها معهم فى معركتهم ضد المسلمين. وفسر وات watt انتهاكهم للحرم خلال حرب الفجار بأن ذلك كان علامة على قرب انهيار عقيدتهم (١٢) ولكن من الواضح أن الأماكن والشهور المقدسة كان يحدث انتهاك لها من حين لآخر: لقد انتهك محمد [ على الشهر الحرام دون أن يفقد أحد الإيمان به (١٢) ولو كان المكيون قد نظروا إلى هذا الانتهاك على أنه أمر لا اعتراض عليه، لكانوا أطلقوا على هذه الحرب اسم حرب الفجار (\*(١٤)). أما أنهم كانوا يحملون معهم الهتهم الوثنية في المعركة فإن هذا لا يعنى "أن بقايا العقيدة الوثنية في العربية قد وصلت إلى مرحلة الشعوذة" (١٠٠): ويمكن أن نقول الشيء نفسه على ما حدث في معركة صفين عندما قام الجنود بحمل القرآن [الكريم] معهم أو الصليبيون الذين ارتبوا الصليب، إننا يمكن أن نفسر قيامهم بهذا العمل نتيجة لحماستهم. لقد سلم وات بوجود معارضة لحمد [ عليه]

(\*) لم توضع كرون للقارئ كيف ومتى ولماذا انتهك الشهر الحرام ؟ لكنها ادعت أن محمداً [عني ] هو الذي قام بذلك حتى تدفع القارئ إلى الظن بحدوث ذلك مرارًا، وتفصيل الواقعة التي انتهك فيها عبد الله ابن جحش قائد سرية صفوان (بدر الثانية) الشهر الحرام وليس الرسول ﷺ هي على النحو التالي : عندما أرسل الرسول ( ﴿ الله عند الله بن جحش في رجب مع ثمانية من المهاجرين وتقابل مع عير قريش بنخلة ، ترديوا في الاشتباك معهم لأنهم كانوا في الشهر الحرام ، وتشاور القوم فيما بينهم ، وكان ذلك في آخر يوم من رجب (في السنة الثانية من الهجرة) فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم ، فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام" ، ثم تشجع القوم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه ، وتمكنوا من قتل ابن الحضرمي ، وأسروا اثنين من الكفار، واستولوا على العير. وعندما قدموا على الرسول رضي الدينة: قال أما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام"، فوقف العير والأسيرين. وأبى أن يأخذ من ذلك شبيئًا ، وخاف القوم وظنوا أنهم هلكوا ، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش أقد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدماء ، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال: فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . وقال يهود- تفاولُ بذلك على رسول الله عِنْكِيُّ - عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله ، عمرو، عمرت الحرب؛ والخضرمي، حضرت الحرب، وواقد بن عبد الله، وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. ثم نزلت أيات الله تعالى في قوله في سورة البقرة الآية ٢١٧ ﴿ يَسْأَلُونِكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرام قَتَالَ فيه قُلْ قَبَالٌ فيه كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفرٌ به وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجٍ أَهْله منهُ أَكْبُرُ عندَ الله ﴾ . فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرَّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْ العير والأسيرين ، ابن هشام ، السيرة ، ج١، ص١٠٠-٢٠٤ . وراجع أيضاً حاشية المترجمة ص٢٧٢ .

فى مكة ممثلة فى جماعات صبغيرة ربما أولئك الذين كانوا يقومون بأداء طقوس دينية معينة وكانوا يؤمنون بها لدرجة كبيرة إلى حد ما<sup>(١٦)</sup> ولكن ذلك الاعتقاد الكبير إلى حد ما الذى كانت تؤمن به جماعات صغيرة والذى يمكن أن يكون له طقوس معينة متناثرة [هل](\*) يمكن أن يقدم شرحًا وافيًا لضخامة تلك المعارضة التى أثارها؟!

في الحقيقة إن الرواية لا تشير إلى وجود هذا الخلل في الحياة الدينية أو الاجتماعية أو الأخلاقية بل على العكس من ذلك، فقد وصف المكيون بأنهم بلغوا ذروة النجاح (\*\*). إن تفسير وات لهذا النجاح من أنه أدى إلى ظهور الزهد وعدم المبالاة جاء نتيجة لأنه كان يرى التاريخ الإسلامي بعين المسلمين. ولا يرجع السبب في الفساد الأخلاقي الذي ظهر به أهل مكة في المصادر لحدوث انهيار في حياتهم التقليدية، لأنها كانت تؤدى وظائفها على أحسن وجه : وفضل أهل مكة حياتهم التقليدية على الإسلام ولهذا السبب عاقبتهم المصادر، واتهموا كل فرد يمارس هذا النوع من الحياة بأنه عديم المبالاة، ولا خلاق له ومنافق ، وكان أبو سفيان لا يستطيع أن يقسم بأحد الآلهة الوثنية بدون أن يشعر القارئ بالنفور التلقائي منه، لأنه يدرك من خلال مصادره أن الشخص الذي يقسم كنبا بإله هو شخص لا يؤمن بأي شي (\*\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> يبدر أن أداة الاستفهام "هل" word سقطت من الجملة الأصلية، لذلك قمت بوضعها لتتناسق مع السياق. (المترجمة) لم تذكر لنا كرون تحديداً ما المقصود من القول أن "أهل مكة بلغوا ذروة النجاح" ؟ هل تقصد بذلك النجاح في المبدأن التجاري نتيجة لما حققوه من ثروات طائلة فيها وهو الأمر الذي سبق ورفضته خلال بحثها من أوله إلى نهايته ! ثم تقصد النجاح في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أحجمت عن تقديم مصدرها على ذلك ؟ ثما قولها بأن أهل مكة فضلوا حياتهم التقليدية على الإسلام ، فهر قول يجنح إلى المبالغة ، لأنها تغفل الأعداد الغفيرة التي دخلت في الإسلام تباعاً على الرغم من أن الكفار لم يتركوا وسيلة إلا ولجأوا إليها لمحاولة منع ذلك إلا أنهم أخفقوا إخفاقا شديداً . وعن هذه الأعداد الغفيرة من الذين دخلوا في الإسلام من كافة مستويات أهل مكة راجع ابن هشام، ج١، ص٢٣٧، ١٤٧٠ ، ١٤٧٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٣ ، ٤٧٣ ، ومن يليها . وذكر ابن إسحاق : شم دخل الناس في الإسلام أرتالاً من الرجال والنساء، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة، وتُحدث به وذلك في مرحلة الدعوة سرا للدين الإسلامي . راجع ابن هشام، ج١، ص٢٦٧ (المترجمة)

<sup>(\*\*\*)</sup> ومما لا شَك فيه أن مُجِتْمع مكة امتلات أركانه بكثير من أوجه الظلّ الاجتماعي والاقتصادي والديني وقد سبق ولخصها جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه في حديثه لنجاشي الحبشة . ولا شك في أن رواج تجارة مكة التي لا تعترف بها كرون ، والتي سبق وأثبتنا وجودها ، كانت من أهم أسباب هذا الظل ، حيث نتج عنها ثروات شخصية ضخمة ، أدت إلى زيادة الغوارق بين الأغنياء والفقراء، وزادت من جشع الأغنياء، فاستولى الأقوياء من زعماء القبائل ويطونها على ميراث الأرامل والضعفاء . (المترجمة)

(\*) ترجع الأسباب التي أدت إلى أن رسالة محمد (﴿ اللَّهُ ) كان قبولها في المدينة أكبر من قبولها في مكة إلى العوامل التالية :

أولاً: كانت الخلافات مستعرة بين الأوس والخزرج ، وكثيرًا ما نفح اليهاؤد في نيرانها لتزداد اشتعالا فيما بينهم ، ولذلك كانت الأوس والخزرج تصبو إلى أن تنتهى هذه الخلافات بصفة دائمة، وليست بصورة مؤقتة كما كان يحدث بين حين وأخر.

ثالثًا: كان للرسول على صلة رحم بالدينة ، فوالدته أمنة بنت وهب من بنى النجار . أى أنه لم يكن غريبًا عن المدينة ، بل كان يربطه بها صلة ونسب. إضافة إلى أن مجتمع المدينة كان أقل ثراءً من مجتمع قريش فى مكة ، والتى حقد فيها كثير من أثريائها على نزول الرسالة على الرسول (على) وليس على أحد منهم (راجع التعليق ص٢١٧)، إلى جانب أنهم خشوا أن يزعزع الإسلام مكانتهم نظرًا لدعوته فى المساواة بين البشر جميعًا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الثروة ، لأن المقياس الوحيد للتفرقة بين البشر هو فى البسر جميعًا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الشروة ، لأن المقياس الوحيد للتفرقة بين البشر هو فى تقوى الله سبحانه وتعالى، وهالهم دخول عبيدهم فى الإسلام بأعداد كبيرة ، من هنا جات مقاومتهم للرسول والإسلام ، وكان قبول دعوته فى المدينة أسرع من قبولها فى مكة . (المترجمة)

(\*\*) ربما تقصد كرون بالطبعة الزرقاء blueprint :صورة طبق الأصل . (الترجمة)

فى المدينة أولا، ثم بعد ذلك فى مناطق أخرى من بلاد العرب: وكان لابد من هزيمة مكة قبل أن تتحول للإسلام. وهذا يعنى أن المشاكل التى كانت تواجه كل من أهل المدينة والعرب الأخرين والتى قدمت دعوى محمد [عربي الحلول لها استثنى منها أهل مكة. وباختصار فإن هذه المشاكل لم يكن لها ارتباط بتجارة مكة.

ألم يكن ذلك أمرًا مثيرًا للدهشة ؟ وفى الختام فإن البحث الذى قدمه وات قد هاج وماج ثم انتهى إلى رأى يتمثل فى أن المدينة التى تقع فى ركن من بلاد العرب وكانت تعانى من بعض المشاكل الاجتماعية قد استجاب لها أحد المبشرين بإيجاد نظام دينى لها. يبدو أن هذا القول مبالغ فيه بعض الشىء. فلماذا أدت الطبعة الزرقاء للإصلاح الاجتماعى فى مكة إلى الانفجار الذى عم جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ؟ من الواضح أننا يجب أن نركز الأضواء على الأوضاع التى كانت تعم بلاد العرب، وليس فقط تلك التى كانت خاصة بمكة، وكلما نظرنا إلى الأوضاع فى مكة على أنها كانت غير عادية، قادنا ذلك لإيجاد عوامل غير متصلة لتفسير ظهور الإسلام.

لقد كان وات يدرك تمامًا حاجته الشرح أسباب نجاح رسالة محمد [ السينية] خارج مكة، ولكن لأنه قام بربط أصولها بتجارة مكة، فإنه اضطر إلى وضع مجموعة ثانية من العوامل لكى يظهر نجاحه في المدينة، ثم قام باختيار الأسباب التي نجمت عن التحول للحياة المستقرة في المدينة ، ثم كان محتاجًا لمجموعة ثالثة من العوامل ليفسر بها أسباب انتشار دعوته في كل بلاد العرب، وهنا قام باختيار الأسباب الروحية العامة: "حيث نما الوعي بإمكانية وجود الفرد منفصلاً عن القبيلة، حتى لو أدى ذلك إلى وضع حد لحياة الفرد بالموت. فما مصير الإنسان النهائي ؟ هل يعد الموت نهاية كل شيء (١٨٠) ؟

وعلى أى حال فإن التغييرات والتحولات المذكورة هى من صنع وات نفسه. فإذا نظرنا إلى الخلافات التى كان على أهل المدينة أن يتواءموا معها، فإنها لم تأت نتيجة للتحول لحياة الاستقرار، ولكنها نبعت بوضوح من الحياة المستقرة بصفة عامة، ومن الخطأ النظر إلى نظام القبيلة على أنه نظام يميز البدو الرحل والمستقرين وإنه

يؤدى بالضرورة لوجود تغير فى شكل التنظيمات والمعايير والمعتقدات (١٩٠). إن الشعوب المستقرة لدول قبل البترول فى بلاد العرب كان نظامها قبليا مثل البدو، وكانت لديهم نفس المعايير والمعتقدات؛ وإن حياة كل من المستقرين والبدو الرحل كانت أنموذجا لمارسة الحياة فى ظروف عدم وجود دولة. كان وات محقا فى قوله بأن حياة الاستقرار تستلزم بالضرورة حاجة أكبر لوجود السلطة (٢٠٠) ولكن الحاجة لوجود الأساس لبناء دولة مستقرة والمحافظة عليها لم يكن أمرًا متاحًا. وترتيبًا على ما سبق، فإن العرب المستقرين كان يجتاحهم الخلافات والمنازعات، وهو الشيء الذي كان يميز المدينة فى القرن السادس، وهو الشيء نفسه الذي كان يميز المجتمعات العربية الأخرى بما فيها المدينة حتى القرن الثامن عشر (٢١٠) إن هذه الخلافات التي كانت بمثابة ظاهرة دائمة تميز التاريخ العربي والتي لم تكن نتيجه التغير هي التي قدم محمد [عنال علم وكان الحل جديدًا، يعتمد على فكرة الحق الإنهي لنظام الدولة، وكانت هذه الدولة هي بولة محمد، وليست الطبعة الزرقاء لإصلاحه الاجتماعي، هذه الدولة التي كان لها أثر بالغ في بقية أنحاء بلاد العرب.

أما بخصوص المشكلة الروحية، فلم يظهر ما يفهم منه أية إشارة لوجود هذه المشكلة في بلاد العرب في القرن السادس(\*). ولم نشعر من خلال ترجمة سيرة محمد [عَلَيْكُمْ]

<sup>(\*)</sup> كانت هناك مشكلة روحية في بلاد العرب في القرن السادس والدليل على ذلك أن المصادر تذكر عددا من العرب الذين فارقوا دين أبائهم ومنهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وشبية بن ربيعة بن عبد شمس وكان يتحنف بحراء، وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وأبو أمية بن المفيرة ، والحارث بن عبيد المخزوميان، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوى، وكان يتحنف بحراء ولا يأكل ما يذبح للأصنام ، وعامر بن حذبم الحجمى ، وعبد الله بن جدعان التميمي، ومقيس بن قيس بن عدى السهمى، وعثمان بن عفان رضى الله عنه بن أبى العاص بن أمية، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزيم وولاه هاشم. (راجع، ابن حبيب، المنمق، ص ٥٣١).

ودان أغلب هؤلاء بالحنفية ، وذكر القرآن الكريم صراحة أن الحنفاء لم يكنونوا يهودا ولا نصارى، وإنما كانوا موحدين على ملة إبراهيم عليه السلام ، وورد في الذكر الحكيم في سورة البقرة (الآية ١٣٥) قول الله عز وجل ﴿ قَالُوا كُونُوا هُودا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ بَلُ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وقال تعالى في سورة آل عصران ، الآية ٦٧ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرُأَنِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾

وجوداً لموضوعات دارت حولها الأسئلة التي وجدت خلالها. وبدلاً من ذلك كان هناك شعور قوى نحو نشأة السلالات البشرية. إن رسالة هذه الشخصية تدل على أن العرب الذين وجدوا في شبه الجزيرة من تاريخ طويل، منذ عهد إبراهيم [عليه السلام]، قد تم توحيدهم أخيراً في دولة، وأن محمداً لم يكن مصلحاً اجتماعياً، كما لم يضع حلولا في لمساكلهم الروحية، بل لقد كان خالقا لشعب.

إن النبض الذي يقف خلف محاولة وات لتفسير وجود تغييرات اجتماعية ومشاكل روحية في بلاد العرب، ينبع من تصوره أن العقيدة تصنع الحقائق الأساسية حول الكون ومعنى الحياة: ما مصير الإنسان ؟ وهل يعد الموت نهاية كل شيء ؟ وعندما تصور العقيدة على هذا النحو، فإنها تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية في طريقة حياة الشعب وتبشر بأنهم سوف يهجرون معتقداتهم. ويصاحب هذه العملية نوبات من يقظة الضمير والألم النفسي (\*). وإذا ادعينا أن العسرب قبل الإسلام اشتركوا في هذا التصور للعقيدة، التي نبسع منهسسا ذلك الانتشار السريع للإسسلام في

وكان هؤلاء الحنفاء هم البشير الذي عبر بعمق عن حاجات مجتمعهم الدينية والاجتماعية والسياسية وهي الحاجات التي كتب للإسلام أن يكبي جميعها . وكان شعر أمية بن أبي الصلت عن الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار أبلغ بيان المعاناة التي عاني منها الصنفاء حتى جاء الإسلام . وكان مسلك عثمان ابن مظعون والمتبتلين ووكيع بن سلمة الإيادي وغيرهم إعلانا لهذا النزوع إلى الدين الجديد الذي بدت الجزيرة العربية كانها تحس بوشوك ظهوره، دون أن تعرف تمامًا متى وكيف سيظهر " راجع ، سحاب، مرجع سابق ص٢٧٦ وما بعدها ، وعن الصنفاء راجع : ابن هشام ، السيرة ، ج١ ، ص٢٢٢ وما بعدها؛ وعن الشعر المنسوب إلى أمية بن أبي الصلت، مرجع سابق ص٧٢٧، ٢٢٨؛ ابن حبيب ، المحبر، ص١٣٦ . (المرجمة)

<sup>(\*)</sup> لا شك في أن العقيدة تضم المقائق الأساسية حول معنى الكون والحياة، ولذلك تحدث تغيرات جوهرية في طريقة حياة الشعب وتبشر بأنهم سوف يهجرون معتقداتهم . ويصاحب هذه العملية نوبات من يقظة الضمير والألم النفسي، ولا شك في أن العرب بعد اعتناقهم للإسلام اشتركوا في هذا التصور، ومنه نبع ذلك الانتشار السريع للإسلام في الجزيرة وخارجها، ولكن كرون على الرغم من أنها تعرفه وتراه فإنها تحاول إبعاد هذه الحقيقة عن ناظريها، وإضافة لما تقدم فإن العقيدة الإسلامية تضمنت كثيرًا من الحقائق العلمية عن الكون، وهي الحقائق التي استفرقت جهود ألاف من العلماء والمثات من السنين ، حتى أمكن العلماء أن يتعرفوا عليها. (المترجمة)

شبه الجزيرة العربية، فإن ذلك يعنى ضرورة وجود تغيير جوهرى – وهو الذى اقترن عند أغلبنا بتصور لوجود تغيير اجتماعى واقتصادى مصاحبًا للمشكلة الروحية. إن ما نريد القيام به الآن هو تحديد طبيعة تلك المشكلة، ويرجع السبب فى ذلك الإعجاب الكبير الذى نالته دارسة وات عن ظهور الإسلام إلى تلك الفكرة التى جاء بها عن التغيير الاجتماعى والاقتصادى الذى كان ضروريا لها، فهو يرى أن المكيين كانوا التغيير الاقتصاد الرأسمالي ولكنهم فقدوا إيمانهم بالعملية. كيف أتت هذه الشهرة بعريضة، إذن كان المكيون يشبهوننا تماما لكى نطبق تجارب مجتمعنا الحديث وتفسيراته على مثل هذا المجتمع المكي المحدود! لا يمكن أن يكون ذلك تفسيرا سليما. الروحية التي دفعت باليهود إلى اختيار إلههم يهوه Yahweh وإلى أى مدى كان التغير بمصير الإنسان النهائي واقفًا خلف قيام الأيسلنديين باختيار الديانة المسيحية بعد إجراء التصويت عليها في البرلمان؟ من الواضح عدم وجود أية فكرة وراء كل ما تقدم. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة للإسلام. لقد نشأ الإسلام في مجتمع قبلي، ما تقدم. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة للإسلام. لقد نشأ الإسلام في مجتمع قبلي، وأية محاولة لشرح ظهوره ينبغي أن تضع تلك الحقيقة نصب عينيها(٢٢).

ويدور الآن التساؤل حول: ما طبيعة العقيدة في القبيلة العربية ؟ إن النقطة الجوهرية في هذا الموضوع تأتى من أن آلهة القبيلة جاءت نتيجة لملاحظة الظواهر الطبيعية، وليس من ملاحظة الحقائق المتعلقة بطبيعة الوجود ومعناه. ويتحديد أكثر، كانت هناك مصادر نهائية لجميع الظواهر الطبيعية التي كانت لها أهميتها الكبرى في المجتمع البشرى، ولكنها تخرج عن نطاق سيطرة الإنسان المباشرة مثل: الأمطار، والخصوبة، والمرض، وخبرة العرافين، وتركيبة المجموعات الاجتماعية، وهكذا دواليك. لقد عبدوا آلهتهم لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لارتباطها بهذه الظواهر الطبيعية. وقد لاحظ فيلهاوزن Wellhausen أنهم اختلفوا عن معظم الشعوب في أنهم أطلقوا أسماء على هذه الآلهة وكرسوا لها طقوسا دينية، فبدون هذا الاسم لا يمكن المالة من لتمكن الإله من لتأدية الطقس الديني هو أن يتمكن الإله من

ممارسة قدرته نيابة عن المتعبد اله (٢٢)(\*) وذكر في أحد نقوش القرن الثالث أن المعبود "إلاها" Ilaha يعتبر قبيلة رباط Rubat قبيلة خيَّرة تُقدم على فعل الخير (٢٤) هذا هو الوضع الذي كان سائدا، حيث لم تكن آلهة القبيلة في حاجة للحصول على المساعر أو الحب أو حتى الوفاء بها من قبل أتباعها. وعرفنا من إحدى القصص المشهورة "أن بني حنيفة كان لديهم معبود في الجاهلية صنعوه من البلح والسمن ، كانوا يقدسونه الفترة طويلة، وعندما ضربتهم المجاعة أكلوه (٢٥). وينفس هذه الروح الفلسفية البرجماتية (العملية) يقوم البدوى في العصر الحديث بتقديم نذر بأن يعطى نصف ما يحصل عليه من صيد الله. فإذا قام بصيد الحيوانات يأكل نصفه ويترك النصف الآخر الله ثم يرحل، وإذا كان ما يزال جائعًا، فسرعان ما يقفل راجعا وينجح في سرقة الجزء المخصص الله ويناكله، ويفاخر بأنه فعل ذلك لأن الله لم يستطع المحافظة على نصيبه، بقوله إنني أكلت نصيب الله كما أكلت نصيبي (٢٦). فإذا كان الجوع قد دفع الرجل القبلي لأن يأكل نصيب إلهه أو يغشه دون إحساس بالندم فهنا يتضع لنا أن الحاجة العملية يمكن أن نصيب إلهه أو يغشه دون إحساس بالندم فهنا يتضع لنا أن الحاجة العملية يمكن أن تدفعه لرفض معبود أو تغييره لمعبود آخر بدون إحساس بتأنيب الضمير: " قدمنا لسعد حتى يستطيع أن يجمع بيننا، ولكن سعداً خيب أملنا، ولذلك لم نستطع أن نفعل شيئا

<sup>(\*)</sup> توحى كرون إلى القارئ بأن العرب كانوا مختلفين عن غيرهم من الشعوب الوثنية في هذا المجال، على الرغم من أنهم يتساوون في ذلك مع الإغريق والرومان، بل وفراعنة مصدر. فقد عبدوا جميعهم آلهتهم لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لهذه الظواهر . فعبد المصريون الشمس لاهميتها في بلادهم الزراعية في صورة الإله رع – آمون – آتون. وخصص الإغريق للبحر الإله بوسيدون Poseidon وقاموا بعبادته لاهمية البحر في حياتهم وارتباطهم به . ويالمثل كان لدى الرومان والفينيقيين وشعوب العالم القديم آلهة أطلقوا عليها أسماء وعبدوها . ولكن تميز المشركون في شبه الجزيرة العربية بمعرفة أن الله هو الخالق رغم عبادتهم للأصنام . وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة في كثير من الآيات الكريمة وعلى سبيل المثال الثالي : سورة العنكبوت: ٢٦، ٦٢؛ لقمان :٢٥؛ الزمر : ٢٨؛ الزخرف: ٩، ٨٨ وهذا التوحيد كان من بقايا الرسالات السماوية للرسل والأنبياء : أبراهيم ، ويعقوب ، ولقمان، وصالح ، وهود ، وموسى، وعيسى عليهم جميعاً وعلى نبينا السلام. وقد أكدت الآثار الثمودية معرفتهم اله الأبتر" ، أي الذي لا ولد له ، وأقام التدمريون هياكل في القرن الثالث الميلادي لمن تبارك اسمه إلى الأبدا ، وعرف عرب اليمن عبادة الإله تني سموي ، وظهرت عبادة الرحمن في النقوش الحميرية، إضافة إلى أن اسم الله كثيراً ما تردد في أشعار العرب ، وفي جميع النماذج السابقة لم يقرن الله باسم مما يدل على أنه كان إلها ما تردد في أشعار العرب ، وفي جميع النماذج السابق، ص٢٧١ وما بعدها . (المترجمة)

اسعد هذا ما قاله البدوى، عندما أفزع الوثن الجمال وأبعدها عنه (٢٧). وبالطريقة نفسها هجرت قبيلة بأكملها معبوداتها المحلية واعتنقت المسيحية عندما شُفى زعيمها من المرض على يد أحد الرهبان المسيحيين(٢٨)، وعندما عرفت أعداد غفيرة من العرب إمكانيات المسيح الطبية، اختاروا إلهه إلهًا لهم، ولم يكن من الصعب عليهم أن يتحولوا لعبادة إله أخر (٢٩). فالله هو قبل كل شيء ليس أكثر من قوة موجودة، والهدف من التسليم به هو أن يقوم الإله باستخدام قدرته لتأييد خدامه ، إن أحد رجال قبيلة طيئ Tiyaha في العصر الحديث صاح من عذاب الله قائلاً عندما اجتاحه الفيضان " إنني من طبئ، إنني من طبئ، يا إلهي، إذا لم تكن تصدق ذلك، انظر إلى العلامة التي توجد على الجمال"(٢٠). هكذا يتضح لنا أنه إذا كان المعبود غير قادر على إنقاذ أتباعه من الفيضان، كما أنه لم يكن قادرًا على حمايتهم من المجاعة، أو أن يحافظ على نصيبه من الصيد، أو أن يقوم بعمل معجزات طبية، هنا يوجد سبب للآكل، والغش، وللانتهاك ، أو للتشهير، أو لتركه. "ما هما الكلمتان اليسبيرتان اللتان طلبتا من دوتي Daughty أن يقولهما في المحاولات العديدة التي تمت معه لكي يتحول للإسلام والتي قيل له فيهما؛ أعلنهما معنا إنهما لن تسببا لك أي ضرر". والفكرة الأساسية هي أن المؤمن ينبغي عليه أن يسلم أمره لمعبود، ليكون هو المهيمن الأعلى على حياته، وهي الهيمنة التي لا تتأتى لأحد من البشر، إن هؤلاء الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير عقيدة دوتي كانوا كما هو واضح يعتنقون الإسلام، على الرغم من أن الإسلام وهو منهج للحق لم يكن له معنى عميق في نفوسهم (\*): قالوا لدوتي Doughty قم بتغيير عقيدتك، واستقر معنا وسوف نعطيك أشجار نخيل، أو بمعنى آخر لتصبح واحدًا منا. إن الله [سبحانه وتعالى] كان بالنسبة لهم مصدر هوية مجتمعهم، وليس للإجابة على الأسئلة المتعلقة بما هو

<sup>(\*)</sup> يلاحظ في ص٣٩٧-٣٩٩ مدى تخبط كرون ، والقفز من هنا وهناك لالتقاط نقش يرجع للقرن الشالث، ثم تتحدث عن مكة في القرن السادس، وتنتقل منها لعقد مقارنة مع أعراب الجزيرة في لقائهم مع الرحالة البريطاني دوتي في بداية القرن العشرين، ثم تلتقط بعض النماذج الساذجة لبعض البدو البسطاء لتجعلهم حجة ومقياساً على المسلمين . إنها تلتقط حدثا من هنا ، وحدثا من هناك ، وتقوم بتركيب هذه الأجزاء المتنافرة بعضمها على بعض لتبرير رأيها الخاطئ بل المغرض الذي تحاول أن تدفع القارئ إلى الاخذ به . (الترجمة)

بعد نهاية الإنسان<sup>(۲۱)</sup>. إن الأعداد الغفيرة من الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير ديانته ، أو أن يعاقبوه على مسيحيته في مناسبات أخرى ، كانوا يشبهون أولئك الأفراد الذين لم يعرفوا أبدًا أي شيء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجًا للحق، ولكن لإهانته لهم برفضه الصريح لله الذي يضفي الشرعية على مجتمعهم<sup>(۲۲)</sup>.

والآن حيث إن الآلهة القبلية لم يتضح فيها الاهتمام بالجانب الروحى، كذلك فإنها لم تتدخل بشكل عميق في حياة الفرد اليومية (٢٣). كانت بلاد العرب في العصر القديم (كما هو الحال قبل العصر الحديث) فقيرة في الأساطير والاحتفالات والشعائر والأعياد بشكل ملحوظ ، واقتصرت الحياة الدينية لديهم على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن المقدسة، وللأحجار والأشجار وتقديم الأضاحي واستشارة العرافين، وقام أغلب البدو بتدية طقوس أقل من الطقوس السابقة (٤٢). ولم تكن هذه الطقوس مرتبطة بالاعتقاد بالهة محددة، ويبدو أن الحج السنوى الذي كانوا يقومون به لم يكن يرتبط بإله واحد معين، أما بقية الطقوس فكان يمكن تحويلها من إله لآخر. استمرت مثل هذه الطقوس خائمة عند كل من القبائل المسلمة والمسيحية في العصر الحديث، وعند استبدال إله بأخر لم يكن هناك حاجة لتغيير الشكل الخارجي أو حتى تغيير في السلوك، طالما أن الإله الجديد لم يأت معه ببرنامج أخلاقي يخالف ما كانت تعرفه القبائل الرعوية (\*). ومن حيث المبدأ فقد حمل إله المسيحيين معه مثل هذا البرنامج، وعلى الرغم من نشاط حيث المبدأ فقد حمل إله المسيحيين معه مثل هذا البرنامج، وعلى الرغم من نشاط المبشرين في التبشير في الجزيرة العربية، فهم لم يكونوا في وضع يمكنهم من معرفة المبشرين في التبشير في الجزيرة العربية، فهم لم يكونوا في وضع يمكنهم من معرفة

<sup>(\*)</sup> يُلاحظ على هذه الفقرة الآتى :

أولاً: أن كرون تتحدث هذا فقط عن المسيحيين والمسلمين ولم تذكر شيئًا عن اليهود .

ثانيًا: أن القول باستمرار الطقوس الوثنية لدى القبائل المسلمة والمسيحية في العصر الحديث هو قول غير صحيح كما أنها لم توضع ما هذه الطقوس!! هل تقصد الحج ؟ إن الحج الكعبة قبل الإسلام كان من بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام وإن دخلت عليه بعض مظاهر الوثنية كما أوضحنا في المقدمة (راجع ص١٤-٢٤)، ولكنه في الإسلام يعد أحد أركانه الرئيسة. أما زيارة الحجاج المسيحيين القدس الشريف، فهذه الزيارة يشترك فيها ليس فقط مسيحو الشرق ولكن جميع المسيحيين في مختلف أنحاء العالم والمسلمين أيضاً. ولا تعد زيارة المسيحيين القدس إحدى شعائر الديانة المسيحية ولكنها تمجيداً لنبي الله عيسي عليه السلام.

مدى التحول الذي تم للمسيحية؛ لأن هذا التحول لم يكن يحتاج لأكثر من هاتين الكلمتين العاديتين. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لإله المسلمين ، بل على العكس

= ثالثًا: أحجمت كرون عن تفسير السبب في : فقر بلاد العرب في الأساطير والاحتفالات بشكل ملحوظ، وأن الحياة الدينية لديهم اقتصرت على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن المقدسة". إن السبب الذي أحجمت عن ذكره يرجع إلى أن شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من رسالات الرسل والأنبياء منذ إبراهيم عليه السلام مروراً بانبياء الله هود وصالح ولوط ولقمان ويونس عليهم جميعًا السلام . ومنذ رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت والعرب يحجون إلى الكعبة ، ويطوفون حول البيت . ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأرض والسموات العلى. ويمرور الزمن أدخلوا على الحج الإبراهيمي كثيراً من الضلالات، وأقاموا في الكعبة الأوثان التي جلبها عمرو بن لحيَّ من الشام. ويرجع السبب في ضياع كثير من أصول الرسالات السماوية إلى تناقلها شفاهة ، ويتعاقب أجيال الرواة عليها العشرات من القرون، ضاعت كثير من ملامحها الأساسية وأدخل عليها كثير من النحت والخيال. ولما كان العرب يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق فلم يكن لديهم أساطير مثل تلك التي نسجها الإغريق حول قصة الخلق. أو التي انتشرت مع اليهود نتيجة لطوافهم الدائم والمتصل من مجتمع إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى على طول تاريخهم ؛ مما أكسبهم معتقدات وتقافات تلك الشعوب التي عاشروها منذ خروج القبائل الرعوية العبرية من أور الكلدانيين في دلتا العراق مع بداية الألف الثانية قبل الميلاد ، وخزولهم بادية الشام، ثم دخولهم إلى مصير، ثم نزولهم أرض كنعان - فلسطين - واتصالهم وتعاملهم مع الكنعانيين والأموريين ، واستصباصهم الدائم لتراث هذه الشعوب. ومنذ اتصبالهم بينابل وأشبور وفارس منذ الألف الأولى ق.م. أخذوا عنهم أغلب معتقداتهم من السحر والحيوانات الخرافية التي تظهر بوضوح من رؤى دانيال ومراثي إرميا وحزقيال ، وأخذوا من الفرس معتقداتهم عن الملائكة والجن بمعالمها وأسمائها الغارسية والمجوسية إلى جانب ثنائية الفرس عن الخير والشر التي تميز بها التراث المجوسي ، وسط حضارات العالم القديم عامة والتراث السامي بشكل خاص. وعن الكنعانيين الذين يسبقون العبريين في استيطان فلسطين وصل إليهم تراث حوض البحر المتوسط من الحضارة الهالينية والمصرية القديمة ، وتثبت نقوش المعابد المصرية القديمة بدورها معرفة الحضارة المصرية القديمة لكثير من أسس الديانات السماوية رغم مزجها بكثير من الظاهر الوثنية مثلها في ذلك مثل عرب الجزيرة العربية ، حيث كانت مصر بدورها مزارا الكثير من الرسل والأنبياء بدما بإبراهيم أبي الأنبياء ثم يعقوب ويوسف وموسى وعيسى (عليهم جميعًا السلام). يلاحظ أن كرون هذا تنطق بالحق دون وعي عندما قالت أن الإسلام هو منهج للحق .. (ثم أردفت قائلة) . أولئك الأفراد الذين لم يعرفوا أبدًا في شيء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجا للحق: ص٠٤٠ أعلاه ،

رابعًا: إن الادعاء بأن كلا من المسيحية والإسلام لم يأت معهما برنامج أخلاقى ، ولم يُحدثا تغيرًا في السلوك هو قول مردود عليه ، فإذا لم يكن لدى المسيحية والإسلام برنامج أخلاقى ، فما محتوى الديانتين السماويتين؟ ولماذا تم هنا أيضاً استثناء الديانة اليهوية ؟!

خامسًا: ما المقصود بنشاط المبشرين في العربية ؟ المعروف أن الجزيرة العجربية تدين أغلبها بالإسلام ، ما عدا جيوب قليلة لليهودية والمسيحية في اليمن والعراق . والمعروف أنه لا يوجد ثمة نشاط تبشيري فيها وحتى إذا تسرب إليها عدة أفراد هنا أو هناك فلا يمكن أن يعد هذا التسرب بمثابة نشاط تبشيري من جهة، ولعمق الإسلام في قلوب وعقول المؤمنين به من جهة أخرى . (المترجمة)

أشاد الإسلام بالخصائص الأساسية للقبيلة مثل الجهاد والزهو بالأصول الجنسية (\*). وبالرغم من نظرة الإسلام المتشككة للبدو فإن امتداد الإسلام إلى منطقة الهلال الخصيب قد أضاف خصائص أخرى بالمقابلة بين صفات المروءة والدين، وبين الشهامة والورع.

وهكذا يتضح أن التحول الكبير للإسلام الذى حدث فى بلاد العرب لا يدل على أنها كانت تعانى من أزمة روحية، أو حدوث تدهور دينى أو انهيار فى العقائد الوثنية (٥٦) ومن ناحية الوصف السلوكى فإن أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن التاسع عشر (\*\*). إن التحول الكبير للإسلام يوضح أن إله محمد [على السلطاع أن يقدم شيئًا مثيرًا جدًا هنا وهناك. فعندما أضاف سعد Sad (إله العرب الوثنى قبل الإسلام) بعير من يقوم بعبادته ودفعها للهروب بعيدًا عنه، فقد استدل الأخير على أن "سعد ليس إلا مجرد صخرة (\*\*\*) لقد شبت له أن قدرته التى كان من المفروض أن يقوم باستخدامها كانت كاذبة ، ولكن عندما أسس محمد [على التي المستدل المناب المستدلوا على

أتينا سعداً ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نصن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتناوقة من الأرض لا تدعو لغى ولا رشد

<sup>(\*)</sup> إن قول كرون بأن الإسلام يشيد ويزهو بالأصول الجنسية هو قول مردود عليه ، لأن أحد أسس المجتمع الإسلامي عدم وجود تفرقة بين جنس وآخر، أو بين أون وأون، ولكن المقياس الوحيد فيه الفخر والفضل هو تقوى الله سبحانه وتعالى . وقد وردت هذه الحقيقة الأساسية في القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف بطبيعة الحال ، وحتى هذه الحقيقة الأساسية نجد كرون تغافلت عنها وتناستها ، بل قلبتها رأسا على عقب . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> إن القول 'بأن أفضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن التاسع عشر' هو قول يجافى الحقيقة المعروفة والثابئة التي لا يختلف عليها اثنان . (المترجمة)

<sup>(\*\*\*)</sup> قال ابن إسحاق: وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خُريمة بن مُدركة بن اليأس بن مضر صنم، يقال له سعد، صخرة بفلاة (ساحل بجدة) من أرضهم طويلة. فأقبل رجل من بنى ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه، التماس بركته، فيما زعم، فلما رأته الأبل، كانت مرعية. لا تُركب، وكان يهراق عليه الدماء، نفرت منه، فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني، فأخذ حجراً فرماه به، ثم قال : لا بارك الله فيك، نفرت على إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت به قال :

"أن الله أكبر" وتحول العرب للإسلام؛ لأن الله كان قوة عظمى، أكبر من كل الآلهة التى اندرجت تحت اسم أية عبادة عرفت فى بلاد العرب، إن المشكلة لم تكن فى السهولة وأليسر التى تحولوا بها للإسلام ولكن فى الاقتناع به. فماذا كان لدى الله ليقدمه لهم ؟

إن ما قدمه الله هو برنامج لإنشاء أمة والقيام بالفتح: خلق الأمة umma وإعلان الجهاد jihad ، وكان محمد [ عِنْ الله منها الله منهمة سياسية، وليس كما ادعى أنه رسول قدر له أن ينخرط في السياسة، إن التوحيد الذي دعا إليه أصبح له برنامج سياسى، الأمر الذي يبدو واضحًا ليس من المصادر غير الإسلامية فقط واكن مما ذكره ابن إسحاق، حيث أخبرنا أن نقطة التحول الكبرى في حياة محمد [ الرسيام]، جاءت عندما قام بمهاجمة آلهة أسلافه من قريش وشهّر بهم(٢٦) كانت نقطة تحول لأنه بهذا العمل هاجم أهم أسس وجود القبيلة ، وليس بسبب الزعم بأن دعوته للتوحيد كانت تهدد مكانة كعبة مكة أو تجارتها(\*)، ومثل هذا العمل كان يؤدى إلى الطرد من القبيلة، أو القتل إذا لم يقم أحد من أفراد قبيلة بحمايته ببسالة وبصفة مستمرة. إن محمداً [ عَنْ الله عَلَى الله على المن على الأوضاع المحلية في ذلك الوقت، وكان يمكن لقريش إن تتسامح مع خروجه عليها ومع العدد القليل من أتباعه، طالما اقتصرت دعوته على الحقائق المجردة للعالم وما بعده. ولكن قريشًا لم تكن مستعدة لأن تتسامح معه في هجومه على أسلافها. وكانوا محقين فيما يخص الهجوم على السلف: إن الإنسان الذي يدمر القواعد الأساسية التي يقوم عليها مجتمعه يعد خائنًا. وأصبح محمد إلهه يتعارض مع الانقسام القبلي الذي كان قائمًا لديهم، فهو في هذا لا يشبه إله

<sup>(\*)</sup> من الحقائق المعروفة أن جميع الرسالات السماوية واجهت في بدايتها معارضة كبيرة ضدها، لأن تغيير العقيدة ليس بالأمر الهين على الإنسان، لأنها تعنى إلغاء ميراثه الفكرى واستبدال به آخر جديد وغريب عنه. وتزداد ضراوة المقاومة مع زيادة ما يفقده الإنسان من مزايا مادية أو معنوية نتيجة لمساواة الرسالات بين البشر. لقد واجهت جميع الرسالات السماوية هذه المعارضة الشديدة ، فقد كذّب قومُ نوح وإبراهيم وصالح وهود أنبيا هم ! وكذب اليهود عيسى عليه السلام وهو منهم وتآمروا عليه في محاولة منهم لقتله، فلماذا يستثنى من هذا الأمر قوم محمد ﷺ في مكة؟ إضافة إلى ذلك فكيف أن الإسلام كان يهدد مكانه بيت مكة، والحج إليه هو الركن الخامس في الإسلام لن استطاع إليه سبيلاً. (المترجمة)

السيحيين، لأنه كان إلها واحداً وفي الوقت نفسه كان إله أسلافهم. لقد كان الله هو إله إبراهيم، جد العرب الواحد والوحيد، والمعروف أن مجموعات القبائل تشكلت من الناحية التقليدية حول آلهة السف، وهذا يعني أن جميع العرب ينبغي أن يتجمعوا حول الله وحول الله فقط، لأن جميع آلهة السلف التي عُبدت في الأنحاء المختلفة هي آلهة زائفة. وإذا قبلنا ما ذكرته الرواية التقليدية عن حياة محمد [عراق على المقتل المقتل السياسة في مكة، لذلك قام بتقديم نفسه القبائل الأخرى، وسئل أحد الرجال محمداً قائلاً له: "هل إذا أخلصنا لك ونصرك الله على أعدائك، هل سيكون لنا الأمر من بعدك؟" إن هذا الرجل كان يدرك تمام الإدراك أن قبول دعوة محمد كان يعني قبوله حاكماً ليه خطة طموحة (٢٧)، كان الأمر على هذا النحو في المدينة، وليس لكونه رجلاً له اهتمام كبير بأمور حياة الأخرة (٩٠).

(\*) من الملاحظ أن كرون قبلت ما تذكره الرواية التقليدية - التي سبق واعترفت بفسادها - لأنها هنا تتفق مع ما تريد أن تقوله للقارئ. إضافة إلى محاولتها تصوير الرسول ( على أنه كان يهدف لإقامة دولة وليس لنشر عقيدة . ونجدها تغفل عما ذكره الرسول ( على الله عن أبي طالب عندما حاول أن يثنيه عن دعوته بإيعاز من سادة قريش قائلاً له : "يا عم ، والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يسارى على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره الله ، أو أهلك فيه ما تركته ابن هشام ، ج١، ص٢٦٦٠ .

وما يذكره ابن إسحاق عندما قام عُتبة بن ربيعة – وكان سيدًا في قومه – بموافقة قريش بلقاء الرسول ( على المعرض عليه بعض العروض ليختار واحدة منها نظير ترك أمر الرسالة وقال له: أن كنت تريد به سم المعرفات به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع – الجن على المرء حتى يداوى منه ... إلى آخر ما ذكره ابن هشام ، السيرة، ج١، ص، ٢٨٩ لقد سقط القناع الذي توارت خلفه كرون كثيرًا ، وأطلقت العنان للتنفيس عن كراهيتها للإسلام والمسلمين، في تحاول بكل الطرق التي وضحت هنا دون موارية، والتي حاولت طوال بحثها أن تسربها للقارئ الغربي في أن تصور رسولنا محمداً ( على المراق التي كرجل بولة له خطة سياسية طموحة، دون أن يكون له اهتمام بأمور حياة الأخرة ، وتحاول بكل ما أوتيت من ذكاء وعلم أن تطمس ما هو واضح وثابت من أن كتاب الله الكريم أساسه المقيدة والتشريع لبناء مجتمع سليم في كافة جوانبه الروحية والمادية ، مستغلة في ذلك جهل ونبيه المخاتم الذي بعثه الله سبحانه وتعالي رحمة العالمين . وعن هذا الموضوع راجع: محمد عبد الله محمد الأمين : الاستشراق في السيرة النبوية، دراسة تاريخية لأراء (وات ويكلمان فيلهاوزن) مقارنة بالسلامية، فرجينيا، ۱۲۵۷ –۱۹۹۷ . (المترجمة)

إن الافتراض بأن مجتمع المدينة، كان ممزقًا بالخلافات، وأنه قاوم إتمام توحيده على يد الملوك السابقين، لا يجعل من الصعب علينا أن نفسر لماذا سيختار أهل المدينة القيام بتجربة برنامج محمد السياسى، وحيث إن بلاد العرب لم يسبق توحيدها سياسيا من قبل، وأنها لن تكون كذلك مرة أخرى، فلاشك في أن نجاحه وخلفاءه في تحقيق هذه الوحدة يعد معجزة. ولنا أن نتساءل: لماذا جذب شكل الدولة ووحدتها أنظار العرب في عهد محمد [عربها ] المربعة على عهد محمد العرب المربعة على عهد محمد المربعة على الدولة والمدتها أنظار العرب

جرت العادة على إقحام موضوع تجارة مكة، عند الإجابة على مثل هذا السؤال، وذكروا أن قريسًا كانت قد استطاعت بالفعل أن توحد أغلب بلاد العرب، حيث رأت قبائل عديدة أن من مصلحتها أن تلحق بركاب تجارة مكة، إلى جانب المحافظة على بيتها المقدس، ولما كانت مصالح مكة والعرب قد اتحدت، فإن فتح محمد [عير على كان يعنى فتحه لأغلب بلاد العرب، ثم استكملت عملية التوحيد بعد هزيمة الردة (٢٩) وعلى الرغم من أن هزيمة الردة أكملت عملية الوحدة، إلا إن هذا التفسير غير صحيح. فإذا كانت مصالح المكين والعرب قد اتفقت بصفة عامة، فلماذا فشل العرب في تقديم المساعدة لمكة خلال فترة كفاحها ضد محمد [عير على البينة، وإذا كان العكس القضى على دولة محمد عندما كانت لا تزال في مهدها في المدينة، وإذا كان العكس صحيحًا، وأسعدهم ترك مكة تقف في مواجهة محمد بمفردها، فلماذا ترددوا في التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها(\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها(\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها (\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها (\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها (\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها (\*)؛ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين

<sup>(\*)</sup> تذكر كرون "أن القول بأن مصالح مكة والعرب قد اتحدت هو قول غير دقيق وقد رددنا على مزاعمها خلال ملاحظاتنا السابقة وأثبتنا أن الوضع كان غير ذلك ، حيث توافقت مصالح مكة الاقتصادية مع القبائل التى كانت مشتركة على طريق مواصلات إيلافها وعززت هذه المصالح المشتركة الروابط الاجتماعية فيما بينهم ، والتى تنامت مع زياراتهم المتكررة والتقائهم في الأسواق العربية التي انتشرت على طول الجزيرة وعرضها ، وكان من أهمها المواسم الثلاث : عكاظ وذي المجاز ومجنة القريبة من مكة، وتوحدت لهجات القبائل العربية وسادت عليها جميعًا لهجة قريش التي أصبح لها مكانتها ، ونما الحس المشترك فيما بينهم ، وظهر ذلك واضحاً حين قاتلت القبائل العربية أبرهة الحبشي دفاعا عن كعبة مكة وبيتها الحرام، وأخذت كوامن هذا الحس المشترك تتفاعل في نفوس العرب ببطء، حتى جاء ميلاده الشرعي مع ظهور الإسلام الذي كوامن هذا المس المشترك تتفاعل في نفوس العرب ببطء، حتى جاء ميلاده الشرعي مع ظهور الإسلام الذي جاء "وَرَحْمةً للمؤْمنِين (النمل: أية ٧٧) ، أي ليسد حاجة الإنسان الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويرجع السبب في عدم دعم العسرب لقريش أثناء نزاعها – ولا يقال كفاحها – مع الرسول (عنين) ، ويرجع السبب في عدم دعم العسرب لقريش أثناء نزاعها – ولا يقال كفاحها – مع الرسول (عنين) ألى أنه كان يعد نزاعا داخليًا ، لا يحق لاي قبيلة التخل فيه وخصوصاً أن قريشًا لم تطلب منهم أي مساعدة . (المترجمة)

ترجع في واقع الأمر لابن الكلبي وروايته عن الإيلاف، وهي الرواية التي نسجها رواة القصص. مما لا شك فيه أنه كان يوجد ثمة شعور بالوحدة في العربية، وهذه النقطة على جانب كبير من الأهمية، ولكن هذه الوحدة كانت وحدة عنصرية وثقافية، ولم تكن وحدة اقتصادية، كما أنها لا تدين بشيء لتجارة مكة (13). ومما لاشك فيه أن نجاح محمد جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو(1)، فبدون غزو بلاد العرب أولاً

(\*) إن القول بأن " نجاح محمد ( عَنِينَ ) جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو 'هو قول غير صحيح لعدة أسباب هي على النحو التالي :

أولاً: إن الرسول وَ مَكن من تحقيق قدر كبير من النجاح لدعوته رغم اضطهاد الكفار له في مكة، بل قد "فشا الإسلام بمكة وقريش" كما يذكر لنا لبن هشام ، ج١، ص٢٢٨ – ٤٥٤، وذلك قبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالقتال.

ثالثًا: إن جميع المعارك التي دخلها الرسول (ﷺ) لم يصدث أن قام فيها بالغزو في أي موقعة سواء بدر أو أحد أو الخندق، فقد كان فيها مدافعا عن الدعوة الإسلامية والمسلمين، ففي غزوة بدر قام الرسول باعتراض قافلة تجارية لكفار قريش لأنهم أخنوا حقوق المسلمين الذين هاجروا من مكة ويذلك أصبحت هناك أموال مستحقة المسلمين لدي كفار قريش ، وفي معركة أحد حاول كفار مكة بقيادة أبي سفيان مهاجمة المدينة، فكان الرسول ﷺ فيها مدافعًا عن المدينة وكذلك في غزوة الخندق توجهت قوات الأحزاب مع كفار قريش لمهاجمة المدينة وقتل المسلمين . أي أن الرسول (ﷺ) لم يكن غازيًا ولكنه كان مدافعًا .

رابعًا: بعد أن قدر الله لرسول الله ﷺ فتح مكة ودخولها سلما، تقاطرت عليه وقود القبائل العربية من أغلب أنحاء شبه الجزيرة ودخلوا في الإسلام سلما. حقيقة لقد تم فتح بلاد الهلال الخصيب ومصر وشمال أفريقيا، ولكن لم يفرض عليهم الإسلام قهرا، بل دخلوا فيه مختارين ، وأخذ الإسلام ينتشر بعد ذلك سلما في ركاب التجارة ووصل إلى الهند والصين وإندونيسيا، وهو الأن يواصل مسيرته في أنحاء العالم الغربي على وجه الخصوص ، (راجع: نبيل لوقا بباوي، انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء، القاهرة، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٢، ص٤٦)، وعلى الرغم من أن المؤلف يدين بالمسيحية على المذهب القبطى ، إلا إنه في هذه الدراسة الجيدة يُعدُ من أكثر الذين أنصفوا الإسلام . (المترجمة)

تْم بعد ذلك الهلال الخصيب لما أمكن تحقيق وحدة بلاد العرب<sup>(٤١)</sup>. وليس هناك تْمة أثْر لارتباط المصالح التجارية بهذه السياسة، كما لم تلعب الأرستقراطية الحاكمة بوراً في اختيار سياسة الغزو<sup>(٤٢)</sup> بل على العكس من ذلك، وأبرزت المصادر أن الفتح جاء بديلاً للتجارة وتمثلت مكافأة الفتح في حياة الدعة التي عاشبها الحكام، كما وضبعت حدًا لمعاناة التجار وكدحهم<sup>(٤٢)</sup> . وإضافة إلى ما تقدم فإنه لا يوجد أي دليل على أن انهيار تجارة مكة أدى إلى "ركود تجارى" نتيجة لحماسة رجال القبائل وقبولهم لهذه السياسية بصفة عامة. ومن المنطق الظن بأن التجارة يمكن لها أن تلعب دورًا في هذا المجال، ولكن ليس هناك داع لمثل هذا الاعتقاد<sup>(٤٤)</sup>. إذ الدويلات القبلية كان يجب عليها أن تغزو لتتمكن من الحياة. حيث إن أفراد تلك القبائل ورجالها كانوا يعيشون على السلب والنهب، وكانوا يصيفة عامة أكثر ميلاً للحروب بدلاً من الكف عنها (٤٠)، وتباهى أحد شعراء قبل الإسلام قائلاً ": كم من سادة وزعماء داستهم أقدام خيولنا ... كنا نمضى الحرب ونعيد الكرة دائمًا طالمًا كان يوجد ما يهددنا". "ذبحنا منهم عددًا مساويًا لقتلانا أخذًا بتأرهم، وحملنا عددًا كبيرًا منهم أسرى مكبلين بالأغلال ... وشادت بنا الأيام، لإقدامنا في الحروب الواحدة بعد الأخرى، ولا يستطيع أحد أن يجد فينا عيبًا يمكن أن بقلل به من شأننا"، وفخر أخر<sup>(٤٦)</sup> وصرح أحد الذبن تحولوا اللإسلام قائلاً : "إن سيفي يكاد أن ينثني مرتين عندما أقوم بالطعن به، إنني أجهَّر سيفي المشرفي الحاد على خصمي، إنني أتشوق الموت كناقة فاضت باللبن (٤٧)(\*)، إن تسليم مثل هؤلاء الرجال بسياسة

## (\*) يشرح لنا ابن هشام قصة هذا الشعر بقوله :

قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله عن قتل أبى البخترى لأنه كان أكف القوم عن رسول الله على وهو بمكة، وكان لا يؤنيه، ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بنى هاشم وبنى عبد المطلب، فلقيه المجذر بن زياد البلوى، حليف الأنصار ثم من بنى سالم بن عوف، فقال المجذر لابى البخترى، إن رسول الله (على على عنه عنه عنه عنه عنه عنه وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من البخترى زميل له خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بنى ليثى البث واسم أبى البخترى: العامل – قال: وزميلى ؟ فقال له المجذر: لا والله، ما نحن بتاركى زميلك، ما أمرنا رسول الله على الحياة. فقال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال:

مكة أنى تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال:

محمد [ عن المادية التشرح الله : لماذا وجدت القبائل سياسة الغزو ملائمة لنمط حياتهم (١٤٩) العرب المادية التشرح الله : لماذا وجدت القبائل سياسة الغزو ملائمة لنمط حياتهم (١٤٩) إنهم بدأوا الغزو أولاً ضد قبائل موطنهم، وعندما وصلوا إلى الهلال الخصيب لم يوافقوا هم أو قادتهم على التوقف، على الرغم من أنه كان يمكنهم أن يجدوا في هذه المناطق الموارد التي كانوا في حاجة مستمرة إليها والتي سبق أن استفادوا منها مراراً. لقد وافق رب محمد [سبحانه وتعالى] على سياسة الغزو، وأمر أتباعه بمحاربة غير المؤمنين حيثما وجدهم في أي مكان، وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية، فقد قال لهم ربهم أن يحاربوا غير المؤمنين في سوريا بالتحديد لأنها هي الأرض التي يوجد فيها لكل من العرب واليهود حقوق مشتركة لكونهم ينحدرون من نسل إبراهيم (١٤٩) وباختصار كان محمد [ عن عن ووافق أتباعه على القيام بهذا الغزو، لأن ربه أمر به، هل نحن في حاجة لأكثر من ذلك (٣)؟!

= فاقتتلا، فقتله المجذر بن زياد. وقال المجذر بن زياد في قتله أبا البخترى:

ف أثبت النسبة إنى من بلي والضاربين الكبش حتى ينضى أو بشرن بمثلها منى بنسى أطعن بالصعدة حتى ينتشى أرزم للمحوت كارزام المري إما جهات أو نسسيت نسب الطَّاعنين برمساح اليسزني بَشُر بَيْتم من أبُوهُ البَّخْتَرى أنا الذي يُقسال أصلى من بلي وأغبط القرن بعَضْب مَشْرَفَى

فلاترى منحذراً يفرى فري

المرى: الناقة التي يستنزل لبنها على عسر:

برماح منسوبة إلى ذي يزن وهو ملك من ملوك اليمن، والكبش: رئيس القوم،

الصعدة : عصا الرمخ، ثم سمى الرمح صعدة ،

أعبط : أقتل؛ والقرن: المقاوم في الحرب؛ والعضب: السيف القاطع؛ والمشرفي منسوب إلى المشارف وهي قرى بالشام؛ وأرزم/ أمن؛ والإرزام: رغاء الناقة بحثان؛

يقال: فرى يفرى فرياء إذا أتى بأمر عجيب؟

وقيل: المري، الناقة العزيزة اللبن.

آبن هشام، السيرة، ج١، ص٦٢٩-٦٢٠ . اعتمدت كرون هنا على ما ورد فى الشعر وأخذته على اعتبار أنه من الحقائق المسيحة التى ينسج منه . إن المؤرخ يستخدم هذه الأداة كمسرأة تعكس روح العصر دون الدخول فى التفصيلات التى ورد ذكرها فيه . راجع الحاشية الثالثة المذكورة مسركة ، (المترجمة)

(\*) راجع ، تعليق المترجمة في الحواشي المذكورة ص٤٠٩ - ٤١٠ .

أما السبب في الادعاء بوجود أسباب أخرى أضيفت إليها فهذا يرجع نتيجة للادعاء بأن الحرب المقدسة إنما هي بمثابة غطاء لأهداف أخرى ملموسة. إن الشعور بأن المصالح الدينية والاقتصادية، ينبغي أن تكون كل منها مختلفة عن الأخرى، فهي فكرة بارزة في الفكر المسيحى، وكثيراً ما دار نقاش لا حد له حول ما إذا كانت الحروب المقدسة يحركها الحماس الديني أكثر من المصالح المادية، أو أن العكس هو الصحيح ، حيث إن الحرب المقدسة لا تعد غطاء المصالح المادية، أما بالنسبة للمسلمين فكانت على العكس من ذلك إذ كانت عبارة عن إعلان صريح لها، لقد قال الله سبحانه ﴿ أنَّ الأرضَ مَي يُنِّهُا عبادي الصالحين أن الأرض من ذلك إذ كانت عبارة عن إعلان صريح لها، وهذا هو ما وعدك الله به "هذه العبارة هي التي قيلت الجنود عشية معركة القادسية". وفيما يخص العراق قالوا لهم "إذا قمتم بالاستيلاء عليها .. عندئذ ستكون أملاكهم ونساؤهم وأب ناؤهم وبلادهم ملكا لكم"(٥٠). العرب إن لهم الحق في سلب نساء وأطفال وأراضي الأخرين، أو إن هذا كان هو الواجب الذي كان عليهم القيام به(٥٠)، إن الحرب المقدسة تعني طاعة الله، لقد رفع إله محمد من شأن الحروب القبلية وضراوتها، وأضفي عليها قوة دينية عليا، إن المسالح المادية من ذلك التي تلتصق بمجتمع القبيلة، ولسنا في حاجة اتعقيد المشكلة بتلك الافتراضات

<sup>(\*)</sup> قال الله سبيحانه وتعالى ﴿ وَلَقَدْ كُنَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يُرِنُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ ، سورة الأنبياء (٢١) ، الآية ١٠٥ . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> من السهل تماما أن يؤخذ أي نص تاريخي ويُخرج من سياقه ، إن هذا جزء من تاريخ طويل من التحيز المعادي الإسلام . وينبغي على الباحث المحايد قراءة هذه الروايات في سياق فهم الحروب القديمة ، وليس كأحكام أو توجيهات عامة تطبق على كل عصر. وهو القياس نفسه الذي يطبق على ما قام به النبي إشعيا في إبادته للكفار ، أو عندما ننظر إلى وقائع العنف أثناء فترة محاكم التفتيش في إسبانيا التي قادت اليهود إلى الهلاك ، والتي استخدمت فيها بعض آيات من الإنجيل ساعدت على تأجيج العواطف والانفعالات في تبرير ملاحقة اليهود واضطهادهم ، هذا على الرغم من أن المسيحيين يتفاخرون بأن المسيح عليه السلام لم يأمر أتباعه أبدا بقتل غير المؤمنين ، وأمرهم بأن يتركوا عقابهم لله (سبحانه وتعالى) يوم الحساب وينطبق الشيء نفسه على دولة إسرائيل في تاريخنا المعاصر، فإذا كانت فلسطين مي أرض الميعاد التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بها ، فهل يعني ذلك أن يقوم اليهود بقمع وإبادة شعب فلسطين العربي من طبها كما يحاولون الآن، بل قمع وإرهاب أي إنسان حر يناهض هذه السياسة فلسطين العربي من طبها كما يحاولون الآن، بل قمع وإرهاب أي إنسان حر يناهض هذه السياسة الإسرائيلية القمعية. وعن رأى داحض لمزاعم كرون يمكن الرجوع إلى المرجع الذي قدمه الباحث القبطي المصرى د. نبيل لوقا بباوي: "انتشار الإسلام بحد السيف". الطبعة الثانية ، القاهرة ٢٠٠٢ . (المترجمة)

الخاصة بأعمال أخرى، إن السبب فى ذلك يرجع تحديدًا إلى أن كلا من مصالح الله المادية قد التقت مع مصالح رجال القبائل المادية، ولذلك أطاع هؤلاء الرجال محمدًا [ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَاس.

ولكى تتلاءم رسالة محمد مع المصالح القبلية، كان لابد من وجود قضية فى برنامجها، لكى يقدر لها النجاح فى أى فترة من فترات التاريخ العربى. فالأساس الجوهرى لإنشاء دولة للعرب وقيامهم بالغزو كان موجوداً منذ فترة طويلة، وطالما كان لدى محمد فكرة استخدام التوحيد، لخدمة النواحى السياسية؛ فلا بد من أن يكون الزمن فى صالحها، حتى ولو لم تكن على مستوى العرب جميعا. فنصرتهم لدين إبراهيم [عليه السلام] سابقاً، يوضح أنه ورطهم سياسياً فى معتقداتهم، ألا يجب إذن أن يتوحدوا بالمثل من أجل الغزو، ويدون هذه الفكرة لما وجدت لديه القدرة على توحيد العرب للغزو ؟ وإذا لم يكن محمد [عليم] قام بفعل ذلك، ألم يكن فى الإمكان ظهور نبى آخر يلعب هذا الدور فيما بعد ؟ ويمكن أن يدور النقاش حول أن الفتوحات دارت حول حقيقة واضحة وهى أن أحد الأشخاص كان لديه تصور معين، وأن هذا التصور على الرغم من اتساعه، كان محض مصادفة أن قام هذا الشخص بوضعه موضع على الرغم من اتساعه، كان محض مصادفة أن قام هذا الشخص بوضعه موضع وجه الإطلاق.

<sup>(\*)</sup> أخطأت كرون في تفسيرها الخاص التاريخ العربي بهذا القول، وهو لاشك قول في غير صالح العرب والمسلمين ، فضلا عن أنه غير دقيق من الناحية العملية ، فهي تفترض أن القبائل العربية قبل الإسلام لم تكن تغزو وتسبي ، وأنها انتظرت الإسلام ليحثها على ذلك ، إن القبائل العربية مثلها مثل القبائل المتحركة في أوروبا وأسيا في التاريخ القديم والوسيط، في حركة دائمة الفؤو والاستيلاء والسبي، لأنه كان أسلوب حياتها تستوى في ذلك القبائل العربية قبل الإسلام وقبائل الهون والأفار والمغول والتتأر والبلغار في أسيا؛ وقبائل القوط والفرنجة والأنجلو سكسون والتيتون والفيكنج والجرمان قبل تدميرهم الإمبراطورية الرومانية واحتلالهم عاصمتها روما عام ٢٧٦م، وتقطيعهم أوصالها واستقرارهم فيها تباعاً. إن العقيدة هي العامل الرئيسي الذي ترفض كرون رؤيته وإثباته في كتابها .أما قولها إن ما فعله الرسول (عُنَيْنُ) في القرن السابع الميلادي، كان يمكن أن يفعله في أي قرن، على أساس أنه كان يكفيه تطيل الغزو وجعله سنة دينية، فهي في هذا القول تتجاهل اتصال التاريخ العربي - مثله في ذلك مثل تاريخ أي منطقة - بما يحيط به من أحداث ، وهو الأمر الذي لا يجوز أن يقوم به أي باحث خال من النوازع والأهداف. (المترجمة)

ولكن حقيقة إجماع العرب فقط فى القرن السابع، وتوحيدهم من أجل القيام بالغزو على مستوى كل العرب، يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا النقاش جانبه الصواب. أما إذا اخترنا الاستمرار فى الحوار فيجب أن نبحث عن وجود أسباب أخرى فريدة (١٥) كانت موجودة فى هذا التوقيت على وجه الخصوص وكان لها تأثيرها على جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، وليس على مدينة واحدة فقط مثل مكة ، أو كانت مثل تلك المنازعات التى كانت موجودة فى المدينة بصفة دائمة. ولكى يتحقق الاتفاق بين رسالة محمد [عليه على المسالح القبلية فإن هذه العوامل لابد من أن تكون قادرة على تحريك مصالح مجتمع القبيلة أكثر من أن تقوم بتقويضه كما يقول أصحاب رأى تجارة مكة التقليدية كما سبق ورأينا، وظهر الأن تطور واحد ووحيد يتفق مع العوامل الثلاثة التى سبق تحديدها، ألا وهو التدخل الأجنبي الذي ميز القرن السادس وأوائل السابع في بلاد العرب.

ذكرنا فيما سبق أن الفرس كانت لديهم مستعمرات في كل مكان في الجانب الشرقي لبلاد العرب وفي نجد وفي اليمن، كما كان هناك ظل لامتداد النفوذ الأجنبي من الصحراء السورية وحتى الحجاز، حقيقة أن البيزنطيين لم يكن لديهم مستعمرات جنوب تبوك، ولكن كان هناك شعور بنفوذهم في غرب بلاد العرب من الصحراء السورية، التي كان يوجد فيها ملوك متحالفون مع بيزنطة وصولاً إلى اليمن، التي كان يحكمها حلفاؤهم من الأحباش، والذين ظلوا فيها حتى قام الفرس بطردهم منها(٢٠) هكذا كانت بلاد محمد [عرب العربية خاضعة للحكم الأجنبي إلى حد لم يكن له نظير حتى في العصر الحديث: فقد كان يوجد للفرس مستعمراتهم ومعابد النار الخاصة بهم(٠)،

<sup>(\*)</sup> إن هذا القول جانبه الصواب إلى حد كبير . إن مكة هى وطن الرسول ( وَاللَّهُ ) ، وهى لم تخضع فى يوم من الأيام لأى حكم أجنبى بل لقد رفض المكيون تمليك رجل من زعماء مكة هو عثمان بن الحويرث بن أسد ابن عبد العزى عليهم لمساندة بيزنطة له ، وصاح فيهم الأسود بن أسد بن عبد العزى بقوله : • ألا إن مكة حى لقاح لا تدين لملك » السهيلى ، أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى الحسن الحنعمى ت ٨٥١ هـ ، الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، جـ١ ، بيروت ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م ، ص٢٥٥ ؛ ابن سعيد الخف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، جـ١ ، بيروت ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩م ، ص٢٥٠ ؛ ابن سعيد (على بن موسى الأنداسي ت ١٨٥ هـ) ، نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب، تحقيق نصرت عبد الرحمن، الأردن ١٩٨٢م ، ص٢٥٠ . وذكرها الجاحظ بقوله • لم تزل مكة أمنا ولقاحا لا تـؤدى إتاوة ولا تدين الملوك » . الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر، ت ٢٥٥ هـ) ، رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون جـ٦ ، القاهرة ، ١٩٩٩ هـ – ١٩٧٩ م ، ص ٢١٩ . (المترجمة)

مثلما كان للبريطانيين فيلبى Philby فى الجزيرة العربية (٢٥) وفى الواقع لا يوجد شىء يمكن أن يقارن به ذلك الانفجار الذى حدث فى بلاد محمد [عليه العربية، وأقرب شىء يمكن أن يكون مناظر له هو جماعة الإخوان (١٠). ويبدو أنه ليس بعيدًا عن الاحتمال، عدم وجود تشابه بين هاتين الظاهرتين،

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يحدث ؟ إننا يمكن أن نقوم باستبعاد أحد هذه النماذج فوراً. فمن المعروف جيداً أن الإمبراطوريات كانت تقوم بإنشاء دول البرابرة من جيرانها كنوع من الاعتراف لهم بما قدموه لها من خدمات، ولكن نتيجة لنقص الموارد الاقتصادية، والاستياء الذى نجم عن سيطرة هذه الإمبراطوريات على الدول التي قاموا بتأسيسها؛ أصبحت هذه الإمبراطوريات هدفا لغزوات هذه الدول البربرية. وعرف هذا الطراز في وسط آسيا وأوروبا، ولكن لم يكن هو الطراز الذي يصلح في بلاد العرب أو حتى في مكة (٥٠). إن دولة محمد [عليل على حساب الروابط القبلية في بلاد على يد نبى وليس على يد رجل علماني حيث استعان بقوة الدين وليس بالقوة المادية، وقد تأثرت الفتوحات على يد نبى وليس بعملية الانصهار القبلي وليس بانحلاله. وإذا كان قدر استمرار وجود القوى الإمبراطورية عند ظهور الإسلام، لقامت بفعل الشيء نفسه ولكن بطريقة مختلفة.

وهناك نظرية أخرى تقول بأن الإسلام نشأ كحركة قومية، أو بمعنى آخر كان رد فعل فطرى السيطرة الأجنبية من النوع نفسه الذى ثار ضد العرب الفاتحين أنفسهم في شمال أفريقيا وإيران نتيجة السخط عليهم، وهو النوع نفسه من السخط الذى ثار ضد الأوروبيين في العالم الثالث (٢٠)، وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية عن طبيعة تعاليم محمد [عليها]، فإن هذا التفسير ينطبق عليها انطباقًا تاما.

إن الحركات القومية هي حركة فطرية، بمعنى أن هؤلاء الذين اشتركوا فيها هم شعب لم يكن لديه أي نوع من التنظيمات السياسية، فمن حيث إنهم كانوا أفرادًا في مجتمعات لم يكن لديها الكثير من التنظيمات فإن هذا القول ينطبق على بلاد محمد [ على التنظيمات فإن هذا القول ينطبق على بلاد محمد [ على التنظيمات فإن هذا القول المنابق على الله على المنابق المنابق على المنابق على المنابق على المنابق المنابق على المنابق على المنابق على المنابق على المنابق على المنابق المناب

 <sup>(\*)</sup> لعل الكاتبة تقصد الإخوان ... وهم جماعة كانت الساعد الأيمن في قوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن
 أل سعود في المراحل الأخيرة التي قام بها (يرحمه الله) لتوحيد الملكة العربية السعودية. (المترجمة)

العربية، أما كونهم ينجدرون من مجتمعات كانت تفتقر إلى مثل هذا التنظيم فإن ذلك يصدق على أولئك القروبين الذين كانوا يؤيدون أنبياء السنسكريتية في إيران والذين غالبًا ما كانوا يتخذون شكلاً دينيًا، وعادة كان قادتهم يدعون النبوة أو أنهم هم الله نفسه، وكانوا يصبغون رسالتهم بصبغة دينية، ويستخدمون فيها لغة الدين نفسها عندما كانوا يوجهونها ضد الأجانب، ولكن بطريقة يثبتون فيها شخصيتهم القومية ومبادئهم(٥٥) إن هذا النوع من الحركات كان يحدث دائمًا كل ألفية، ونادرًا في الألفية المسيحية، وكانت تؤدى لحدوث بعض التنظيمات السياسية والعملية غير المكتملة، وعادة كان العمل العسكري هو أول ما تقوم به هذه الحركات، وأصبح هدف الحركة هو الانفجار ضد الأجانب الدخلاء المشار إليهم في بلاد العرب. ويمكن أن يلحق الوصف الذي وصفت به حركة محمد [عَيُّا ] الإشارة إلى النبي ماؤري Maori الذي ظهر في نيوزيلانده عام ١٨٦٠ والذي صاغ إسلامًا خاصًا لنفسه، ورأى أنه بمثابة موسى جديد (كما فعل محمد [ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا مِنْ أَمْلُ مِنْ أَمْلُ نِيورِيلانده واليهود ينحدرون من الأب نفسه (مثل اليهود وإخوانهم أولاد إسماعيل)، وادعى أن جبريل علمه عقيدة جديدة (كما علم جبريل محمد [عَيْظِيُّهُ]) جمع بين الإيمان بإله الأجانب كقوة عليا مع إضافة بعض العناصر القومية عليها (حيث حل الرقص فيها بدلاً من الحج)، وأعلن أو كان في سبيله أن يعلن يوم أن يؤول الحكم له ويصبح بين يديه، قال أو قال أتباعه، أنه قال سيتم طرد البريطانيين من نيوزيلنده (كما تم طرد البيزنطيين من سوريا)، وسوف يأتي جميم اليهود لنيوزيلانده، ليعيشوا فيها في سلام وأنسجام مع أهل نيوزيلنده (كما توقع أن يفعل كل من العرب واليهود في سوريا). وعلى أي حال فهذا هو ما نقله عنه محررو الأخبار من معاصريه من الذين لم يكونوا معاديين له (٨٥). وعلى الرغم من أنه كان في حقيقة الأمر، يكره الحرب إلا إن أتباعه لم يكونوا كذلك. وعلى أي حال، فإنهم كانوا لا يشبهون أتباع محمد [ ﷺ] الذين كانوا يحاربون لتحقيق أهداف مستحيلة.

وظُف محمد فكرة التوحيد اليهودية صد السيطرة المسيحية واستخدمها لتحقيق فكرة شعبه الأيديولوجى والعسكرى، مثله فى ذلك مثل نبى نيوزيلانده. ومن الأمور الغريبة أن ظهور أول رد فعل عسكرى للتدخل الأجنبى، والذى كان أكثرها نجاحًا أتى من منطقة كانت خاضعة النفوذ البيزنطى وليس النفوذ الفارسى، ويرجع ذلك لأن فارس

كانت تقع على مسافة أبعد. إن تعايش كل من اليهود والعرب في شمال غرب بلاد العرب يجب أن يحسب لصالح هذه القضية : وطبقًا لما ذكره سيبوس Sebeos فإن تضيحة البيزنطيين باليهود لعب بورًا قاطعًا في ميلاد حركة محمد [على العرب في القرن السابع وظهر فإن محمدًا لم يكن هو النبي الوحيد الذي ظهر في بلاد العرب في القرن السابع وظهر اثنان من منافسيه وهما مسيلمة [الكذاب] وأسود Aswad [الأسود الدؤلي] في المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ الفارسي، وهما اليمامة واليمن على التوالي أما الثالث فهو سجاح Sajah ، وقامت القبائل التي عرف أنها اشتركت في معركة الفرس الشهيرة ذي قار Dhu Car ، بتأييده (١٠). إن هؤلاء الذين قادوا المقاومة ضد الإسلام في بلاد العرب كانوا منافسين لمحمد [على التقليدية، وهذا لا يعني أن المعتقدات والقيم التقليدية فقدت قوتها في بلاد العرب (١٢١)، بل على العكس من ذلك كان واضحًا أن محمدًا [على كان يضرب قاعدة صلبة تدافع عن مثل هذه القيم (٢٠) وبطبيعة الحال فإن هذه القاعدة استخدمت ضد محمد [على العسه عندما بدأ في وبطبيعة الحال فإن هذه القاعدة استخدمت ضد محمد [على العسه عندما بدأ في الخضاع بلاد العرب (٢٠٠).

ويبرز هنا ثمة اعتراض قوى ضد هذا الرأى ويتمثل فى القول بأنه كان من غير المتوقع أن يؤثر النفوذ الأجنبى بعمق فى غالبية العرب، على عكس الصال مع سكان نيوزيلنده الأصليين، الذين كانوا يفقدون أراضيهم لصالح البريطانيين والذين شعروا أن حياتهم بأكملها كانت مهددة، وعلى عكس الحال مع البربر فى شمال أفريقيا الذين لم يرغموا بالقوة لتغيير نمط حياتهم، إضافة إلى أن مشاعر الكراهية لم تكن شائعة فى المصادر العربية. كما ينبغى أن نسلم بوجود هذه المشاعر من الكراهية فى الشعر الذى تمخض عن معركة ذى قار(١٠٠)، والتى وصفها النبى عربي المنها هى المرة الأولى التى تمكن فيها العرب من الانتقام من الفرس ، والتى ارتأى أن فتح بلاد فارس سيكون لاحقًا لها(١٠٠). إن هذه المعركة لا تمثل من الناحية التاريخية أكثر من كونها حقبة من حقب المنازعات بين الفرس والعرب الخاضعين لهم(٢٠١). وكان البعض ما يزال يشعر بأن العرب "كانوا واقعين بين فكى الأسد، من الفرس والبيزنطيين" كما قال قتادة فى

<sup>(\*)</sup> راجع الحاشية المذكورة ص٢٥٠ عن ذي قار ، (المترجمة)

أحد النصوص التي كان يقارن فيها بين وضع العرب المزرى في الجاهلية ومع ما يمكن أن يحققوه مع قدوم الإسلام (١٦٠). "لقد داسنا الجميع بأقدامهم بينما لم نطئ أحدًا، ثم أرسل الله لنا النبى من بين ظهرانينا... ومن بين وعوده أننا سوف نقهر هذه البلاد، كما قال المغيرة بن شعبة في شرحه لأحد القواد الفرس (١٨٠)، وبصفة عامة كان من المعروف أن الفتوحات العربية، لم يكن يقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية.

إلى أى مدى كان يمكن للنموذج القومى، أن يتحقق مع ظهور الإسلام؟ إن هذا ما سوف تظهره الأبحاث التالية، ومما لاشك فيه أنه يوجد طرق أخرى، يمكن أن يصور بها النزاع بين العرب والأجانب، ولكن يجب أن يكون فى مقدمتها جميعًا صورة ذلك الصدام بين البيزنطيين والفرس من ناحية وبين العرب من ناحية أخرى، وليس موضوع تجارة مكة، عند البحث عن أسباب ظهور العقيدة الجديدة ربما قامت تجارة مكة بإلقاء بعض الضوء على آلية انتشار الديانة الجديدة ولكنها لا يمكن أن تشرح لماذا ظهرت ديانة جديدة في بلاد العرب؟ ولماذا قدر أن يكون لها مثل هذا التأثير السياسي العميق (٢٩) (٩٩)؟!

(\*) تفسر كرون هنا نجاح انتشار العقيدة الإسلامية تفسيراً سياسيا، بمعنى أنه لولا الأطماع الأجنبية من قبل دولتي فارس وبيزنطة والحبشة لما قدر الظهور لعقيدة الإسلام . فهي هنا تنفى عن الإسلام أنه رسالة الله سبحانه وتعالى الخاتمة لهداية البشر جميعًا سواء وجدت تلك الأطماع أم لم يكن لها وجود، ثم ما هي المصادر غير الإسلامية التي تدعى أنها تشهد بأن تعاليم محمد (﴿ الشِّيُّ ) تدل على أن الإسلام نشأ كحركة قومية؟! إنها لا تقدم عنها أي إشارة ، ولكنها كما هو واضبح تتلاعب بالألفاظ وتخلط بين العصبور التاريخية. إن هناك فارقًا كبيرًا بين أدعياء النبوة في إيران ، وتلك الحركة التي ظهرت في نيوزيلنده عام ١٨٦٠ وبين الرسالات السماوية ، حيث إن جميع هذه الحركات السابقة واللاحقة سيقدر لها الفشال ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهَ الأَمْثَالَ ﴾ (الرعد: ١٧). أما قولها إن الفتوحات العربية لم يكن ليقدر لها الوجود لولاً ظهور القومية العربية ، فهو قول يخلط بين أحداث القرنين السادس والعشرين ففي القرن السابع الميلادي لم يكن هناك وجود للقومية العربية لإنهاء فكرة سياسية ولدت حديثًا ، ولكن الوجود الرأسخ في ذلك الوقت كان للإسلام بصرف النظر عن القوارق العنصرية. إن الإسلام عقيدة وشريعة سماوية وهي التي كان لها أبلغ الأثر في التأثير على سلوك المسلمين ، ومن هذا جاء انطلاقهم السياسي والحضاري في مختلف الميادين بعد أن تخطى الإسلام القبلية دون أن يحطمها وبعد أن تمكن الرسول ﴿ عَنْ وَضَعَ أَسَاسَ بِنَاءُ وَاحْدُ تَعْيِشُ فَي إطاره القبائل يون إحساس بالغبن أو الضغط ، وعن الرؤية الاستشراقية تجاه النبي عُنْ الله وعوته راجع : عبد الله محمد الأمين النعيم: الاستِشـراق في السِيرة النبوية ، فيرجينيا ١٩٩٧ . وأخبر دعوانا ﴿ سُبِّحَانَكَ لا عِلْمُ لَنَّا إِلَّا مَا عَلَّمْتُنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ البقرة :٣٧ . (المترجمة)

## الحواشي

| (١) قدم رات Watt هذه النظرية في أبصائه التالية: Muhammad at Mecca and Muhommad at |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Medina; also Muhammad Prophet and Stateman, Islam and the integration of So-      |
| ciety, The Cambridge History of Islam.                                            |

- Cf. Musil , Northern Negd, p.241.
- Cf. Watt, Muhammad at Mecca, pp.19,72ff. (\*)
- Ibid., pp. 72f., 75,78 . (£)
- Cf. Wansbrough, Quranic Studies, p.126; on "The Orphans lot".
- (٢) ابن هشام، السيرة، ص٢١٩ (عن مقابلة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي. راجع: The Yansbrough, Qu- ). (ranic Studies , pp. 38 ff
  - (٧) راجع : ترجمة الإيلاف في سورة قريش على أنه ألقة Ulfa راجع : الفصل التاسع أعلاه ، حاشية رقم -٤ .
    - (٨) راجع : المصادر التي ذكرت في الفصل التاسع أعلاه، حاشية رقم ٤٠ .
- Watt, Muhammad at Mecca, p.18. (1)
- (١٠) قال أبو سفيان ذلك بمناسبة الشكوى التي جاء ذكرها في الفصل السابع الحاشية رقم (٢٧)، حيث ذكر فيها المصدر. وقارن ذلك بما ذكره كيستر . Kistes, "Mecca and Tamim", p.124 (\*). وقد لاحظ وات أن ردود أفعال محمد [ وقي الم تكن دائماً تتبع العلاقات القبلية، حيث إنه لم يكن هناك استقرار في وضم العلاقات القبلية قبل ظهور محمد [ وقي ] . (Muhammad at Mecca,p.19) .
- (۱۱) حظى ابن جدعان بشهرة عظيمة نتيجة لإطعام أهل مكة. الإغاني، ج٨، ص٣٢٣ وما يليها؛ (ابن كثير، البداية، ج٢، ص٣٢٨). كما حظى مكيون أخرون بشهرة كبيرة لإطعامهم الفقراء والمحتاجين من عشائرهم. (Kister, Mecca and Tamim, pp. 123 ff ؛ يعد هذا العمل ترياقا جيدا لما قدمه وات) (٠٠)
  - (\*) خطأ مطبعي في الأصل وصحته Kister (المترجمة)
- (\*\*) استخدمت كرون هنا الكلمة الإنجليزية Antidote وتعنى ترياق ضد السموم، فهى بهذا تعنى أن مقالة كستر Kister بمثابة ترياق ضد رأى وات Watt الذى يقدم تاريخ الإسلام بنظرة حيادية ، وفى الواقع إن ما كتبه كستر فى مقالته المشار إليها وكرون التى أعجبت بما كتبه هما اللذان يحاولان بجهد أن ينفثا سمومهما ضد الإسلام ولكن الله بقدرته غالب عليهما. (المترجمة)

Watt, Muhammad at Mecca, pp. 23f.

(١٢)

- (١٣) Of. Watt, Muhammad at Madina, pp.5ff من المفترض أن غارة نخلة وقعت في شهر رجب، قارن الأغاني الذي يقول: " ذهب كيسبة بن كلثوم السكوني للحج، واعتاد العرب عند ذهابهم للحج في الجاهلية على عدم مضايقة بعضهم البعض، وعندما مر على بني عمير بن عقيل هجموا عليه ، وأخذوه سجينا، واستولوا على كل أملاكه وجميع ما كان معه " والطبيعي أن يقوم بشرح ذلك ليوضح طبيعة العنف، وليس من أجل أن يوحى أنه قد لوحظ توقفه.
  - (١٤) ويرفض لانداو تاسيرون Tasseron Landau تفسير وات لحروب الفجارا ،

Watt, Muhammad at Mecca, p. 24. (10)

Ibid., p. 23. (13)

(۱۷) أكد أسبود على هذه القضاية في : . Aswad, Social and Ecological Aspects, pp. 420, 429 . Serjeant, Harm and Hawtath واعتبرها سيرجنت أمرا مسلما به

Watt, Muhammad at Mecca, p.19; also pp. 142f. (1A)

(١٩) Cf. Ibid., P.16، حيث يعد تماسك القبيلة أمرًا جرهريا البقاء في الظروف الصحراوية .bid., pp. عيث يعد تماسك القبيلة أمرًا جرهريا البقاء في الظروف الصحراوية .and ibid, p. 142 كان المكيون يفقدون بداوتهم أكثر من فقدهم الأسلوب حياتهم القبلية؛ 142 وعاداتها مع حياة الاستقرار.

Watt, Muhammad at Mecca, p. 143. (7-)

Cf, Daughty, Travels, I, 328f. 527 (Tayma and in general): C. Huber, Voyage (TV) dans L'Arabie cenetrale, p.16 (Jawf); W.G.Palgrave, Narrative of a years Journey through central and Eastern Arabia (1862-3), I, 62, 119 (Jawf, the Najd): J.L-Burckhardt, Travels in Arabia, p.373 (Medina); C.Snouck Hurgronje, Mekka in the latter Part of the 19 th Century, pp. 8f. (Mecca); cf. Philby, Heart of Arabia, II, 165 (Sulayyil).

G.H. Bousquet, "Observations Sociologiques Sur les Ori- : هـَـارِنْ ذَلك بِمــا ورد لـدى (٢٢) قــَارِنْ ذَلك بِمــا ورد لـدى

Wellhausen, Reste, pp. 213 f. (YT)

- (٢٤) راجع المسادر التي ذكرت في الفصل الثامن أعلاه، حاشية رقم ١١٧ .
  - (٢٥) ابن قتيبة ، المعارف، ص٢٦٦ .
- A.Jaussen, Coutumes des arabes au pays de Moab, pp.288f. (71)
  - (٣٧) ابن الكلبي، الأصنام، ص٣٧؛ كما ذُكر لدى بن هشام، السيرة، ص٥٦٠ .
- Sozomen, Kirchengeshichte, II, 38:14 ff. Ecclesiastical History, p.310. (7A)

هشام، السيرة، ص٧١). كما كان إفرايم المفرة Ephraim the Stylite يقوم بعلاج النساك العرب (٢١مر) السيرة، ص٧١). كما كان إفرايم المفرق (T.Noldeke, Sketches from Eastern History, p.221, cf.p.219) إن مصادر الديانة المسيحية لا ضمير لها بخصوص الدور الذي لعبته المعجزات الطبية في نشر عقيدتها ، ولكن كان الرهبان المسيحيون ما يزالون يمارسون في بلاد العرب ومناطق أخرى مهمة علاج العرب حتى بعد الفتوحات العربية، وحيث إنه لم يكن باستطاعتهم الدعوة للتحول الديانة المسيحية فكانوا يقومون (بديلاً لدفع الضرائب وحقوق أخرى) بهذا العمل نظير دفع مقابل مالي لهم في حالة العلاج الناجح ", Cf. Brock) .

G.W. Murray, Sons of Ismael, p.44.

- (٣١) Doughty, Travels, I, 556 ، وفي هذه الحالة المشار إليها، كان اللجوء إلى مبادئ الإسلام هو الحل الأخير للإنقاذ . وكان دوتى رجلاً عنيداً ، لا يعنيه شيء من أمور الدنيا: "ما هما هاتان الكلمتان البسيطتان؟ انطقهما معنا ولن يترتب عليهما إلحاق أي ضرر بك .خليل (=دوتي) لتُؤمِن بأن الخلاص هو في العقيدة، وحيث أنه لا يعنيك شيء من أمور هذه الدنيا، فإن ذلك سيكون متفقا معهما" . Doughty, . كان المتحدثون هنا من القروبين . ولاحظ دوتي في مجال آخر أنه كان يمكن فقط بعد بذل قدر كبير من الجهد أن يتمكن رجال البدو من أن يتصوروا الحياة في المستقبل.
- (٣٣) وصف دوتي تعصب البدو الديني " بأنه نوع من الغيرة القومية أو الوطنية السامية" ووجد أن السبب في تسلط فكرة الدين عليهم يرجع إلى النفاق الواضح في حياتهم، فهم لم يكونوا متدينين بالمعني الحقيقي بالكلمة، كما أنهم لم يكونوا حريصين كثيرا على مراعاة الحق المطلق أو على إقامة الشعائر. وحيث إنه أدرك أن العقيدة كانت لدى البدو بمثابة نوع من الوطنية ، فكان ينبغي عليه أن يدرك أنه وضع نفسه في موضع الخارج على القانون لرفضه الله الذي يقبله المجتمع. وهدده مرافقه بأنه سوف يقوم بقتله على أساس" أنه مع النصراني ينبغي المحافظة على القانون؟ (أليس هو عنوا لله؟) ولكنه تنازل عن رأيه وسلم بالأمر الواقع عندما وصل إلى هذا الحد ورأى أنه سيصبح شهيدا.
- (٢٣) ويلاحظ أن هذا الاعتقاد لم يكن مقصورا على البدو فقط . إن الصفاء الذين أكلوا تمثالهم كانوا قروبين مستقرين (أى حضر) ولم يكونوا بدوا. وذلك الرجل الذى قدم لدوتى أشجار النخيل مقابل أن يعتنق الإسلام ، لم يكن هو الآخر بدويا. ويشكل عام فإن ما ذكره دوتى عن ردود الفعل لدى الصفسر أمام مسيحيته في بلاد العرب تكشف عن أنه لم يكن هناك ثمة خلاف في وجهة النظر بين الحضر والبدو، فيما عدا أن تعصب الفئة الأخيرة كان أكثر حدة (Cf. Travel, 1,95) .
- (٣٤) لم يكن لدى البندو القاطنين في المناطبق الداخلية من الصحراء مزارات مقدسة، أو مجسمات مقدسة أو وسطاء بينهم وبين الله (Musil, Northern Neged, p.257) كيما أنهم لم يلقوا بالا إلى مشابر الشيوخ عندما كانوا يقتربون من القرى، وكانوا يعتبرون هذه المقابر خاصة بالقروبين ورعاة الماعز والأغنام ، وليست خاصة بالبدو (ibid., Rwala, pp.417f) . أما رأى البدو فيما يتعلق بالخرافات فيمكن أن نشعر به من خلال ما قام مورى Murray بتسجيله في سيناء : "كان هناك قبر (في مصر حيث)...

كانت تذهب إليه النساء الراغبات في الإنجاب ويقمن بتحطيم الزجاجات وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن الغير. كما تذهب النساء الراغبات في الإنجاب ويقمن بتحطيم الزجاجات وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن العمر ويقمن بدفع مبلغ من المال نظير قيامه بكتابة أسلمائهن في كلتاب. وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن الحظ ". Fellah ، أما الأن فإن النئاب أكثر خطورة". (p.150 )." يكثر الجن في مرتفعاتنا، ولا يخشاهم إلا الفلاح Fellah ، أما الأن فإن النئاب أكثر خطورة". (lbid, p. 156)

- . Wellhausen, Reste, pp. 220 f. كما ناقشها فيالهوزن (٣٥)
  - (٣٦) ابن هشام ، السيرة، من١٦٦ وما يليها.
    - (٣٧) المرجم السابق، ص٢٨٣ .
- (٣٨) ويتضع ذلك من دستور المدينة الذي وضعه محمد [ رضي عنه وصوله إلى هناك . وبعد أن تم محص تاريخ هذه الوثيقة، فلا مفر من الافتراض بأن محمدا [ رضي ] تحول إلى حاكم في المدينة أكثر مما كان عند وصوله إليها.
  - . Shaban, Islamic History, I, 6ff مُنم شعبان هذا التفسير ليكون له تأثير خاص ٢٩) قدم شعبان هذا
- Cf. Crone, Slaves, pp. 24f. (1-)
- - . Donner, Conquests, pp. 270 f : كما ناقشها دوئر في (٤٢)
- (٤٣) راجع: ابن حبيب، المحبر، ص٤٧٩، حيث قال الحسين لمعاوية أنه لولا الإسلام لكان ما يزال يكدح في رطتين . مما يعني أن الجزية حلت محل تجارة المكيين . راجع المصادر التي سبق نكرها أعلاه في الفصل الخامس، حاشية رقم (١٨).
  - (٤٤) كما ناقشها شعبان .14 Shaban, Islamic History, I, p. 14
- C.J. Lyall, ed. And tr., The Diwans of 'Abid Ibn' عبيد بن الأبرمن، ج٤، من١٤، المذكور لدى Abras
- Tufayl b. Awf, I, 62,76f. in F. Frenkow, ed. And tr, the poems of Tufail Ibn Awf al- (٤٦) إن التفاخر بهذا الشكل كان هو النوع السائد. Ghanawi and at Tirimmab Ibn Hakim at Tayi لدى العرب قبل الإسلام.
- (\*) من الواضح هذا أن كرون تتصيد نماذج لأفراد من السذج والبسطاء في محاولتها المستمينة لإقناع القارئ بادعائها ، والمعروف أن مثل هذه النماذج توجد في أي شعب من الشعوب بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية ، وعلى مر العصور وصولاً إلى عالمنا المعاصر . (المترجمة)
  - (\*\*) هذه الملاحظة في غير محلها ؛ لأنها جاءت بعد وقوع الانقسام وليس قبله. (المترجمة)

- (٤٧) ابن هشام، السيرة، ص,٤٤٧(قام جيلاوم Guillaume بترجمتها).
- (٤٨) عندما فسر القائد الفارسي لمعركة القادسية الغزو العربي بالإشارة إلى ظروف الحياة الاقتصادية القاسية لدى العرب، مسمح المغيرة بن شعبة ما قاله موضحًا أن العرب سبق وعانوا من أوضاع مماثلة وربما أسوأ من قبل (الطبري، تاريخ، مجلد (١)، ص٢٥٥٣).
- Crone and Cook, Hagarism, pp. 7f. (£4)
- (٠٠) الطبرى، التاريخ، المجلد رقم (١) ، ص٢٢٨٩؛ راجع القرآن الكريم السورة رقم (٢١)، الآية رقم ١٠٠، والسورة رقم (٣٦)، الآية رقم (٢٩).
- (١٥) وقد قمت بنفسي بمناقشة هذه الفكرة من قبل (Crone, Slaves, p.25) ولكني لا أعتقد بصحتها الآن.
- J.E. Dayton," A Roman, راجع Tabuk بالشمال من ثبوك الشمال من السمال من تبوك Byzantine Site in the Hejaz"
  - (٥٣) راجع الفصل الثاني أعلاه ، حاشية رقم (١٥٠).
- Crone, Slaves, Ch.2. (61)
- (ه ه) راجع: ",Social Organization of Mecca". إن تحول المكيين إلى مجتمع تجارى أدى إلى زعزعة الوضع السياسي فيها، وهو الوضع الذي استجاب له محمد [ عليه الله عليه الله المعالية النه المعالية المنات كثيرة على هذا التفسير مثلها في ذلك مثل ما أثير ضد رأى وات الذي وصف فيه مكة بأنها مجتمع ناجح، وأن خلافاتها السياسية كانت نادرة، وسرعان ما كان يتم القضاء عليها، بمعنى أنه لم يكن هناك وجود لمشكلة سياسية، وكان ذلك الوضع نفسه في المدينة التي أحسنت استقبال محمد [ عليه الله عن غل المكيون يقاومون دعوته حتى فتحها .
  - ريالش لدى (Asward, Social and Ecological Aspects, p.420) ويالش لدى
- Cf. A. Bel, La religion muslmane en Berberic, I, 170ff.; G.H. Sadighi, Les mouve- (an) ments religieux iraniens au II, et ou III, Siecles de L'hegire; V. Lanternari, The Religions of the Oppressed.
- A.F.C. Wallace, "Revitalization Movements, and : وتم تطيل هذا العامل في المرجع التالي (٥٧) . R. Linton, Nativist Movement,"
- (٥٨) (.Lanterani, Religions, pp. 248ff.) مع الإشبارة لمزيد من المسادر الأدبية. وفي الدراسة الحديثة . P. Clark, "Haubau," The Pai Marire Search for maori identity, is aplogetic التبالية وكن كلارك على أهداف النبي (\*\*) السلمية (والتي يبغو أنها كانت سببا في الانتشار المواسع لدعوت) ولكنه رفض الاعتقاد بأن أتباعه كانوا يهدفون إلى طرد البريطانيين وقد وافق على أن هوية النبي كانت يهودية ولكنه لم يقم بتطويرها . أما خطبه الخاصة بعودة المسيح بعد ألف عام فقد رفضها جميعها تقريباً.
  - (\*) صحة الاسم Aswad . (المترجمة)
  - (\*\*) هو ليس بنيي ولكنه ادعى النبوة ، (المترجمة)

وكان رأى كلارك صحيحا فيما يخص وجود عامل ثقافى فى هذه العقيدة ، وكان لدى الماؤريين Maoris حماس شديد لمعرفة أسرار الحماوم الأوروبية (ولكن التفاوت التكنولوجي بين الأوروبيين والأجانب كان عنصرا مفقودا في الحالة العربية ) ولكن رغبتهم فى الأخذ بعلوم الأوروبيين لم يكن يعنى أنهم يرغبون فى وجود الأوروبيين . وقدم كلارك هذه المعلومات عن الماؤري Maori كما لو أن هذه الدعوة ما تزال قائمة، ويبدو أنه لم يعلم بالعمل الذي قام به المؤرخ الإيطالي فاجيولي Vaggioli والذي كان موجودا في نيوزيلندا في الوقت نفسه وكان هو المصدر الرئيس لكل المعلومات التي قدمها لانتيرتاري Lanternari .

- Crone and Cook, Hagarism, pp. 6 f. (65)
- Cf. F.M. Donner, "The Bakr b. Wail Tribes and Politics in Northeastern Arabia on (٦٠) . the Eve of Islam", p.30 . the Eve of Islam", p.30 . ويلاحظ أيضنًا محاولة الإصلاح التي أجرتها الأسرة اللخمية خلال فترة حرب الردة في منطقة البحرين (19.4 p.31) ؛ وقد قام الفرس بإلغاء إصلاحات الأسرة الوطنية التي كان واضحًا أنها لم تكن حركة مؤيدة للفرس .
- Cf. Wellhausen, Reste, p.221. (N)
- (٦٢) قارن ذلك بكثرة عدد الأنبياء في الفترة المبكرة من وجود العباسيين في إيران -Abbasid Iran (Be المبكرة من وجود العباسيين في إيران -hafarid, Sunbadh, Muqanna, Babak وعلى هذا المنوال)، كما يوجد العديد منهم لدى الماؤري في نيوزيلندا .
- (٦٢) لقد سبق تفسير حركة مسيلمة على أنها حركة قومية (أو حركة إحياء) ؛ أما إيكمان -D.F. Eickel "man," Musaylima فهو يرى أن حركة مسيلمة كانت نتيجة لضغط الإسلام ، وليست نتيجة للتدخل الأجنبي أو للتدخل الأجنبي والإسلام .
- M.A. Muid Khan, ed., and tr. Acirtical Edition of Diwan of Laqit Ibn Yamur. (33)
  - (٦٥) راجع على سبيل المثال اليعقوبي، التاريخ ، ج١، ص٢٤٦ .
- Donner," The Bakr b. Wail Tribes", pp. 28f. (33)
  - . Cf. Kister, "Hira", p. 143 : والمصادر المذكورة هناك (٦٧)
- (١٨) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج، ص٣٩ الذي ورد ذكره لدى رودنسون -Rodinson, Mu وردنسون -٣٩ الخبنية، hammad, p.295 ومان عبارات مختلفة من هذه الخطبة تنفى إقامة الدليل على السيطرة الأجنبية، أو حتى الاعتراف بمزايا الحكومة الفارسية (راجع: الطبري، التاريخ، مجلد(١)، ص ٢٢٤ وما يليها، ص ٢٢٧ وما يليها ، ص ٢٢٧ وما يليها ، ص ٢٢٥ وما يليها ،
- R. Bell. The Origin of Islam and its Christian Environment, p. 184. (35)



## الملحق الأول

## القرفة في المصادر القديمة

القرفة في العصر الحديث عبارة عن لحاء شجر عطري يتم الحصول عليها من نوعين من فصيلة القرفة Cinnamomum وهي: الفصيلة الغارية Lauraccae أو شجر الغار Laurels ، وهي تلك التي تسمى Cinnamomum Zeylanicum Nees والثاني هي قرفة الكاسيا C.Cassia Blume ويصنف النوع الأول على أنه هو النوع الأصلي من القرفة ، وموطنها جنوب الهند وسيلان. واشتهرت قرفة سيلان على أنها تمثل أفضل الأنواع من أي مكان، وهي تزرع الآن في أنحاء مختلفة من العالمين القديم والحديث . أما النوع الثاني فموطنه جنوب الصين، ويبدو أنه لم يزرع بكثرة خارجها. وهناك أنواع عديدة من القرفة يتم زراعتها في المنطقة المعتدة من الهند حتى غينيا الجديدة New Guinea ، لها لحاء عطرى ذو أنواع متعددة ، واستخدم بعضها كبديل للقرفة . أما النوع الذي يسمى "القرفة البيضاء" أو لحاء القرفة Canella bark فهو يأتي من أنواع مختلفة تمامًا موطنها غرب الأنديس. West Indies (Uphof, Dictionary, s.vv. Cinnamomum spp. موطنها غرب الأنديس And Canella alba; G. Watt, the Commercial Products of India, pp. 310 ff.; I.II. Burkhill, A Dictionary of the Econonic Products of the Malay Peninsula, I, 543ff.) وتستخدم القرفة الآن كنوع من أنواع التوابل، وهو الاستخدام الحديث لها ,cf. C. Schumann) (\*) (ما في العصور القديمة . Kritische Untersuchungen Ueber die Zimtlaender, p. 24) فكانت تستخدم كمادة أساسية في صناعة المراهم والعطور والأبوية.

<sup>(\*)</sup> يلاحظ القارئ أنه عند نقل أسماء المراجع الألمانية إلى الترجمة العربية تم إضافة حرف 6 بعد الحروف المتحركة التي توجد عليها نقطتين طبقا لقواعد اللغة الألمانية. (المترجمة).

جاء ذكر القرفة لأول مرة باسم Cinnamon في العهد القديم، حيث ورد ذكر القرفة (Exodus 30:23) كمادة أساسية في الزيت المقدس في سفر الخروج (Exodus 30:23) كما ظهرت القرفة كعطر (proverbs 7:17; Song of Songs 4:14). كذلك جاءت الإشارة إلى النوع المسمى بالكاسيا Cassia وهو النوع الأقل جودة من القرفة في المصادر القديمة، وربما ورد ذكرها لأول مرة بالاسم، ولكن في حالة الجمع ( Psalms 45:8, qs, ot ووجدت في حالة المفرد كاسم لابنة يعقوب 1:45 Sg. \*qsia ; Job 42:1 وعلى أي حال فهناك من يعتقد أنها وجدت أيضًا باسم كيضا (Exodus qidda 30:24; Ezekiel 27:19).

وجاء ذكر القرفة لأول مرة باسم كيناموموم Kinnamomum (وفيما بعد باسم كينامون Kinnamomum) لدى هيرودوت الذى قال إن الإغريق عرفوا هذه الكلمة وتعلموها من الفينيقيين (Hist. III,111) وذكر هيرودوت أيضًا الكاسيا Kasia (وباللهجة الأيونية المناعرة سافو أنهم تعلموها أيضا من الفينيقيين، وثبت وجودها قبل Fragment 44 cited by Muller, Weihrauch, col.708

وكثيرًا ما جاء ذكر القرفة Cinnamon مرتبطًا بمواد أخرى وعلى سبيل المثال المر Myrrh في نصوص التوراة. وورد ذكر الكاسيا مع المر Myrrh واللبان الذكر الكاسيا مع المر Myrrh الذكر الدى ميلانيبيديس Myrrh الذي الشاعرة سافو، ومع اللبان الذكر ادى ميلانيبيديس Myrrh المطرية التى الشاعرة سافو، ومع اللبان الذكر الدى ميلانيبيديس المعالية المعارية التى عائمة المواد العطرية التى كان الفينيقيون يستخدمونها (Multer, Weihrauch, col. 732) وهذا يرجح الاعتقاد بأن الفينيقيين ، كانوا يحصلون على القرفة والكاسيا من الشعب نفسه الذي كانوا يحصلون منه على المر واللبان الذكر، وأصبح هذا الأمر واضحًا في عصر هيرودوت؛ حيث ذكر أن القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من بلاد العرب (History II, 86; من بلاد العرب الجنوبية، أو على الأقل كان يتم الحصول على القرفة المنتجات من بلاد العرب الجنوبية، أو على الأقل كان يتم الحصول على القرفة، على الرغم من الطيور الكبيرة فلم يعرف أحد على وجه التحديد أين كانت تنمو القرفة، على الرغم من المنات تأتى من البلاد التى نما وترعرع فيها الإله ديونيسيوس ,III, Dionysius المنات الإشارة هنا لبلاد الحبشة). بعد ذلك مباشرة اعتقد الكتاب

الكلاسيكيون أن القرفة والكاسيا تنموان في بلاد العرب نفسها، فمثلاً فيما ذكره كل من ثيوفراستوس Plants, IX,4:2) Theophrastus) وأريانوس عن حياة الإسكندر الأكبر (Arrian, Anabasis, VII, 202) وإسترابون في جغرافيته (22,25: XV,۱) ، وإيراتوسينيس Eratothenes الذي ورد ذكره لدى إسترابون (Strabo, Ibid XV, 4:4) وكل من أجاثار خيديس (٩٧) Agatharchides وتبعه أرتيميدوروس Artemidoros المذكور لدى إسترابون (Strabo, Geography, XVI,4:14) وديودور الصيقلي (Bibliotheca, II, 49:3)، وهو أيضًا رأى ديوسكوريديس (Dioscorides, (Materia Medica, I, 13/12 هكذا تواصل الاعتقاد حوالي خمسمائة سنة على أن كلا من القرفة والكاسيا كانتا من بين منتجات بلاد العرب . بل لقد استمر هذا الاعتقاد سائدًا في بعض الأحيان بين بعض الكتاب المتأخرين (cf. Jacob of Edessa, Hexameron, p.138=115; Schumann, Zimtlaender, p.121) ويبدو أن التفسير الوحيد لذلك يتمثل في أن العرب قاموا باستيراد القرفة والكاسيا من الهند أو ربما من مناطق تقع أبعد منها شرقًا، ولكنهم أخفوا الموطن الأصلى لها واحتفظوا به سرًا خاصًا بهم حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة ,cf. above) .ch.2, nn 104f ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن بلاد العرب لم يكن ينمو فيها أي نوع من أنواع القرفة (\*)، ولابد أنهم كانوا وسطاء في هذه التجارة الشرقية منذ تاريخ مبكر جِدًا (cf. above, ch.2, n.102) إِذِن متى اكتشف الإغريق المُوطِن الحقيقي للقرفة ؟ طبقًا لما ذكره مكرندل Mccrindle فقد عرفوا عن شجرة القرفة الهندية منذ تاريخ مبكر يرجع إلى القرن الرابع ق.م . عندما قام كتيسياس Ctesias بوصفها على أنها هي شبجرة الكاربيون (Karpion) (Karpion) شبجرة الكاربيون ktesias the kindian, pp.29f and the note . ولكن هذا القول لا يمكن أن يكن صحيحاً لسبب واحد ، وهو أن كتيسياس الذي قام بجمع هذه المعلومة في بلاد فارس، لم يكن في وضع يمكنه من نسخ الكلمة التاميلية (وعلى فرض أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة karuppu

<sup>(\*)</sup> ذكر هيرودوت أن: "القرفة تنبت في بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجنحة كالخفافيش، ينزعج العرب من صياحها وأصواتها المرعبة، ولكنهم لا يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجني القرفة . Herodotus The Histories, trans . by Aubrey de Seli Court. P.220 (المترجمة) .

أو ما يشبهها ، فإننى لم أتمكن من التأكد من وجود مثل هذه الكلمة)؛ وإذا كانت كلمة karpion هي كلمة منسوخة من الكلمة السنسكريتية karpura فإن هذه الشجرة كانت مصدرًا للحصول على الكافور Comphor وليس للحصول على القرفة. هذا إضافة إلى مصدرًا للحصول على القرفة هذا إضافة إلى أن كتيسياس Ctesias بقوله أنه إذا كان الاسم الهندى لهذه الشجرة هو الكاربيون karpion فهي تعادل في اليونانية اسم myroroda وليس القرفة nimmomon هذا فضلاً عن أنه لا يوجد أي نوع من أنواع القرفة لشجرته أوراق تشبه أوراق النخيل، أو أنها كانت تنتج أي نوع من الراتنج أو الصمغ الذي كانت تنتجه الشجرة التي ذكرها كتيسياس؛ إذ كان يتم الحصول على الزيت الرئيسي الذي يستخرج من القرفة سواء من الأوراق أو اللحاء، أو القرون أو الغصون الصغيرة ، عن طريق التقطير فقط ، وعلى ذلك فإن الشجرة التي يذكرها كتيسياس ليست هي شجرة القرفة أو شجرة الكافور. (ويست خرج الكافور rimmomum من بعض أنواع من شجر القرفة أو شجرة الكافور.

ويبدو أن الإغريق اكتشفوا القرفة الهندى من ذلك النوع الذي كان يسمى . Aristobulus أثناء حملة الإسكندر "فقد ذكر لنا إسترابون، أن أرستوبولوس كوبنات المتقد أن الأراضى التي تقع جنوب الهند كان يوجد فيها القرفة والناردين ومنتجات عطرية أخرى (Geography, XV. 1:22) ومع القرن الأول الميلادي كان هناك من يعتقد أن جميع أنواع قرفة الكاسيا التي كانت تستخدم في العالم اليوناني الروماني كانت من أصل هندي (Ibid XVI, 4:25) كما كان هناك من يعتقد أن أفضل أنواع اللبان الذكر كان مصدرها بلاد فارس، ويبدو أن معلوماتهم في هذا المجال لم تكن جيدة. وفي القرن الثاني الميلادي تحدث أبوليوس Apuleis عن القرفة الهندي، وفعل فيلوستراتوس القرن الثاني الميلادي تحدث أبوليوس (وكلاهما ورد ذكرهما في Apuleis المجال لم تكن جيدة وكلامتان بورسوك Apuleis أن الشرن الثالث (وكلاهما ورد ذكرهما في هذا المجال للأستاذ بورسوك G- Bowersock ، ولكن هذه الأقوال تعد استثناء. إن ما كان يتم الصصول عليه من الهند هو "الورق الهندي" malabatbrum والذي اتفق (ربما خطأ) على أنه يتم الحصول عليه من الهند هو "الورق الهندي" Ctamala Nees السترقة باسم Ctamala Nees التي تصنف

على أنها شجرة هندية ، ولكن هذه الشجرة لا يتم الحصول منها على لحاء من النوع cf. Watt, Commercial Products of India, pp.312f.; الجيد الذي له قيمة تجارية كبيرة ين Miller, Spice Trade, pp.5ff., 23ff. 201;. ورفض لاوفر B.Laufer هذا التصنيف التقليدي على أساس أنه تم تجاهل النوع أكثر من مخالفته. وعلى الرغم من أن كلا من الإغريق والرومان كانوا يقومون بزيارة الهند بأنفسهم ، فإنهم عندما كانوا يعودون لم يكن لديهم إحساس بأن الهند هي ذلك البلد التي تنتج ذلك النوع المعروف بالقرفة Cinnamon واكتشفوا الموطن الأصلى للقرفة في القرن الأول الميلادي، حيث قالوا: إنها تأتى من شرق أفريقيا، وليس من بلاد العرب ، وقد سبق لأرستوبوليس Aristobolus أن لاحظ أنه يوجد في جنوب الهند نوع من القرفة Cinnamon يشبه القرفة العربية والحبشية (Strabo, Geography, XV, 1:22) كذلك كان أرتيميدوروس Artimidoros يعرف أن كلا من القرفة ونوع من الكاسيا Pseudo Cassia كانا يأتيان من أفريقيا، وربما اعتمد في ذلك على أجاثارخيديس (Ibid, XV1, 4:14) ولكن بليني هو الذي فجر أسطورة القرفة العربية حيث قال: إنها تنمو في شرق أفريقيا على عكس ما يقال ، ثم يتم نقلها بعد ذلك إلى بلاد العرب بالطوافات (N.H.XII, 85ff) . وذُكر في كتاب الطواف Periplus ، الدليل لإرشاد التاجر الفريقيا وبالاد العرب والموانئ الهندية ثم أرشد عن موانئ شرق أفريقيا التي كان يتم فيها تصدير الكاسبيا (10,12f) منها؛ والكلمة التي استخدمها خلال حديثه كانت الكاسيا kasia على الرغم من أن شوف Schoff قام بترجمتها على أنها (cinnamon) ؛ كما عرف ديوسكوريديس Dioscorodes كل من القرفة والكاسيا، وذكر أنه يتم المصول عليها من شرق أفريقيا وبالتحديد من موسيلوم Mosyllum ، وهو ميناء ذكره صاحب كتاب الطواف (Materia Medica, 1,13f/ 12f; cf. periplus 11) كذلك ذكر بطلميوس الجغرافي أنها تعد من المحاصيل الأفريقية (Geo. IV, 7:34) ورأي فيلوستورجيوس Philostorgius السرأي نفسته Kirchengeschicte, III,6 أما إزيدور الإشبيلي Isidore of Seville الذي يعد مصدرًا أقدم منهما فكان يرى أن هذا المحصول يتم الحصول عليه من الهند والحبشة (Schumann, Zimtlaender, pp.22, cf. p. 25) أما التاجر كوزماس Cosmas الذي زار الهند في القرن السادس الميلادي فقد استثنى

الهند كمصدر لها، وذكر أن الكاسيا تستورد من شرق أفريقيا، ويتم إعدادها في داخل البلاد ثم يقومون بحملها إلى الشاطئ القيام بتصديرها من ميناء أدوليس (Topographie, II, 49,) Adulis . وقد ساد الاعتقاد بأن كلا من القرفة والكاسيا – أو الكاسيا من منتجات شرق أفريقيا طوال خمسة قرون، ولم يهتز هذا الرأى حتى القرن السابق للفتوحات الإسلامية .

وعلى الرغم مما تقدم فإن التفسير التقليدي لموطن القرفة يبدو أقل إقناعًا عما يبدو من الوهلة الأولى. وإذا كانت كل من القرفة والكاسيا يتم الحصول عليهما بالفعل من الهند أو الشرق الأقصى، فقد استطاعت نقابة التجار الغامضة التي كانت تعمل في هذه التجارة في كل من بلاد العرب وشرق أفريقيا أن تحتفظ بمصدر بضاعتها سرًّا لأكثر من ألف عام دون أن تذكر موطنها الأصلى حيث تم التفاهم بين التجار العرب والهنود لفترة طويلة على أن يحصل التجار الرومان على القرفة من جواردفوي Guardafui فقط ولهذا السبب تم إبعادهم عن أسواق الهند (Schoff, Periplus, p.6) ولكن هل من المكن الاحتفاظ بهذا السر الآن؟ كان التجار الإغريق والرومان في القرن السادس الميلادي يعرفون جيدًا كلا من الهند وسيلان، ولم يلاحظوا أن القرفة كانت تأتى منهما بالفعل، ربما برى المخالفون أن ذلك يرجم إلى المعلومات غير الصحيحة التي قدمت عن هذا الشعب في القرن الأول. إضافة إلى أن التجار الإغريق كثيرًا ما كانوا يوجدون في كل من موانئ بلاد العرب وشرق أفريقيا ، كما توغلت البعثات في الداخل ، ولم يلاحظ أحد منهم أن أشجار القرفة المشهورة وأشجار الكاسيا لم يكن لهما وجود هناك. وتوقف بعض الكتاب عن الحديث عن القرفة ولكنهم تحدثوا عن الكاسيا فقط لأسباب غير واضحة (سبق وميز الكتاب السابقون بدقة بين القرفة والكاسيا، وشرح بليني أنهما تنموان في شرق أفريقيا) ، ولما كان صاحب كتاب الطواف قد ميز بين أنواع متعددة من الكاسبيا ففي رأيي الشخصي فإن التغيير الذي تم إنما هو اصطلاحي صرف؛ ويخالف سيجسموند هذا الرأي ، (Sigismund, Aromata, pp.27 ff) ولكن أيا كانت العلامة التجارية التي كانوا يعرفون المنتج عن طريقها، فقد خُدعوا لفترة طوبلة بسبب التفاهم الذي كان بين العرب والهنود .. فهل هذا أمر مقبول؟

لم يكن الأمر على هذا النحو، بل إن المناقشة سوف تتقلص لتصل إلى لا شيء إذا علمنا أن المصريين القدماء عرفوا كلا من القرفة والكاسيا. حيث ذكر الكتاب الكلاسيكيون أن قدماء المصريين استخدموا كلا من القرفة والكاسيا في عملية التحنيط وصناعة العطور 299 ... Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, pp. 86f., 299 وإننى لأدين بالشكر في معلوماتي في هذا الموضوع وكل المعلومات الخاصة بالمصريات للأستاذ باينز J. Baines وعرف المصريون القدماء مادة تسمى tjsps وتم تصنيفها على أنها قرفة Cinnamon بصفة عامة، ولكننا نضع عليها فقط علامة استفهام (على سبيل المتال لـــدى H. Von Deines and H. Grapow, Woerterbuch der aegyptischen Drogennamen, pp. 549f . أما تصنيف المادة المسماة b jt/h'sjt أو h sjt على أنها در. الناكيد مصيح بالتأكيد (cf. lbid, pp. 319ff., 417f., A. Erman and H.) كاسيا فهو تصنيف غير صحيح بالتأكيد Grapow, Woerterbuch der Aegyptischen Sprache, s.vv.; J.H. Breasted, Ancient .Record of Egypt. II,109,265). وقام ميللر بتصنيف المادة المسماة qdj/qdt على أنها الكاسيا على أساس ما قام به برستيد، ولكن من المحتمل أن هذه المادة هي زبيب العنب ، (راجع cf. Erman & Grapow, Woerterbuch s.v . إن جميع هذه التصنيفات غير مؤكدة لأنه من غير المقبول أن هذه المواد التي كان موطنها الهند والشرق الأقصى كان يمكن أن تصل لمصر حوالي عام ٢٠٠٠ق.م . كما أنه من الصعب أن نفترض أن العرب قاموا بنقلها من هناك في ذلك التاريخ المبكر (cf. v. Loret, la lore pharaonique, p.151) مينما تذكر المصادر المصرية أنه كان يتم الحصول عليها من بلاد بونت Punt ، أو بمعنى آخر من شرق أفريقيا، ويمكن أن تكون بلاد العرب أيضاً.

فإذا كانت المصادر المصرية والتوراتية والأدلة المستوحاة من الكتاب الكلاسيكيين تقطع بتأكيد بأنه كان يتم الحصول على كل من القرفة cinnamon والكاسيا من بلاد العرب وشرق أفريقيا، فمن العبث أن نصر على القول إنها لم تكن كذلك . ولكن ما البدائل ؟ وعلى عكس مما كان يذكر غالبًا ، فإنه لا يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها من الهند أو الصين أو جنوب شرق أسيا

إن هذه المحاصيل لا يمكن أن تكون قد تم الحصول عليها من الهند وذلك لأن النبات الذي كان يتم الحصول عليه منها كان عبارة عن شجيرات أو أشجار صغيرة وبلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام كما ورد لدى بليني (N.H., XII, 89; cf. وبلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام كما ورد لدى بليني (Pliny, (N.H., XII, 89; cf. وبلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام "كما ورد لدى بليني (Theophrastus, Plants, IX,5:1ff; Galen in casson, "cinnamon and cassia," p.232) وشجرة القرفة التي تسمى ذيلانيكوم C.Zeylanicum هي عبارة عن شجرة ضخمة تنمو في الفابات، وما زالت هذه الشجرة موجودة حيث يتم زراعتها كشجيرات صغيرة، وقد قدم ميللر Trade, p.44; على الرغم من أنه يعدها من محاصيل ذلك النوع من القرفة الذي يسمى Trade, p.44; أن الهند هي موطنها). وقد شرح بليني Pliny قائلا إن الشجرة التي يعرفها هي شجيرة برية فهي تنمو بين الشجيرات الكثيفة والأشجار الشائكة، لذلك من الصعب بمكان القيام بجمعها"؛ وقد لاحظ كاسون, Casson, الشائكة، لذلك من الصعب بمكان القيام بجمعها"؛ وقد لاحظ كاسون, Connamon and Cassia, p.238 على نطاق تجاري في سيلان حتى وصول المستعمرين البرتغاليين والهولنديين، ولم يكن قد تمت زراعته في جنوب الهند عندما كان وات يقوم بكتابة كتابه عن المنتجات التجارية في الهند (Commercial Products of India, pp.313f.)

كذلك فإن هذا المحصول لم يتم الحصول عليه من الهند. أما الرأى القائل بأن لحاء القرفة كان يستخدم كنوع من التوابل ، كما استخدم في المواد العطرية والطبية في الصين منذ فترة مبكرة ترجع للألف الثالثة ق.م. فهو رأى اعتباطي كما هو واضح (Pace A. Dietrich, Dar Sini) . ووفقًا لـ "لاوفر" (Pace A. Dietrich, Dar Sini) فإن هذه الشجرة ومنتجاتها قد دخلت في المراجع عندما قام الصينيون باستعمار جنوب الصين خلال عصر أسرة هان Han حوالي عام ٢٠٠ق.م وورد ذكر القرفة كنواء لأول مرة في فترة تؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادي . ومنذ ذلك التاريخ بدأ تصديرها للغرب، وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت باسم الخشب الصيني kar-icenik في اللغة البهلوية كتعريف لها، وعاشت الكلمة التي تمت استعارتها في كل من اللغة الأمريكية والعربية وأيضا في الفارسية الحديثة المحديثة cf. Ibid., p.541n ووجدت الكلمة نفسها في التلمود

Low, Flora der Juden, II, 112 وعرف موسى القوريني Moses of Khoren القرفة cf. Schumann, Zimtlaender p.4 على اعتبار أنها محصول صيني Cinnamon وسيطرت القرفة الصينية وليست القرفة الهندية على السوق بعد الفتوحات العربية الشيرق الأوسط راجع: (Schumann, Zimtlaender, p.42, citing Ibn Khurdadhbih Dietrich, "Dar sini;" Jahiz, Tijara, p.33=14 ، وبدون أن نضبطر لإرجاع الفضيل لعرب الجنوب، وأنهم قد أبحروا في قواربهم الجلدية على طول الطريق لجنوب الصدين في التاريخ البعيد فلا يمكن أن يكون الخشب الصيني هو الذي ذاع صيته في العصور القديمة أو في الشرق الأدني، كذلك لا يوجد ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الكاسيا اليونانية كانت تستخرج من "فروع القرفة Cinnamon الصينية" Kwei-sbi أو أنها تساوى الكلمة العبرية qsra أو الاسم الفينيقي المساوي لها، وهي كلمة سامية تعني "شيئًا مقطوعًا من "Pace Schumann, Zimtlaender p.7; Miller, Spice Trade, pp. 42f.; cf. أمقطوعًا من المناسبة ا (Laufer, Sino Iranic, p.542 n. أما التفسير الذي قدمه سيجسموند "kinnamomon" على أنهما هي القبرفة الصبيني Chinese amomum أي الخشب الصيني (Aromata, p.30) فهو تفسير بعيد عن الاحتمال لعدة أسباب: فالصين كانت نادرًا ما تعرف بهذا الاسم قبل عصر أسرة شين Chin ، ولا يمكن أن يكون قد تم استبدال الصرف q أو حرف k راجع (Sino-Iranica p.56q) فالكلمة التي تم اقتراحها كلمة خطأ، على اعتبار ما ذكر من أنه قد تمت استعارتها من الفينيقيين ، إضافة إلى ذلك فإن شجرة الكاسيا ليست شجيرة، ولكنها شجرة تنمو ليصل ارتفاعها إلى أربعين قدما Hill, Economic Botany, p.468 وتتميز عن الأنواع الأخرى ببراعمها العطرية ، والتي لم يذكر شيء عنها في الأدب الكلاسيكي -cf. ibid.; Burkhill, Economic prod .ucts, p.549 ولقد كانت ملاحظة بيركل Burkill صحيحة عندما ذكر أنها لا يمكن أن تكون هي شجرة الكاسيا المعروفة في العصر القديم ،

إن ما سبق يقودنا للجنوب الشرقى لأسيا حيث يذكر ميللر Miller إن إندونيسيا هي وطن القرفة في العالم القديم، أما الصين فكانت تنتج الكاسيا فقط. ويذكر أن القرفة كانت تنقل بواسطة زوارق التجديف من إندونيسيا إلى مدغشقر Madagascar ،

ومن الأخيرة لموانئ شرق أفريقيا ليتم من هناك بيعها لكل من التجار الإغريق والرومان (Spice Trade, pp.153ff) . إن ما تصوره ميللر لا يعد حلاً مقبولاً، كذلك فهو يعتقد أن تاريخ احتلال الملاويين Malag لشرق أفريقيا يمكن أن يعود القرن الأول الميلادى؛ ولكننا بصاجة إلى أن نرجع للوراء إلى تاريخ أبعد من ذلك ، حتى يتفق مع حصول قدماء المصريين على القرفة من بلاد بونت، ومن الواضح أن ما ذكره ميللر لا يتفق مع ذلك . (لقد حاول ميللر أن يستنبط الوجود القديم لموانئ شرق أفريقيا كعامل مساعد لإثبات وجودها في عصر بليني كتجارة شرقية بعيدة عن طريق شرق أفريقيا (Spice Trade, p.154) إضافة إلى ذلك فإن حقيقة استطاعة الملاويين القيام بقطم هذه المسافة الطويلة عن طريق زوارق التجديف؛ لا يعنى أنه كان في إمكانهم الإبقاء على تجارة منتظمة بين جنوب شرق أسيا وشرق أفريقيا عن طريق هذه الوسيلة في النقل البحرى للقرفة لآلاف السنين، وهو أمر مثير للدهشة. (ومثل ذلك عند Groom, Frankincense, p.185). وقد تمكن ميللر Miller من أن يجد لدى بليني إشارة تدل على هذه التجارة (Natural History, XII, 86ff) ولكن بليني يقول هنا إن القرفة تنمو في شرق أفريقيا، ولم تكن تصدر إليها وكان الصوماليون Trogodytes هم الذين يقومون بنقلها إلى ميناء أوكليس Occolis ولم يكن الملاويين ؛ وكانت وسيلة نقلهم هي زاورق بدون دفة أو مجاديف أو أشرعة ، أي أنها كانت طوافات، وليست زوارق بمجاديف (ومثل ذلك عند جراي E.W.Gray, review of Miller, p.22) كما يبدو أن مدة السنوات الخمس التي تستغرقها الرحلة لكي يصناوا فيها للمحيط تبدو مدة طويلة. وقد صندم ميللر طول مدة الرحلة، ولكن يبدو أن المعلومة التي حصل عليها بليني لم تكن صحيحة ، ويطبيعة الحال أورد مبللر الرأي القائل بأن القرفة Cinnamon هي كلمة من أصل مالاوي (Spice, Trade, p.45) وأبد البعض هذا الرأى الذي قدمه لاسين منذ مدة طبويلة C.Lassen, Indische) . Altertumskunde, I,33 on)

وبناء على ما تقدم فلا يمكن أن يكون مصدر القرفة والكاسيا هو الهند والصين أو جنوب شرق أسيا، وحتى إذا كان مصدرها تلك المناطق البعيدة كان في استطاعة المصادر أن تقوم بوصف النبات الذي كان يتم المصول منه على القرفة. وعرف قدماء (Von Deines and Grapow, Woerterbuch, tjsps أقدم كل من تيوفراستوس Theophrastus وبليني وصفًا لكل من أشجار القرفة والكاسيا (وقد لاحظ جروم ذلك Theophrastus وبليني وصفًا لكل من أشجار القرفة والكاسيا (وقد لاحظ جروم ذلك Groom, Frankincense, p.84) ، وقدما معلومات عن طرق جني المحصول وطقوسه (Plants, IX, 5; N.H. XII, 89 ff) ؛ ولذلك ينبغي أن نقبل أن كلا من القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من للناطق التي ذكرت نقبل أن كلا من القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من للناطق التي ذكرت المصادر أنها كانت تأتي منها، أي من بلاد العرب أو من شرق أفريقيا وهو الرأي الذي انتهى إليه كثير من الباحثين من قبل (والذين يؤيدون أن مصدرها هو شرق أفريقيا كداستهم إليه كثير من الباحثين من قبل (والذين يؤيدون أن مصدرها هو شرق أفريقيا كداستهم النصو التالي : Schumann, Zimtlaender, pp. 25 ff.; Similarly Sigismund, المصدرة الموادة والتالي : Aromata, pp.26 ff.; laufer, Sino Iranica, p. 543; R. Henning, Kinnamomon und kinnamophoros khora in der antiken Literature; Raschke, New studies, pp. 652 ff. (Where the case is exceedingly well made); Groom, Frankincense pp. 84f.)

أما الذين يؤيدون الرأى القائل بأن موطن القرفة هو بلاد العرب وأفريقيا فهم يعارضون الرأى القائل بوجود مشكلة تتمثل في عدم وجود أنواع متعددة من القرفة (A.C. Africanum Lukmanoff Was report- كانت موطنها هذه البلاد. -Cinnamomum في المراحة المرا

لأن النوع المعروف باسم C. zeylanicum قد تمت تجربة زراعته في شرق أفريقيا (على الرغم من أنه أكثر انتشارًا في غرب أفريقيا) في بداية القرن العشرين (على الرغم من أنه أكثر انتشارًا في غرب أفريقيا) في بداية القرن العشرين (Engler, Pflanzenwelt, p.220) كما أدخلت زراعتها في الحبشة حوالي عام ١٩٥٠، وفي كل من زنجبار Zanzibar وتنجانيقا Tanganyika وأماكن أخرى C. zeylanicum وفي كل من زنجبار ولم يتم فقط إدخال النوع المعروف باسم (Watt and في تانجانيقا C. Cassia C. Camphora في تانجانيقا (Watt and Breyer- brandwijk, Medicinal and poisonous plants, pp. 530 f) المناقشة غير مجدية إذ كان يتم الحصول على كل من القرفة والكاسيا من شرق أفريقيا في العالم القديم من نوع أو أنواع متعددة من Cinnamomum . ولم يعثر على أثر لهذه المادة (Lucas, Ancient Egyptian Materi) في الآثار المصرية القديمة على شيء منها مستقبلاً.

إن الرأى الذى قدمه لاوفر (End (sino-Iranica p.543) وجروم والرأى الذى قدمه لاوفر (F.N. Hepper, "On the Trasfer النباتات - ence of Ancient Names," p. 130 والكاسيا و ence of Ancient Names," p. 130 والكاسيا التى كانت معروفة فى العالم القديم ليست هى الأنواع التى نعرفها اليوم . ويمكن أن التي كانت معروفة فى العالم القديم ليست هى الأنواع التى نعرفها اليوم . ويمكن أن نثبت هذا القول على الرغم من كل الشكوك التى تثار حوله وذلك على أساس الأوصاف التى أورد ذكرها ثيوفراستوس Theophrastus, Plants IX, 5 ويلينى Pliny, N.H.XII, 89ff ويلينى Theophrastus, Plants IX, 5 حيث قالا إنه كان يتم الحصول على القرفة من الشجيرات التى تنمو فى الأودية بين الجبال (ثيوفراستوس), المحمول على القرفة من الشجيرات الكثيفة وبين الشجر الشائك، ولذلك كان من الصعب جمعها (Pliny) . وكانت هذه الشجيرات صغيرة فى حجمها (ثيوفراستوس)، ويتراوح ارتفاعها من شبر إلى ثلاثة أقدام (Pliny) . وعند الحصاد يتم قطع النبات بأكمله (ثيوفراستوس، ويخالفه بلينى)، وشكلها جاف وورقها يشبه الزعتر البرى. ويفضل هذا النبات التربة الجافة، وتقل خصوبته فى المناخ الرطب، وهو ينمو بجوار الكاسيا، على الرغم من أن النبات الأخير هو نبات جبلى (بليني) . كذلك فإن الكاسيا عبارة عن شجيرات ولكن من نوع سميك ، وألوان لحائها أسود وأبيض الكاسيا عبارة عن شجيرات ولكن من نوع سميك ، وألوان لحائها أسود وأبيض

(ثيوفراستوس) فاتحة وداكنة ، منقطة ، وبيضاء ناصعة في القرفة Cinnamon ، وبيضاء cassia (Pliny, cf also Dioscorides, Materia وتميل إلى الاحمرار وسوداء في الكاسيا Medica, 1, 12f./ 13f.; cf. also Casson, "Cinnamon & Cassia," PP.228ff., 232)

وبدون أن يجنح بنا الغيال، هل يمكن أن تكون هذه المعلومات تشير إلى ذلك النوع من القرفة الذى يعرف باسم سيناموموم Cinnomomum ؟ وهى تلك الفصيلة التى تنمو فى الجو الرطب ، والتى تمثل أشجار ضخمة ذات أوراق سميكة . إن الأفراد الذين يستخدمون القرفة فى العصر الحديث سوف تصيبهم الدهشة عند الإشارة لألوانها السوداء والبيضاء والمنقطة لهذه الأنواع، بالرغم من أن هذا الموضوع لم يكن حاسما عند كاسون (cf. Casson, op. cit, pp.229f) . إن ما قام بوصفه كل من ثيوفراستوس وبليني هو عبارة عن شجيرات بعلية من ذلك النوع الذي يتكاثر فى الفابات الشوكية فى الأقاليم التى تقع بمحاذاة البحر الأحمر (cf. Polunin Plant) ولا مجال الشك لدينا فى أن النبات موضوع حديثنا كان ينمو فى الأماكن التى ذكر الكتاب الكلاسيكيون أنها كانت تنمو فيها (ولا يوجد فى الوصف ما يدل على أنها كانت تنمو فيها (ولا يوجد فى الوصف ما يدل على أنها كانت تنمو خارج بلاد العرب) ، ولكن هذا لا يعنى أن تلك الأنواع التى كانت تنتجها هذه النباتات يمكن أن نقارنها بمثيلاتها فى العصر الحديث .

وإذا كانت كل من القرفة Cinnamon والكاسيا القديمة تختلفان عن 'الخشب الصينى" فكنا نتوقع من المصادر أن تتحدث باستفاضة أكثر عن 'الخشب الصينى" عندما بدأ تصديره وقامت بعض المصادر بذلك بالفعل عندما تحدثت عنها بالتحديد وفي تعليق جايونك Gaionic على إحدى فقرات التلمود الخاصة بالدارسيني المديني المسادر بأنه (أي الدايستيني) هو نبات صيني يشبه القرفة qinnamon أو ربما هو يطابقها ، كما يرى لوى Low Flora der Juden, II,112 ولكن القرفة cinnamon التلمودية التي كانت تنمو في فلسطين ، والتي كانت الماعز تتغذى عليها كانت نباتا أخر مختلفًا ، (cf. Ibid, pp. 108f; id, Pflanzennamen, p.346) وشرح أحد الكتاب السوريين في تاريخ غير معروف أن القرفة qinnamon ليست هي المادة التي كانوا يسمونها كيناما adarsini أو الدارسيني darsini ، ولكنها نوع من الخشب له رائحة زكية

Budge, Syriac Medicine, p. 609=724 ؛ وهنا نجد أن النيات المعروف باسم كينامون qinnamon هو اسم لمحصول مختلف تمامًا. وذكر عدد كبير من الكتاب العرب أن القرفة qirfa مادة عطرية تختلف عن مادة الدارسيني darsini التي تشبهها أو تضاهيها. وقد صنف الدينوري القرفة على أنها مثل أي لحاء، وهي تشمل قرفة الطيب qirfat al-tib ، ويبدو أنه كان لا يزال يجهل ارتباطها بالخشب الصيني (Dictionnaire, no,865) ثم قال بعد ذلك مباشرة في مكان أخر إن القرفة qirfa هي نوع من أنواع الدارسيني darsini، كما قال إنها نوع مختلف عن الأنواع التي تشابه معها 172 khwarizimi, Mafatih, p. 172 والواقع أن الدارسيني Darsini لم يكن هو القرفة qirfa ، وأقر ذلك لأن المصريين يستمونها قرفة الدارسيني qirfa darsini (Maimonides in M. Levey, Early Arabic Pharmacology p.150) أما القرطبي 242 In Schmucker, Materia Medica, p. 342 فقد رفض أن يقوم بتصنيف الاثنين ، واستخدم هذا الرفض خطأ على أنه يعكس وجهة نظره الأولية . إن قرفة الدارسيني هي نوع أقل عطرية من الدارسيني ؛ ويقال أيضًا إنها نوع مختلف عن الدارسيني .. فبعضها أسسود اللون والآخس أبيض اللون.. ن من (Arrajani in Biruni, Pharmacy and Materia Medica, p.303=265) ، والقرفة عبارة عن لماء بختلف لونه من الأحمر إلى الأسود .. وهي تشبه الدارسيني (Razi cited Ibid) (266= p.303 إن القرفة أكثر ندرة من الدارسيني، ويقول البعض إنها جنس Jins يختلف عن الدارسيني ونسب ذلك إلى ديوسكوريديس Dioscorides in Biruni Pharmacy and Materia Medica, p. 304=266 وبمعنى أخر فإن القرفة هي نوع من اللحاء يشبه إلى حد كبير الدارسيني، مما كان ينتج عنه الخلط بينهما، ولونه يميل إلى الاحمرار (وذكر عدد من الكتاب هذه الألوان ، كما ذكرها البيروني، ولا يبدو أنه استقاها من ديوسكوريديس (Dioscorides) ، وهي محصول عربي) ويدل على ذلك ما ذكره الدينوري حيث كان يتحدث عن محصول عربي وإلا كان قد قام بتحديده، وأصبح أكثر ندرة من نظيره الصينى. وعلى الرغم من كل ما تقدم فما يزال هناك بعض الشك حول ما إذا كانت القرفة qirfa تعني كل من cinnamon والكاسيا في العصور القديمة.

ووجدت القرفة qirfa أيضا في شرق أفريقيا، حيث أن محصول باباسبي qirfa ووجدت القرفة qirfa أيضا في شرق أفريقيا، حيث أن محصول باباسبي والسيني هو نفسه (القرفة qirfa) ينسب ذلك إلى بول الأيجيني qirfa في شرق أفريقيا نوع runi, Pharmacy and Materia Medica, p. 190=156 كما وجد في شرق أفريقيا نوع يسمى زانجي دارسيني Zanji darsini ، له رائحة كريهة، وهو ذلك النوع الذي كان يلقح بنبات ذي راحة غير نافذة، كما توجد أنواع من النباتات ذات الرائحة نفسها يلقح بنبات ذي راحة غير نافذة، كما توجد أنواع من النباتات ذات الرائحة نفسها تشبه الدارسيني bid, pp.190=156 ومن الواضح عدم ارتباط هذه الأنواع بالأنواع الذكورة في الرواية القديمة.

وإذا كان يمكن وصف النبات موضوع حديثنا فذلك من اختصاص علماء النبات، ولم يقدر لهم النجاح في ذلك حتى الآن (F.N. Hepper, Personal Communication) وأدى صمتهم عن الحديث في هذا الموضوع إلى استمرار النقاش حول هذه القضية، وكذلك كان من الصعب على تجار القرفة cinnamon والكاسيا في موانئ الصومال أن يحافظوا على سر محصولهم عن مؤلف كتاب الطواف، كما أنه من الصعب أيضا، الاعتقاد أن كلا من الصومال والحبشة كان يمكنهما أن يفتخرا بوجود شجرة لديهما يعطى لحاؤها رائحة زكية ، وكانت هذه الشجرة تكفي لتغطية احتياجات جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، ثم قدر لهذه الشجرة الاختفاء بعد ذلك ، دون أن تترك أثرا في سجل نباتاتها أذلك هو ما لاحظه كاسون، وكانت ملاحظته صحيحة cinnamon and أسيا وعلى أي حال فإنه من السابق لأوانه القول بأن هذه الشجرة الحبشية الصومالية أضيا وعلى أي حال فإنه من السابق لأوانه القول بأن هذه الشجرة الحبشية الصومالية الختفت تماما من سجل النباتات ، لأنه يحق لنا أن نتساءل ما عدد المتخصصين في النبات، الذين يعملون في المناطق المذكورة ، وفي ذهنه م بحث مشكلة القرفة؟ وكم فرد من بين هؤلاء يقوم بالبحث عن شجيرة بدلاً من شجرة ضخمة؟!

وأيا كانت النتائج التى سوف تقدمها أبحاث هذا العلم فمما لاشك فيه أن القرفة qsia وكسيا qria وكسيا وsia وكسيا وsia وكسيا وي مع القرفة cinnamon (وتترجم الأخيرة في اللغة العربية بكلمة ساليكها salikha راجم:

men; Lane, Lexicon, s.v) ولا يمكن أن تكون الكلمة مشتقة من الجذر qnm وهو الرأى الذي رفضه لوى وكان محقا فيه (Low, Flora der Juden, II, 107) ويبدو أن الجزء الأول من الكلمة يعنى بوص (غاب) (وفي العربية كَناب qanab والجمع كيناكينامون ، كينامومون qina qinnamon, kin(n)amomon وقد تم مضاهاة الأخيرة خطأ بأمومان amoman ، وهذا يعنى البوصى (أو بوص شيء ما) وهي الكلمة التي لم تعد ترتبط في بنائها بالبوص الآن .

### الملحق الثانى

## قصب الطيب Calamus

هو نوع من البوص وصف بأنه من الطيب qaneb bosem, qaneb lob ، وقد ورد وصفه في التوراة، ويذكر دائمًا مع نوع واحد على الأقبل من المنتجات العربية، والتي ذكر أن الفينيقيين من أهل صور Tyre كانوا متاجرون فيه Exodus, 30:23f; Jeremiah, 6:20; Ezekiel, 27:14; song of songs, 4:14) ، مما يدفع للاعتقاد بأنه يمثل أحد البضائع العربية، ولقد ذكر كل من ثيوفراستوس، وبليني أن السوص العطيري Kalamos euodes; calamus odoratus يوجد في بلاد العرب وعرفا أنه كان ينمق في سوريا أيضًا، وعلى وجه التحديد ينمو في المنطقة الجافة من مخرج البحيرة الواقعة في وادي لبنان حيث يوجد السيمار الطق ,Theophrastus, plants, IX,7: Pliny, N.H Arabic Jdhkbir) XII, 104ff) ويذكر أجاثارخيديس Agatharchides أنه ينمو في بلاد العرب؛ وقد قنام المعينيون ببيم المر، والطيب في منصدر كيمنا يدل على ذلك أحد النقوش Rhodokanakis, "Sarkophaginschrift von Gizeh," p.113 وبثيت وجود الكُلم . Ryckmans, "Inscriptions sud-arabes," p.176 بين سلة طيوب جنوب العربية Qlm ويذكر بليني أيضًا أن قصب الطيب ينمو في الهند N.H. XII, 104ff ووصف ديوسكوريديس Dioscorides يأنه أرفيسق كبل منجلس" (Materia medica, I, 18/17) وجاء ذكر قصب الطيب الهندي في أماكن أخرى (Raschke, "New Studies," pp.651.f) وبيدو أنه كان ينمو أيضنًا في شــرق أفريقيا، حيث ذكر إسـترابون وجــوده هناك (Cosmas, Topographie, II,49) وكان يتم استيراده منها في القرن السادس (Geg. (XVI, 4.9) وأطلقت عليه المصادر الإسلامية اسم قصب الطيب cf. Low, Pflanzennamen, p.342 (qasab al- dharira, Lane Lexicon, S.V. dharira وذكر أنه فبارسي الأصل، ويذكر الجاحظ أنه كان يتم استيراده من خوارزم (Tijara, p.36). وقد ترجم بيلات Pellat قصب الطيب خطأ في ص١٥ على أنه قصب السكر. أما القزويني فذكر أنه كان غالى التنمن في نهاوند Cited in Mulimann, Die Natur und Geheim Wissenschaften Im التنمن في نهاوند ويذكر البيروني أن البوص الفارسي سمى باسم كلاموس Islam, p.93 في اللغة اليونانية. وكان يعرف من خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية أنه ينمو أيضا في الهند، (الأدوية والمواد الطبية ، ص٢٦٩-٣١٩).

وهناك رأى آخر يرى أن هذا النبات يصنف بصفة عامة على أنه عشب ينمو طوال العام ، وينتشر وجوده من سيلان إلى شمال أوروبا وما يليها ويسمى في اللغة الإنجليزية باسم عرق أيكر Sweet flag ، واستخدم بكثرة لإضافة نكهة الطعام والشراب، ومصدرًا لمسحوق الأسنان، ومبيدًا للحشرات ودواءً مضادًا للإسهال الشديد ولعلاج علل أخرى (Uphaf, Dictionary, s.v) ، وهو لا ينمو في سوريا أو بلاد العرب أو شرق أفريقيا cf. G.E. Post, flora of Syria, Palestine and Sinai; Blatter, flora of Aden and flora Arabica; Glover, Provinional check-list; chiovenda, check-fist, . Watt and Breyer -Brandwij, Medicinal and Poisonous plants, and so forth) وإذا قبل هذا التصنيف للنبات، فسنكون هنا أمام مشكلة تشبه مشكلة القرفة Cinnamon ، وبكون التفسير المعدُّ مقدمًا لذلك وهو على النصو التالي : إن العرب قاموا باستيراد قصب الطيب من الهند أو من مناطق شرقية أبيعد منها واحتفظوا بمصدر بضاعتهم سرا؛ حتى يحافظوا على احتكارهم لهذه التجارة ، وأنهم بدأوا هذه التجارة منذ العصر ، (cf Moldenke & Moldenke, Plants, p.41; Miller, Tpice trade; p.43) القسرعسونيي وكانوا يعملون فيها في كل من بلاد العرب وشرق أفريقيا. ومن هنا برزت فكرة المكان الذي ينمو فيه هذا النبات ، ولكن ما السبب في الذهاب بعيدًا للدفاع عن تصنيف بعيد عن الاحتمال؟

وإذا كانت المصادر قد وصفت نباتا بأنه ينمو في سوريا وبلاد العرب وشرق أفريقيا وفارس وبلاد الهند ، فلماذا نريد أن نصنفه على أنه نبات ثبت وجوده في

فارس والهند وليس في شرق أفريقيا وبلاد العرب(\*) وسوريا؟ وإذا تحدثت المصادر عن بوص، فمن نكون نحن حتى نقول إن هذه المصادر كانت تعني عشب rhizomes ؟ إن كل من ثيوفراستوس theophrastus وبليني يذكران أن كلا من قبصب الطيب Skboinos, Kalamos والسمار الحلو ينموان في لبنان libanus ، بين السلاسل الجبلية، في سلسلة صغيرة في التجاويف بينها حيث توجد بركة كبيرة ينمو بجوارها في المستنقعات الجافة ويغطيان منطقة تبلغ مساحتها أكثر من ٣٠ فيراونج (فيراونج مقياس طولي=٨,٠ ميل أو ٢٢٠ياردة ) وعندما يكون النبات طازجًا لا يكون له رائحة ، ولكن تبدأ رائحته في الظهور عندما يصبح جافا، وهو يختلف في الشكل عن البوص أو السمار العادي (Theophrastus, plants, IX, 7:1; cf. Pliny, NH., XII, 104 ff) . وفهم هورتنولي Hortduly مما تقدم أن هذا الوصف يمثل عرق أيكر sweetflag (أو عشب الجنزبيل). وكيف يمكن لهذا المسحوق rhizomes المستورد من الهند أن يرقى لمثل هذا الوصف التفصيلي الواقعي الذي ورد به عند كل من بليني وثيوفراستوس؟ كما أن السمار الحلو skoinos لم يكن هو عشب الجنزبيل كما رأينا، ولو كان الأمر كذلك فإننا يمكن أن نقول أن الكلاموس Kalamus ليس هو عبرُق أيكر sweet flag ، إن مادة أكورين Acorin التي تستخرج من عرق أيكر Acorus Calamus مذاقها مُر ، وحيث إنها مضادة للحشرات والإسهال وتسوس الأسنان؛ فيبنو أنها لم تكن تستخدم في العطور British Pharmacential Codex, p.241; Watt, Commercial Products of India, p.24 (ويرجم السبب فيما ذكره هوف Uphof من معلومات عن استخدامها في العطور إلى المصادر الكلاسيكية). واستخدم البوص العطري في صناعة الروائح العطرية والكريمات في منطقة تمتد من الهند إلى شرق أفريقيا، ويمكن أن نقبل ظاهريا تصنيفه على أنه ينتمي إلى العائلة النباتية التي تسمى باسم Cymbopogon (سابقًا Andropogon) وهو نوع من الأعشاب العطرية التي ينتمي إليها البوص الطو Skbinos وسبق أن

Abdul Monem ورد ذكر لهذا النبات في النقش العربي الميني الذي عشر عليه في الجزيرة . راجع: (A.H.Sayed) Reconsideration of Minean Inscription of Zayd il bin Zyed, P5AS, 11984, Vol. 14, pp. 93ff.

(cf. Moldenke and Moldenke, plants of the Bible, p.40; Miller, في القست (cf. Moldenke and Moldenke, plants of the Bible, p.40; Miller, في كثيرة Spice Trade, p.43; Schmucker, Material Medica p.348) من القاب العطرى الذي ينضوي تحت الاسلم التجاري لقصب الطيب Calamus وعلى ذلك فريما كانت المصادر تشير إلى عدة أنواع من العائلة النباتية المسماة: Calamus ، أو عدة أنواع بالفعل من البوص تحت الاسلم التجاري Calamus ؛ لذلك فمن المحتمل وجود أنواع عديدة منها: مثل ذلك النبات الذي يحمل اليوم اسم الكلاموس العطري Acorus Calamu ، والذي عرفه الكتاب المسلمون باسلمه الهندي Schmucker, Material Medica, pp. 528f

وعلى ذلك بمكننا أن نلخص تجارة قصب الطيب على النحو التالي: انتشر قصب الطيب في فلسطين في عصر التوراة، وربما انتشر كذلك في مصر القديمة على يد الفينيقيين مع بضائع عربية أخرى ، مثل المر واللبان الذكر والقرفة ، وكان مصدرها جنوب بلاد العرب وسوريا، حيث ثبت وجود قصب الطيب العربي والسوري في فترة مبكرة ترجع للقرن الثالث ق.م . ومن الغريب أن عرب الجنوب اختاروا الاسم الإغريقي للبوص العطرى (qlm) في سلة الطيوب السبئية ، ووردت كلمة qimyt في أحد النقوش : E.Boisaque, Dictionaire etymologique de la langue greque, p.397) وفي الوقت نفسه اختار الإغريق الكلمة السامية للبوص الخاص بهم (Kanna, cf. Ibid p. 406). وأيا كان المعنى الذي يمكن أن يخرج به من هذا التبادل للأسماء ، فيبدو أن قصب الطيب العربي والسوري قد سيطر على السوق حتى القرن الأول ق.م، عندما بدأت تعرف الأصناف الهندية: ولم يتم فرض ضرائب على قصب الطيب لغياب وجوده من التعريفة الجمركية ، وكان سعره منخفضنًا ، راجع موللر (Miller, Spice Trade, p.24) الذي يعتبر أن هذا يمثل مشكلة. كما تم تداول الأنواع الأفريقية منه، ومع القرن السادس الميلادي أصبح النوع الأفريقي هو المصدر الرئيسي للعالم اليوناني الروماني، وليس هناك ما يشير إلى أن قريشًا كانت لها علاقة به سواء بالنسبة للتصدير أو للاستهلاك المطلى .

## الملحق الثالث

# مصطلح الصبار Aloe وأصوله اللغوية

يذكر ميللر Miller أن الصبار الإغريقي Aloe عبارة عن خشب عطرى (عود الطيب – أو خشب النسر) ، وهو مشتق من الكلمة السنسكريتية agaru عن طريق لغة وسيطة وهي لغة التاميل Tamil akil والعبرية ballot (أو قريبتها اللغة الفينيقية). أما الصبار بمعنى دواء مر (aloes) فقد اقترح أنه اشتق من الكلمة الفارسية alwa ، راجع : (Spice trade, pp.35f.)

ويرجع ذلك لأن اشتقاق كلمة اهله العبرية من الكلمة السنسكريتية ويرجع ذلك لأن اشتقاق كلمة العبرية من الكلمة السنسكريتية المخير مؤكد، على الرغم من قبول كثير من الباحثين لها (cf. Low Planzennamen, p. 295) ، حقيقة أن كلمة balot لها وقع أجنبي 4:14 balot وقع أجنبي balot بالمربي والقرفة وأنواع أخرى من الطيوب . ولكن في المزمور رقم ٢٤:٦ حيث ثم تعدادها مع المرب والقرفة وأنواع أخرى من الطيوب . ولكن في المزمور رقم للاستماع جاء ذكرها في حالة الجمع balim على أنها أشجار كانت معروفة للذين حضروا للاستماع النبي بلعام Balaam ، من أجل ذلك يبدو أن كلمة balot تشير إلى شيء يختلف عن الهاد وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أنها عبارة عن أشجار تنتج نوعًا من الطيب مثل balot ،

وحتى فى حالة ما إذا قبلنا أن كلمة a bal تعنى خشب النسر فلا يمكن أن تكون مشتقة من كلمة Aloe يجب أن يكون أصلها ساميا مشتقة من كلمة الإغريقية. إن هذه الكلمة الأخيرة Aloe يجب أن يكون أصلها ساميا كما لاحظ لوى 409, Low, Flora der Juden, II, 149، وأنها أدخلت على اللغة اليونانية باعتبارها دواء مرًا. وقد كتب اسم هذا النبات الذي كان ينتج هذا الدواء بإضافة حروف ayn من اللغة الأرامية والسورية (cf. Low, Planzennamen, p. 295; id., Flora der Juden. II, 149) ؛

وثبت وجود كلمة (Budge, book of Medicines, passim) ؛ والتي تعد نموذجًا أصيلاً كاملاً للحروف اليونانية لكلمة معنى أن الاسم اليوناني هو نسخ مباشر من الاسم السامى . ثم عادت الكلمة اليونانية للنبات لتنسخ مرة ثانية في اللغة السريانية والآرامية (cf. Low, Planzennamen, p.295; In Jacob of Edessa, Hexaemeron, p.139) ، وكان اسم الدواء المر هو هاهه وصبر Sabra ، فالأول يوناني والثاني هو دين لكلمة عربية، ثم انتقلت الكلمة من السريانية والآرامية إلى العربية والفارسية . cf. Low, loc الفارسية والوارسية . (Cit; Dinawari, plants, p.39, no. 40 Caluwwa, uluwwa) وأنواع أخرى عديدة تم نقلها إلى الحروف اليونانية دون الإشارة إلى نكر مصدرها وأنواع أخرى عديدة تم نقلها إلى الحروف اليونانية دون الإشارة إلى نكر مصدرها . (cf. Sino-Iranic, p.481)

إذن فإن المعنى الأصلى للصبار الإغريقي Aloe هو الدواء المر المعنى الأصلى الكمة خشب النسر فهو agallokbon ، وهي كلمة التقطها الإغريق الذين كانوا في الهند وورد نكرها للمرة الأولى لدى ديوسكوريديس الهند وورد نكرها للمرة الأولى الكتاب الأخرون في القرنين الأول والثاني الميلاديين بين ولم يخلط ديوسكوريديس أو الكتاب الأخرون في القرنين الأول والثاني الميلاديين بين النواء النوعين . وعندما ذكر صاحب كتاب الطواف (Periplus 28) الصبار aloe بين المواد التي تصدر من حضرموت، فمن الواضح أنه يشير هنا إلى الدواء المر السوقطري (Space Huntingdon, Periplus, p. 132; cf. also Maccrindle, periplus, p. 15) وعندما قدم نيقوديموس Nicodemus المرواضيار التحنيط المسيح (على المواد في إنجيل يوحنا المسيح (على المواد المواد في المواد في المواد في المواد المواد

<sup>(</sup>ه) من شبه بالسيد المسيح وليس المسيح نفسه . (المترجمة)

الفارق الكامل بين المادتين ، فكان المرء يتوقع منه أن يشير إلى ذلك كثيرًا : فكيف كان يمكن لقارئه أن يعرف أن الدواء هو الذي جاء وصفه هنا ؟ إنه لم يكن يشبه ذلك الذي ذكر على أنه دواء وظهر في الفقرة التالية ٢٦ : ١ ، ٣ ، وكان سياسوس يفكر في الدواء المر alocs خلال كتاباته، وهي الحقيقة التي يدل عليها ذكر كلمة aloe دائمًا مرتبطة مع المر في وصفاته.

وهنا نتسائل عن التاريخ الذي أصبح فيه اصطلاح aloe يعني خشب النسر إضافة إلى الدواء المر؟ يبدو أننا يجب أن نرجع الفضل في ذلك إلى الترجمة السبعينية للتوراة Septuaginr . فقد واجه الذين ترجموا التوراة إلى اللغة النوبانية مشكلة في ترجمة كل من كلمتي ballot و ballot فهم لم يعرفوا نوع الشجرة التي جاءت الإشارة إليها في الفقرة ٢:٢٤، والتي شبهت فيها خيام إسرائيل بأشجار السدر Cedar (أشبجار الأرز) والباليم balim التي زرعها الله ؛ ولذا قبرأوا كلمة الباليم balim . على أنها خيام Tents التي من الواضح أنها قراءة غير صحيحة. ومن الواضح أنهم لم يكونوا على دراية بطبيعة النوع الذي أشاروا إليه في مكان آخر بأنه يسمى balot ، ولذلك ترجموه بكلمة aloe ، على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تعنى فقط الدواء المر في عصرهم، ويبدو أن السبب في ذلك يرجع في اختيارهم لهذه الكلمة على أساس جرس الكلمة فقط كما فعل ميللر ، في حين أن نصوص التوراة توحي بأن الـ balot هي شيء له رائحة طيبة تشبه خشب النسر agalokbon على سبيل المثال. وإذا ادعى الإغريق عند قراءتهم للإنجيل أن النوع المذكور فيه هو خشب النسر، فهم بذلك يشيرون إلى الترجمة السبعينية (\*) التي ذكرت خشب النسر على أنه aloe ، وهو الأمر الذي سيترتب عليه الخلط بين النوعين اللذين انتشرا مع المسيحيين . وكلمة Aloe كانت تعني خشب النسر في التعريفة الجمركية الخاصة بالإسكندرية، التي استشهد بها جستنبان (Justinian reproduced in Miller, Spice Trade, p.279) ، كما كانت تعني الشيء نفسه عند التاجر كورماس ( Cosmas في كتابه Topographie, XI, 15 في كتابه Cosmas ) . ثم انتقلت الكلمة

<sup>(\*)</sup> عن الترجمة السبعينية التوراة . راجع تعليق المنرجمة عليها المذكور في ص٩٧ من الترجمة .

بمعناها المزدوج أى الدواء المر، وخشب النسر مرة أخرى إلى اللغتين السريانية والعربية. وقد صنف النوع المسمى ballot بكلمة aloe بمعنى خشب النسر، وصنفت كلمة malid التي عرفها أصحاب النبي بلعام بهذا الاسم أيضا، وعلى ذلك تكون ترجمة الفقرة على النحو التالى: "إن خيام إسرائيل كانت مثل شجرة عود الطيب التي زرعها الله كما هو مذكور في الترجمة الموثوق بها.

## "نص الوثيقة البردية"

#### Grohmann (A), Arabic Papyri Hirbet EL-Mird,

Louvain 1963 71, pp. 82-83



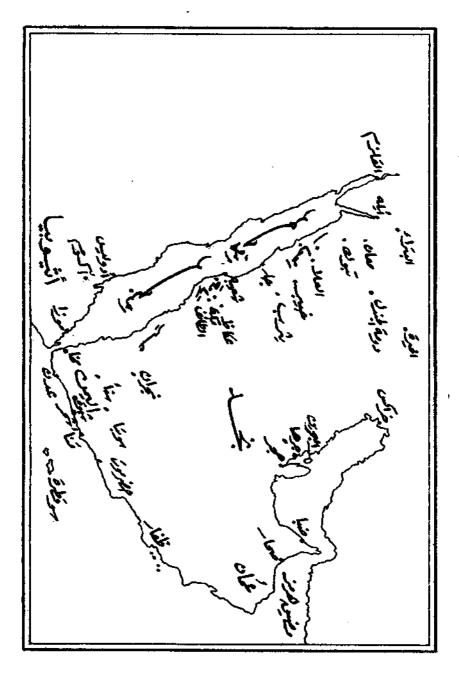

خريطة شبه الجزيرة العربية وأهم مراكزها التجارية في العصور القايمة



#### BIBLIOGRAPHY

'Abbas b. Mirdas, Diwan, Edited by Y. al-Juburi, Baghdad, 1968.

'Abd al-Latif al-Bagdhadi. Kitab al-ifada wa'l- i'tibar. Edited and translared by

K. H. Zand and J. A. and I. E. Videan under the title The Eastern Key. London, 1965.

'Abd al-Razzaq b. Hammam al-San 'ani, Al-Musannaf, Edited by H. -R. al-A'zami, 11 vols. Beirut, 1970-1972.

'Abid b. al-Abras, see Lyall.

Abu'l-Baqa' Hibatallah. Al-Manaqib al-mazyadiyya. British Library, MS add. 23,296.

Abu Ezzah, A. "The Political Situation in Eastern Arabia at the Advent of Islam." Proceedings of the Twelfth Seminar for Arabian Studies, London, 1979, pp. 53-64.

Abu Hayyan al-Tawhidi, Kitab al-imta' wa'l-mu'anasa. 3 vols. Edited by 1<sup>st</sup>. Amin and A. al-Zayn. Cairo, 1939-1944.

Abu Nu'aym Ahmad b. 'Abdallah al-Ishbahani. Dala'if al-nubuwwa. Hyderabad, 1950.

Abu Yuşuf Ya'qub b. Ibrahim. Kitab al-kharaj. Cairo, 1346.

Afghani, S. al-Aswaq al-'arab fi'l-jahiliyya wa'l-Islam. 2nd ed. Damascus, 1960.

Aga-Oglu, M. "About a Type of Islamic Incense Burner." Art Bulletin 27 (1945), 28-45.

Agatharchides: in Photius, Bibliotheque. Vol. 7. Edited and translated by R. Henry. Paris, 1974; in C. Muller, ed. and tr., Geographi Graeci Minores.

Vol.1. Paris, 1855; in D. Woelk, tr., Agatharcides von Knidos ueber das Rote Meer, Uebersetzung und Kommentar. Bamberg, 1966.Partial translation by J. S. Hutchinson in Groom, Frankincense, pp.68 ff(&&86-03); by Pirenne,Qataban, pp. 82 ff(&&97-103)by Huntingford. Periplus, pp 177-197.

Aghani, see Isbahani.

Ahsan, M.M. Social Life under the Abbasids. London, 1979.

Albright, W. F. "The Chaldaean Inscription in Proto-Arabic Script." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 128. December 1952, pp. 39-41.

------. "The Chronology of Ancient South Arabia in the Light of the First Campaign of Excavation in Qataban." Bulletin of the American Schools of Ori- Ental Research. No. 119. October 1950, pp 5-15.

Ammianus Marcellinus. Rerum Gestarum Libri. Edited and translated by J. C. Rolfe. 3 vols. London, 1935-1939.

"Amr b. Qami'a. Poems. Edited and translated by C. Lyall. Cambridge, 1919.

Arrian. Anabasis Alexandri. Edited and translated by P. A. Brunt. 2 vols. Cam-Bridge, Massachussets and London, 1976-1983.

The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute. Chicago and Gluckstadt, 21 vols. 1956-1982.

Aswad, B. "Social and Ecological Aspects in the Origin of the Islamic State." Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters 48 (1963), 419-442.

Atchley, E.G.C.F.A History of the Use of Incense in Divine Worship. London, 1909.

Azraqi, Muhammad b. 'Abdallah al-.Kitab akhbar Makka. Edited by F. Wustenfeld. Leipzig, 1858.

Bailey, H. W. Zoroastrian Problems in Ninth-Century Books. 2nd ed. Oxford, 1971.

Bakri, Abu 'Ubayd' Abdallah b. 'Abd al-'Aziz al-. Mu'jam ma ista'jam. Edited by F. Wustenfeld. 2 vols. Goettingen, 1876-1877.

Balahudri, Ahmad b. Yahya al- Ansab al-ashraf. Suleymaniye (Reisulkuttap) ms 598. Vol 1, edited by M. Hamidallah, Cairo, 1959; vol.2, edited by M. B. al-Mahmudi, Beirut, 1974; vol.4b, edited by M. Schloessinger, Jerusalem, 1938; vol II (= Anonyme arabische Chronik), edited by A. Ahlwardt, Greifs- wald, 1883.

-----. Kitab futuh al-buldan. Edited by M.J. de Goeje. Leiden, 1866.

Baldry, J. Textiles in Yemen. British Museum, Occassional paper no. 27. London, 1982.

Balfour, I. B. Botany of Socotra. Edinburg, 1888.

Barthold, W. W. "Der Koran und das Meer." Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gessellschaft 83 (1929), 37-43.

Basham, A. L. "Notes on Seafaring in Ancient India." Arts and Letters, the Journal of the Royal India and Pakistan Society 23 (1949), 60-70.

----. The Wonder That Was India. 3rd ed. London, 1971.

Baydawi, 'Abdallah b. 'Umar al-. Anwar al-tanzil wa-asrar al-ta'wil. 2 vols. Istanbul, n.d.

Bayhaqi, Ahmad b. al-Husayn al-. al-Sunan al-kubra. 10 vols. Hyderabad. 1344-1356.

- Beek, G. W. van. "Ancient Frankincense-Producing Areas." In R. Le Baron Bowen, Jr., F. P. Albright, and others, Archaeological Discoveries in South Arabia. Baltimore, 1958, pp 139-142.
  - -----. "Frankincense and Myrrh" The Biblical Archaeologist 23 (1960), 70-95.
- \*\*\*\*\*\* "Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia" Journal of the American Oriental Society 78 (1958), 141-151.
- -----. "the Land of Sheba." in J. B. Pritchard, ed., Solomon and Sheba. London, 1974, pp. 40-63.
  - -----. "Pre-Islamic South Arabian Shipping in the Indian Ocean
  - --- a Surre- joinder. "Journal of the American Oriental Society 80 (1960), 136-1
- Beek, G. W. van, and A. Jamme. "The Authenticity of the Bethel Stamp Seal." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 199. October 1970, pp. 59-65.
- ------. "An Inscribed South Arabian Clay Stamp from Bethel." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 151. October 1958, pp. 9-16.
  - Beeston, A. F. L. "Abraha." Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.
  - -----. "Hadramawt." Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.
  - -----. "Kataban." Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.
- -----. "Pliny's Gebbanitae." Proceedings of the Fifth Seminar for Arabian Studies, London, 1972, pp. 4-8.
- -----. "Some Observations on Greek and Latin Data Relating to South Arabia." Bulletin of the School of Oriental and African Studies 62 (1979), 7-12.
- \*\*\*\*\*\*\* "Two south-Arabian Inscriptions: Some Suggestions." Journal of the Royal Asiatic Society 1937, pp.59-78.
- \*\*Review of G. W. B. Huntingford (ed. And tr.), The Periplus of the Erythraean Sea by an Unknown Author. In Bulletin of the School of Oriental and African Studies 44 (1981), 353-358.
  - Bel, A. La religion musulmane en Berberie. Vol. I. Paris, 1938.
  - Bell, R., The Origin of Islam In Its Christian Environment, London, 1926.
  - Berg, B. "The Letter of Palladius on India." Byzantion, 44(1974), 5-22.
  - Bevan, A.A. The Naka'id of Jarir and al-Farazdak. 3 vols. Leiden, 1905-1912.

Birkeland, H. The Lord Guideth: Studies on Primitive Islam. Oslo, 1956.

Biruni, Muhammad b. Ahmad al-. Al-Biruni's Book on Pharmacy and Materia Medica. Edited and translated by H. M. Said. Karachi, 1973.

Blatter, E. Flora of Aden. Records of the Botanical Survey of India. Vol. 7. Calcutta, 1916.

-----. Flora Arabica. Records of the Botanical Survey of India. Vol. 8, Calcutta and New Delhi, 1921-1936.

Blunt, A. Bedouin Tribes of the Euphrates, London, 1879.

Boisacq, A. Dictionnaire etymologique de la langue grecque. 4th ed. Heidelberg, 1950.

Boneschi, P. "L'antique inscription sud-arabe d'un suppose cachet provenant de Beytin (Bethel)." Rivista degli Studi Orientali 36 (1961), 149-165.

Bor, N. L. Gramineae ( = K. H. Rechinger, ed., Flora Iranica, no. 70). Graz, 1970.

------ Gramineae ( = C. C. Townsend, E. Guest, and A. al-Rawi, eds., Flora of Iraq, vol. 9). Baghdad, 1968.

-----. The Grasses of Burma, Ceylon, India and Pakistan. Oxford, 1960.

Bousquet, G. -H. "Observations sociologiques sur les origines del'Islam." Studia Islamica 2 (1954), 61-87.

Bowersock, G. W. Roman Arabia. Cambridge, Mass. Amd London, 1983.

Branden, A. van den. Historie de Thamoud. Beirut, 1960.

Brandis, D. The Forest Flora of North-West and Central India. London, 1874.

Braun, O., tr. Ausgewahlte Akten persischer Martyrer. Kempten, 1915.

Breasted, J.H. Ancient Records of Egypt. 5 vols. Chicago, 1906-1907.

Brice, W. B., ed. An Historical Atlas of Islam. Leiden, 1981.

The British Pharmaceutical Codex. London, 1934.

Brock, S. "Jacob of Edessa's Discourse on the Myron." Oriens Christianus 63 (1979), 20-36.

-----. "A Syriac Life of John of Dailam." Parole de l'Orient 10 (1981-1982), 123, 189.

Brockett, A. "Illustrations of Orientalist Misuse of Qur'anic Variant Readings." Paper presented at the colloquium on the study of Hadith. Oxford, 1982.

Budge, E. A. W., ed. and tr. Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutics, or "The Book of Medicine." London, 1913.

Buhl, F. Das Leben Muhammeds, Leipzig, 1930.

Bukhari, Muhammad b. Isma'il al-. Le recueil des traditions mahometanes. Edited by L. Krehl and T. W. Juynboll. 4 bvols. Leiden, 1862-1908.

Bulliet, R. W., The Camel and the Wheel. Cambridge, Massachussets, 1975.

Burckhardt, J. L. Travels in Arabia. London, 1829.

Burkill, I. H. A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. London, 1935.

Caskel, W. Gambarat an-nasah, das genealogische Werk des Hisam Ibn Muhammad al- Kalhi. 2 vols. Leiden, 1966.

Casson, L. "Cinnamon and Cassia in the Ancient World." In Casson, Ancient Trade and Society. Detroit, 1984, pp.225-246.

Celsus. De Medicina. Edited and translated by W. G. Spencer. 3 vols. London, 1935-1938.

Chabot, J.-B. Choix d'inscriptions de Palmyre, Paris, 1922.

Charkesworth, M. P. Trade-Routes and Commerce of the Roman Empire. Cambridge, 1924.

Chiovenda, P. Flora Somalia, Vol.1, Rome, 1929.

Chittick, N. "East African Trade with the Orient." In D. S. Richards, ed., Islam and the Trade of Asia. Oxford, 1970, pp. 97-104.

Christensen, A. L'Iran sous les Sassanides. 2nd ed. Copenhagen, 1944.

Clark, P. "Hauhau", the Pai Marire Search for Maori Identity. Oxford and Auckland, 1975.

Cleveland, R.L. "More on the South Arabian Clay Stamp Found at Beitin." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 209, February 1973, pp. 33-36.

Colless, B. E. "Persian Merchants and Misionaries in Medieval Malaya." Journal Of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 42:2 (1969) 10-47.

Cook, M. A. "Economic Developments." In J. Schacht and C. E. Bosworth, eds., The Legacy of Islam. 2nd ed. Oxford, 1974, pp.201-243.

-----., Muhammad. Oxford, 1983

Cosmas Indicopleustes. Topographie chretienne. Edited and translated by W. Wolska- Conus. 3 vots. Paris, 1968-1973.

Cowell, E. B., and others, trs. The Jataka, 7 vols. Cambridge, 1805-1913.

Cowley, A., ed and tr. Aramaic Papyri of the Fifth Century B. C. Oxford, 1923.

Crone, P. Jahili and Jewish Law: the Qasama." Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 4 (1984), 153-201.

-----. Slaves on Horses. Cambridge, 1980.

Crone, P., and M. Cook. Hagarism. Cambridge, 1980.

Cudofontis, G. Enumeratio Plantarum Aethiopiae (Bulletin du Jardin Botanique de l'Etate, supplement). Brussels, 1954.

Dareste, R. B. Haussoullier, and T. Reinach. Recueil des inscriptions juridiques Grecques. Paris, 1891-1898.

Dayton, J. E., "A Roman/Byzantine Site in the Hejaz." Proceedings of the Sixth Seminar for Arabian Studies. London, 1973, pp. 21-25.

Deines, H.von, and H. Grapow. Worterbuch der aegyptischen Drogennamen. Berlin, 1959.

Desanges, J. "D'Axouma a l"Assam, aux portes de La Chine: le voyage du "scholas- ticus de Thebes' (entre 360 et 500 apres J.-C.)." Historia 18 (1969), 627-639.

Dietrich, A., "Dar Sini." Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., Supplement.

Dinawari, Abu Hanifa al-. The Book of Plants (aliph to za'). Edited by B. Lewin. Uppsala and Wiesbaden, 1953.

-----. The Book of Plants, Part of the Monograph Section. Edited by B. Lewin. Wiesbaden, 1974.

-----. Le dictionnaire botanique (de sin a ya'). Edited by M. Hamidallah. Cairo, 1973.

Dio Cassius. Roman History. Edited and translated by E. Cary. 9 vols. London And Cambridge, Mass., 1914-1927.

Diodorus Siculus. Bibiliotheca Historica. Edited and translated by C. H. Old-Father and others. 12 vols. London and Cambridge, Mass., 1933-1967.

Dioscorides. De Materia Medica. Edited by M. Wellman. 3 vols. Berlin, 1966-

1914. translated by J. Goodyer as The Greek Herbal of Dioscorides, edited by R. T. Gunther. Oxford, 1934. Reference given in the form 1, 15/14 stand For book I, paragraph 15 of the text, paragraph 14 of the translation.

Doe, B., Southern Arabia. London, 1971.

-----. " The WD'B Formula and the Incense Trade. "Proceedings of the Twelfth Seminar for Arabian Studies. London, 1979, pp.40-43.

- Donner, F. M. "The Bakr b. Wa'il Tribes and Politics in Notheastern Arabia on the eve of Islam." Studia Islamica 51 (1980), 5-37.
  - -----. The Early Islamic Conquests. Princeton, 1981.
- -----. "Mecca's Food Supplies and Muhammad's Boycott." Journal of the Economic and Social History of the Orient 20 (1977), 249-266.
  - Doughty, C. M. Travels in Arabia Deserta. London, 1936.
- Dunlop, D. M. \* Sources of Gold and Silver according to al-Hamdani. \*Studia Islamica 8 (1957), 29-49.
- Ebeling, E. "Mittelassyrische Rezepte zur Bereitung von wohlreichenden Sal-Ben." Orientalia 17 (1948), 129-145, 229-313.
- Eickelman, D. F. "Musaylima." Journal of the Economic and Social History of the Orient 10 (1967), 17-52.
  - The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Leiden and London, 1960--.
  - Engler, A. Die Pflanzenwelt Afrikas. Vol. III, part 1. Leipzig, 1915.
- Erman A., and H. Grapow. Worterbuch der aegyptischen Sprache. Leipzig, 1925-1931
  - Fahd, T. La divination arabe. Leiden, 1966.
  - -----. "Hubal". Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.
- Fasi, Muhammad b. Ahmad al-. Shifa' al-gharam bi-akhbar al-balad al-haram. Ed- Ited by F. Wuestenfeld. Leipzig, 1859.
  - Fraenkel, S., die aramaischen Fremdworter im Arabischen. Leiden, 1886.
- Frye, R. N. "Bahrain under the Sassanians." In D. T. Potts, ed., Dilmun, New Studies in the Archaeology and History of Bahrain. Berlin, 1983, pp.167-70.
  - Gaudefroy-Demombynes, [M]. Le pelerinage a la Mekke. Paris, 1923.
  - Gibb. H. A. R. Islam (=2nd ed. Of Mohammedanism). Oxford, 1975.
- Glaser, E. Skizze der Geschiche und Geographie Arabiens von den altesten Zeiten bis Zum Propheten Muhammad. Vol. 2. Berlin, 1890.
- Glover, P. E. A Provisional check-list of British and Italian Somaliland Trees, Shrubs and Herbs. London, 1947.
- Glueck, N. "The First Campaign at Tell el-Kheleifeh." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 71, October 1938, pp 3-17.
  - -----. The Other Side of the Jordan. Cambridge, Mass., 1970.
- -----. "Tell el-Kheleifeh Inscriptions." In N. Goedicke, ed., Near Eastern Studies in Honor of William Foxwell Albright: Baltimore and London, 1971, pp. 225-242.

Goiten, S. D. A Mediterranean Society. Vol. I Berkeley and Los Angeles, 1967.

Goldziher, i., ed. "Der Diwan des Garwal b. Aus al Hutej'a" Zeitschrift der Deutschen, Morgenlandischen Gesellschaft 46 (1892), 1053, 173-225, 471-527.

Gray, E. W. Review of J. I. Miller, The Spice Trade of the Roman Empire. In Journal of Roman Studies 60 (1970), 222-224.

Great Britain, Admiralty, A Handbook of Arabia, Vol I. London, 1916.

Great Britain, Foreign Office, Arabia, London, 1920.

Grohmann, A., ed and tr. Arabic Papyri from Hirbet el- Mird. Louvain, 1963.

------. "Makoraba." In Pauly-Wissova, Realencyclopadie.

-----. Şudarabien als Wirtschaftsgehiet, Vol. I. Vienna, 1930.

Groom, N. Frankincense and Myrrh, a Study of the Arabian Incense Trade. London,1981.

Guidi, I., and others, eds. and trs. Chronica Minora CSCO, Scriptores Syri, Third series. Vol. 4. Louvain, 1903-1907.

Guillaume, A., tr. The Life of Muhammad. Oxford, 1955.

Halabi, 'ali b. Burhan al-din al-. al-Sira al-halabiyya. 2 vols. Cairo, 1349.

Hamdani, Hasan b. Ahmad al-. Şifat Jazirat al-arab. Edited by D. H. Muller. 2 vols. Leiden, 1884-1891.

-----. Kitab al-jawharatayn. Edited and translated by C. Tolli. Upsla, 1968. See also Dunlop.

Hamidallah, M. Al-ilaf, ou les rapports economico-diplomatiques de la Mecque pre-islamique." Melanges Louis Massignon. Vol. 2. Damascus, 1957, pp. 293-311.

-----, ed. Sirat Ibn Ishaq, Rabat. 1976.

Haran, M. "the Uses of Incense in the Ancient Israelite Ritual." Vetus Testamentum 10 (1960), 113-129.

Harding, G. I., Archaeology in the Aden Protectorates. London, 1964.

Hassan H. A History of Persian Navigation. London, 1928.

Hassan b. Thabit. Diwan. Edited by W. N. 'Arafat, London, 1971; edited by H. Hirschfeld, Leiden and London, 1910. References are to 'Arafat's edition unless otherwise stated. Hawting, G. R. "The Origin of Jedda and the Problem of al-Shu'ayba." Arabica 31 (1984), 318-326.

Hell, J., ed and tr. Neue Hudailiten-Diwane, 2 vols. Hannover and Leipzig, 1926-1933.

Hennig, R., "Die Einfuehrung der Seidenraupenzucht ins Byzantinerreich." Byzantinische Zeitschrift 33 (1933), 295-312.

-----. "Kinnamomon und Kinnamophoros Khora in der antiken Literatur," Klio 32 (1939), 325-330.

Hepper, F. N. "Arabian and African Frankincense Trees." Journal of Egyptian Archaeology 55 (1969), 66-72.

Hepper, F. N. "On the Transference of ancient Plant Names." Palestine Exploration Quarterly 109 (1977), 129-130.

Herodutus. History. Edited and translated by A. D. Godley, 4 vols. London and Cambridge, Mass., 1920-1925.

Hill A. F. Economic Botany. New York and London, 1937

Hirschfeld, H. New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran. London, 1902.

Hirth, F. China and the Roman Orient. Leipzig, 1885.

Hitti, P. K., Capital Cities of Arab Islam. Minneapolis, 1973.

Hjelt, A. "Pflanzennamen aus dem Hexaemeron von Jacob's von Edessa." In Orientalsche Studien Theodor Noldeke. Edited by c. Bezold. Giessen, 1906.

Hornblower, J. Hieronymus of Cardia. Oxford, 1981.

Hourani, G. F., "Ancient South Arabian Voyages to India---Rejoinder to G. W. Van Beek," Journal of the American Oriental Society 80 (1960), 135-136.

------. Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times. Princeton, 1951.

------. "Did Roman Commercial Competition Ruin South Arabia?" Journal of Near Eastern Studies 11 (1952), 291-295.

Howes, F. N. Vegetable Gums and Resins. Waltham, Mass., 1949.

Huber, C., Voyage dans l'Arabie centrale. Paris, 1885.

Huntingford, G. W. B., tr. The Periplus of the Erythraean Sea. London, 1980.

Ibn 'Abd al-Hakam,' Abd al-Rahman b. 'Abdallah. Futuh Misr. Edited by C. C. Torrey. New Haven, 1922.

Ibn Abi'l-Hadid, 'Abd al-Hamid b. Abi'l-Husayn. Sharh nahj al-balagha. 4 vols. Cairo, 1329.

Ibn 'Asakir, 'ali b. al-Husayn. Tahdhih ta'rikh Dimasq al-kabir. Edited by 'A. -Q. Badarn and A. 'Ubayd. 7 vols. Damascus, 1911-1932.

-----. Ta'rikh madinat Dimashq. Edited by S.-D. al-Munajjid and M.A. Dahman. Damascus, 1951-.

Ibn al-Athir, 'Ali b. Muhammad. Usd al-ghaba. 5 vols. Cairo, 1280.

Ibn Baytar, 'Abdallah b. Ahmad. al-Jami ' al-kabir. Translated by J. Sontheimer. 2 vols. Stuttgart, 1840-1842.

Ibn Durayd, Muhammad b. al-Hasan. Kitab al-ishtiqaq. Edited by 'A.-S. M. Harun. Baghdad, 1979.

Ibn Habib, Muhammad. Kitab al-muhabbar. Edited by Lichtenstadter. Hyderabad, 1942.

-----. Kitab al-munammaq. Edited by Kh. A. Fariq. Hyderabad, 1964.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad b. 'Ali. Kitab al-isaba fi tamyiz al-sahaba. 8 vols. Cairo, 1323-1325.

-----. Tahdhib al-tahdhib. 12 vols. Hyderabad, 1325-1327.

tbn Hanbal, Ahmad. al- 'Hal. Vol. I. Edited by T. Kocyigit and I. Cerrahoglu. Ankara, 1963.

-----, al-Musnad. 6 vols. Cairo, 1895.

Ibn Hazm, 'Ali b. Ahmad. Jambarat ansah al-'arab. Edited by 'A. -S. M. Harun. Cairo, 1962.

Ibn Hisham, 'Abd al-Malik. Das Leben Muhammed's nach Muhammed Ibn Ishak. Edited by F. Wuestenfeld. 2 vols. Goettingen, 1858-1860. See also Gillaume.

-----. al-Sira al-nabawiyya. Edited by M. al-Saqqa and others. 2 vols. Cairo, 1955. All references are to Wustenfeld's edition unlkess otherwise stated.

Ibn Ishaq, see Hamidallah; Ibn Hisham.

Ibn al-Kalbi, Hisham b. Muhammad. Kitab al-asnam. Edited by Ahmed Zeki. Pacha. Cairo, 1914.

Ibn Kathir, Isma'il b. Umar. al-Bidaya wa'l-nihaya. 14 vols. Cairo, 1932.

-----. Tafsir al-gur'an al-'azim, 4 vols. Cairo, n.d.

Ibn Khalawayh, Husayn b. Ahmad. Mukhtasar fi shawadhdh al- qur'an. Edited by G. Bergstrasser. Leipzig, 1934.

Ibn Khurdadhbih, 'Ubaydallah b. 'Abdallah. Kitab al-masalik wa'l-mamalik. Edited and translated by M. J. de Goeje, Leiden, 1889.

Ibn Manzur, Muhammad b. Mukarrim. Lisan al-'arab. 20 vols. Bulaq, 1300-1307.

Ibn al-Mujawir, Yusuf b. Ya'qub. Descrptio Arabiae Meridionalis. Edited by O. Lofgren. 2 vols. Leiden, 1951-1954.

Ibn Qays al-Ruqayyat, Ubaydallah. Diwan. Edited and translated by N. Rhodo-Kanakis. Vienna, 1902.

Ibn al-Qaysarani, Muhammad b. Tahir. Kitab al-ansab al-muttafiqa. Edited by P. de Jong. Leiden, 1865.

Ibn Qutayba, 'Abdallah b. Muslim. al-Ma 'arif. Edited by M. I. 'A. al-Sawi. Beirut, 1970.

-----. Ta'wil mushkil al-qur'an. Edited by A. Sagr. Cairo, 1954.

Ibn Rusta, Ahmad b. "Umar. Kitab al-a'laq al-nafisa. Edited by M. J. de Goeje. Leiden, 1892.

Ibn Sa'd, Muhammad. Al-Tabaqat al-kubra. 8 vols. Beirut, 1957-1960.

Irvine, A. K. 'The Arabs and the Ethiopians." In D. J. Wiseman, ed., Peoples of The Old Testament Times. Oxford, 1973, pp. 287-311.

Isbahani, Abu'l-Faraj 'Ali b. Husayn al-. Kitab al-Aghani. 24 vols. Cairo, 1927-1974

Al-Iskafi, Muhammad b. 'Abdallah al-Khatib al-. Lutf al tadbir. Edited by A. 'A. al-Baqi. Cairo, 1964.

Ivanow, W. Ismaili Traditions Concerning the Rise of the Fatimids. Oxford, 1942.

Jacob, G. Altarabisches Beduinenleben. 2nd ed. Berlin, 1897.

Jacob of Edessa, Hexaemeron, Edited and translated by I. B. Chabot and A. Vaschalde, CSCO, Scriptores syri, vols. 44, 48, Louvain, 1928, 1932.

Jahiz, 'Amr b. Bahr al-. Rasa'il. Edited by H. al-Sandubi. Cairo, 1933.

-----. Tria Opuscula. Edited by G. van Vloten. Ledien, 1903.

-----(attrib.). Kitab al-tahassur bi'l-tijara. Edited by H. H. 'Abd al-Wahhab. Cairo, 1966. Translated by C. Pellat as "Gahiziana, I. Le Kitab al-tahassur Bi'l-tijara attribue a Gahiz." Arabica 7 (1954), 153-165.

Jamme, A., ed and tr. The Al-'Uqlah Texts (Documentations Sud-Arabe, III). Washington D. C., 1963.

Jamme, A., and G. W. van Beek. "The South Arabian Clay Stamp from Bethel Again." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 163, October 1961, pp. 15-18.

Jastrow, M. A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. 2 vols. New York. 1963.

Jaussen, A. Coutumes des Arabes au pays de Moab. Paris, 1948.

Jones, A. H. M. "Asian Trade in Antiquity." In D. S. Richards, ed., Islam and the Trade of Asia. Oxford, 1970, pp. 1-10.

- -----. \* the Economic Life of the Towns of the Roman Empire.\* Recueils de la Societe Jean Bodin 1955 ( = La ville, part 2), pp. 161-192.
- Jones, J. M. B. "The Chronology of the Maghazi- a Textual Survey." Bulletin of the School of Oriental and African Studies 19 (1957), 245-280.
- -----. "Ibn Ishaq and al-Waqidi." Bulletin of the School of Oriental and African Studies 22 (1959), 41-51.
- -----. "Al-Sira al nabawiyya as a Source for the Economic History of Western Arabia at the Time of the Rise of Islam." Studies in the History of Arabia. Pro-Ceedings of the First International Symposium on Studies in the History of Arabia. April, 1977. Vol. 1, part 1. Riyadh, 1979, pp. 15-23.
- Josephus, Jewish antiquities, Edited and translated by H. St. J. Thackeray and others, 6 vols.London, New York, and /Cambridge, Mass., 1930-1965.
- -----. The Jewish War. Edited and translated by H. St. J. Thackeray. 2 vols. London and New York, 1927-1928.
- Kala'i, Sulayman b. Salim al-. Kitab al-iktifa'. Part 1. Edited by H. Masse. Algiers and Paris, 1931.

Kawar, see Shahid.

- Kelso, J. L. "A Reply to Yadin's Article on the Finding of the Bethel Seal." Bulletin of the American Schools of Oriental Research. No. 199, October 1970, p. 65.
- Kennedy, J. "the Early Commerce of Babylon with India." Journal of the Royal Asiatic Society 1898, pp. 241-273.

Kennett, F. History of Perfume, London, 1975.

Khalifa b. Khayyat. Ta'rikh. Edited by S. Zakkar. 2 vols. Damascus, 1967-1968.

BIBILIOGRAPHY

- Khan, A. "The Tanning Cottage Industry in Pre-Islamic Arabia." Journal of the Pakistan Historical Society 19 (1971), 85-100.
- Khan, M. A. Mu'id, ed. and tr. A Critical Edition of Diwan of Laqit Ibn Ya'mur. Beirut. 1971.

Khazanov, A. M. Nomads and the Outside World. Cambridge, 1984.

Khwarizmi, Muhammad b. Ahmad al-. Kitab mafatih al-'ulum. Edited by G. van Vloten. Leiden. 1895.

King, D. A. "The Practical Interpretation of Qur'an 2.144: Some Remarks on the Sacred Direction in Islam." Forthcoming in Proceedings of the Second International Qur'an Conference, New Delhi 1982.

Kindi, Muhammad b. Yusuf al-. The Governors and Judges of Egypt. Edited by R. Guest. Leiden and London, 1912.

Kister, M.J. "the Campaign of Huluban." Le Museon 78 (1965), 425-436.

- -----. "al-Hira." Arabica 15 (1968), 143-169.
- -----. "Labbayka, Allahumma, Labbayka.....On a Monotheist Aspect of a Jahiliyya Jahiliyya Practice." Jerusalem Studies in Arabic and Islam 2 (1980), 33-57.
- -----. "Mecca and Tamim (Aspects of Their Relations)." Journal of the Economic and Social History of the Orient 8 (1965), 117-163.
- -----. "On an Early Fragment of the Qur'an." Studies in Judaica, Karaitica and Islamica Presented to Leon Nemoy. Ramat-Gan, 1982, pp. 163-166.
- -----. "Some Reports concerning Mecca from Jahiliyya to Islam." Journal of the Economic and social History of the Orient 15 (1972), 61-91.

Kortenbeutel, H.. Der agyptische Sud- und Osthandel in der Politik der Ptolemaer und Romischen Kaiser. Berlin Charlottenburg, 1931.

Kosegarten, J. G. L., ed., Carmina Hudsailitarum, London, 1854.

Kraemer, C., J., ed. and tr. Excavations at Nessana. Vol. 3 (Non-Literary Papyri). Princeton, 1958.

Krauss, S. "Talmudische Nachrichten uber Arabien." Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesseschaft 70 (1916), 321-353.

Krenkow, F., ed. and tr. The Poems of Tufail Ibn "Auf al Ghanawi and at-Tirimmah Ibn Hakim at-Ta'yi. London, 1927.

Kuthayir " Azza. Diwan. Edited by H. Peres. Algiers and Paris, 2 vols. 1928-1930.

Labib, S. Y. Handelsgeschichte Aegyptens im Spatmittelalter. Wiesbaden, 1965.

Lammens, H. L'Arabie occidentale avant l'hegire. Beirut, 1928.

- -----. Le berceau de l'Islam. Rome. 1914.
- -----. La cite arabe de Taif a la veille de l'hegire (reprinted from Melanges de l' Universite Saint-Joseph, vol. 8). Beirut, 1922. References are to the original pagination.
  - -----. Fatima et les filles de Mahomet. Rome, 1912.

Lammens, H. La Mecque a la veille de l'hegire (reprinted from Melanges de l'Universite Saint Joseph, vol. 9). Beirut, 1924. References are to the original pagination.

-----. "La republique marchande de la Mecque vers l'an 600 de notre ere." Bulletin de l'Institut Egyptien 5th series, 4 (1910), 23-54.

Lampe, G. W. H., ED. Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961.

Landau-Tasseron, E. "The 'Sinful Wars', religious, Social and Historical Aspects of Hurub al-Fijar," Forthcoming in Jerusalem Studies in Arabic and Islam.

Lane, E. W. An Arabic-English Lexicon.

Lanternari, V. The Religions of the Oppressed. London, 1963.

Lapidus, I. M. "The Arab Conquests and the Formation of Islamic Society." In G. H. A. Juynboll, ed., Studies on the First Century of Islamic Society. Carbondale and Edwardsville, 1982, pp. 49-72.

Lassen, C. Indische Altertumskunde. 2nd ed. Vol. 1. London, 1867.

Laufer, B. "Malabathron." Journal Asiatique ser. 11, vol. 12 (1918), 5-49.

-----. Sino-Iranica. Chicago, 1919.

Le Baron Bowen, R. "Ancient Trade Routes in South Arabia." In R. Le Baron Bowen, Jr., F. P. Albright, and others, Archaeological Discoveries in South Arabia. Baltimore, 1958, pp. 35-42.

-----. "Irrigation in Ancient Qataban (Beihan)." In R. Le Baron Bowen, Jr., F. P. Albright, and others, Archaeological Discoveries in South Arabia. Baltimore, 1958, pp. 43-132.

Legge, J., tr. An Account by the Chinese Monk Fa-Hien of His Travels in India and Ceylon (A.D. 399-414). Oxford, 1886.

Levey, M. Early Arabic Pharmacology, Leiden, 1973

Lewicki, T. "Les premiers commercants arabes en Chine." Rocznik Orientalisyczny 77 (1935), 173-186.

Lewis, B. The Arabs in History. 4th ed. London, 1966.

Liddel, H. G., and R. Scott. A Greek-English Lexicon. 9th ed. Oxford, 1968.

Linton, R. "Nativist Movements." American Anthropologist 45 (1943), 230-240.

Lisan, see Ibn Manzur.

Loret, V. La flore pharaonique. 2nd ed. Paris, 1892.

Low, I. Aramaische Pflanzennamen. Leipzig, 1881.

-----. Die Flora der Juden. 4 vols. Vienna and Leipzig, 1924-1928.

Lucas, A. Ancient Egyptian Materials and Industries. 2nd ed. Edited by J. R. Harris. London, 1962.

Luling, G. Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad. Erlangen, 1981.

Lyall, C. J., ed. and tr. The Diwans of 'Abid Ibn al-Abras, of Asad, and 'Amir Ibn At-Tufail, of 'Amir Ibn Sa'sa'a. London, 1913.

-----, ed. And tr. The Mufaddaliyat. 3 vols. Oxford, 1918-1924.

McCrindle, J. W., tr. Ancient India as Described by Ktesias the Knidian. Calcutta, etc., 1882.

-----, tr. The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea, being a Translation of the Periplus Maris Erythraei. Calcutta, etc., 1879.

Malalas, Chronographia. Edited by L. Dindorf. Bonn, 1831.

Margoliouth, D. S. Mohammed and the Rise of Islam. London, 1906.

----, ed. and tr. The Table-Talk of a Mesopotamian Judge. 2 vols. London, 1921-1922.

Maricq, A., ed. And tr. " 'Res Gestae divi Saporis,'" Syria 35 (1958), 295-360.

Martius, C. Versuch einer Monographie der Senneshblatter. Erlangen, 1857.

Marzuqi, Ahmad b. Muhammad al-. Kitab al-azmina wa'l-amkina. 2 vols. Hyderabad, 1332.

Mas'udi, Ali b. al-Husayn al-. Kitab muruj al-dhahab. Edited and translated by A. C. Barbier de Meynard and A. J. -B. Pavet de Courtielle. 7 vols. Paris, 1861-1877.

Mawardi, 'Ali b. Muhammad al- A'lam al-nubuwwa. Beirut, 1973.

Meeker, M. E. Literature and Violence in North Arabia.

Meisner, B. "B'dolah," Zeitchrift fur Assyriologie 17 (1903), 270-271.

Milani, C. ed. And tr. Itenerarium Antonini Placentini, un viaggio in Terra Santa del 560-570 d. C. Milan, 1977.

Milik, J. T. "Inscriptions grecques et nabateenes de Rawwafah." Appended to P. J. Parr, G. L. Harding, and J. E. Dayton, "Preliminary Survey in N. W. Arabia, 1968." Bulletin of the Institute of Archaeology 10 (1971), 54-58.

Miller, J. I. The Spice Trade of the Roman Empire. Oxford, 1969.

Milne-Redhead, E., and others. Flora of Tropical East Africa. London, 1952---.

Mingana, A. "The Early Spread of Christianity in India." Bulletin of the John Rylands Library 9 (1925), 297-371.

Minorsky, V., tr. Hudud al-'alam. London, 1937.

Mitchell, T. C. "A South Arabian Tripod Offering Saucer Said To Be from Ur." Iraq 31 (1969), 112-114.

Moberg, A. The Book of the Himyarites. Lund, 1924.

Moldenke, H. N., and A. L. Moldenke. Plants of the Bible. Waltham, Mass., 1952.

Monnot, G. "L'Historie des religions en Islam, Ibn al-Kalbi et Razi." Revue de L'Histoire des Religions 188 (1975) 23-34.

Mookerji, R.K. Indian Shipping. A History of the Sea-borne Trade and Maritime Activity Of the Indians from the Earliest Times. 2nd ed. Bombay, etc., 1957.

Mordtman, J. H. "Dusares bei Epiphanius." Zeitschrift der deutschen Morgenland- ischen Gesselschaft 29 (1875), 99-106.

Mordtmann, J. H., and D. H. Muller. Sabaische Denkmaler. Vienna, 1883.

Mubarrad, Muhammad b. Yazid al-, al-Kamil. Edited by W. Wright. Leipzig. 2 vols. 1864-1892.

Muller, W. W. "Das Ende des antiken Konigsreichs Hadramaut. Die Sabaische Inschrift Schreyer-Geukens = Iryani 32." In al-Hudhud, Festschrift Maria Hofner. Graz., 1981, pp.225-256.

-----. "Notes on the Use of Frankincense in South Arabia." Proceedings of the Ninth Seminar for Arabian Studies. London, 1976, pp. 124-136.

------. Weibrauch. Ein arabisches Produkt und seine Bedeutung in der Antike. Offprint from Pauly-wissowa, Realycylopadie, Supplementband 15. Munich, 1978.

Muqaddasì, Muhammad b. Ahmad al-, Descriptio imperii moslemici. 2nd ed. Edited By M. J. de Goeje, Leiden, 1906.

Muqatil b. Sulayman. Tafsir. MS Saray, Ahmet III, 74/II.

Murray, G. W. Sons of Ishmael. London, 1935.

Mus'ab b. Abdallah al-Zubayri. Kitab nasab Quraysh. Edited by E. Levi-Provencal. Cairo, 1953.

Musil, A. The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, New York, 1928.

-----. Northern Negd. New york, 1928.

Muslim b. Hajjaj. Al-Sahih. Cairo, 18 vols. 1929-1930.

Nabigha al-Dhubyani. Diwan. Edited and translated by H. Derenbourg. Paris, 1869

Nallino, C. A. "L'Egypte avait elle des relations directes avee l'Arabie meridionale Avant l'age des Ptolemees?" In his Raccolta di scritte editi e inediti. Vol. 3. Rome, 1941, pp. 157-68.

Nicole, J., tr. Le livre du prefet. Geneva, 1894. Reprinted in the Book of the Eparch. London, 1970.

Noldeke, T., tr.Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leiden, 1879

- -----. "Der Gott Mr' byt' und die Ka 'ba." Zeitschrift für Assyriologie 23 (1909), 184-186.
  - -----. Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft. Strassburg, 1910.
  - -----. Sketches from Eastern History. London and Edinburgh, 1892.

Nonnosus in Photius, Bibliotheque. Edited and translated by R. Henry. Paris, 1959. Vol. 1.

Ogino, H. "Frankincense and Myrrh of Ancient South Arabia." Orient (Tokyo) 3 (1967), 21-39.

Oppenheim, A. L. \* The Seafaring Merchants of Ur." Journal of the American Oriental Society 74 (1954) 6-17.

Ozenda, P. Flore du Sahara. 2nd ed. Paris, 1977.

Palgrave, W. G. Narrative of a Year's Journey Through Central and Eastern Arabia (1862-3), 2 vols. London, 1865.

Palmer, A. "Sources for the Early History of Qartmin Abbey with Special Reference To the Period A.D. 400-800." D. Phil., Oxford, 1982.

Paret, R. "Les villes de Syrie du sud et les routes commeciales d'Arabie a la fin B L I O G R A P H Y

Du vi sieele.\* Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Munischen 1958, Munisch, 1960, pp. 438-444.

Parsa, A. Flore de l'Iran, Vol. 2, Tehran, 1948.

Pauly-Wissowa = Pauly's Realencyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. 2nd ed. Edited by G. Wissowa. Stuttgart, 1893-.

Payne Smith, R. Thesaurus Syriacus. 2 vols. Oxford, 1879-1901.

Periplus Maris Erythraei. Edited by H. Frisk. Goteborg, 1927. Translated by W. H. Schoff as the Periplus of the Erythraean Sea. New York, 1912. See also Huntingford; MacCrindle, Philby, H. St. J. B. The Heart of Arabia. London, 1922.

-----. the Queen of Sheba. London, 1855.

Philostorgius, Kirchengeschichte, Edited by J. Bidez, Re-edited by F. Winkelmann, Berlin, 1972, Translated by E. Walford as The Ecclesiastical History of Philostorgius, London, 1855.

Pigulewskaja, N. Byzans auf den Wegen nach Indien. Berlin and Amsterdam, 1969.

Pirenne, J. "The Incense Port of Moscha (Khor Rori) in Dhofar." Journal of Oman Studies I (1975), 81-96.

Le royaume sud-arabe de Qataban et sa datation. Louvain, 1961.

Pliny. Natural History. Edited and translated by A. H. Rackam and others. 10 vols. London and Cambridge, Mass., 1938-1962.

Polunin, N. Introduction to Plant Geography. London, 1960.

Polybius. The Histories. Edited and translated by W. R. Paton. 6 vols. Cambridge, Mass., 1922-1927.

Posener, G. La premiere domination perse en Egypte. Cairo, 1936.

Post G. E. Flora of Syria, Palestine and Sinai. 2nd ed. Edited by J. Dinsmore. 2 vols. Beirut, 1932-1933.

Powers, D. S. "The Islamic Law of Inheritance Reconsidered: a New Reading Of Q. 4:12B." Studia Islamica 55 (1982), 61-94.

Procopius. History of the Wars. Edited and translated by H. B. Dewing. 5 vols. London, 1914-1928.

Ptolemy. Geographia. Edited by C. F. A. Nobbe. 3 vols. Leipzig, 1888-1913.

Qali, Isma'il b. al-Qasim al-. Kitab dalyl al-amali wa'l-nawadir. Cairo, 1926.

Qalqashandi, Abu'l- 'Abbas Ahamd al-. Subh al-a'sha. Cairo, 14 vols. 1913-1920.

Qays b. al-Khatim. Diwan. Edited and translated by T. Kowalski. Leipzig, 1914.

Quezel, P., and S. Santa. Nouvelle flore de l'Algerie. 2 vols. Paris, 1962-1963.

Qummi, Abu'l-Hasan 'Ali b. Ibrahim al-. Tafsir. Edited by T. al-Musawi al-Jaza'iri, Najaf, 1386-1387.

Qurtubi, Muhammad b. Ahmad al-. al-Jami 'li-ahkam al-qur'an. 20 vols. Cairo, 1933- 1950.

Rahmani, L.Y. "Palestinian Incense Burners of the Sixth to Eight Centuries C. E." Israel Exploration Journal 30 (1980), 116-122.

Raschke, M. G. 'New Studies in Roman Commerce with the East." In H. Temporini and w. Haase, eds., Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. Part II (Principat), vol 9:2. Berlin and New York, 1978, pp. 604-1378.

Rathjens, C. "Die alten Welthandelstrassen und die Offenbarungsreligionen." Oriens 15 (1962), 115-129.

Raven, W. Some Islamic Traditions on the Negus of Ethiopia." Paper presented at the colloquium on the study of hadith, Oxford, 1982, forthcoming in Journal of Semitic Studies.

Rawi, A. al-. Wild Plants of Iraq with Their Distributions. Baghdad, 1964.

Rawi, A. al-. And H. L. Chakravarty. Medicinal Plants of Iraq. Baghdad, 1964.

Rawlinson, H.G. Intercourse between India and the Western World from the Earliest Time to the Fall of Rome. Cambridge, 1916.

Razi, Fakhr al-din al-. Mafatih al-ghayb. 8 vols. Cairo, 1307-1309.

Rechinger, K. H. Burceraceae ( = K. H. Rechinger, ed., Flora Iranica, no. 107). Graz., 1974.

-----Flora of Lowland Irag. New York, 1964.

Repertoire d'Epigraphie Semitique. Vol. 7. Edited by G. Ryekmans. Paris, 1950.

Rhodokanakis, N. "Die Sarkophaginschrift von Gizeh." Zeitschrift fur Semistik 2 (1924), 113-133.

Ridley, H.N. Spices. London, 1912.

Riedel, W., and W. E. Crum, eds. and trs. The Canons of Athanasius of Alexandria. Oxford, 1904.

Rodinson, M. Islam et capitalisme. Paris, 1966.

-----. Mohammed. London, 1971.

Rosmarin, T. W. "Aribi und Arabien in den babylonisch-assyrischen Quellen." Journal of the Society of Oriental Research 16 (1932), 1-37.

Ross, A. S. C. Ginger, A Loan Word Study. Oxford, 1952.

Rothstein, G. Die Dynastie der Lahmiden in al-hira. Berlin, 1899.

Rubin, U. "Places of Worship in Mecca." forthcoming in Jerusalem Studies in Arabic and Islam.

-----. "Hanifiyya and Ka 'ba. An Inquiry into the Arabian Pre-Islamic Background of Din Ibrahim.." forthcoming in Jerusalem Studies in Arabic and Islam.

Rufinus of Aquilea. Historia Ecclesiastica. In J. P. Migne, Patrologia Graeco-Latina. Vol. 21. Paris, 1849.

Rykmans, G. "Un fragment de jarre avee caracteres mineens de Tell El-Kheleyfeh." Revue Biblique 48 (1939) 247-249.

-----. Inscriptions sud-arabes (troisieme serie)." Le Museon 48 (1935), 163-187.

-----. "Ophir." Dictionnaire de la Bible. Supplement, vol. 6. Paris, 1960.

Ryckmans, J. L'institution monarchique en Arabie meridionale avant l'Islam, Louvain, 1951.

Sadighi, G. H. Les mouvements religieux iraniens a lle et au Ille siecles de l'hegire. Paris, 1938.

Schacht, j. "On Musa b. 'Uqba's Kitab al\_Maghazi." Acta Orientalia (Copenhagen) 21 (1953), 288-300.

-----. "A Revaluation of Islamic Traditions." Journal of the Royal Asiatic Society, 1949, pp. 143-154.

Scher, A., and others eds. And trs. "Histoire Nestorienne." In Patrologia Orientalis. Edited by R. Graffin and F. Nau. Vol. 4 (1908), 215-313; vol.5 (1910), 219-344; Vol. 7 (1911), 97-203; vol. 13(1919), 433-639.

Schmucker, W. Die pflanzliche und mineralische Materia Medica im Firdaus at-Hikma Des Tabari. Bonn, 1969.

Schoff, see Periplus.

Schroter, R., ed and tr. "Trostschreiben Jacob's von Sarug an die himjaritischen Christen." Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellscaft 31 (1877), 360-405.

Schulthess, F., ed and tr. Der Diwan des arabischen Dichters Hatim Tej. Leipzig, 1897.

Schumann, C. Kritische Untersuchungen über die Zimtlander. Gotha, 1883.

Schwarzlose, F. W. Die Waffen der alten Araber. Leipzig, 1886.

Sebcos (attrib.) Histoire d'Heraclius. Translated by F. Macler. Paris, 1904.

Segal, J. B. "Arabs in Syriac Literature before the Rise of Islam." Jerusalem Studies In Arabic and Islam. 4 (1984), 89-124.

Serjeant, R. B. "Haram and Hawtah, the Sacred Enclave in Arabia." Melanges Taja Husain. Edited by 'A.-R. Badawi. Cairo, 19621, pp. 41-58.

"Hud and Other Pre-Islamic Prophets of Hadramawt." Le Museon 67 (1954), pp. 121-179.

-----. The Saiyids of Hadramawt. London, 1957.

SezginF. Geschichte des arabischen Schrifttums. Vol.1 Leiden, 1967.

Shaban, M. A. Islamic History, A New Interpretation. Vol. 1. Cambridge, 1971.

Shahid, I. (= I. Kawar). "The Arabs in the Peace Treaty of A. D. 561." Arabica 3 (1956), 181-213.

-----. The Martyrs of Najran. Brussels, 1971.

-----. "Two Qur'anic Suras: al-Fil and Qurays." In Studia Arabica et Islamica. Festschrift for IhsanAbbas. Edited by W. al-Qadi. Beirut, 1981, pp.429-436.

Shaybani, Muhammad b. al-Hasan al-Kash. Edited by S. Zakkar. Damascus, 1980.

Sigismund, r. Die Aromata in ihrer Bedeutung fur Religion, Sitten, Gebrauche, Handel. und Geographie des Altherthums bis zu den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Leipzig, 1884.

Simon, R. "Hums et ilaf, ou commerce sans guerre." Acta Otientalia (Budapest) 23:2 (1970), 205-232.

Smith, S. "Events in Arabia in the Sixth Century A.D." Bulletin of the School of Oriental and African Studies 16 91954), 425-468.

Snouck Hurgronje, C. Mekka in the Latter Part of the 19th Century. Leiden and London, 1931.

Sozomen. Kirchengeschickte. Edited by J. Bidez and G. C. Hansen. Berlin, 1960. Translated by E. Walford as The Ecclesiastical History of Sozomen. London, 1855.

Sprenger, A. Das Leben und die Lehre des Mohammad. 2nd ed. Vol.3 Berlin, 1869.

Spuler, B. Review of W. W. Muller, Weihruch. In Der Islam 57 (1980), 339.

Steensgaard, N. Carracks, Caravans and Companies. Copenhagen, 1973.

Steiner, R. C. The Case for Fricative-Laterals in Proto-Semitic. New Haven, 1977.

Strabo. Geography. Edited and translateed by H. I. Jones. 8 vols. London and Cambridge, Mass., 1917-1932.

Strothmann, W. ed and tr. Moses Bar Kepha, Myron-Weibe. Wiesbaden, 1973.

Suhayli, 'Abd al-Rahman b. 'Abdallah al-. Kitab al-rawd al-unuf. 2 vols. Cairo, 1914.

Suyuti, Jalal al-din al-, Kitab al-durr al-manthur fi;l-tafsir bi'l-ma'thur. 8 vols. Beirut, n.d..

Tabarani, Sulayman b. Ahmad al-. Al-Mu'jam al-saghir. Edited by 'A. -R. M. 'Uthman. 2 vols. Medina, 1968.

Tabari, Muhammad b. Jarir al-. Jami' al-bayan fi tafsir al-qur'an. 30 vols. Bulaq, 1905-1912.

-----. Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk. Edited by M. J. de Goeje and others. 3 series. Leiden, 1879-1901.

Talbot, W. A. The Trees, Shrubs and Woody Climbers of the Bombay Presidency. 2nd ed. Bombay, 1902.

Tarn, W. W. The Greeks in Bactria and India, 2nd ed. Cambridge, 1951.

Tarn, W. W., and G. T. Griffiths. Hellenistic Civilisation. London, 1966.

Taylor, J. E. "Notes of the Ruins of Muqeyer." Journal of the Royal Asiatic Society 15 (1855), 260-276.

Tha'alibi, 'Abd al-Malik b. Muhammad al-. The Lata'if al-ma'arif. Translated

A. E. Bosworth. Edinburgh, 1968.

-----. Thimar al-qulub. Edited by M. A. -F. Ibrahim. Cairo, 1965.

Theodoretus. "In Divini Jeremiae Prophetiam Interpretatio." In J. P. Migne, Patrologia Graeco-Latina. Vol 81, Paris, 1859.

Theophanes. Chronographia. Edited by C. de Boor. 2 vols. Leipzig, 1883-1885.

Theophrastus. Enquiry into Plants. Edited and translated by A. f. Hort. 2 vols. London and Cambridge, Mass., 1916-26.

Tirimmah, see Krenkow.

Trimingham, J. Spencer. Christianity among the Arabs in Pre-Islamic Times. London, 1979.

Tufavl, see Krenkow.

Tusi, Muhammad b. al-Hasan al-. al-Tibyan fi tafsir al-Qur'an. Edited by A. H. Qasir al-Amili and A. Sh. Amin. 10 vols. Najaf, 1957-1965.

Ullmann, M. Die Natur-und Geeheimwissenschaften im Islam. Leiden. 1972.

Uphof, J. C. T. Dictionary of Economic Plants. 2nd ed. New York, 1968.

Vasiliev, A. A. "Notes on Some Episodes Concerning the Relations between the Arabs and the Byzantine Empire from the Fourth to the Sixth Century." Dumberton Oaks Papers Vols. 9-10 (1955-1956), pp. 306-316.

Vesey-Fitzgerald. D. F. "The Vegetation of Central and Eastern Arabia." Journal Of Ecology 45 (1957), 779-798.

-----. "The Vegetation of the Red Sea Coast North of Jedda, Saudi Arabia." Journal of Ecology 45 (1957), 547-562.

------. "The Vegetation of the Red Sea Coast South of Jedda, Saudi Arabia." Journal of Ecology 43 (1955), 477-489.

Voobus, A. Syrische Kanonessammlungen. Vol. 1a (CSCO, Subsidia, vol. 35). Louvain, 1970.

Wahidi, 'Ali b. Ahmad al-. Ashah al-nuzul. Beirut, 1316.

Walker, W. All the Plants of the Bible. London, 1958.

Wallace, A. F. C. "Revitalization Movements." American Anthropologist 58 (1956), pp. 264-281.

- Wansbrough, J. Quranic Studies, Oxford, 1977.
- Waqidi, Muhammad b. 'Umar al-. Kitab al-maghazi. Edited by M. Jones. 3 vols. Oxford. 1966.
- Warmington, E. H. The Commerce between the Roman Empire and India. 2nd ed. London and New York, 1974.
  - Watt, G. The Commercial Producst of India. London, 1908.
- Watt, J. M., and M. G. Breyer-Brandwijk. The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eastern Africa. 2nd ed. Edinburgh and London, 1962.
- Watt, W. M. "The 'High God' in Pre-Islamic Mecca." V' Congres' International d' Arabisants et d'Islamisants, Bruxelles 1970, Actes. Brussels, n.d., pp.499-505
  - -----. Islam and the Integration of Society, London, 1961.
  - -----. "Kuraysh." Encyclopaedia of Islam. 2nd ed.
- Watt, W. M. "The Materials Used by Ibn Shaq." In B. Lewis and P.M. Holt, Eds., Historians of the Middle East, London, 1962, pp.23-34.
- -----. "Muhammad" In P.M. Holt, A.K.S. Lambton, and B. Lewis, eds., The Cambridge History of Islam. Vol. 1. Cambridge, 1970, pp. 30-56.
  - -----. Muhammad at Mecca. Oxford, 1953.
  - -----. Muhammad at Medina. Oxford, 1956
  - -----. Muhammad, Prophet and Statesman. Oxford, 1964.
- -----. "The Qur'an and Belief in a 'High God." Proceedings of the Ninth Congress of the Union Europeene des Arabisants et Islamisants. Leiden, 1981, pp. 327-333.
- Wellhausen, J., ed. And tr. "Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten." In his Skizzen und Vorarbeiten. Vol. 1. Berlin, 1884, pp. 103-175, 3-129.
- "Medina vor dem Islam." In his Skizzen und Vorarbeiten, Vol. 4. Berlin, 1889, pp. 3-64.
  - -----. Reste arabischen Heidentums. Berlin, 1887.
- Wensick, A. J., The Ideas of the Western Semites Concerning the Navel of the Earth. Amsterdam, 1916.
- Wensick, A. J., and others. Concordances et indices de la tradition musulmane. 7 vols. Leiden, 1933-1969.
- Wheeler, R. E. M. "Roman Contact with India, Pakistan and Afghanistan." In F. Grimes, ed., Aspects of Archaeology in Britain and Beyond, Essays Presented to O. G. S. Crawford, London, 1951, pp. 345-381.

Whitehouse, D., and A. Williamson. "Sassanian Maritime Trade." Iran 11 (1973), 29-49.

Wissmann, H. von "Madiama." In Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie. Supplement- band 12.

- -----. "Makoraba". In Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie. Supplementband 12.
- -----. Die Mauer der Sabaerhaupstadt Maryab. Istanbul, 1976.
- ------. "Ophir und Hawila." In Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie. Supplementband 12.

Woelk, see Agatharchides.

Woenig, F. Die Pflanzen im alten Agypten. Leipzig, 1886.

Wohaibi, A. al- The Northern Hijaz in the Writings of the Arab Geographers, 800- 1150. Beirut, 1973.

Wolf, E. R., "The Social Organization of Mecca and the Origins of Islam." Southwestern Journal of Anthropology 7 (1951), 329-356.

Worterbuch der klassischen arabischen Sprache. Wiesbaden, 1970-.

Yadin, Y. "An Inscribed South-Arabian Clay Stamp from Bethel? Bulletin of The American Schools of Oriental Research. No. 196, December 1969, pp.37-45.

Ya'qubi, Ahmad b. Abi ya'qub al-. Kitab al-buldan. Edited by M. J. de Goeje. Leiden, 1892. Translated by G. Wiet as Les pays. Cairo, 1937.

-----. Ta'rikh. Edited by M. T. Houtsma. 2 vols. Leiden, 1883.

Yaqut b. 'Abdallah. Kitab mu'jam al-buldan. Edited by F. Wustenfeld. 6 vols. Leipzig, 1886-1873.

Zacharias Rhetor. Historia Ecclesiastica. Edited and translated by E. W. Brooks (CSCO, Scriptores syri, series tertia, vols. 5, 6). Louvain, 1924.

Zubayr b. Bakkar. al-Akhbar al-muwaffaqiyyat. Edited by S. M. al-'Ani. Baghdad, 1972.

#### المراجع في سيطور

#### محمد إبراهيم بكر

عميد ومنفسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم ١٩٨٧ – ١٩٩٤ أول معهد من نوعه في مصر ، ويضم قسمًا خاصا بالجزيرة العربية (تاريخ وآثار ولغات) .

عميد كلية الأداب جامعة الزقازيق ١٩٨٠ - ١٩٨٦ .

رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية ١٩٩١ – ١٩٩٣ .

عضو المجمع العلمي المصرى.

عضو المجالس القومية المتخصصة .

مؤسس متحف آثار جامعة الزقازيق أول متحف نوعى للموقع .

قام بتدريس مواد التاريخ القديم والآثار في جامعات: مصدر والسودان وليبيا وعمان وقطر والسعودية.

قام بإلقاء محاضرات في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وفرنسا واليابان . قام بإجراء حفائر أثرية في منطقتي آثار تل بسطة وكفور نجم بالشرقية .

أشرف على إنشاء وتجديد عدد من المتاحف الأثرية والقصور والمباني التاريخية في القاهرة والإسكندرية وباقى أنحاء مصر ، وأنشأ متحف الوادى الجديد وامتداد متحف الأقصر .

حاصل على بعض الأوسمة وشهادات التقدير من هيئات مصرية وعالمية.

وله عدة مؤلفات وأبحاث منها:

- \* تاريخ السودان القديم ١٩٧١ .
- \* قراءات في تاريخ الإغريق القديم ٢٠٠٠ .
- \* صفحات مشرقة في تاريخ مصر القديمة ١٩٩٠ .

# المترجمة فى سطور

# آمال محمد الرويي

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ١٩٧٦ فى التاريخ القديم: اليونانى الرومانى، وعلى منحة المجلس الثقافى البريطانى للدراسة فى مرحلة الدكتوراه عام ١٩٧٣ حيث درست فى هذه الفترة فى جامعة كمبردج البريطانية.

حصلت على ماچستير التاريخ اليوناني الروماني جامعة القاهرة ١٩٧١ ، وعلى الليسانس من الجامعة نفسها عام ١٩٦٣ .

كانت أول معيدة تعين في قسم التاريخ منذ إنشائه ، وأول سيدة في مجال تخصص التاريخ اليوناني الروماني .

قامت بالتدريس في جامعة القاهرة منذ تخرجها حتى حصولها على درجة أستاذ مساعد ١٩٨٦ .

تم انتدابها للعمل في جامعة الملك عبد العزيز ، كلية الآداب في جدة ، ورأست قسم التاريخ ، قسم الطالبات ، في الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٨٣ ، ومازالت تعمل هناك حتى إعداد هذه الترجمة للنشر .

لها أربعة كتب منشورة في مجال التخصص.

لها عدة أبحاث منشورة في المؤتمرات العالمية والعربية التي شاركت فيها ، منها :

- مؤتمر البردي العالمي الثالث عشر ، أكسفورد ١٩٧٥ .
  - مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية ١٩٨٠ .
- مؤتمر جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجى: مسقط عمان ٢٠٠١ ، والشارقة الإمارات ٢٠٠٢ ، والدوحة قطر ٢٠٠٤

#### المؤلفة في سطور

#### باتريشيا كرون

- وادت فى الدانمارك ، وحصلت فيها على تعليمها الأساسى . أكملت دراستها الجامعية والعليا فى جامعة لندن ، وحصلت منها على درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية عام ١٩٧٤ م .
  - عملت في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن من عام ١٩٧٤ إلى ١٩٧٧ .
    - عملت في جامعة كمبردج البريطانية من عام ١٩٧٧ إلى ١٩٩٧ .
- تعمل منذ عام ١٩٩٧ في معهد الدراسات العليا المتقدمة في جامعة برستون الأمريكية .
- لها تسعة كتب منشورة في التاريخ والحضارة الإسلامية ، أحدها بالاشتراك مع الأستاذ بوك (م) .
- اشتركت في إصدار سلسلة دراسيات عن : القيانون الإسلامي والدراسيات الاجتماعية .
- تجيد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب العبرية، واللاتينية، واليونانية، والفرنسية ،
   والألمانية .
- يعد كتاب " تجارة مكة " الذى بين يدى القارئ الكتاب الرئيسى لدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام في الجامعات الأوروبية والأمريكية .